# كتاب الأزمنة والأمكنة

مَاليف الشيخ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزق في الأصفها في المترفيض سنت 251 هـ

> ضبطه دخرج آیات خلیل *لمنصور*

دارالکنب العلمية بيرىت بين

#### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب العلمية بيروت - لبفان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا عوافقة الناشر خطيا.

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

> الطّبعَتْ الأَوْلِيُّ ١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م

#### دار الكتب العلمية بعوت \_ لينان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ٢٦٢١٢٩ - ٢٦٢١٢٦ (١ ٩٦١)٠٠ صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon

#### بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

نضع بين يدي قرائنا الكرام كتاب الأزمنة والأمكنة فهو كتاب جامع شامل لموضوعات لها من الأهمية شأن كبير في معرفة علوم زاد الاهتمام بها في الماضي كثيراً وما يزال الاهتمام بها في العصر الحاضر يأخذ مجالاً واسعاً لكونها تبحث في الطبيعة وفي حركة الكواكب وتسمياتها وقوانينها وهي قاعدة انطلاق أساسية في العصر الحاضر للتعرف على الفضاء وعلى معرفة جوانب منه ما زالت غامضة وتشغل الكثير من العلماء في العصر الحاضر ويعتبر الكشف عنها أو البحث فيها يخدم الإنسانية فهي مترابطة إلى حد بعيد مع بعضها فالعلوم جميعاً تكمل بعضها البعض فإثبات صحة تجربة علمية أحياناً وللتأكد من نجاحها يتطلب إجراء اختبارات لها في الفضاء لهذا فإن أجدادنا العرب في الماضي اهتموا كثيراً بالعلوم التي كان لها علاقة مباشرة بحياتهم في حلّهم وترحالهم ومن أهم هذه العلوم علم الفلك الذي كان له دور كبير ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بهم لمعرفة أحوال الجو وللاهتداء بالنجوم والكواكب في السير ولمعرفة الزمن وأقسامه، وأدركوا مدى الارتباط بين الزمان والمكان وأهمية هذا الترابط الوثيق بينهما لدرجة أنه لا يمكن لأحدهما أن يكون بدون الآخر.

وقد قسّم الكتاب إلى أبواب وفصول اشتملت على مضمون الكتاب حسب تسلسل الحروف الأبجدية وقد بدأها في ذكر الآي المنهية من القرآن على نعم الله تعالى على خلقه في آناء الليل والنهار وفي ذكر أسماء الزمان والمكان ومتى تسمى ظروفاً ومعنى قول النحويين الزمان ظرف الأفعال. المهم أن العناوين تجسدت فيها روح النصوص ولم تنفصل عن بعضها البعض فكلها أعطت للكتاب أهمية خاصة في جعله وحدة متكاملة مثل أسماء الشمس وأسماء القمر وختمها في ذكر مشاهير الكواكب التي تسمى الثابتة وغيرها المتحركة.

أما المؤلف فقد كان له باع طويل في رفد العلم بمؤلفاته الفريدة في فنون العلوم فقد

ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ج ١٧/ ٤٧٥ فقال إمام النحو أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي وذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء ٥/ ٣٤، ٣٥ كما ذكره صاحب كتاب انباه الرواة وغيره وقد عاش أبو علي وعمر طويلاً فقد قارب التسعين عاماً وتوفي في ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربع مائة وكان له أكبر الأثر في إتحاف المكتبة العربية بمؤلفاته العلمية والأدبية.

#### الجزء الأول

## بسم الله الرّحمنِ الرّحيمِ

الحمدُ لله الذي لا تُحصى آلاؤه بتحديد، ولا تعد نعماؤه بتعديد، خالق الظُلم والأنوار بعجائب صنعته، ومالك المدد والأقدار بغرائب حكمته، فله في كلّ ما أنشأ وابتدع، وفي جميع ما أوجب واخترع، عند تناسخ الأزمنة في أهاليها وتعاقب الملل والدول بين مُترفيها، آماد ورُتب وآيات وعِبرَ لا يجمع جملها إلاَّ إدراكه وعلمه، ولا ينوع تفاصيلها إلاَّ إحصاؤه وحفظه، وإنْ كان كثير منها يحصله العيان ويُصوره الأذهان من الأفلاك وبروجها، ومنازل النيرين فيها واستمرار مسيرها في حدي الاستقامة والرجعة والبطر، والسّرعة، وتكوير اللّيل على النهار، وتكوير النهار على اللّيل وتبدّل رطوبتها وبردها وحرها ويبسها ولينها، وتغيّر أدوار النّجوم في طلوعها وأفولها، قال اللّهُ تعالى: ﴿فلا أُقسمُ بالخُسِّ الجَوَارِ الكُسِّ واللّيلِ إذا عَسْعَسَ والصّبُح إذا تَنَفّس﴾ [سورة التكوير: الآيات ١٥ ـ ١٨] وفي الإختفاء عن بعض الأمسار وظهورها وتساوي الجميع في الدّلالة على حكم الآثار، وله الخلق والأمر، وإليه المرجع والمستقر، تبارك الله أحسن الخالقين وصلاته على من اختاره للنّذارة، وتبليغ الرّسالة، فصدَع بأمره وأدّى حقّ نعمته في خلقه مُحمد وآله وأصحابه أجمعين.

أما بعد: فإنَّ الإنسان وإنْ كان ذا لدد وخِصام، وجدال فيما يهوى وجذاب بتيقن الحوادث بوجه النُّبت، ويتسبّب إلى الازدياد، بحب التّوسع فيرى جلائل الأقدار كأنَّها تواريه أو تلاعبه، ويحسب غوائل الأخطار كأنّها تساوفه أو تسابقه، ترشح بما رشح له عناصره عند الإختبار، وتجليه لما هيىء له مكاسره لدى الاعتبار، فهم فيما يتردّدون فيه طلعة خباءة، وعن صفايا غنائمهم غفلة نومه لا يردون مُستنكراً، ولا يجدون عند الزّلة مُستمسكاً، نجدهُم على تفاوت من أجسامهم، وأقدارهم، ومناشئهم، ومدارجهم، وأسماحهم، وأيابهم، ومآخذهم في استقراء مآربهم، وفي أداتهم، ولغاتهم، وصورهم وهيآتهم واقتراحاتهم وشهواتهم وأقواتهم، ومطاعمهم وحرفهم ومكاسبهم، وتباين ألسنتهم وألوانهم، وعلى مستكن بينهم شديد، وتحاسد في خلال أحوالهم عجيب، وتضاغن يلوح من مستكن سوائرهم، وتباغض يبوح به تداني جوارهم.

قد جبلوا على ما إليه سيقوا، وخلقوا لما عليه أدبروا، متوافقين في الانجذاب إلى مدى من حب الوطن والسّكن، والصّبر على مراري الزّمن، والاستظهار في تخليد الذكّر باتّخاذ المصانع المؤبّدة، والمباني المشيّدة، كالخورنق، والحضر، والأبق الفرد، وغمدان، والمشقر، والهرمين، ومنف، وهو مسكن فرعون وتدمر والشّعراء ذكروها في ذلك قوله:

اشرب هنيئاً عليكَ التّاجُ مُرتَّفعاً تلك المكارمُ لا قعبانَ من لبنِ

وقول الآخر: شعراً:

ماذا أؤمل بعد آل محروق أهل الخورنق والسدير وبارق أرض تخيرها الطّيب مقيلها

وقول الآخر شعراً:

وأخـــو الحضـــر إذ بنــــاه وإذ شـــادهُ مـــرمــراً وجلّلــه كلســـاً

وقول النابغة:

وَخَيْسِ الجنَّ إنِّي قد أَذِنتُ لهم

يبنون تَـدمُـرَ بـالصّفّائــعِ والعُمــدِ

في رأسِ غمدان دار أمنيك مجلالا

شيَبًا بماء فماذا بعد أبوالا

تركوا منازلهم وبعد إياد

والقصر ذي الشرفات من سِندادِ

كعب بن مامة وابن أمِّ داودِ

دجلة نحيى إليه والخابور

فللطّير في ذراه وكرور و

وكإيوان كسرى أنوشيروان، وهي من الأبنية القديمة والتهالك في مناصب القرون الخالية، والأرزاء بمناصبهم وطلب التقدّم عليهم فيما حمدوا فيه وإنْ كان كلَّ منهم يذمّ زمانه ويحمد زمان غيره حتى روي قول لبيد شعراً:

ذهبَ اللَّذِينَ يُعاشُ في أكنافِهِمْ وبقيتُ في خلفٍ كجلدِ الأجربِ

ومن قول عائشةً رضي الله عنها فيه ما روي:

وســـار متـــى قصـــروا عنـــه ذمّـــوا وإنْ مــا هــم استــأنســوا فيــه ملّــوا

لا جرم أنهم ابترموا مما اختبر لهم فيجمعوا أيديهم عليه موثرين لقبوله، ومقتنعين بحصوله كمن اطلّع على ما أبدلهُ في القسم فاغتنمه، وأوذن بما أعدله عند السّوم فاختصبه، فترى ذكر الزّمان في المكان في جميع ما يندرجون فيه شقيق أرواحهم ومشرع الرّوح لأفتدتهم ومستمد لذّاتهم، ومشتكى أحزانهم، به يكشفُ البلوى ويُستنزل المطر، فليسوا

بشيء من حظوظهم أقنع منهم باجتماع الوطن والمطر، واستطلاع المستنجد من العين والأثر، لذلك قال شاعرهم:

وكنت فيم كممطور ببلدت فسر إنْ جمع الأوطان والمطرًا

وقد قيل: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم، فلولا ما مَنَّ اللَّهُ تعالى به على طواضو الأمم وعصائب الزّمر من الألطاف في تحبيب ما حب وتأنيس من أنس، والمنع من الاستيثار والاقتدار، والإجتهاد بنهمة الاقتار، لما رضيت المهج الكريمة بمجاورة البلاد والدّيار، ولا سكنت القلاع، في قلل الجبال والتّلاع، ولا عمرت المهاري والأرانب في مساكن الأسود والضّباع، ولا نبت حبال الألفة.

ونقطع نظام ما له فسبُحان من جعل الاختلاف سبباً للائتلاف، وبدل التنافر فصيرهُ داعياً إلى التوافق، ولله الحمد على ما أمضى وقدر، ونسأله التوفيق فيما أتى وغبر، وقل عن اشتمام الأبنية الرّفعة إلى خاية ما في نفوسهم، بل يدّعون منهُ شياحين يلزمهم اسم التمام والفراغ ليس للكلام نهاية، ولا لاختلافهم غاية، لأنَّ عددهم كثير، والنّظر فيهم قديم وطبائعهم مختلفة، وقواهم متفاوتة والسنتهم مُرسلة، وخواطرهم مطلقة، ولو كان الفاسدُ يشعر فساده، والمنقوص يجد مس نقصه لكانَ الفاسد صالحاً والنّاقص واقراً.

وروي عن النّبي صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم: «من باعَ داراً أو عقاراً، فلم يَجْعَل ثمنها في مثلها كانَ كرماد اشتقت به الربح في يوم عاصف».

وذكر أحمد بن أبي طاهر أنه سُمع آذرباد المؤبد يقول: إنّه وجد في حكم الفرس تربة الصّبي تغرس في القلب حرمة كما تغرس الولادة في الكبد رقة، ومما قيل في الوطن:

عجبت لعطارِ أتسانا يسومنا بدسكرة القيوم دهن البنفسج فيوسك يما عطار هللا أتبتنا بضغث حزار أو بخوصة عرفج

وقالوا: خلق اللَّهُ آدم من ترابِ فهمتهُ في التراب، وخلق حواء من ضلع من أضلاع آدم فهمتها في الرّجال، ومما يعرف به موقع الوطن والزّمن من ذوي البصائر السليمة والعقائد الصّحيحة قول جرير:

سقى اللَّمةُ البشامَ وكملُّ أرضِ من الغورين أنبت البشاما فيما نُعمى المقام به عليناً ويا نُعمى المقام به المقاما

فجمعهما في قول، وأنشدني أبو أحمد العسكري، قال أنشد الصّولي:

سقى اللَّـهُ دارَ الغـاضـريّـة منـزلاً ترفّ عليه الرّوض خضر الرّفارِف

وأيامنا والغاضريون خضر وعيشي بهم يهتز لدن المعاطف

ورأينا الله تعالى قسم مصالح خلقه ولذائذهم بين المقام والطَّعَن فجعل أكثر مجاري الأرزاق مع الحركة والاضطراب، واغتنام الأرباب بعد التقادي في البلاد لذلك قال الشاعر: فألقت عصاها واستقرّتْ بها النوّى كما قرّ عيناً بالإياب المُسافرُ

وقال آخر:

سُررتُ بجعف و القرب مِنهُ كما سُرَّ المُسافرُ بالإياب وقد شهدَ أصحاب المعاني لابن الرومي، فقالوا: لم يبن أحد العلة في الحنين إلى الوطن إبانته حين قال:

وحبَّب أوطانَ الـرَّجال إليهم وقد قال الأسدي أيضاً شعراً:

إلىّ ورضوى أن نصوبَ سحابها وأوّل أرضٍ مـسّ جلدي تـرابُهـا

مآرب قضاها الشّبابُ هُنالِكا

أحبُّ بلادِ اللَّهِ ما بين منعجِ بلادٌ بها نيطتْ عليَّ تمائمي وأخذه ابن مُيَّادة فقال:

بــلادٌ بهـا نيطَـتْ علـيَّ تمـائمـي وقطَّعـنَ عنّـي حيـن أدركني عقلـي

وقال بعض أصحاب المعاني: العلّة التي من أجلها تساوت الطّباع المختلفة في الحنين إلى الألاّف، وحب ما مضىٰ من الزّمان هي أنَّ الذّوات فينا ومنا لما كانت لا تحصل إلاَّ في مكانٍ وزمان صارت لتضمّنها لهما ولكونهما ناشئة حياتها وفاتحة شبيهتها، وطالعة نمائها، تشوقهما وتستنشىء على البعد أرواحهما حتى كأنّهما منها.

وفَسر بعضهم قول ابن الرومي، فقال: يُريد بالمآرب المقضيّة للشبّاب ما أقامه الصبيّ من روادف الهوى، وقد ظفر بالمرتاد، أو كان على استقبال من العمر وقوة من الركن، واستعلام من الأمل، واستخبار من الأجل، وتماسك من الجوارح وتساعد من الأعضاء الحوامل، ورخاء من البال وأمن من عوارض الآفات.

والذي شرحة هذا المُفسر الزائد فيه على مذهبهم كالواصل إليه لاجتماعهما في غواشي العشق والصّبر تحت بيان الحب رجاء الفوز بالمراد، وأظنّ جميعه في قول امرىء القيس:

وهَـــلْ يَنْعَمَــنْ إِلا خَلَــيٌّ مخلَّــدٌ قليـلُ الهمــومِ مــا يبيــتُ بــأوجــالِ

وهذا في قضايا الأوقات كما اقتص الجاحظ من تعصبه لمصره، فقال: من فضلة البَصْرة ما خصّت به من أرض الصّدقة إنه لا يسوغ تغيّرها ولا يتهيّأ تبديلها، ومن المد والجزر المبخر خصوصاً لأهلها المجمول نوماً بين قاطنها ومسافرها، ومصعدها، ومتحدرها على مُقابلات من الأوقات ومقادير من السّاعات، وعلى منازل القمر في زيادة النّور وامتلائه، ونقصان ضوئه واستسراره، فلا يعرف مِصْر جاهلي، ولا إسلامي أفضل من البَصْرة، ولا أرض جرى عليها الآثار أشرف من أرض الصّدقة، ولا شجرة أفضل من النّخلة ولا بلد أقرب براً من البَصْرة، فهي واسطة أبجر، وخضراء من بداو، وريعاء من فلاة، وقانص وحش من صائد سمك، وملاحاً من جمال من البصرة.

فهي وسطة الأرض وفرضة البحر ومضبض الأقطار، وقلب الدُّنيا فساحله بعض المتقضية للغيث، وبلاده بأن قال: الكرمة أفضل الأشجار، والعنب سيّد البُمار، ناعمة الورق كأنّها سرقة ناضرة الخضرة بديعة الشكل، سلسة الأفنان، رقيقة الجلد عند المذاق يسرح في البدن نورها، وفي القلب سرورها، مع ذكاء العرق وصحّة الجوهر إنْ عرشت على عمد الخشب، وطبقات القصب تضاعف علتها، وتكامل حسنها ودخلها ورأفة جهارتها وأنق ينعها، وإنْ بسُطت أغصانها على الدّار التي هي فيها أظلّتْ وإنْ مدّت على الجدران وقيدت إلى حدود الجيران سامحت قائدها وقلّ اعتياضها تغني عن الشارات والفساطيط، والكفّ صيد الحر في حمارة القيظ، واحتدام الشمس أوان الحاجة إلى الرّوح وترّد عواصف الرّياح وقواصفها، بكثافة ورقها، وضفاقة ظلّها في كلام يتّصل بين الفريقين ولا ينقضي.

وليس من همتي ولا سدمي إنما أردت التنبيه على أنَّ كلّ ذي أرب همّته في نظرية بلدته طبعاً لا تكلفاً وكل ذي سبب نهمته في تزكية ممكنة عمداً لا سهواً، ثم حسن الشّيء وقبحه وفضله ونقصه لما عليه في نفسه لا لجوى راصد أو ألف جاذب. والحديث شجون، والفخر بالشيء فنون، لكنَّ الله تعالى لمّا ذكر الدّيار فخبر عن موقعها من عباده حتى سوّى بين قتل نفسهم والخروج من ديارهم في قوله تعالى: ﴿ولو أنا كُتبنا عَلَيْهم أنْ اقتُلوا أنفُسكم﴾ [سورة النساء: ٢٦] وفي موضع آخر: ﴿وما لنا ألا نقاتلَ في سبيلِ الله وقد أخرِجْنا من ديارنا وأبنائِنا﴾ [سورة البقرة: ٢٤] جعل لهم في الأرض بيتاً نسبه إلى نفسه بإزاء البيت من ديارنا وأبنائِنا﴾ [سورة البقرة: ٢٤] جعل لهم في الأرض بيتاً نسبه إلى نفسه بإزاء البيت المعمور لملائكتِه، وصيّره حرماً وأمناً، ومثابةً للناس، ومطافاً يلوذُ به الخائف ولو كان من الوحش.

كما يأوي إليه الهارب من الأنس عظيماً شأنه منيعاً جاره لا يغشى أهله غضاضة الامتهان، ولا سأمة الابتذال، فهم على مر الأيام وكلة وحمس في أديانهم متمنعة، وقد كان من الفيل والحبشة ما أرَّخ به الزّمن كما أرّخت الحوادث والنّحل، وكما قيدت أيام النّبوات

بما يكشفها من أنباء الفترات وأحوال الأنبياء والمعجزات، وذكر اللَّه تعالى النعمة على قريش، فانبأ عن رحلة الشّتاء والصّيف بعد أنْ دعا إبراهيم عليه السلام لسكان مكّة فقال: ﴿ رَبِّ اجْعَلَ هَذَا بَلَدا آمناً وارْزِقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَراتِ ﴾ [سورة البقرة: ١٢٦]، وقد كان قال: ﴿ رَبَّنا إِنِي أَسْكَنتُ من ذُريَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عندَ بَيْتِكَ المُحَرَّمِ ﴾ [سورة إبراهيم: ٣٧] فاستجابَ الله دعوته فهم يصيفون (الطائف)، ويشتون (جدّة) وأنواع الخير منهم بمرصد وفعل مثل ذلك في الزّمان فعظم ليلة القدر وجعلها ﴿ خَيْراً مِنْ ألف شَهر ﴾ بما ضمّنها من تنزّل الملائكة بقضاياه إلى رأس الحول، ولأنّها ليلة السّلامة والأمن من كل داء وبلاء إلى مظم الفجر.

فالحمدُ لله الذي بنوره اهتدينا وبفضلِه غنينا، حين أدب الأحلاف بما درجَ عليه الأسلاف، وقرنَ العبادة باعتبار ما أمضى عليه القرون الماضية في الدّهور الخالية فإنهم وإنْ مضوا سلفاً فقد السّبيل عليهم، والنّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وقد أكثرت، وظهر الفرض فيما أبدأت، وأعدت، والتّرفية عن المطبة أعون في إملاء قطع الدود أنَّ من نكص عن المنهاج تاه في الفجاج، فإنمّا هذا الكلام وصلة إلى كتاب في الأزمنة والأمكنة، وما يتعلّق بهما من أسماء اللّيل والنّهار والبوارح (١)، والأمطار، والمزالف، والمآلف، وما أخذها مما تعداده يطول وينطق به الحدود بعد هذا.

والفصول فقد قدّمت ذكرها، وقد غبرت مدة من الزّمان، وهذا الكتاب منّي ببال أتصفّح ورقه بأيدي فكري، وأتصوّر مضمونه في مطارح فهمي، فينيلني إذا صادفته جموحاً، ويوليني إذا صافحته ازوراراً، وشسوعاً، كأنه يُطلب لنفسِه حظاً زائداً على ما أوتيه، وسهما عالياً لما أجيله فأعطيه إلى أنْ تبوأ من علو الوكد، والاهتمام في أعلى الرّبى، ومن مرتقى التوفر في الإعتناء في أسنى الذرى.

فحينئذ أطلع الله على ضميري نور الأستاذ النفيس أبي علي إسماعيل بن أحمد أدام الله رفعته، وبرهان سلفه قرناً بعد قرن، وكابراً عن كابر من كمال النبل، وجماع الفضل والجمال الظّاهر، والكرم الغامر، والنّهوض بأعباء الرِّئاسة، والاستظهار في أنحاء السيّاسة، وتدبير المسالك والمهالك، والمدائن والممالك، والميل إلى ذوي الأخطار، وأعلام الآداب. فهم يكرعون من جداهم في أعذب المشارع، وأكرم الموارد.

هذا إلى ما حباه الله في خاص وعام قصده من مُحييات القلوب، ومزيات القبول. فإنَّ العزيزَ الشريفَ والنَّبت الرِّفيع إذا أشر بالدُّونة المعطف، وسهولة الملتقى، والمختبر ترجما عن الكمال، ووفراً ابهة الجلال. وهذا الثناء منّي ليس على طريقة المادحين فأتجوَّز، ولا

<sup>(</sup>١) البارح: الريح الحارة في الصيف \_ قاموس.

قصدي فيه قصد المجتدير فأتسمح، بل إملاء طول الصّحبة بلسان الخبرة، فعليه فيه حكم الحق والمعلوم مع تواطؤ الأخبار عنه وشهادة الإثار له، وتوارد الوسائل فأقبل بتغاير أبوابه، وانثال عليَّ وتسابق أجزائه، وفصوله تنساق إليَّ كأنهُ كان من رباط الشّد في عقال فأنشط، ومن حفاظ المنع في وثاق فأهمل، وبيد الله تعالى أمره تسهيل المراد وتعجيل الفراغ بحوله ومنه.

واعلم أنَّ رؤساء الأمم أربعة بالإتفاق: العرب، وفارس، والهند، والروم وهم على طبقاتهم في الذكاء والكيس، والدّهاء، والكيد، والجمال، والعناد وتملك الممالك والبلاد، والسّياسة والإيالة، واستنباط العلوم وإثارة الحكم في جوامع الأمور ومعلوم أشأنهم معروف أمرهم، وما في على طبقاتهم في الغباوة والعظاظة وسوء الفهم والدّراية والقسوة، والغذامة، والنوّك، والجهالة مراعون لما رهنوا به وقيضوا له، وقد صاروا إلى وجوه المعاش، وفنون الممارسات، والإغراب في أسرار الصناعات، والإبداع في أنواع التركيبات، انفتح لهم من أبواب المعرفة، وحسن التوفيق في الإصابة، ما لم ينفتح لهم في سواه وذلك ما لا يدرك غوره من غرائب حكمة الله تعالى فيما دبر، وامضى وإنْ كانَ للعرب خاصة طبع عجيب في الأخبار، والاستخبار، والمباحثة، والاستكشاف، وسرعة إدراك ما يسفر عن الأواخر عند النظر في الأوائل، فحصل لهم بذلك أخلاق عادت مفاخر، وأفعال صارت مناقب، مع ثبات فيما يعز، وجلد، وبيان ولدد، وافتنان في الخطب والشّعر والرّجزَ على اختلاف أنواعها فيما يعز، وجلد، وبيان ولدد، وافتنان الحكيمة، وطرائف الآداب الكريمة.

ثم لهم الفراسة الصحيحة، والكهانة العجيبة، وصدق الفأل الحسن، والحس المُصيب مع العلم بأثر القدم في الصخر الأصم، والقاع العفراء، وقيافة الأثر مع قيافة البشر، ليست لغير العرب لأنهم يرون المتفاوتين في الطّول والقصر، والمختلفين في الألوان والنّعم فيعلمون أنَّ هذا الأسود ابن هذا الأبيض، وهذا القصير ابن أخ هذا الطّويل، مع الرّعاية لأنسابهم وأيّامهم، ومحاسن أسلافهم ومساوىء أكفائهم، للتّعاير بالقبيح والتّفاخر بالجميل، وليجعلوهُ مبعثة على اصطناع الخير، ومزجرة عن ادخار الشّر، ولهم تبين أحوال النّجوم سعدها ونحسها، والأنواء ومقتضياتها والأمطار ومواقيتها، وبوارح الرّياح في إبانها وحينها، والزّجر المغني عن التّنجيم وحسن الاهتداء في المسالك المهلكة، والمرامي غير المسلوكة.

وهم على كلّ حال من عيشهم يخافون مأثورَ الحديث ويتجرّعون من غوارب البحار، ويحبّون المادحين وتقريظهم، ويؤثرون على أنفسهم الخيل، وعلى عيالهم الضيفان أصحاب حياء وأنفة، وجود، وفروسية، وفخر، وهمة لا تطل دماؤهم ولا يعجز طوائلهم، ولا

يُنسيهم طول الأيام دفائن أحقادهم، يراعون الذّمم، ويوفون بالمواثيق، ويوجبون الجوار باعلاق الدّلو بالدلو وشد الطّنب بالطّنب حتى قال زُهير:

أجابَتُ المخافةُ والرّجاءُ دعاهُ الشّعاءُ الشّعاءُ الشّعاءُ جميعاً نقصًه وله النّماء

وجار سار معتمداً علينا فجاور مكرماً حتى إذا ما ضممنا ما له فعدا علينا

ثم لم يرضوا لأنفسهم بالإسم الواحد، والكنية الواحدة، والنّعت الشّريف والذّكر الرّفيع والمنصب المفخم، والفخر المقدّم حتى تنقلوا في أسامي وكنى كما اكتنى حمزة بن عَبْد المُطّلب بأبي يَعْلى \_ وأبي عمارة، وعبد العزى بن عَبْد المُطلب بأبي لَهَب \_ وأبي عتبة، وصَخْر بن حرب بأبي سُفيان \_ وأبي حنظلة، وحَسان بن ثابت بأبي الوليد وأبي الحُسام، وعثمان بن عفان بأبي عَبْد الله وأبي عمرو، أو أبي ليلى وعبد الله بن الزُبير بأبي بكر، وأبي خبيب وأبي عبد الرّحمن.

والذين أسماؤهم كنى كثير في العرب يُسمّي بعضهم بعضاً بسماتٍ تفيد التفخيم والتعظيم كقولهم: ملاعب الأسنة، وسم الفرسان وزَيْد الخيل، ومحكم الأقران وأشباه ذلك. فهذه الخصال تختص بهم إلى كثير ممّا إنْ شغلنا الكلام به خرجنا عن الغرض المنصوب ولله تعالى في خلقه أنْ يفعل ما شاء، ويصطفي بفضله من شاء، وهو الحكيم العليم، ولولا اهتزازي لتقديم ما يتعلق به همَّة بِرِّ أشاد النّفيس، وسرعة إجابتي إذا أهاب لما رهبته، وليحصل لي به الفأل الحسن والذّكر المؤبّد، والالتذّاذ بالدّخول في جملة أهل الفضل والإستنان بسننهم في إذاعة ما تكسيهم الأيام ويفيدهم الإجتهاد لبقيت في حجر الفن بما أورده لما أرى في أهل الزّمان من اطراح العلم، واحتقار أهل الفضل، ولا أزيد على هذا مخافة الخروج إلى ما يُعد سَرَفاً، بل أنشد قول الأول شعراً:

إذا مجلسُ الأنصارُ حفَّ من أهله وحلّت مغانيه غِفارٌ وأسْلَمُ فما النَّاسُ بالناسِ الذي كنتُ أعلمُ فما النَّاسُ بالناسِ الذين عهدتهم ولا الدُّهرُ بالدّهرِ الذي كنتُ أعلمُ

واعلم أنَّ قربَ الشيء في الوهم ليسَ بموجب حصولة، ولا بعده فيه يقتضي بطوله، وهذا الكتاب ليس اختياري لعلمه لغلبته، ولا اشتغالي به عن شبهه لكنّي حصنتُه تحصينَ الحزم، وصنتُه صونَ العرض المكرم، فهو مذخورة المُتلهف، وعقد المعتال المحتكم، ثمره عند الينع لا يخلف، وماؤه على الميح لا يكدر.

وقد قيل لِحاضنك عليك حق اللّبن، ولتربتك حبّ الوطن، ولنسلك حرمة السّكن، ولطربك خلع الرّسن، كما أنَّ لما تخلد به ذكرك من نثر أو نظم عليك شرف التحلية، وحسن

النّعت والتّسمية، وجمع الفوائِد الزّكية، وهجر الهوى والعصبيّة، وبيد الله تبليغ المراد وتوطير المرتاد.

واعلم أنَّ مدار الأدب على الطّلب، وعمدته البحث، ومصرفه الرّغبة، والحث وأزمة الجميع بيد القريحة فإذا سلمت القريحة من عوارض الآفات وتملست من شوائب الأقذار، والعاهات، وترقّت في مدارجها من دلاثل الرّسوم إلى حقائق الحدود أقبلت تصنع في نيل المطلوب صنعة من طبّ لمن حبّ، وإني وإنْ أنشأت هذا الكتاب فما في نفسي إدعاء الفضل على الأسلاف؛ وكيف أستجيز ذلك ومن ذكرتهم ننفق، وبشهاداتهم نتوقق، وبين المسلم والمنازع ما بينهما من برزخ التضاد، ولكنْ لمن ضمّ النّشر، وسوّى في البناء النّضد وتأنق في الإثارة، ثم بلغ وتناهى إلى الغاية، فسدّد حقه من العمل. نسأل الله تعالى حسنَ التوفيق فيما نأتي ونذر، وعليه المعوّل في إيزاعنا شكر نعمته، وإعانتنا على ما تعرب من رحمته، ونعم المولى ونعم النصير.

هذا كتاب الأزمنة والأمكنة، وبيان ما يختلف من أحوالها ويتفق من أسمائها، وصفاتها، وأطرافها، وإقطاعها، ومتعلقات الكواكب منها في صعودها وهبوطها وطلوعها وغروبها، وجميع ما يأخذ أخذها، أو يعدُّ معها، أو لا ينفك في الوقوع والاستمرار منها، أو متسبّب بضرب من ضروب التشابه، أو قسم من أقسام التشارك إلى الدّخول في أثنائها موشحة بما يصححها من أشعارهم وأمثالهم، وأسجاعهم ومقامات وقوفهم ومُنافراتهم جادّين وهازلين، ومن كلام روّادهم وورّادهم وكتّابهم في ظعنهم وإقامتهم وتتَبُعهم مساقط الغيث وبوارح الرّيح، وعندما يقيمون من الجدب، والخصب والسلم والحرب، وقري الضيف في الشّتاء والصيف، وأعيادهم، وحجهم، ونُسكهم، ووجوه معايشهم ومكاسبهم، وآدابهم.

وقد صدرته بجميع آي من كتاب الله تعالى بعض حقائقه لتردد المعاني إذا شافهت الالتباس، بين الوجوب والجواز والامتناع فيتسع أمد القول ويمتد نفسه بحسب الحاجة وعلى قدر العناية، ومن أنكر في طلب الحق واجباً، أورد جائراً، أو جحد مُمتنعاً فقد صافحَ الخذلان. كما أنَّ من قصر وكده على ما لا يرد من دينه فائتاً ولا يعمر ثابتاً، فقد جانب حسن التوفيق. وعلى الله في الأحوال كلها المعوّل والتكّلان.

وبعد الفراغ من ذلك أتبعتهُ بالكلام في حقيقة الزّمان والمكان، والرّد على من تكلّم بغير الحق فهماً بعد تتبّع لما أصله شديد، وبحث عنه بليغ، ورّدٌ للسّابق من دعاويهم على اللّاحق (١) على الوارد إذ كانا عندي كالأصل في إلحاد أكثر المُلحدين من الأوائل

<sup>(</sup>١) خرم في الأصل ١٢.

والمتأخرين، وإذ كنتُ قد شيّدت من قبل فصول ما ذكرت، ووصوله بلمع من الكلام في المحكم والمتشابه والاستدلال بالشّاهد على الغائب، وبيان أسماء الله تعالى وصفاته، وما يجوز إطلاقه عليه أو يمتنع لأنّ أطراف هذه الأبواب متعلقة بموارد الآي التي تكلّفت الكلام فيها ومصادرها، ومستقيةٌ من العيون التي تحوم أطيارها حوله، وفي جوانبها ولأنّ الاشتغال به هو الغرض المرمي في تأليف حل هذا الكتاب وترتيبه، وتنسيقه هذا إلى غير ذلك مما خلا منه مؤلفات اللّغويين والنّحويين والباحثين عن طرائق العرب، وما يراعونه من مُعتقداتهم في الأنواء وغيرها، وإيمان من آمن منهم بالكواكب حتى عبدوها لما ألفوه من استمرار العادات بهم واطرادها على حد سالم من التبدّل والتحوّل.

ثم شرعت في الكتاب وتبويب معاطفه وتنويع أساليبه ومدارجه، وأستعينُ الله تعالى على بلوغ ما يزلف عنده، ويستحقّ به مزيد الإحسان وأصحاب التوفيق الكامل منه، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيل.

#### ذكر أبواب الأزمنة والأمكنة، وفصولها

#### هي ثلاثة وستّون باباً، ونيّف وتسعون فصلاً:

- أ: في ذكر الآي المنهية من القرآن على نعم الله تعالى على خلقه في آناء اللّيل والنّهار، وبيان النّسيء، وفي ذكر أخبار مروية، وفي ذكر الأنواء، وذكر مُعتقدات العرب فيها وفيما يجري مجراه، وذكر فصل في جواب مسائل للمشهد من الكتاب والسّنة، وفي بيان المحكم والمتشابه وغيرهما، وبيان أسماء الله تعالى وصفاته، وهو يحوي تسعة وعشرين فصلاً.
- ب: في ذكر أسماء الزّمان والمكان، ومتى تُسمى ظروفاً، ومعنى قول النّحويين الزّمان ظرف الأفعال، والرّد على من قال فهما بغير الحق من الأوائل والأواخر، ويحتوي على فصول أربعة.
- ج: هو يشتمل على بيان اللَّيل والنّهار، وعلى فصول من الإعراب تتعلق بظروف الأزمنة والأمكنة، وفصوله ثلاثة.
- د: ذكر ابتداء الزّمان، وأقسامه، والتّنبيه على مبادىء السَّنة في جميع المذاهب، وما يشاكل من تقسيمها على البروج.
  - هـ: في قسمة الأزمنة ودورانها واختلاف الأمم فيها.
- و: في ذكر الأنواء واختلاف العرب فيها، ومنازل القمر مقسّمة الفصول على السّنة، وأعداد كواكبها، وتصوير مأخذها ضارة، ونافعةً، وفصوله أربعة.
  - ز: في تحديد سنيّ العرب، والفرس، والرّوم، وأوقات فصول السّنة.
- ح: في تقدير أوقات التهجد التي ذكرها الله تعالى في كتابه عن نبيّه والصّحابة، وتبيين ما يتصل بها من ذكر حلول الشّمس في البروج الإثني عشر.
- ط: في ذكر البوراح، والأمطار مقسمةً على الفصول، والبروج، وفي ذكر المراقبة، وهو فصلان.

ي: في ذكر الأعياد والأشهر الحرم والأيّام المعلومات والأيام المعدودات، والصلوات الوسطى، وهو فصلان.

يا: في ذكر سحَر، وغدُوة، وبُكرة، وما أشبهها والحين والقرن والآن وأيان، وأوان، والحقبة، والكلام في إذ، وإذا، وهما للزّمان وإبان، وافان، وهو فصلان.

يب: في لفظة أمس، وغد، والحول، والسَّنة، والعام، وما يتلو تلوه، ولفظة حيث، وما يتصل به، والغايات كقبل وبعد، وذكر أول وحينئذ، وقط، وإذ، وإذا المكانية، ومنذ، ومذ، ومن، وعلى وهو فصلان.

يج: فيما جاء مثنّى من أسماء الزّمان، واللّيل، والنهار، ومن أسماء الكواكب وترتيب الأوقات وتنزيلها، وهو أربعة فصول.

يد: في أسماء الأيام على اختلاف اللّغات وقياسات اشتقاقها وتثنيتها وجمعها.

يه: في أسماء الشّهور على اختلاف اللغات، وذكر اشتقاقاتها، وما يتّصل بذلك من تثنيتها وجمعها، وهو فصلان.

يو: في أسماء الدَّهر واقطاعه، وما يتَّصل بذلك، وهو فصلان.

يز: في اقطاع الدّهر، وأطراف اللَّيل والنَّهار، وطوائفهما وما يتّصل بذلك من ذكر الحوادث فيها، وهو ثلاثة فصول.

يج: في اشتقاق أسماء المنازل، والبروج، وصَورها، وما يأخذ مأخذها، وهو فصلان.

يط: في اقطاع اللَّيل، وطوائفه، وما يتصل بذلك ويجري مجراه.

ك: في اقطاع النّهار، وطوائفه، وما يتّصل بذلك ويجري مجراه.

كا: في أسماء السَّماء والكواكب، والفلك والبروج، وهو ثلاثة فصول.

كب: في برد الأزمنة، ووصف الأيّام واللّيالي به.

كج: في حرّ الأزمنة، ووصف الأيّام، واللّيالي به.

كد: في شدّة الأتّام ورخائها وخصبها وجدبها، وما يتّصل بذلك.

كه: في أسماء الشَّمس وصفاتها، وما يتعلَّق بها.

كو: في أسماء القمر وصفاته، وما يتصل بها من أحواله، وهو فصلان.

كز: في ذكر أسماء الهلال من أول الشهر إلى آخره، وما ورد عنهم فيها من الأسجاع، وغيرها. كح: في أسماء الأوقات، والأفعال الواقعة في اللَّيل والنَّهار، وأسماء الأفعال المختصة بأوقات في الفصول والأزمان.

كط: في ذكر الرّياح الأربع، وتحديدها بها، وما عدل عنها، وهو فصلان.

ل: في أسماء المطر وصفاته وأجناسه، وهو فصلان.

لا: في السَّحاب، وأسمائه وتحليه بالمطر، وهو فصلان.

لب: في الرّعد والبرق، والصّواعق وأسمائها وأحوالها، وهو فصلان.

لج: في قوس قرح وفي الدائرة حول القمر، وفي البرد من قوله تعالى: ﴿أَلَمَ تَر أَنَّ اللَّهَ يُرْجِي سَحَاباً﴾ [سورة النور، الآية: ٤٣]، وهو ثلاثة فصول.

لد: في ذكر المياه والنبات ممّا يحسن وقوعه في هذا الباب، وهو ثلاثة فصول.

له: في ذكر المراتع الخصبة والمجدبة، والمحاضر، والمبادي، وهو فصلان.

لو: في ذكر أحوال البادين والحاضرين، وبيان تنقلُّهم وتصرِّف الزَّمانَ بهم.

لز: في ذكر الرّواد وحكاياتِهم، وهو فصلان.

لح: في ذكر الورّاد ومن جرى مجراهم من الوفود.

لط: في السّبر والنّعاس، والميح، والاستقاء، وورود المياة.

م: في ذكر أسواق العرب. •

ما: في ذكر مواقيت الضّراب والتّاج.

مب: فيما روي من أسجاع العرب عند تجدّد الأنواء والفصول، وتفسيرها، وهو فصلان.

مج: في ذكر الصّيام، والقيافة، والكهانة، وَهُو ثلاثة فصول.

مد: في ذكر ما لهم من الأوقات حتى لا يبين للسَّامع وما شرح منه.

مه: في الاهتداء بالنَّجُوم وجودة استدلال العرب بها وإصابتهم في أمهم.

مو: في صفة ظلام اللَّيل واستحكامه، وامتزاجه.

مز: في صفة طول اللَّيل والنَّهار وقصرهما، وتشبيه النَّجوم فيهما.

مح: في ذكر السرّاب، ولوامع البروق، ومتخيّلات المناظر، ووصف السّحاب.

مط: في تذكر طيب الزّمان، والتَّلهف عليه والحنين إلى الأُلآف، والأوطان.

الأزمنة والأمكنة / م ٢

- ن: في ذكر أنواع الظلّ وأسمائه ونُعوتِهِ.
- نا: في ذكر التَّاريخ وابتدائه، والسّبب الموجب له وما كانت العرب عليه لدى الحاجة إليه في ضبط آماد الحوادث والمواليد، وهو فصلان.
- نب: فيما هو متممّ لما عند العرب ومن داناهم وأدركوه بالتفقد وطول الدّربة، ولم يدخل في أسجاعهم.
- نج: في انقلاب طبائع الأزمنة، وثباتها، وامتزاجها، والاستكمال والامتحاق، وأزمان مقاطع النّجوم في الفلك، ومعرفة ساعات اللّيل من رؤية الهلال، ومواقيت الزّوال على طريق الإجمال.
  - ند: في اشتداد الزّمان بعوارض الجدب، وامتداده بلواحق الخصب.
  - نه: ويشتمل من حدّها على ذكر ما في إعرابه نظر من حديث الزّمان.
- نو: في ذكر الكواكب اليمانية، والشّامية، وتمييز بعضها عن بعض، وذكر ما يجري مجراها من تفسير الألقاب.
  - نز: في ذكر الفجر، والشَّفق، والزُّوال، ومعرفة الاستدلال بالكواكب وتبين القبلة.
- نح: في معرفة أيّام العرب في الجاهلية، وما كانوا يحرفونه ويتعايشونَ منه، وذكر ما انتقلوا إليه في الإسلام على اختلاف طبقاتهم.
  - نط: في ذكر أفعال الرياح لواقحها، وحوائلها، وما جاء من خواصها في هبوبها وصنوفها.
- س: في ذكر الأيام المحمودة للنوَّء والمطر وسائر الأفعال، وذكر ما يتطيَّرُ منه، أو يُستدفّع الشّرُ به.
  - سا: في ذكر الاستدلال بالبرق، والحمرة في الأفق وغيرهما على الغيث.
    - سب: في الكواكب الخنس، وفي هلال شهر رمضان.
- سج: في ذكر مشاهير الكواكب التي تسمّى الثابتة، وهذه التسمية على الأغلب من أمرها إذ كانت حركة مسيرها خافية غير محسوسة.

#### الباب الأول

اعلم أنَّ الله تعالى عَظَّم شأن القرآن، وفصل بيانه بالنظم العجيب والتأليف الرّصيف على سائر الكلام، وإنْ وافقه في مبانيه، ومعانيه ثم أودعه من صنوف الحكم، وفنون الآداب والعذر، وجوامع الأحكام والسير، وطرائف الأمثال والعِبر، ما لا يقف على كنهه ذوو القرائح الصّافية، ولا في بعد فوائده أولو المعارف الوافية، وإنْ تلاحَقَتْ آلاتهم، وتوافقت أسبابُ التّفهم والافهام فيهم، فترى المشتغل به المتأمّل له، وقد صرف فكره إليه، وقصر ذكره عليه، قد يجد نفسه أحياناً فيه بصورة من لم يكن سمعه، أو كان بعد السّماع نسيه استغراباً لمراسمِه، واستجلاءً لمعالمه، وذلك أنه تعالى لما أنزله ليفتتح بتنزيله التّحدي به إلى الأبد، ويختم بترتيله وآدابه البذارة إلى انقضاء السّند، على ألسن الرّسل، جعله من التّابيهات الجليّة والخفيّة، والدّلالات الظّاهرة والباطنة ما قد استوى في إدراك الكثير منها العالم بالمقلد، والمتدبّر، والمهمل.

وإنْ كان في أثنائه أغلاق لا تنفتح الأشياء بعد شيء بأفهام ثاقبة، وفي أزمان متباينة، ليتصل أمد الإعجاز به إلى الأجل المضروب لسقوط التكليف، ولتجدّد في كل أوان بعوائده وفوائده ما يهيج له بواعث الأفكار، ونتائج الاعتبار، فيتبيّن ثناؤه الرّاسخ المتثبّ، والنّاظر المتدبّر عن قصور الزّائغ المتطرّف وتقصير الملول الطّرف. لذلك اختلفت الفِرَق، واستُحدِثتِ المذاهبُ والطُرق، فكلٌّ يطلب برهانه على صحة ما يراه منه، وإنْ ضلَّ عن سواء السّبيل من ضَلّ لسوء نظره وفساد تأنيه، وعدو له عن منهاج الصّحابة والتابعين وصالحي الأسلاف، فلما كان أمرُ القرآن الحكيم على ما وصفت، وكانَ الله تعالى فيما شرع من دينه وحدَّ عليه من عبادته، ودعا إليه من تبيّن صنعه وتنبّه ما أقامه من أدلته. قال: ﴿خَلَق الله السَّماوَاتِ والأَرْضَ بِالحَقِ إِنَّ في ذَلِكَ لآيةٍ لِلمُؤْمنينَ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٤٤] مبيّنا أنه اخترعها بما يشتمل عليه حقاً لا باطلاً وحتماً لا عبثاً لتوفّر على طوائف خلقه منافعها، ومثبتها من يصدق بالرّسل، ويميز جوامع الكلم على بعد غورها في قضايا التحصيل وتراجع الأفهام، والأوهام عن تقصي مأخذها بأوائل التّكليف.

ثم كرّر ذكرها في مواضع كثيرة في جملتها ما يقتضي الكشف عن نظومها وتصاريفها لما يكشفها من الغموض، وكان مبنى التأليف الذي هو مبني على كتب لا يتم من دون الكلام عليها بترتيبه، بأن جعلتها مقدّمة ثم تجاوزتُ إلى ما سواها والله المُعين على تسهيل المُراد منه بمنه.

فمن ذلك قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْواتِ والأرْضِ بالْحَقِ وَيَوْمَ يَقُولُ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٧] الآية، وصفَ اللَّهُ تعالى نفسه فيما بسط من كلامه هنا بفصولِ أربعة، كلّ فصل منها عند التأمّل جملة مكتفية بنفسها عن غيرها، ودالة على كثيرٍ من صفاته التي استبدّ: بها.

فالفصل الأول قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ والأرضِ بالحقّ ، والمعنى في قوله: بالحق ، أنَّ الحكمة البالغة أوجبَتْ ذلك، ففطرَها لِيَدلَّ على نفسه بها ويظهر من اثاره العجيبة فيها ما تحققُ إلهيتُه وتثبت قِدَمه، وربوبيتُه ويظهر أنَّ ما سواه مُدَّبر مخلوقٌ ومسخَّر مقهور، وأنه الحق تَمَّ له ما أحدثه، وأنشأه لا بباطل، ووجبت له العبادة من خليقته بقول فصل لا بهزل، فحجّته بينة وآياته محكمة ، لا تخفى على الناظر، ولا تلتبس على المُتأمّل المباحث إذ كانت الأبصار لا تدركه، والحواس لا تلحقه، فعرَّفَ عباده قدرته، وألزمَهُم بما غمرهُم من منافعه ونعمة عبادته، فلا مانعَ لما منح، ولا واهبَ لما ارتجع، أو حرَم تسليماً لأمره ورضى بحكمه.

والفصل الثاني قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيكُونُ قَوْلَهُ الحَقُ ﴾ [سورة الانعام، الآية: ٣٧] قوله: ويومَ نصب على الظرف، والعامل فيه ما يدلُ عليه قوله الحق، ولا يجوز أن يكون العامل قوله: يقول لأنه قد أُضيف اليوم إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المُضاف. وقوله: فيكون معطوف على يقول، وما بعد القول، وهو جملة تكون حكاية في كلامهم، وكن في موضع المفعول ليقول، وقد أبان اللَّهُ هذا المعنى في قوله: ﴿إنمَّا قَوْلُنا لِشَيء إذا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقِلَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ [سورة النَّحل، الآية: ٤] لآن معنى الحكاية ظاهر فيه ومفهوم منه، وإذا كان الأمر على هذا فقوله: كن، حكاية، والمعنى فيه إيجاب خروج الشيء المراد من العدم إلى الوجود. وقوله: فيكون بيان حسن المطاوعة من المراد وتكوّنه، وليس ذلك على أنّه مخاطبة المعدوم، ولكنَّ الله تعالى أراد أنْ يُبين على عادة الآمرين إذا أمروا كيف يُقرّب مراده وتقريب المراد أحضر من لفظة كن فاعلمُه. وتلخيص الآية وإذا كان يوم البعث والنشر والسّوق إلى الحشر يوجب وقوع المكون بقولنا: كُن، فيقع بحسب الإرادة لا تأخير فيه ولا والسّوق إلى الحمن يوجب وقوع المكون بقولنا: كُن، فيقع بحسب الإرادة لا تأخير فيه ولا تلذي لا يُغالب ولا تلذي لا يُغالب ولا تلائق الذي لا يُعلَّل المكافى الذي لا يُغلُل ولا تلفي للملك الذي لا يُغالب ولا تلفي النها للملك الذي لا يُغالب ولا تلفي المحقوق الذي لا يُهدًا، ولأنَّ الملكَ فيه للملك الذي لا يُغالب ولا تلفون بقولنا تدافع، لأن حكمنا فيه المحقوق الذي لا يُهدًا، ولأنَّ الملكَ فيه للملك الذي لا يُغالب ولا

يُمانَع، فقوله في الفصل الأول: بالحق ـ أي بما وجب في الحكمة وحسن فيها. وقوله في الفصل الثّاني قوله الحق ـ أي المحقّوق الذي لا يحول ولا يغيّر إذ كان البدء لا يجوز عليه، وأوائل الأمور في علمه كأواخرها.

والفصل الثالث قوله: ﴿وَلَهُ المُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٧٣] يُريد به أنه في ذلك الوقت مُتفِرّدٌ بتدبير الفِرَق والأمم وتنزيلهم منازلهم من الطّاعة والمعصية، كما أبدأهم فكما كان تعالى الأوّل لِقدمِه يكون الآخر لبقائه، لا مُشارِك له، ولا مؤازر، وأبين منه قوله في موضع آخر: ﴿لِمّنَ المُلْكُ اليّومَ لِلّهِ الْوَاحِد القَهَّارِ ﴾ [سورة غافر، الآية: ١٦] وهذا حال المعاد، والمعنى إذا أردنا سوقهم بعد الإماتة للنشر لم يخف علينا شيء من أحوالهم لأنّا نملكهم، فأمرُنَا حَثُمٌ لا تخيّر وفور لا تأخير، والإحصاء يجمعهم، والإدراك يعمهم. وقوله: ﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّورِ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٧٣] لم يُشِرْ به إلى وقت محدود الطّرفين ولكن على عادة العرب في ذكر الزّمان الممتد الطويل باليوم، فهو كما يُقال: فعل كذا في يوم فلان، وعلى عهد فلان.

الفصل الرابع: قوله: ﴿عَالِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الخَبِيرُ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٧٣] يريد أنّه لا يخفى عليه ما فيه لأنّه العالم لنفسه فلا يغرُب عنه أمرْ، والغائب عنده كالحاضر والبعيد كالقريب وهو حكيم فيما يمضيه عليم فيما يقضيه. لا يذهب عليه شيء من أحوال عباده، ومن مواعيده فيحشرهُم جميعاً، ويوقيهم مستحقهم موفوراً.

ومنه قوله تعالى: ﴿وآيةٌ لَهُم اللَّيلُ نَسْلَخُ مِنهُ النَّهار﴾ [سورة يس، الآية: ٣٧] إلى يسبحون، قوله: نسلخ منهُ النّهار أي نخرجه منه إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوء النهار، ألا ترى قوله في موضع آخر: ﴿آتيناهُ آياتِنا فانْسَلَخَ مِنْها﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٧٥]، وفي هذا دلالة بيّنة على ما تذهب إليه العرب من أنَّ اللّيل قبل النّهار لأنَّ السّلخ والكشف بمعنى واحد يبين ذلك أنّه يُقال: كشطت الإهاب، والجلد عن الشيء، وسلختهُ أي كشفتُه، والسَّلاخ الإهاب نفسه، وسلختِ المرأة درعها نزَعتهُ، وسلختُ الشّهر: صرتُ في آخر يوم والسَّلاخ الإهاب نفسه، وسلختِ المرأة درعها نزَعتهُ، وسلختُ الشّهر: صرتُ في آخر يوم منه، وسلاخ الحيّة جلدها، وإذا كان ذلك، وكانَ اللّيل قبل النّهار، كما أنَّ المغطّى قبل والمسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فيجب أنْ يكونَ اللّيل قبل النّهار، كما أنَّ المغطّى قبل الغِطاء قولهُ: فإذا هُمُ مُظلِمون ـ أي داخلون في الظّلام يُقال: أظلم اللّيل إذا تغطى بسواده، وأظلمنا دخلنا في ظلمات، وهذا كما يقول: أجنبنا وأشملنا ـ أي دخلنا في الجنوب والشّمال، وأنجدنا، وأتهمنا أي أتيناهم، ثم قال: ﴿والشّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَها﴾ [سورة ـ والشّمال، وأنجدنا، وأتهمنا أي أتيناهم، ثم قال: ﴿والشّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرُّ لَها﴾ [سورة ـ وس، الآية: ٣٥] وهذا يحتمل وجوهاً من التّأويل.

أ ـ أن يكون المُراد جريُها لاستقرار يحصل له إذا أراد الله وقوفها للأجل المضروب

لانقضاء وقت عادتها في الطلوع والأفول.

ب ـ أَنْ يكونَ المُراد بالمُستقر وقوفها عنده تعالى يوم القيامة، والشّاهد لهذا قوله في آية أخرى: ﴿كلّا لاَ وَزَرَ، إِلَى رَبّكَ يَوْمئذِ المُسْتَقَرُ ﴾ [سورة القيامة، الآية: ١١، ١١] فهو كقوله في غير موضع: ﴿ثم إليه مَرْجِعَكُمْ ﴾، ﴿وإلى اللّهِ تَرجع الأمُور ﴾ [سورة الحديد، الآية: ٥]، ﴿وإليهِ تَرْجعونَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٤٥].

ج - أن يكونَ المعنى أنها لا تزال جارية أبداً ما دامت الدّنيا تظهر وتغيب بحساب مقدر كأنها تطلب المُستقر الذي علمها صانعها فلا قرار لها؛ ويشهد لهذا الوجه قراءة من قرأ والشّمس تجري لا مُستقر لها، وذلك ظاهر بَين يوضحهُ قوله تعالى بعقبه: ﴿ذلك تَقْدِيرُ العَلِيمِ ﴾ [سورة يس، الآية: ٣٨]، أي تقدير من لا يُغالب في سلطانه ولا يجاذب على حكمتِه، قوله: ﴿والْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ ﴾ [سورة يس، الآية: ٣٩]، الآية. برفع القمر على، وآية لهم اللّيل وإنْ شئت على الابتداء، وينصب على، وقَدَّرْناه والعُرجُون) عود لعذق الذي تسمّى الكباسة تركبه الشمّاريخ مثله الأثكول والعثكول من العذق، فإذا جفّ وقدم دقّ وصغر وحينتذ يشبههُ الهلال في أول الشهر وآخره.

وقال أبو إسحاق الزّجاج: وزنه فعلول لأنّه من الانعراج، وقال غيره: هو فعلول لأنه كالفثلول، ومعنى الآية وقدَّرنا القمر في منازله الثمانية والعشرين، وفي مأخذه من ضوء الشّمس، فكان في أوّل مطلعه دقيقاً ضئيلاً، فلا يزال نوره يزيد حتى تكامل عند انتصاف الشّهر بدراً، وامتلائه من المقابلة نوراً، ثم أخذ في النقصان بمخالفته لمحاذاة، وتجاوزه لها حتى عاد إلى مثل حاله الأولى من الدّقة والضؤلة وذلك كلّه في منازله الثمانية والعشرين لأنه ربّما استتر ليلتين فمُشابهة الهلال للعرجون في المُستهل والمُنسلخ صحيحة.

فأما قوله: حتى عادَ فكأنهُ جعل تصوّره في الآخر بصورته الأولى في الدّقة مراجعة، ومعاودة. والقديم يُراد به المتقادم كما قال في قصة يَعْقوب عليه السلام: ﴿إِنَّكَ لَفَيِّ ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٩٥]. وقال الفرّاء القديم يقال لما أتى عليه حول. وقيل أيضاً: معنى عادَ صارَ، ويشهد لذلك قول الشّاعر:

أطعتُ العرسَ في الشّهواتِ حتّى تعردَ لها عسيفاً عبدَ عبدِ ولم يكن عسيفاً قط، وقال امرؤ القيس:

وماء كلونِ البولِ قَدْ عادَ آجِناً قليلِ به الأقواتُ ذي كَالَا مُخِلِ أي صار، وقال الغنوي:

#### فإنْ تكن الأيام أحسن مرة إلى فقد عادت لهن ذنوب

قوله: ﴿لا الشَّمْسُ ينبغي لهَا أَنْ تُدرِكَ القَمَرَ ﴾ [سورة يس، الآية: 13]، يعني ينبغي لها. أي: لو كانت تطلب إدراك القمر لما حصلت لها بغيتها، ولا ساعدتها طلبتها يُقال: بغيت الشيء، فانبغى لي. أي طلبته، فأطلبني، وإذا لم ينبغ لها لو طلبت، فيجب أن لا يحصل الفعل منها البتّة، لأنَّ الإدراك معناه اللّحوق وسببه الذي هو البغاء ممنوع منه، فكيف يحصل للسّبب؟ وأيضاً فإنَّ سرعة سير القمر وزيادته على سير الشَّمس ظاهر فهو أبداً سابق لها بسرعته، وتلك متأخرة لبطؤها، وقوله: ﴿ولا اللَّيل سابِقُ النَّهَارَ ﴾ [سورة يس، الآية: 13] محمول على وجهين.

الأول: أنْ يكون المعنى بالسّبق أوَّل إقباله وآخر إدبار النَّهار.

والثاني: أن يكون المعنى آخر إدبار النَّهار وأول إقبال الصّبح، وسبق اللَّيل النَّهار بإقباله أن يقبل أول اللَّيل قبل آخر إدبار النَّهار وهذا ما لا يكون.

وأما سبقه إيّاه بإدباره، فإن سبق آخر إدبار اللّيل أوّل إقبال الصّبح قبل كونه، وهذا أيضاً لا يكون، ولا يجوز كونه لأنهما ضدّان يتنافيان ويتعاقبان فلذلك لم يجر سبق اللّيل النّهار في شيء من أحواله.

وقيل معنى: ﴿لا الشَّمسُ يَبْغي لَهَا أَنْ تُدرِكُ القمر﴾ أي ليس لها أن تطلع ليلاً، ولا القمر له أَنْ يطلع نهاراً لأنَّ لكلَّ منهما شأناً قُدّرَ لهُ ووقتاً أفرد به، فلا يقع بينهما زاجر فيدخل أحدهما في حد الآخر قوله: ﴿وَكُلِّ في فلكِ يَسْبحُونَ﴾ [سورة يس، الآية: ٤٠] أي كلّ واحدٍ منهما له فلك يدورُ فيه فلا يملك انصرافاً عنه؛ ولا تأخراً إلى غيره، ولفظ الفلك يقتضي الاستدارة أي وكلُّ له مكان من مسبحه مستدير يسبح فيه أي يسير بانبساط، ومنه السباحة، وقال تعالى لنبيّه: ﴿إِنَّ لَكَ في النَّهارِ سَبْحاً طَوِيْلاً﴾ [سورة المزمل، الآية: ٧] ولا يمنع أنْ يكونَ يشير بقوله: في فلك إلى الذي هو فلك الأفلاك، وإذا جعل على هذا فهو أبهر في الآيات، وأدل على اقتدار صانعه وإنمّا قال: يسبحون لأنّهُ لمّا نسب إليها على المجاز والسعة أفعال العقلاء المميّزين جعل الاخبار عنها على ذلك الحد، ومثله: ﴿رأيتهم لي ساجدين﴾ [سورة يوسف، الآية: ٤] وهذا كثير.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنَّهَارَ آيتَيْنِ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٦] الآية نبه بهذه الآية، وبقوله إنَّ عدّة الشهور الآية على نعمه على خلقه فيما إن شاء حالاً بعد حال لهم، وابتدعهُ وما عرف مصالحه وقتاً بعد وقت، فيما قدّر لهم فكر وذكر ونصب للحاضرة والبادية من الأعلام والأدلة بالمنازل والأهلّة، ومطالع النّجوم السّيارة وغير السّيارة حتى جعلت

مواقيت وآجالاً، ومواعيد، وآماداً، فعرفوا حلالها وحرامها ومُسالمها ومُعاديها وذا العاهة منها مما لا عاهة معها؛ وتبيّنوا بطول التّجارب أضرّها أنواء، وأعودها أمطاراً، وأعزّها فقداناً، وأهونها أخلاقاً، فأخذوا لكلّ أمر أهبتَة، ولكلّ وقت عدَّتَه، إلى كثير من المنافع والمضار التي تتعلق باختلاف الأهواء وتفاوت الفصول والأوقات؛ ومن تدبّر قوله: ﴿وَجَعَلْنا اللّيلَ والنّهارَ آيَتَيْنِ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٦]. ثم فكّر في تميز أحدهما عن الآخر باختلاف حالهما في النّور، والظلّمة، والظّهور والغيبة، ولماذا صارا يتناوبان في أخذ كلّ واحد منهما من صاحبه، ويتعاقبان في إصلاح ما به مصالح عباده وبلاده؟ وكيف يكون نعو القمر من استهلاله إلى استكماله ونقصه، وانمحاقه من ليالي شهره وأيامه؟ وأنّى يكون اجتماع الشّمس ولقمر، وافتراقهما، وتساويهما، وتباينهما، ظهر من حكمة الله تعالى له إذا تدبّرهُ، وردّ آخره على أوّله، وولي كلّ فصل منه ما هو أولى به.

ثم سلك مدارجها، وتتبعَ بالنظر معالمها ومناهجها أقاه الحال إلى أنْ يصيرَ من الرّاسخين في العلم به تعالى وبمواقع نعمه، وآثار ربوبيته، ألا ترى أنّه لو جعل اللّيل سرمداً، أو جعل النّهار أبداً لانقطع نظام التّعايش، وانسدت أبواب النّمو والتزايد، وتأدّى انقلاب التّدبر إلى ما شرحه بتعذر فسبحانه من حكيم رؤوف بعباده رحيم.

وقد سُئل النّبي صلّى اللّهُ عليه وآله وسلّم عن نقصان القمر وزيادته، فأنزل اللّهُ تعالى أنّ ذلك لمواقيت حجكُم، وعمرتكُم، وحل ديونكُم وانقضاء عدة نسائكُم، وقوله تعالى: ﴿آية اللّيل، وآية النّهار﴾ إضافتهما على وجه التبيين والشّيء، قد يضاف إلى الشيء لأدنى علاقة بينهما، قال تعالى: ﴿فَإِنَّ أَجِلَ اللّه لآتِ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٥]. ولما كان هو المؤجل، وقال في موضع آخر: ﴿فَإِذَا جَاء أَجلُهم﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٣٤] لما كان الأجل لهم، فكذلك قوله: ﴿آية الليل، وآية النّهار﴾، يعني الآية التي يختص بهما هذا في إضافة الغير إلى الغير.

فأما إضافة البعض إلى الكل فقولك: خاتم حديد، وثوب خز، فلا يمنع دخوله فيما نحن فيه، ويكون المعنى أنَّ الآية الممحوة كانت بعض اللَّيل، كما أنَّ الخاتم، يكون بعض الحديد، كأنَّ اللَّيل ازداد بالمحو آيتها سواداً، ويُقال؛ دمنة ممحَّوة إذا درستُ آثارها وآياتها، ويُقال: محوت الشيء، أمحوه، وأمحاهُ وفي لغة علي محيته، وحكى بعضهم: محا الشيء ومحاه غيره، وكتاب طح، وممحو ومحوة، اسم لريح الشمال لأنها تمحو السحاب، والمحوة المطرة التي تمحو الجدب ومن كلامهم تركت الأرض محوة إذا جيدت كلها.

وقال بعضهم: يجوز أن يكون عنى بآية النَّهار الشَّمس، وبآية اللَّيل القمر، وعنى بالمحو ما في ضوء القمر من النّقصان، وحُكي عن السّلف أنَّ المراد بالمحو الطّخاء الذي

في القمر قوله: ﴿وَجَعَلَنا آية النَّهَارَ مُبْصِرةً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٦] هو على طريق النَّسبة أي ذات إبصار، وفي موضع آخر: ﴿والنَّهْارَ مُبْصِراً﴾ [سورة يونس، الآية: ٢٧] أي مضيئاً وكما يقال هو ناصب أي ذو نصب، ويجوز أن يكون لما كان الإبصار فيها جعله لها، كما يُقال رجل مخبت إذا صار أصحابه خبتاً، ونهاره صائم، وليله قائم.

وقال أبو عبيد يريد قد أضاء للنّاس أبصارهم، ويجوز أن يكون كقولهم: أصرم النّخل أي أذن بالصّرام، وأحمق الرّجل إذا أتى بأولاد حمق وقوله: ﴿لِتَبْغُوا فَضْلاً مِن رّبِكُمْ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ والْحِسَابَ اسورة الإسراء، الآية: ١٦] مثل قوله في موضع آخر: ﴿جَعَلَ اللّيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه والنّهَارَ مُبْصِراً [سورة يونس، الآية: ٢٧] ومثل قوله: ﴿جَعَلَ اللّيْلَ لِبَساً والنّومَ سُبَاتاً وجَعَلَ النّهارَ نُشُوراً [سورة الفرقان، الآية: ٤٧] وفي آخر: ﴿وَجَعلْنَا النّهارَ مَعَاشاً السّامَ اللّيهُ والنّهارَ لِتَسْكُنُوا فيه وَلِتَبْغُوا مِن فَضْلِهِ [سورة الفصص، الآية: ٢٧] وهذه الآي، وإن تشابَهَت في معانيها، فقد اختلفت في معانيها، فقد اختلفت تفاصيل نظومها، فقوله: ﴿جَعَلْنَا اللّيْل لباساً أي يغشى كلّ شيء من الحيوان وغيره فيصير ذا دَعَةٍ وسكونِ وانقطاع عما يعالجه في النّهار لابتغاء الفضل فيه، ﴿وَجَعلْنَا النّهارَ مَعَاشاً أي وقت معاش، والمعاش، والمعيش ما أعانَ على الحياة به ممّا الحياة به، وليس الحياة، قال أُمية:

#### ما أرى من معيشي في حياتي غير نفسي

وقد قال أبو العباس مُحمد بن يزيد: ثم يرى تفسيرهما جملة ثقة بأنَّ السّامعَ يرد كلَّ إلى ماله يُريد مثل قوله: ﴿ جَعَلَ لكم اللَّيل والنّهار ﴾، ثم قال: ﴿ لتسكنوا فيه وَلِتَبْتَغوا ﴾ والسّكون في اللَّيل، والابتغاء في النّهار، ومثله: ﴿ يُخرج منهما اللَّوْلُو والمرجان ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٢٢] وإنّما هو من أحدهما، فإن قال قائل: ما تصنع على هذا بقول سيبويه: لا يقول لقيته لا يقول لقيته في شهري ربيع إذا كان اللقاء في آخره قال: وكذلك لا يجوز أنْ يقول لقيته في يومين، واللقاء في أحدهما. قلت: هذا الذي قال صحيح لأفَّ ذكرك الشّهر الذي لم يكن فيه اللّقاء، فصل ولكن لو وصفت الشّهرين بما يكون في واحد منهما فجمعت الصّفة فيهما كان جيداً، وذلك قولك في الشّعاد ويقعد في الشّعس أي هذا وهذا، وكذلك في شهري ربيع تأكل الرّطب والتمر أي هذا في أحدهما، وهذا في أحدهما كما يقول: لو لقيت زيداً وعمراً لوجدت عندهما نحواً أو خطًا، إنْ كان النّحو عند أحدهما، والخط عند الآخر فيلس هذا بمنزلة الأوّل لأنّ اللقاء في أحد الشّهرين والآخر لا معنى لذكره البّة.

قال أبو العبّاس: ومن ذلك قوله تعالى: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ١٩] ﴿مَرَجَ بُنَّهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٢٠] ثم خبر بفضائلهما فقال:

﴿ يَخُرُجُ منهُمَا اللَّوْلُو والْمَرْجَانِ ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٢٢] وإنما خرج من الملح لا من العذب ولكنه ذكرهما ذكراً واحداً فخبر بما يتضمّنانه. وكذلك قوله: ﴿ ومن رَّحْمَتِهِ جعل لَكُمُ اللَّيْلَ والنّهَارَ لِتَسْكُنوا فيه وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [سورة القصص، الآية: ٣٧]، فالسّكون في اللّيل والاكتساب في النّهار، ولكن كما جمعهما في الذّكر ابتداء جمعهما في الخبر انتهاء، افتناناً في النظم وتبحراً في السّبك وثقة بأنَّ اللّبس عنه بعيد كيف رتب وفي قوله تعالى: ﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ وَالْحِسَابِ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٢١] إشارة إلى التواريخ وضبط مبالغ الدّيون والمعاملات وآمادها ومواقيتها، وما فيه معاشهم ورياثهم وعليه تبتني منافعهم ومصالحهم، وقد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ ومصالحهم، وقد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ ومصالحهم، وقد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ ومصالحهم، وقد دخل تحت ما ذكرنا ما أشار تعالى إليه بقوله اللّيل لباساً أي للتودع فأما قوله تعالى من الآية الأخرى التي أوردتها مُستشهداً بها جعل اللّيل لباساً أي للتودع والسّكون يُقال في فلان ملبس أي مُستمتع.

قال امرؤ القيس شعراً:

ألا إنَّ بعد العدم للمرء فنية وبَعَدَ المشيبِ طولُ عمرٍ وَمُلَبسا وقال ابن أحمر:

لبستُ أبي حتى تملّيت عمرَه وملّيتُ أعمامي وملّيتُ خاليا

ويجوز أنْ يُريد باللّباس السّتر لأنَّ الليل عطاء كل شيء وستره كما قدّمنا، والأحسن الأول يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ الصِيّامِ الرَّفَ إلى نِسَائِكُمْ، هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [سورة البقرة، الآية: ١٨٧] وجعل العلة فيما أحل منهن لهم من الرّفث إليهن كون الجميع لباساً أي مستمتعاً وقوله: ﴿والنوم سباتا اي راحة وأمناً ويُقال: رجل مسبوت إذا استرخى ونام وسبت فلان العمل بالفتح إذا ترك العمل واستراح وانسبت البسرة، إذا لانت وقوله: ﴿وَبَعَلَ النّهَارَ نُشُوراً اسورة الفرقان، الآية: ٤٧] مثل قوله: ﴿إنَّ لَكَ فِي النّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً الرّزق، ولمّا كان النّسور مي النّهار جعله على المجاز نفسه، كقولك: فلان أكل وشرب على تقدير هو ذو أكل فحذف في المضاف، أو لغلبة الفعل علىه، جعله كأنه الفعل على هذين الوجهين يحمل قوله شعراً:

ترتَّعُ ما رَتَعَتْ حتَّى إذا ادَّكَرَتْ فِإِنَّمِا هِي إِنْسِالٌ وإدبارُ

وهو يصف وحشية. قال بعض أصحاب المعاني النّشور في الحقيقة الحياة بعد الموت بدلالة قوله شعراً:

حتى يقول النَّاس مما رأوا يا عجباً للميت النّاسر

وهو في هذا الموضع الانتباه من النوم والاضطراب من الدّعة، وكما سمّى الله تعالى نوم الإنسان وفاة بقوله تعالى: ﴿الله يَتُوفَّى الأنفُسَ حِينَ مَوْتِها والَّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنَامِها﴾ [سورة الزمر، الآية: ٤٢] كذلك وفّق بين إبقاء من الموت في التّسمية بالنّشور.

ومنه قوله تعالى: ﴿أَلُمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٥] الآية قـوله ألم تر لفظ استفهام وحقيقة البعث على النظر والمعنى انظر حتى تتعجب إلى ما مدّه الله من الظّل وإنّما قلنا هذا لأنَّ المد مدرك متبين وتبيّن كيفيته يبعد في الوهم فكيف في الإدراك فلا يعلمه إلا الله وهذا على عادتهم في التفاهم بينهم يقولون: أرأيت كذا، والمراد أخبرني وأرأيتك وألم تر كيف كذا؟ والفصل في أكثره وأرأيتك وألم تر كيف كذا؟ والفصل في أكثره أن تعق المخاطب على ما تجب منه من المدعو إليه، وقد استعمل هل رأيت معدولاً به من حيث المعنى على ظاهره أيضاً؟ وذلك كقول القائل: متى إذا جنّ الظلام، واختلط جاءوا بمذق؟ هل رأيت الذئب قط؟ ويسمّى مثل هذا التصوير لأنَّ المعنى جاؤوا بمذق أورق فصوروا الورقة بلون الذئب، فأما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَاجٌ إبراهيم في رَبِّهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٨] فمعناه أرأيت كالذي حاجّه بين ذلك ما عطف عليه من بعد لأنه تعالى قال: ﴿أَلُ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٨] لأنَّ المعنى على ذلك،

فأما قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحابِ الْفِيل﴾ [سورة الفيل، الآية: ١] فالمعنى ألم تعلم ولا يحتاج إلى ذكر إلى.

والمراد بالظّل عند بعضهم الذي يكون بعد طلوع الفجر في انبساط وقبل طلوع الشَّمس وظهورها على الأرض، وقد قال أهل اللغة في الفرق بين الظّل والفيء إنَّ الظّل يكون بالغداة والعشيّ، والفيء، لا يكون إلا بالعشي لأنه اسم للذي فاء من جانب إلى جانب. ومنه قولهم في المسلمين للغنائم والخراج الرّاجعة إليهم. وقد جاء ما يفيد فائدته في صفة الظّل في مواضع، منها أكلها دائم وظلّها. ومنها قوله: وظلّ ممدود، فجعل ما في الجنة ظلالاً فيناً، وكان رؤبة يقول: الظل ما لم تنسخه الشَّمس، وهو أول والفيء ما نسخته الشَّمس، وهو أخر، وقالوا: الظل بالغداة والعشي، والفيء بالعشي، وقيل أيضاً: الظل يكون ليلاً ونهاراً، والفيء لا يكون إلا بالنهار، وما نسخته الشَّمس ففيء وكان في أول النهار فلم تنسخه الشَّمس، وقيل الظّل للّيل في كلام العرب قال:

وكم هجرت وما أطلقتُ عنها وكمم ربحت وظِلُّ اللَّيلِ دان

فجعل للّيل ظلاً وقول الآخر وتفيئوا الفردوس ذات الظّلال، اتساع أيضاً لأنهُ جعل للأفياء ظلالاً فأما قوله شعراً:

فـلا الظَّـلُ مـن بـردِ الضّحـى نَستطيعُـه ولا الفــيء مــن بَــرد العشــي نـــذوقُ

فقد فصل بينهما قوله: ﴿وَلُو شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٥] سئل عنه متى كان متحركاً فقيل: معنى السكون ها هُنا الدوام والثبات، ألا ترى أنك تقول للماء الساكن الواقف ماء دائم وراكد ويمكن أن يقال: إنَّ السّاكن ها هُنا من السّكنى لا من السكون أي لو شاء لجعله ثابتاً لا يزول كما أنَّ سكنى الرجل الدّار يكون إذا قام وثبت. وقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٥] يُراد به أنّه لولا الشَّمس لما عرف الظل، فالله تعالى يقبضه ويبسطُه في اللَّيل والنَّهار، وعلى هذا يكون الدّليل بمعنى الدّال.

وقال بعضهم المعنى دللنا الشَّمس على الظَّل حتى ذهبت به ونسخته أي أتبعناها إياه قال: ويدّلك على ذلك قوله: ﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إليَنْا قَبضًا يَسِيراً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٦] أي شيئاً بعد شيء فعلى طريقته يكون دليلاً فعيلاً في معنى مفعول لا في معنى الدَّال، وروي عن الحسن أنه كان يقول: يا بن آدم أما ظلّك فسجد لله، وأما أنت فتكفر بالله.

وقال بعضهم: وقد أحسنَ ما قال: الظلّ من آيات الله العظام الدّالة بإلزامه الإنسان منه ما لا يستطيع انفكاكاً عنه، فدلَّ بذلك على لزوم القمر له ولسائر الخلق قال الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْعٍ يَتَفَيّوا ظِلاَلُهُ عَنِ الْيَمينِ وَالشّمائِلِ سُجَّداً لله وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ٤٨] فظلال الأشياء تمتد عند طلوع الشّمس من المشرق طولاً ثم على حسب ارتفاع الشّمس في كبد السّماء تقصر حتى ترجع إلى القليل الذي لا تكاد تحس، وحتى يصير عند انتصاف النَّهار في بعض الزّمان بمنزلة النّعل للابسها، ثم يزيد في المغرب شيئاً شيئاً حتى تطول طولاً مفرطاً، قُبيل غروب الشَّمس وإلى غروبها. ثم يدوم اللَّيل كلّه، ثم يعود في النَّهار إلى حاله الأولى، فالشَّمس دليل عليه لولا الشّمس ما عرف الظّل، فالله بقدرته القاهرة يقبضه ويبسطه في اللَّيل والنَّهار. وإنّما قال: ﴿ فَبُضاً يَسِيْراً ﴾ لأنَّ الظّل بعد غروب الشّمس لا يذهب كلّه دفعة واحدة، ولا يقبل الظلام كلّه جملة واحدة، وإنّما يقبض الله تعالى ذلك الظّل قبضاً خفياً وشيئاً بعد شيء، ويعقب كل جزء منه بقبضه بجزء من سواد اللّيل حتى يذهب كلّه، فدل الله على لطفه في معاقبته بين الظّل والشّمس واللّيل، ومن كلامهم وردته والظّل عقال وطباق وحذاء. وقال:

ولسو احقت أتحفسانُهما طبقـاً والظَّــلّ لــم يفضــلُ ولــم يكُــرٍ

أي لم ينقص، ويقولون: لم يزل الظّل طارداً أو مطروداً، ومحولاً، وناسخاً، ومنسوخاً، وسارقاً، ومسروقاً، وكلّ الذي ذكرت عند التحصيل بيان وتفصيل لما أجمل فيما قدّمته، وسيجيء من صفات الظّل وأسمائه في بابه ما تزداد به أنساً بما ذكرناه.

وأما قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [سورة النحل، الآية: ٤٨] الآية فقوله: من شيء من دخلت للتبيين كدخولها مع المعرفة في قوله: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثَانِ﴾ [سورة الحج، الآية: ٣٠] والمعنى من شيء له ظُل كالشّخوص، ومن هذه قد تجيء مع النكرة فتلزم ولا تحذف تقول: من ضربك من رجل وامرأة فاضربه. هذا في الجزاء كقوله تغالى: ﴿أَوَ لَمْ يَرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وإنّما كرهوا حذف من لأنهم خافوا أنْ يلتبس الكلام بالحال إذا قلت إلى ما خلق الله شيئاً، ومعنى الحال ها هُنا بعيد فألزموه من ليعلم به أنه تفسير وتبيين لما قد وقع غير مؤقت يكشف هذا أنّك لو قلت: لله درّه من رجل، جاز أنْ يقول: لله دره رجلًا، ومن رجال فإنك قد أمنت الالتباس بالحال إذا لم يكن ذلك موضعه.

فأما قولك: لله درك قائماً، فإنّما جاز سقوط (مِنْ) لأنّ الذي قبله مؤقت فلم يبال التباسه بالحال، قوله تعالى: ﴿ يَتفَيّنُوا ظلاله عن اليمين والشمائل ﴿ [سورة النحل: الآية ٤٤] معناه ما قدّمته في بيان قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ مَدَّ الظُلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٥] وكشفه أن جميع ما خلقه عزّ وجلّ ظلّه يدور معه ويمتذ لا ينفك منه حتى لو رام انسلاله من دونه لما قدر عليه يصحبه مقبلاً ومُدبراً، وكيف مال زائداً عليه وناقصاً منه ليذكره عجزه، ويصوّر له أنه على تصرفه المتين في لزام أضعف قرين وذلك تفيؤة أي ترجعه يمنة ويسرة ومتنعلاً من تحت، ومعتلياً من فوق على حسب اختلاف الأحوال، فيكون للأشخاص في عن اليمين والشمائل إذا كانت الشّمس على يمين الشخص، كان الفيء عن شماله، وإذا كانت على شماله كان الفيء عن يمينه، وقيل: أول النّهار عن يمين القبلة، وفي آخره عن شمال القبلة، ومعنى قوله: ﴿ سُجّداً لله وَهُم داخِرُونَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ٤٨] انها بآثار الصّنعة فيها خاضعة لله تعالى، وذكر السّجود قد جاء في هذا المعنى في غير هذا الموضع قال: (غلب سواجد لم يدخل بها الحصر)، وقال آخر:

بِجمع تضلّ البلْقُ في حجراته ترى الأكم فيها سجّداً للحوافِر

والمراد الاستسلام بالتسخير والانقياد.

فأما قوله تعالى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليْمِينِ﴾ [سورة الكهف، الآية: ١٧] بعد أن قال: ﴿فَضَربنا على آذانهم في الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدَا﴾ [سورة الكهف، الآية: ١١] فمعنى ضربنا على آذانهم أي أمتناهُم، ومنعناهُم الإدراك، ويقالُ في الجارحة: إذا أبطلتها ضربت عليها، وفي الممنوع عن التصرف في شيء ضربت على يده، ومعنى تزاور، وتزور تنحرف عنهم، أي تطلع على كهفهم ذات اليمين ولا تُصيبهم، والعرب تقول: قرضته ذات اليمين، وقرضته ذات اليمين وذات الميمين، وقرضته ذات اليمين وذات الشمال، أي كنت بحذائه من كلّ ناحية، وأصل القرض القطع \_ أي تعدل عنهم وتتركهم.

- في بعض دلالات من القرآن الكريم

وقيل: إنَّ بابَ الكهف كان بإزاء بنات نعش فلذلك لم يكن الشَّمس تطلع عليه وإنما جعل اللَّهُ تعالى ذلك آيةً فيهم، وهو أنَّ الشَّمس لا تقربهم في مطلعها ولا عند غروبها. وقال الله تعالى: ﴿والنَّجُمُ والشَّجَرُ يَسْجُدانِ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٦] وقد بَيَن الله المُراد بما ذكرنا في آية أخرى فقال تعالى: ﴿ولله يَسْجُدُ مَن فِي السَّمواتِ وَالأرْضِ طَوْعاً وكَرُهاً وظِلاًلهُمْ بالْغُدُو والآصَالِ ﴾ [سورة الرعد، الآية: ١٥] يُريد الانقياد في الطاعة من الملائكة والمؤمنين في السَّماوات والأرضين، وأنه يستسلم من في الأرض من الكافرين كرها وخوفاً من القتل، وظلالهم بالغدق، والآصال يؤدي ما أودع من آيات الحكم وغرائب الأثر فسبحانه من معبود حُقّت له العبادة من كل وجه، وعلى كل حالٍ فلا يتوجه إلا إليه وإنْ قصد بها غيره، ولا تليق ألا به دون من سواه والدّاخر: الصّاغر، ويُقال: تفيّات الشّجرة بظلها إذا تميلت. فأما قوله شعراً:

تَنَبُّعَ أَفِياءَ الظِّللِ عشيَّةً على طرقٍ كَأَنَّهِ ن سبوبُ

فإنما أضاف الأفياء إلى الظّلال لأنه ليس كلّ ظل فيئاً، وكل فيء ظل، وتحقيق الكلام تتبع ما كان فيئاً من الظّلاَل، ومثله في الاتساع قول الآخر:

لمّا نسزلنسا نصبنسا ظلل أخبيسة وفساز بساللّحسم للقسوم المسراجيسلُ لأن المنصوبة هي الأخبية، ويُقال: أظلّ القوم عليهم أي أوقعوا عليهم ظلالهم، وإنما قالَ: وهُم داخرون، لأن المنسوب إليها من أفعال العقلاء، فأعيرتْ عبارتهم، وقد مضى مثل هذا.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٧] إلى تظهرون.

اعلم أنَّ قولك: سبحان مصدر كقولك: كفران، وغفران إلا أنَّ فعله لم يستعمل، ولو استعمل لكانَ سبح مثل كفر وغفر، ومعناه التبعيد من أنْ يكون له ولداً، ويجوز الكذب عليه والتنزيه له، والبراءة من السوء وكل ما ينفي عنه إلا أنه التزم موضعاً ولم يجر مجرى سائر المصادر في التصرف والاستعمال. وذلك أنَّه لا يأتي إلا منصوباً مضافاً وغير مضاف، لكنه إذا لم يضف ترك صرفه فقيل: سبحان من زيد، قال الأعشى شعراً:

أقـولُ لمّـا جـاءنـي فخـر فسبحان من علقمة الفاخر

فلم يصرفه لأنّه معرفة في آخره ألف ونون زائدتان فهو كعثمان، وسفيان كأنّه أجرى مجرى الإعلام في هذا، وهم يحملون المعاني على الذّوات في تخصيصها بأشياء كالأعلام لها، وعلى ذلك أسماء الأفعال، فأمّا قولهم: سَبّحَ تسبيحاً، فهو فعل بُني على سُبحان، ومعنى سَبّح الله، أي قال: سُبحان الله فهو عروض قولهم: بسمَل إذا قال بسم الله، وقد

أطلق سبّح في وجوه سوى هذا.

منها الصلوة النّافلة يشهد لهذا قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ أَنَّه كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ [سورة الصافّات، الآية: ١٤٣] أي من المُصلّين، وهو مُستفيض أنَّ السّبحة هي النافلة، وكان ابن عُمر يُصلي سبحته في موضعه الذي يُصلي فيه المكتوبة.

ومنها الاستثناء كقوله تعالى: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلُم أَقُل لَكُم لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ﴾ [سورة القلم، الآية: ٢٨] أي لولا تستثنون. وقيل: هي لغة لبعض أهل اليَمَن وليس للكلام وجه غيره لأنّه تعالى قد قال: قبل ذلك: ﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُم كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا ليصرمُنّهَا مُصبحينَ، وَلاَ يَسْتَنْنُونَ﴾ [سورة القلم، الآية: ١٧ ـ ١٨] ثم قال: ﴿قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ مُصبحينَ، وَلاَ يَسْتَنْنُونَ﴾ [سورة القلم، الآية: ٢٨] فأذكرَهم تركهم الاستثناء، والمراد من الله تعالى أن يعرفنا عبادته ويُعلمنا حمدَه وما يستحق به إذا أقمناه وكأنه قال: سبّحوا الله في هذه الأوقات وتذكّروا في كلّ طرف منها ما يجدد عندكم من أنعامه، ثم قابلوا عليه بمقدار وسعكم من الحمد والتسبيح. قوله: حين تمسون وحين تصبحون \_ أي إذا أفضيتم إلى الصّباح والمساء وحق النظم أنْ يكون حين تمسون وحين تُصبحون وعشياً وحين تظهرون، لكنه اعترض بقوله تعالى: ﴿لَهُ الْحَمدُ في السّمَواتِ والأرْضِ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٨] ومثل هذا الاعتراض إلا تنه أبين الفعل والفاعل قوله شعراً:

وقـــد أدركَتنـــي والحـــوادِثُ جَمَّــةٌ لَا سِنّــةُ قــوم لا ضعــافٍ ولا نكــل عُــزلِ

وفي القرآن: ﴿ وَلا أَقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجُومِ، وإنهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيم وإنهُ لَقُرآنٌ كَرْيمٌ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٥-٧٦-٧٧]، ففصل بين اليمين وجوابها كما ترى، وحسن ذلك لأن المُعترض يؤكّد المعترض في الأوَّل، والحمد إذا اقترن بالتّنزيه والتسبيح صار الأداء أوفر بهما وأبلغ، والصّبح، والصّباح، والإصباح كالمسي، والمساء، والإمساء، وهذا مما حمل فيه النقيض على النقيض، وعلى هذا المصبح والممسي، وجاء فالق الإصباح، ويعني به الصّبح وصبّحت القوم أتيتهم صباحاً، أو ناولتهم الصّبوح، ويقولون: يا صباحاه إذا استغاثوا، والمصباح السّراج، واصطبحت بالزّيت، والصّباح قرط المصباح الذي في القنديل والعشي آخر النهار، فإذا قلت عشية: فهي ليوم واحد، والعشي السّحاب لأنه يغشى البحر والعشي آخر النهار، فإذا قلت عشية: فهي ليوم واحد، والعشي السّحاب لأنه يغشى البحر بالظّلام الذي يتلخص به الآية أن يعلم أنَّ المساء منهُ ابتداء الظّلمة كما يكون من الصبّح ابتداء النّور، والظّهيرة نصف النّهار، وفلان يرد الماء ظاهرة إذا ورد كلّ يوم نصف النّهار يقول، فعلموا الله تعالى بما يدلُّ عليه آياته في الصّباح والمساء، والغدو، والرّواح فإنَّ في يقول، فعلموا الله تعالى بما يدلُّ عليه آياته في الصّباح والمساء، والغدو، والرّواح فإنَّ في معنى كلّ لمحة من هذه الأوقات بما يحويه من غرائب صنع الله في تبديل الابدال، وتحويل معنى كلّ لمحة من هذه الأوقات بما يحويه من غرائب صنع الله في تبديل الابدال، وتحويل الأحوال وإيلاج اللّيل في النهار والنّهار في اللّيل إيجاب شكره علينا معشر عبيده مؤتنف،

وإلزام حمده ببقاء الزّمان متصل قوله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمدُ فِي السَّماواتِ والأَرْضِ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٨] يريد به في أهل إلسَّماوات والأرض، فهو على حذف المضاف كقوله تعالى: ﴿واسْأَل القرية﴾ والمُراد أهلها، والمعنى أنه محمود في كلّ مكان وبكلّ لسان.

وذكر بعض المفسرين أنَّ قوله: ﴿فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٧] الآية دالّة على أوقات الصلوة، وهذا سائغ وإنْ كانت الفوائد فيما ذكرناه أعم وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿أقِم الصَّلوةَ لِلدُّلُوكَ الشَّمْسِ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] الآية، منبها على أوقات الصلوة مجملًا، وتاركاً تفصيلها وبيانها للنبي ﷺ، والدّلوك مختلف فيه فمنهم من يجعله الغروب، وهذا كما اختلفوا في الآية الأخرى وهي: ﴿حافِظُوا علَى الصَّلوات والصَّلوة الوُسطى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٨]، فمنهم من قال: أراد بها الفجر ويجوز أنْ يكون المفروض بقوله: ﴿أقِم الصَّلوة لِدُلُوكَ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] أربع صلوات في النَّهار صلاتان: الظهر والعصر، وفي اللَّيل صلاتان: المغرب والعشاء الآخرة.

وقوله تعالى: ﴿كَانَ مَشْهُوداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] أي يشهده الملائكة، ويجوز أن يكون المراد حقه أن يشهد، والغَسَق الظّلمة. فأما اختصاص السّموات والأرض بالذّكر من بين الأشياء كلّها فلشمولها لكل مخلوق، ومثله قوله تعالى: ﴿وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمواتِ وَفِي ۚ الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣] والمعنى وهو الذي يحق له العبادة، وإذا كان كذلك فكل مذكور معلوم داخل فيهما، ويكون قوله: ﴿يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [سورة الأنيا أي هو إله في الأرض كما هو إله في السَّماء لا يخفى عليه خافية.

ويحتمل أن يكون المُراد وهو الله في السَّموات أي هو معبود فيها، وقد تم الكلام ويكون قوله: ﴿وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣] على أنه خبر ثان، والمراد أنه معبود في جميع ذلك عالم بالسر والجهر. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلَهٌ وفِي الأَرْضِ إِلهٌ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٨٤] أنَّ الخلق يؤلهون إليه \_ أي يفزعون في السَّماء إله مُستعينين به (١) وأهل الأرض متساوون في حاجتهم إلى رحمته وجميل تفضله. فأما قوله: ﴿فِي السَّماءِ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضِ إِلَهٌ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٨٤] فإله مشترك غير مخصوص وجاز فيه الجمع كما جاء: إجعل الآلهة إلهاً واحداً.

وكما قال: إجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهو يعمل عمل الفعل، ألا ترى أنَّ قوله:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والظاهر، وأهل السَّماء، وأهل الأرض ١٢ الحسن النعماني.

ووهو الذي في السّماء إله الظّرف فيه متعلق بما في الإله من معنى الفعل وفي تقديره وإعرابه عدة وجوه: منها أنْ يقال: إنَّ العائد إلى الذي محذوف كأنَّه قال: وهو الذي هو في السّماء إله وفي الأرض إله، وساغ حذف العائد بطول، وهي قوله في السّماء إله وفي الأرض إله، وساغ حذف العائد بطول، وهي قوله في السّماء إله وفي الأرض الله، وهذا كما حكى عنهم ما أنا بالذي قائل لك شيئاً، وقد قال الخليل: إني أستحسنه إذا طال الكلام فهذا وجه، ويجوز أنْ يقال: إنه مرتفع بالابتداء وخبره في السّماء وفي الأرض والعائد إلى الذي هو الذي يعود إلى إله لأنَّ الذي هو في المعنى والحمل على المعنى مذهب أبي عثمان، وقال مع ذلك لولا كثرته لرددته، ومثله قول القائل: أنت الذي فعلت، وقوله: (أنا الذي سمتني أمي حَيْدره) والقياس فعال، وسمته وقوله: ﴿وهُوَ اللَّهُ في السَّمَاواتِ وفي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركُمْ الورة الأنعام، الآية: ٣] الظّرف لا يتعلق بالاسم أعني لفظة الله للأشياء وإبقائها بحفظ صورها في نحو: أنَّ الله يمسك السَّموات والأرض أن تزولا، ونحو: للأشياء وإبقائها بحفظ صورها في نحو: أنَّ الله يمسك السَّموات والأرض أن تزولا، ونحو: خلالها أنهاراً، صار إذ ذكر كأنه ذكر المدبر والحافظ فيجوز أن يتعلق الظّرف بهذا الذي هو خلالها أنهاراً، صار وخصوصاً وفي حكم أسماء الأعلام التي لا معنى فعل فيها، فهذا الاسم العالم بعد أنْ صار مخصوصاً وفي حكم أسماء الأعلام التي لا معنى فعل فيها، فهذا بعمنى الاسم، وما كان يدل عليه من قبل من معنى الفعل.

وعلى هذا تقول: هو حاتم جواداً، وهو أبو حنيفة فقيهاً، وهو زهير شاعراً، فتعلق الحال مما دخل في هذه الأسماء من معنى الفعل لاشتهارها بهذه المعاني، فلا ترى أنك لا تقول: هو زيد جواداً ما لم يعرف بذلك وعلى هذا تقول: هو حاتم كلّ الجواد، وهو أبو حنيفة كل الفقيه.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ في سِتَّةِ أيام ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] الآية، لما كان الله تعالى خالق الأشياء و مُبتدعها، ومُدبّر الأفلاك ومسخّرها، وكانت الأبصار لا تدركه، والأقطار لا تحدُه، وأراد مع ذلك أنْ يعرف نفسه إلى من يتعبّده من خلقه لتسكن نفوسهم إلى مصطنعهم فيعتصموا به ويتمسكوا بدعائه أحالهم على مراده من ذلك بآثاره وآياته في أرضه وسمائه، إذ كان الطريق إلى معرفة الشيء أما أنْ يكون بما يؤدي إليه رواتب الحس، وهي الأجسام والأعراض، أو بما يبرهن عليه دلائل الصنّع، وهو ما يكشف عند الاستدلال، فأعلم المُشركين فيما أنزله أنَّ الذي يجب تعظيمه ويحق ربوبيته هو خالق السَّماوات والأرض في ستة أيام، فتوصّلوا إلى معرفة ما نصبه من أدلّته، فسيشهد لكم من جلائل قوّته وعزّته ما يزيد في البيان على ما يصل إليه الواحد منكم بحاسّته ويصوّر لكم النظر بما مهل في أوائل عقولكم ما تميّز الشّك من اليقين لكم وتخلّص الصفو من الكارر لكم النظر بما مهل في أوائل عقولكم ما تميّز الشّك من اليقين لكم وتخلّص الصفو من الكارر

في معتقدكم، فالآلة تامة، والعلّة منزاحة، وما كلف بما كلفتم إلاَّ بحكمة بينة، وطريقة في فنون الصَّواب ثابتة، وإنما خلقهما في ستة أيام ليعرف عباده أن الرفق في الأمور، وترك التّعجل هو المرضى المختار في التّدبير لأنَّه تعالى لو شاء أنْ يخلقهما في أدنى اللّمحات، وأوحى (١) الأوقات لما مَسَّهُ فيما يأتيه إعياءٌ ولا لغوب، ولا أعجزه كلالٌ ولا فتور.

وإنّما أراد أن يحدثه حالاً بعد حال لتدرك ثمرات عبرهم شيئاً بعد شيء، وليتأدّب أولو البصائر بآياته، وحمله قرناً بعد قرن، يبيّن هذا أنه تعالى نهى نبيّه عليه السلام فيما يتلقّاه من وحيه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أنْ يقضي إليك وحيه ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [سورة طه، الآية: ١١٤] وقال أيضاً: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُراآنَ تَنْزِيلاً﴾ ﴿فاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [سورة الإنسان، الآية: ٢٣ ـ ٢٤]، ثم جعل فيما نزّله مجملاً ومطلقاً ولو شاء لجعل الكلّ مفسراً، ونعى على الكفار لما قالوا: لولا نزل عليه القرآن جملةً واحدةً. وقال: ﴿كَذَلِكَ لِنَنْبِتَ بِهِ فُوَّادِكَ وَرَتِلنَاهُ تَرْتِيلاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٣٢] وهذا أحسن.

وقال بعض مشائخ أهل النظر: لو أراد الله تعالى أنْ يخلقها ويخلق أضعافاً كثيرة معها لفعله، وهو عليها قادر لكنه جعلها في ستة أيام ليعتبر بذلك ملائكته الذين كانوا يشاهدونه، وهو يحدث شيئاً بعد شيء في هذه الأيام الستة عبرة مجددة، ويستدل بكل ما يحدث دلالة مُستأنفة وليكون ذلك زيادة في بصائرهم، والحجة التي يقيمها عليهم، فقيل له في ذلك: إنْ كان ذلك حكمة فيجب أنْ يطرد في جميع ما خلقه وليس الأمر على هذا على أنَّ ذلك ليس بسائغ لأنَّ الملائكة لا يستغنون عن مكان يحويهم وإذا كان لا مكان في العالم إلاَّ السَّماء والأرض فليس يعقل كون الملائكة قبل كونهما.

ويمكن أنْ يُقال: في هذا والله أعلم أنه تعالى أعلَمنا أنه أحدث شيئاً بعد شيء حتى وجدت عن آخرها في ستة أيام، وبَيَّنَ لنا بذكر الأيّام السّتة ما أراد أن يعلّمنا إياه من الحساب الذي لا سبيل لنا إلى معرفة شيء من أمور الدّنيا والدّين إلا به، كما قال: ﴿وقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنينَ وَالْحِسَابَ﴾ [سورة يونس، الآية: ٥] الآية. فأصل جميع الأعداد التّامة ستة، ومنها: يتفرع سائر الأعداد بالغا ذلك ما بلغ إذ كان ما عداها من الأعداد ناقصاً، أو زايداً.

ألا ترى أنَّ لهذا النّصف وهو ثلاثة والثّلث، وهو اثنان، والسّدس، وهو واحد، وإذا حسبت جميعها كانت ستة، وعند من يعتني بهذا الشأن أن نظير الستة من العشرات ثمانية وعشرون، وكذلك لها في كل من المئتين والألوف نظير واحد، فالسّتة أول الأعداد التامة

<sup>(</sup>١) أي أسرع الأوقات ١٢ قاموس.

كما أنَّ التسعة مُنتهى الأنواع كلها الأحاد والعشرات والمئات والألوف لاشتمالها على الفرد، وهو واحد والزّوج وهو اثنان والزّوج والفرد، وهو ثلاثة والزّوجين، وهو أربعة، وقد انتهى أنّ ما يجيء من بعد يكون مكرراً، وإذا حسبت الجميع كان تسعة، فكأنه سبحانه من حكيم أراد أن يكون انتهاء خلقه للعالم بأسره إلى عدد تام فيما يحصى كما أنّه في نفسه تام لا بخس فيه ولا شطط فيما يروى ويتلى.

ونظير هذه الآية قوله تعالى في موضع آخر: وإنْ كان فيه زيادة بيان، وسنحكم القول في جميعه لأنّ ما فيه من زيادة بيان نقيضه إنْ شاء الله تعالى.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَئِنَكُمْ لَتَكَفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ﴾ [سورة فُصَّلَتْ، الآية: ١٩] إلى ﴿في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ ﴾ [سورة نصلت، الآية: ١٠] يريد ما أضيف إليه لولا ذلك لما كان لقوله سواء للسائلين معنى فكأنه قال في تمام أربعة أيام سواء لمن يسأل عن ذلك، ثم قال: ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إلىٰ السَّماءِ وَهِي دُخانٌ فقالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ﴾ [سورة نُصَلت، الآية: ١٢] .

واعترض بعض الملاحدة فقال: هذا باطل إنكم وفقتُم بين التفصيل في هذه الآية وبين الإجمال في الآية الذين خلق الإجمال في الآية المتقدّمة، بأن تقولوا: قوله في أربعة أيام، يريد مع اليومين الذين خلق الأرض فيهما، فما قولكم في قوله: ﴿ثم اسْتَوى إلى السَّماء﴾ الآية. فدلّت هذه الآيات على أنهُ خلق الأرض قبل السَّماء.

وقال في موضع آخر: ﴿أَم السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾ إلى ﴿وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [سورة النازعات، الآية: ٢٧، ٣٠] فدلت هذه الآية على أنهُ خلقَ السَّماء قبل الأرض.

والجواب أنه إنما كان يحد الطّاعن متعلقاً لو قال: والأرض بعد ذلك خلقها، أو أنشأها وإنّما قال: دحاها، فابتدأ الخلق في يومين، ثم خلق السَّموات وكانت دُخاناً في يومين، ثم دحا بعد ذلك الأرض أي بسطها ومدها وأرساها بالجبال وأنبتَ فيها الأقوات في يومين فتلك ستة أيام وليس أحد أنه تعالى لها في ستة أيام إلا كتكوينه إياها في غير ملة ولا زمان لكن الحكمة التي دللها عليها أوجبت تقسيمها والإتيان بها على ما ترى.

وقال في موضع آخر: ﴿ خَلَقَ السَّموات والأرْضِ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] وكان عرشه على الماء، وهذا أبلغ في الأعجوبة أن يكون العرش هذا البناء العظيم على الماء وإنما يراعى في أسباب الأبنية ووضع قواعدها أن يكون على أحكم الأشياء فهو مثل ابتداع أعيانها وإقامتها بلا عهد ولا علاقة. وقوله: ﴿ ثُمَّ استُوى إلى السَّماءِ ﴾ [سورة فُصّلت، الآية: ١١] أي قصد خلق السَّماء كما خلق الأرض سواء، وعمد إليها بعقب خلقها من غير

حائل بينهما وذلك تكوينه لهما جميعاً كما أراد. وهذا كما يُقال: فعلنا كذا، ثم استوينا على طريقنا، أو استمررنا فيها سائرين ولم يشغلنا عن الامتداد شاغل. قال زُهير في مصداق ذلك:

#### ثم استمرّوا وقالوا إنَّ موعدكم ماءُ بشرقي سلمي فيداور كل

ويروى ثم استووا، وتنادوا، وقد كان الله تعالى قبل تسويته إياها على ما هي عليه خلقها دخاناً، فكون بعد ذلك من الدّخان سماءً وشمساً وقمراً وكواكب ومنازل وبروجاً وقوله: ﴿اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] يُريد الاستيلاء، والملك يدل عليه قول بُعيث:

#### قد استوی بشر علی العراق من غیر سیف ودم مهراق

يعني بشر بن مروان لما ولي العراق، والعرش يحتمل أن يكنى به عن الملك وإن كان الأصل فيه ما يتخذِه الملوك من الأسِرّة، ولهذا قيل لقوّام أمر الرّجل العرش، وإذا اضطرب قيل ثُلَّ عرشه، ويحتمل أن يُراد به السَّماوات والأرض لأنَّ كلها سقف عند العرب، ويقال: عرشت الشيء، وسمكت، وسقفت، وسطحته بمعنى، ويكون مجيء ثمّ على هذا النّسق خبراً على خبر لا لترتيب وقتٍ على وقت ومثل هذا قول الشاعر:

#### قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد بعد ذلك جدُّه

وذكر بعض شيوخ أهل النظر أنَّ ثم إنما هو لأمر حادث، واستيلاء الله على العرش ليس بأمر حادث بل لم يزل مالكاً لكل شيء، ومستولياً على كل شيء فيقول: إنَّ ثم لرفع العرش إلى فوق السَّماوات وهو مكانه الذي هو فيه فهو مستولي عليه ومالكُ له فثم للرفع لا للإستيلاء، والرّفع محدث، قال ويشبه هذا قوله تعالى: ﴿وَلِنَبلوّنَكُم حَتَّى نَعْلَمُ المُجاهِدينَ مِنْكُم ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣١] لأنَّ حتى يكون لأمر حادث وعلم الله ليس بحادث. وإنّما المعنى يجاهد المجاهدون ونحن نعلم ذلك وإنّما قال هذا لأنه لم يعرف ما ذكرناه من الوجه الثّاني في ثم، ومعنى يغشى اللّيل النّهار أي يغطي ضياءه ونوره، فهو كقوله: ﴿يُولِحُ اللّيل في النّهار وَيُولِحُ اللّيل النّهار أي يغطي ضياءه ونوره، فهو كقوله: ﴿يُولِحُ اللّيل في النّهار وَيُولِحُ اللّيل النّهار ويُولِحُ اللّيل النّهار وقد مرّ القول في ذلك مستقصى.

قوله تعالى: ﴿مُسخَّراتُ بأَمْرِهِ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٦] أي بإرادته وانتصب القمر وما بعده بالفعل، وهو خلق، ومسخِّرات انتصبت على الحال أي سخِّرت بالسير، والطّلوع والغروب. قوله تعالى: ﴿أَلاَ له الخَلْقُ والأَمْرُ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٤] المراد بالخلق

المخلوق وللأمر في اللغة وجوه تجيء ومعناه الإرادة والحال ومصدر أمرت، وتختص هنا بالإرادة على ذلك قوله تعالى: ﴿لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ﴾ [سورة الروم، الآية: ٤٥]. والمعنى الأمر كله له لا شريك معه في شيء ولا معين، ولا وزير، ولا ظهير. وإنَّ إرادته هي النافذة لا ترتد ولا تبوء، ولا تتوقّف، ولا تكبو، بل يحصل المراد على الوجه الذي يريدهُ بلا تعب ولا نصب.

قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ [سورة غافر، الآية: ٢٤] تمجيد وتجليل، وهذا تعليم من الله كيف يُمجد كما أنَّ قوله تعالى: ﴿الحمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمينَ ﴾ [سورة الفاتحة، الآية: ٢]، تعليم كيف يحمد، والعالمين الخلائق. وقال بعضهم: هو من العلامة لأنه بآثار الصنعة فيه يدل على الصّانع فهو كالعلامة له في الأشياء، وقيل هو من العلم كأنه علم الصانع جرى مجرى قولهم الخاتم والطّابع لأنه يختم بهما الشيء ويطبع، ثم اختير له جمع السلامة لغلبة العقلاء النّاطقين. وقوله تعالى من الآية الأخرى: ﴿ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة فصلت، الآية: ٩] بعد قوله: ﴿لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ﴾ تبْكيتٌ للمخاطبين وإزراءٌ بهم. وإنَّ أمثال كيدهم لا يعبأ بها ولا تأثير لها مع خالق أصناف الأشياء كلّها على اختلاف فطرها. وتلخيص الكلام أتكفرون بمن هذه آثاره، وتجحدون نعمه عليكم، مع إدعاء شركاء لهُ ذلك رب الأرباب وخالق الأرض والسّماوات، وهو لنا ولكم بمرصاد.

ومعنى قوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَللاً رُضِ اثتيا طَوْعاً أَوْ كُرْهاً ﴾ [سورة فصلت، الآية: 11] بيان حسن التكوين، وقوله تعالى: ﴿ قالتا أتينا طائِعين ﴾ [سورة فصلت، الآية: 11] بيان حسن الطاعة، وسرعة التكوّن لكنه لمّا جعل العبارة مبنية على الإبتداء والجواب بالألفاظ المستعارة والأمثال المضروبة لتمكن في نفوسهم وتعشش في صدورهم جرياً على عادتهم في أفانين الكلام، وأساليب التصاريف في الاستفهام والأفهام، وإخراجهم ما لا نطق له البتّة في صورة الناطق حتى صارت أجوبة أسند لهم إذا واجهوها، وإن كانت من عندهم كأنها من مخاطب، إذ كان اعتبارهم يغني عن الجواب والمجيب، حتى قال بعضهم: إذا وقفت على المزارع المرفوضة والدّيار الدّارسة المتروكة فقل: أين من شقق أنهارك وغرس أشجارك، وجني ثمارك؟ أين من بني دورك وأسس ربوعك وعرَّش سقوفك؟ فإنها إنْ لم تجبك جواراً أجابتك اعتباراً. فعلى هذا الذي رتّبنا الكلام صار ظاهر بناء الأمر بالإتيان طوعاً أو كرهاً إيجاباً لحصول الفعل حتى لا معدل عنه إذا كان وقوع الفعل من الفاعلين لا يقع إلاً على أحد هذين الوجهين، وهذا كافي لمن تدبّر.

فأمّا الطّوع والكره والطائع والمكره واستعمال النّاس لهما فيما يثقل أو يخف ويهون أو يشتد فظاهر، وقد قال الله تعالى في قصة ابني آدم: ﴿فَطَوَّعَتْ لَه نَفْسُه قَتْلَ أَخِيهِ﴾ [سورة

المائدة، الآية: ٣] أي سهلته عليه ودمثته. وأما التأنيث في قال لها رقالتا فللفظ السّماء والأرض وكونهما في لغتهم مؤنثين، وأما جمع السّلامة في طائعين فأما أجرى عليهما من خطاب المميزين، وقد مضى مثله. وروي في التّفسير أنَّ ابتداء خلق الأرض كان في يوم الأحد، واستقام خلقها في الإثنين، وبارك فيها وجعل فيها رواسي في تتمة أربعة أيام مستويات تامّات للسائلين عنها ﴿ثُمَّ اسْتَوى إلى السّماء ﴾ [سورة فُصلت، الآية: ١١] أي عمد فقضاهن سبع سماوات في يومين أي أحكمهما وفرغ منهما قال الهُذلي:

#### وعليهما مَسْرودتان قضاهُما داود أو صنع السوابغ تبع

وقيل: اللام في للسائلين تعلق بقوله تعالى: ﴿وقَدَّر فيهَا أَقُواتها﴾ [سورة فُصّلت، الآية: ١٠] والمعنى قدر الأقوات لكل محتاج إليها سائل لها، والأول أحسن في النظم وأجود، ويجوز أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاءِ﴾ أي قصد لبنائها من غير فصل ولا زمان كما يقال لمن كان في عمل وأريد منه إتمامه وترك الانقطاع عنه استقم ما أنت عليه ومعنى: ﴿جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ﴾ [سورة فصلت، الآية: ١٠] أي جبالاً ثوابت تمسكها، وهذا كما قال تعالى: ﴿أَلْم نَجْعَلَ الأَرْضَ مِهَاداً والْجِبالَ أَوْتاداً﴾ [سورة النبأ، الآية: ٢، ٧] وقوله: ﴿سَوَاءٌ﴾ المُنتصب على المصدر أي استوت سواء، واستواء، ويجوز الرفع على معنى وهي سواء أي مستويات. ويجوز الخفض على أن يكون صفة لقوله في: ﴿أَرْبَعَة أَيّام سَوَاءٌ﴾ [سورة فُصلت، الآية: ١٠] والمعنى مستويات.

وقوله تعالى: ﴿وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءِ أَمْرُها﴾ [سورة فُصّلت، الآية: ١١] المراد بالوحي الإرادة والتكوين، والمعنى أخرج كل واحدة من السَّماوات على اختلافها على ما أراد كونها عليه وقدّرها من مراده قال تعالى: ﴿وكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مقدوراً﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٣٨] وكما جعل السَّماوات سبعاً شداداً كذلك خلق الأرض سبعاً طباقاً بدلالة قوله تعالى: ﴿ومِنَ الأَرْضِ مِثْلُهنَ﴾ [سورة الطلاق، الآية: ١٢] وقوله: ﴿وَزَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنيا بِمَصَابِيْحَ وَحِفْظاً﴾ [سورة نصلت، الآية: ١٢] يريد جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظناها من مُسترقة السّمع، فالمصابيح يُستضاء بها في الأرض ليلاً ونهاراً، وقال: ﴿وَحِفْظاً﴾ لأنها باللّيل رجوم للشياطين، وانتصب بفعل مقدّر كأنه. قال: زيّنت بمصابيح، وحفظت بها حفظاً، ثم ختم القصة بأن قال: ﴿ وَلِكْ تَقْدِيْرِ الْعَلِيمُ ﴾ [سورة فصلت، الآية: ١٢] نبه على حكمته فيما فعل وقدرته وأنه العالم بعواقب الأشياء حتى تقع وفق إرادته.

ومنه قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٦٦] إلى ﴿شُكُوراً﴾ أراد بالبروج الحمل، والثّور إلى الحوت، فالفلك مقسوم بها، وكل برج منها ثلاثون قسماً، ويُسمى الدّرج وإنما قسَّم الفلك بهذه القسمة ليكون لكلّ شهر برج منها لأنَّ

القمر يجتمع مع الشَّمس في مدة هذه الأيام اثنتي عشرة مرة، فجعلت السّنة إثني عشر شهراً، وهي التي تسمّى الشهور القمرية، وجعل الفلك اثني عشر برجاً لأنَّ الشَّمس تدور في هذا الفلك دوراً طبيعياً فمتى انتقلت من نقطة واحدة بعينها عادت إلى تلك النقطة بعد ثلاث مائة وخمسة وستين يوماً وقريب من ربع يوم ويستعد فيها فصول السّنة التي هي الرّبيع والصّيف والخريف والشّتاء. ولهذه العلة سُميّت هذه الأيام سنة الشَّمس.

فلّما كانت العرب تُراعي القمر ومنازله، وهي ثمانية وعشرون منزلاً في قسمة الأزمان والفصول والحكم على الأحداث الواقعة في الأحوال والشّهور مُراعاة عجيبةً. ولهم في ذلك من صدق التأمّل واستمرار الإصابة ما ليس لسائر الأمم حتى تستدل منها على الخصب والجدب، ويعتمد منها على ما تبنى أمورهم عليه في الظن والإقامة ذكّرهم الله تعالى بنعمته عليهم فيها، وعلى جميع الخلق ودعاهم إلى إقامة الشّكر عليها ليستحقّوا المزيد، فقال عليهم فيها، وعلى جميع الخلق ودعاهم إلى أقامة الشّكر عليها ليستحقّوا المزيد، فقال تعالى في موضع آخر: ﴿أَلْم تَرُوا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِباقاً﴾ [سورة نوح، الآية: ١٥] وقوله تعالى: ﴿هُوَ الذي جَعَلَ الشّمسَ ضِيَاءً﴾ [سورة يونس، الآية: ١٥] فقوله: ﴿تَبَارَكَ﴾ تعليم منه أي قولوا تبارك، والمعنى دام ذكره وثبت بركته عليكم ويمناً واستدامة الخير ونفعاً.

وأصل البروج في اللُّغة الحصون، فاستعيرت على التّشبيه وقوله تعالى: ﴿جَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٦١] أي الشَّمس وقد كرر ذكر الأنوار والظُّلم في عدة مواضع؛ ولم يجعل لفظة السّراج من بينها إلاَّ للشّمس، وذلك لشيء حسن وهو أنَّ الضّياء والنّور والمصباح وما أشبهها من أسماء ما يستضاء به لا يقتضي شيء منها أنَّ يكون في الموصوف به اتقاد وحمى إلاَّ الشَّمس، فنبِّه تعالى على ذلك فيه بأنَّ سماه سراجاً، ولا تسمى سراجاً حتى يكون محرقاً، وكشف الله تعالى عن المُراد بقوله في موضع آخر: ﴿وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وهَّاجاً﴾ [سورة النبأ، الآية: ١٣]. والوهج ضوء الجمر واتَّقاده، فلهذا خصَّ الشَّمس بأنْ وصفت بالسّراج وهذا بيّن. قوله: ﴿جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةً لمنْ أَرادَ أَن يَذَّكُّر أَوْ أَرادَ شُكُوراً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٦٢] أي مختلفة يجيء هذا خلف هذا، وهذا خلف هذا، ويجوز أن يريد به أنها تجيء وبعضها يخلف بعضاً لأنها لا تستقرء إلا بهذا بل تتابع وتختلف في قصورها ويكون شاهد هذا الوجه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ والأرْضِ واخْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهَارَ لآياتٍ لأُولَىٰ الألبَابِ﴾ [سورة آل عمران؛ الآية: ١٩٠]. وانتصاب خلفة يجوز أنْ يكون على الحال، وقوله: ﴿لمَنْ أَرادَ﴾ مفعولاً ثانياً لجعل، والمعنى صير اللَّيل والنَّهار على اختلافهما لمن أراد تذكراً، أو تشكراً، واللَّام في لمن تعلق بجعلنا، ويجوز أنْ ينتصب خلفة على أنه مفعول ثانٍ لجعل، واللَّام في لمن تعلق بها حينتذ أي صيّر خلفة لهم ومن أجلهم والوجه في تفسير خلفة حينئذٍ أن يكون من الخلافة لا من الاختلاف فاعلمه،

وقوله تعالى: ﴿لَمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّر﴾ روي عن الحسن فيه أنه قال: من فاته (١) عمله من التّذكّر والتّشكر كان له في اللّيل مستعتب ومن فاته باللّيل كان له في النّهار مستعتب.

وتلخيص الآية من أراد الاستدلال على الله، فتفكر في آلائه التي لا تضبط وتذكر أنعمه التي لا تُحصى كانت أوقات اللَّيل والنَّهار ميسرة له مهيأة، فليأت منها كيف شاء، والشكّر كل ما كان طاعة وثناء على الله، ويكون بالفعل والقول جميعاً قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُراآنَ شُكْراً وقليلٌ مِنْ عِبَادي الشَّكُورُ ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٣] قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُراآنَ لِللَّذِي فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [سورة القمر، الآية: ١٧] ومن تأمّل هذا التوسيع من الله عليه حتى لا وقت من أوقاته إلا وله أن ينقطع فيه إلى الله من غير تضيق ولا مدافعة علم أنَّ الله تعالى شكور كريم يقبل الإنابة كيف اتفقت، فنعمته عند إنعام من شكره مثل نعمته حين يبتدىء من صنيعه، فسبحانه من منعم في كلّ حال.

ومنه قوله تعالى: ﴿انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكذَّبُونَ﴾ [سورة المرسلات، الآية: ٢٩] إلى ﴿المُكذّبِينَ﴾ قوله تعالى: ﴿انطلُقوا﴾ لم يرد به الأمر بالانطلاق وإنما هو مقدمة يأس من المأمور وبعث على الأخذ في غيره على هذا قوله تعالى: ﴿وَانطَلَق المُلاَّ مِنْهُمْ أَن امْشُوا﴾ [سورة صّ، الآية: ٦] وهذا في المعنى كقولهم: طفق يفعل كذا، وأقبل يأمر بكذا، وقم بنا نفعل وإن لم يكن، ثم اقبال وقيام ويقولون: ذهب يقول في نفسه وإن لم يكن منه ذهاب لأنَّ المراد ما كان مهيأ لذلك وفي صورته وعلى هذا قولهم: تعالى نفعل كذا وهلم نأخذ في كذا قوله تعالى: ﴿إلى مَا كُنتُم بِهِ تُكذِّبُونَ﴾ الذي كذّبوا به في الدُّنيا هو البعث والنشور وملائكة الله وكتبه ورسله وشيء من ذلك لم يوجهوا إليه إنّما المراد صيروا إلى ما كنتم تحذرونه وتخوفون له فلا تعبأون به ولا تنزجرون لمكانه وهذا تبكيت وتقريع.

قوله تعالى: ﴿انَطلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ ﴾ [سورة المرسلات، الآية: ٣٠] ذكر أهل التسفير أنه يخرج لسان من النّار فتحيط بهم كالسّرادق، ثم تنشعب منه ثلاث شعب من الدّخان فيظللهم حتى يفرغ من حسابهم ويساقون إلى النّار ولا يمنع أنّ يكون المراد انطلقوا إلى ما كنتم به تكذّبون من شدائد عقابه وأليم سخطه. ويكون انطلقوا الثّاني شرحاً للأوّل، وكالتّفسير له والمراد انطلقوا من العذاب إلى ما يلزمكم لزوم الظّل ولا روح فيه ولا راحة من الحركة، كما كنتم ألفيتموه في الدُّنيا عند الحرب من لفح الهاجرة ولهب الحرور إلى الظّلال الثابتة بل يرمي بشرر يتطاير، وكأنّها في عظمها جمالاتٌ صُفر، والجمالات جمع جمالة، وزيدت التاء توكيد التأنيث الجمع. وهذا كما يُقال: بحر وبحارة وذكر وذكارة، وقد قرأ ابن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والظاهر من فاته باليوم ـ الحسن النعماني.

مسعود جمالة، وقرىء جمالات وهو أكثر في القراءة وأقوى ولا تمنع في قراءة ابن مسعود أنها الطائفة منها، ويُراد بالجمالات الطّوائف، وهذا كما يُقال: جمال، وجمالان، قال: عند التفرق في الهيجاء جمالان، ويكون جمالات، وجمال كحبال، وحبالات، وبيوت، وبيوتات للطّوائف، وقد قيل: رجال ورجالة كرجالات في كلامهم يريدون ما فسرت وبينت لأنّ رجال نهاية الجمع ورجالة إذا جعلتها للطّائفة فهي دونه، ومعنى صُفْر سود قال: هي صفر ألوانها كالزّغب.

وقد قيل: جعلها صفراً لأنّ لون النّار إلى الصّفرة قوله تعالى: ﴿ يُشَرِرُ كَالْقَصْرِ ﴾ [سورة المرسلات، الآية: ٣٦] قيل فيه: واحد القصور والتّشبيه بها لعظمها، وقيل: القصر بسكون الصاد جمع قصرة، وهي الغليظ من الشّجر وقرىء كالقصر بفتح الصاد وهي أعناق الإبل. فأما تكرير التّشبيه وجعلها أولاً كالقصر وفي الثاني كالجمالات فكأنه أراد بالقصر الجنس فتحصل الموافقة لأنّ الجنس كالجمع في الدلالة على الكثرة؛ أو أراد تشبيه الشرّرة الواحدة بالقصر، فإذا توالت شرراً كثيراً فهي كالجمالات، فعلى هذا حصل التّشبيه للواحد وللجمع والله أعلم.

وقوله تعالى: ﴿لا ظِلِيلٍ﴾ فهو كقولهم: داهية دهياء، ونهار أنهر، وليل أليل، وليلة ليلاء يتبعون الشيء بصفة مبنية منه. والمراد المُبالغة والتأكيد. وقال: ﴿ظِلَّ ذِي ثَلاث شُعَب﴾ [سورة المراسلات، الآية: ٣٠] لأنها محيطة بأهلها من جميع الجوانب إلاَّ القفاء لأنها لا تقفى نفسها وعلى هذا كل ذي ظل إذا تأملته ويشهد للإحاطة قوله تعالى: ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِم ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهم ظُلُلٌ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ١٦]. وقال تعالى: ﴿يَومَ يَغْشَاهُمُ العَذَابُ مِنْ فَوقِهِم وَمِنْ تَحْتِ أرجُلَهم ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٥٥]، وقال بعض أصحاب المعاني: في (ثلاث شُعب) المراد أنه غير ظليل، وأنه لا يُغني من اللهب وأنها ترمي بالشّرر كالقصر، وتحصيل هذا ذي ثلاث صفات.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النَّجومِ لِسورة الواقعة، الآية: ٧٥] إلى ﴿العَالَمِيْنِ وَله: ﴿فَلاَ الشيءِ قد تقدّم، وتكون الفاء عاطفة عليه وابتداء اليمين من قوله: ﴿أُقسم ويجوز أَن تُكون لا دخلت مؤكّدة نافية كما جاءِ في قوله تعالى: ﴿لِثَلا يَعْلَم أَهْلِ الْكِتَابِ [سورة الحديد، الآية: ٢٩]، والمعنى لأن يعلم، وقال بعضهم: لا دخلت لنفي الأقسام، وقال لأنّ الإيمان يتكلّفها المُتكلم تأكيداً للإخبار، وإزالة لما يعترض فيها من التّجوز والتّسمح؛ وإذا كان الأمر على هذا فقوله: ﴿لا أُقسم يجوز أَنْ يُراد به أنّ المحلوف له في الظّهور وخلوصه من الشّك أبين وأوضح من أنْ

يتكلُّف إثباته بالإيمان. وعلى هذا يكون قوله: وإنَّه لقسمٌ يراد به أنَّ الحلفَ بمواقع النَّجوم عظيم ممّن أقسم بها، وقوله: ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ بعث على الفكر في المحلوف فيه وبما يتضمّنه مما يعظم موقعه في الصّدور عند تأمّل الأحوال المبهجة للاستدلال؛ وقيل: أراد بالنّجوم الأنواء وما يتعلق بها من حاجات التفوس ومن المآرب والهموم على اختلاف المعتقدات فيها. وقيل: بل المراد بها فرق القرآن لأنَّ الله تعالى أنزله نجوماً لِما عرفه من مصالح المكلَّفين والمدعوّين إلى الدّين، ويكون الشّاهد لهذا الوجه قوله: ﴿إِنَّه لَقُرْآنٌ كَرْيمٌ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٧]، ويكون الطّريق فيمن جعلها الأنواء التّنبيه على وجوه النّعم في الأنداء والغيوث، وما به قوام الخلق في متصرفاته. قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ﴾ جُواب اليمين عند من أثبته يميناً و ﴿فِي كِتَابِ مَكْنُونِ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٨] يجوز أن يريد به اللَّوحُ المحفوظ لأنه أودع التَّنزيل اللُّوح، ثم فرَّق منه نجوماً ويشهد لهذا قوله تعالى: ﴿وإِنَّهُ فِي أُمّ الكتَابْ لَدَيْنَا﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٤] وذكر الأم كما قيل في المجرّة أم النَّجوم، وكما قيل مكة أُمَّ القُرى، ومعنى كريم أنّه خلص من جميع الأدناس، وطهُرّ من الشّوائب، يشهد لهذا قوله تعالى في صفة المؤمنين: ﴿ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٧٦]. وهذا كما يقال: في صفة الشيء العظيم الخطير هو مكرم على أي يجلّ موقعه، والمراد بقوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهِّرُونَ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٩] الملائكة إذا جعلت الكتاب اللُّوح المحفوظ، والمعنى لا يصل إليه ولا يقرُّبه غيرهم وذلك على حسب ما يصرفون فيه عند تنزيله، وإنْ جعلتَ الكتابِ المكنون ما حكم الله به من قضاياه وتعبّد به عباده من أصناف العبادات، وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [سورة الحجر، الآية: ٩] وإنّ حفظ الشيء وصيانته وكنه واحد، والشَّاهد في أنَّ الكتاب المكنون هو الحكم المفروض. قوله تعالى: ﴿وَلُو أَنَّا كَتَبَنا عَلَيْهِم أَنْ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [سورة النساء، الآية: ٦٦]، وقوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُم الصِّيَامَ كَمَا كُتِبَ علَى الذَّيْنَ مِنْ قَبْلِكُم ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٣]، فحينئذ يكون معنى لا يمسُّه لا يطلبه كما قال:

مُسسنا من الإبساء شيئاً وكلُنا إلى حَسَبِ في قومه غير واضع وقد حُكي أنَّ اللمس والالتماس والمس متفقات، والحجة في أنَّ اللمس مثل الإلتماس قوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّماءَ﴾ [سورة الجن، الآية: ٨]. وقول الشاعر:

فقوله: لا أجده يشهد بأنَّ المراد بالمس الطلّب لا غير، وقد أحكمت القول في هذا: في (شرح الحماسة)، وقال بعض النّظار: قوله تعالى: ﴿لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ المُطَهَّرُونَ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٩]، لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهى، والمعنى لا يتناولن المصاحف إلاَّ

المطهّرون، فليس يجوز للجُنُب والحائض مَسَ المصاحف، تعظيماً لها وإجلالاً. قوله تعالى: ﴿تنزِيلٌ مِن رَبِّ العَالَمِيْنَ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٨٠] تصديق للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في جميع ما دعا إليه من الإيمان بالله تعالى أو في إيطاله دعاويهم وشهاداتهم في القرآن وسائر العبادات، وارتفع ﴿تَنْزيل﴾ على أنّه صفة لقوله: ﴿قُرْآن كَرِيمٌ﴾، أو على أنّه خبر مُبتدأ محذوف.

ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلهةً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٢]، كما يقولون إلى ﴿ حَلِيماً غَفُوراً ﴾ ذكر الله تعالى فيما وعظ من قبل قوله: ﴿ وَلاَ تَجْعَلَ مَعَ الله إلها ٓ آخَرَ فَتُلْقَى في جَهَنَّمَ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣٩] ثم أتبعه بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا القُرْآن لِيَذَّكُرُ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤١]، والإنذار بالتّبكيت الشّديد والوعيد الممض إلزاماً للحجّة، وإظهاراً للعناد منهم، وأنه هداهم فلم يهتدوا، وذكّرهم فلم يعبأوا إعجاباً برأيهم، وذهاباً عند التَّدبُّر، والنَّظر ليومهم وغدهم ودنياهم وآخرتهم، ثم أخذ عزَّ وجلُّ يحاجهم على لسان نبيِّهم فقال: قل لهؤلاء الذين ضلُّوا عن الرِّشاد، وعموا عن الصُّواب، إنَّ الله تعالى لو شركه في ملكه غيره كما تدّعون لفسدت الأحوال، وتقطّعت الوصل والأسباب. ولعلا بعضهم على بعض وكان يطلب كلِّ الاقتسار، وتسليم الأمر له، كما قال هو: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِما آلهةٌ إلَّا الله لَفَسَدَتا﴾[سورة الأنبياء، الآية: ٢٢]. وكان لا ينفع الاستثناء فيما بينهم وترك الخلاف وإظهار الرّضاء، لأنَّ الاستبداد، أو طلبه وإنْ لم يظهر فعلاً من واحد منهم فلا مهرب من تجويزه عليهم؛ وجوازه لن يحصل إلاّ عن تقدير استضعاف، ومن قدر فيه ضعف فإنه لا يكون إلهاً وهذا بيّن. قوله تعالى: ﴿إِذَا لابْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرشِ سَبِيْلاً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٢]، أي لطلبوا إلى أخصّهم بالملك، وأولاهم بالأمر منازعته ومجاذبته ومساواته ومسامته؛ قوله: ﴿ ذِي العَرش ﴾ يَجوز أن يُريد به ذا السلطان والعزّ ، ويجوز أنْ يريد به ذا السّرير الذي حمله في السَّماء والملائكة يطوفون حوله. كما أنَّ البيت المعمور في السَّماء الرابعة. وقال بعضهم: أي العرش، وأنشد قول الشّماخ: (فأدمج دمجَ ذي شَطَنِ بعيد). قال: يُريد أدمج شطن، فزاد ذي، فكذلك قوله: إلى ذي العرش، يُريد إلى العرش، والمعنى لطلبوا إلى الاستيلاء على العرش، والاستواء عليه طريقاً، قال ومثله لفظ حي أنشد أبو زيد:

يا قرر إن أباك حَيّ خويلي قد كنت خائفة على الأحماق

يُريد أنَّ أباك خويلد، فزاد قوله: حي، وقوله تعالى: ﴿عَمَّا يَقُولُ الظَّالمون﴾ بمعنى علا، والمعنى جلّ، وارتفع عما يقول المُشركون أكده بقوله: ﴿علواً﴾، ووصف العلو بالكبر مُبالغة في التبعيد. قوله تعالى: ﴿وإن مِن شَيء إلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٤]. يُريد ما من شيء إلاَّ وبما فيه من أثر الصّنعة يدلّ على قدرة الله تعالى ويشهد

بالهيته، ويدعو إلى عبادته وينفي عنه مشابهة لخلقه، وجميع ما لا يليق بحكمته. ومعنى يُسبّح بحمده أي ينزهه، إما إعراباً باللّسان، أو دلالة بواضح البرهان، وفائدة قوله: ﴿يُسبّحُ بحَمْدِهِ أي فيما يظهر من حكمته في خلق ما خلق. والأنعام على من أنعم حمداً له إذا لم يكن إعداد الشّكر في مقابلة النّعم أكثر من إضافة النّعم إلى المنعم، فإذا كان الحمد تولية النعمة ربّها وإشادة ذكره ونسبتها إليه، فآثار النعم حامدة شاكرة لِمُسديها. ألا ترى إلى قول القائل: (ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب). فنسبة الثناء إلى الحقائب كنسبة التسبيح بالحمد لله إلى الدّال عليه والمقيم له. وهذا حسن بالغ. قوله تعالى: ﴿وَلَكِن لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحهُم السورة الإسراء، الآية: ٢٢] أي تجحدونه، أو تعرضون عنه فعل من لا يفهم وهذا كقوله تعالى يصفهم: ﴿لَهُم قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بها﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٧٩]، ثم قال: ﴿أَوْلَكِكَ لاَ مُعْرَلُهُم وَلَوْلُ كَلْ مَا أَصَلّ السورة الأعراف، الآية: ١٩٧]. قوله تعالى: ﴿إنه كَانَ حَلِيْماً غَفُوراً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٤]، يريد هو حليم حين لم يُعاجلهم فيما ادّعوه بالعقوبة ولكن تركهم إمهالاً ورفقاً، وهو غفورٌ لمن أناب وإنْ ارتكب كلّ منكر قبيح رحمة منه لعباده وحسن تفضّل.

ومنه قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ والأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتٍ ﴾ [سورة الحديد، الآية: ٢] إلى ﴿عَلِيم﴾، أثبت الله لنفسه أنه القادر الغالب، فهو يملك وجميع ما تدركه الأبصار والأوهام من أصناف العالم جليلها ودقيقها، خيرها وشرّها، يتصرّف فيها كما شاء؛ واختار تصرّف الملاك، فهو ملك مالك يُبدىء، ويعيد، ويحيي ويميت، وقد أقرّت لهُ الصعاب. وتذلَّلت له الرِّقابِ. لا يمتنع عليه مراد وإنْ عزَّ وشقَّ. ولا يوجد عنه ذهاب فيما ثقل أو خفّ. إليه آماد الأعمار، والأرزاق، ومصارف البقاء والفناء فهو القادر الحكيم، والعالم الغني، لا يخفى عليه معلوم وإن دَقَّ، ولا يعزب عن الظَّهور له مطلوب وإنْ رَقَّ، الأول في الوجود لقدمه لا عن ابتداء مدة، والآخر بعد فناء كل شيء خلقه في الدّنيا لبقائِه لا إلى غاية، لم يزل ولا يزال على ما هو عليه من ديموميته، وحكمته، وصواب فعله وقدرته، يحيى الأموات إذا شاء، ويميت الأحياء إذا شاء، ويفنى المخلوقات إذا شاء، ويعيدها إذا شاء. الظَّاهر بما له من آياته التي لاتخفى، وعِبَره التي لا تفنى، والباطن لأنه لا تدركه الأبصار ولا تحصله الحواس، وهذا وجه في الآية. وقيل: أراد بالظَّاهر أنَّه غالب على كل شيء، بما دلّ به على نفسه، من أصناف صنعه كما قال تعالى: ﴿ فَأَيَّدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوّهم فأصْبَحوا ظَاهِرِيْنَ﴾ [سورة الصف، الآية: ١٤]، أي عالين غالبين، ويقال: ظهرت على الجلي الواضح الذي هو كالجمر. وقيل في الباطن التي هي في خفائها كالسّر فهو بما تجلّى منها ظاهر، وبما خفي منها باطن، وهذه آية لها جوانب تقتضي الكلام عليها وأنا إن شاء الله أبلغ الغاية بمقدار فهمي.

اعلم أنَّ الله تعالى قال في موضع من كتابه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الجلالِ والإِكْرَامِ ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٢٦، ٢٧] ما قال على الموت لأنَّ الموت إنّما نعدم به الحياة، والله تعالى قال: كلّ مَنْ عليها، ولم يقل حياة من عليها، وقال بعده: ﴿ وَيَبْقى وجهُ رَبّكَ ﴾، والميت جيفة تبقى، وإذا كان كذلك فلا فضيلة في البقاء مع الشركة فيه، وإذا سقطت الفضيلة فلا تمدّح لرب العالمين، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿ كُلَّ شَيّء هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٨٨]. وذكر في صفات نفسه هو الأول، والآخر، والظّاهر، والباطن. وكلّ هذه الآي دالة على أنّه تعالى يصير منفرداً بالوجود، كما كان مُنفرداً به من قبل أنْ يخلق الخلق وأنهُ تعالى يفني كل ما خلقه إفناء لا يبقى له أثر ولا رسم حتى يصير بالفناء في حكم ما لم يخلق ولم يوجد، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الّذِي يَبْدَىء الْخَلَقَ ثُمُ يُعيدُه ﴾ [سورة الأوم، الآية: ٢٧] وفي آخر: ﴿ كُمَا بَدأكُم تَعوْدُونَ وهُو يُبدىء وَيُعيد ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٢٩]، والمعاد هو وجود على صفة لا زيادة عليها، وهو أنْ يتقدّم الوجود للشيء الميطل، ثم يُعاد إلى الذي كان عليه من الوجود، وإذا كان السمع قد أثبت معاداً، وحقيقة فيبطل، ثم يُعاد إلى الذي كان عليه من الوجود، وإذا كان السمع قد أثبت معاداً، وحقيقة فيبطل، ثم يُعاد إلى الذي كان عليه من الوجود، وإذا كان السمع قد أثبت معاداً، ومستجداً فقد وضح معنى قوله: ﴿ كُلّ مَنْ عَلَيْها فان ﴾ والآي التي معها.

فإنْ قيل الذي يعرفه أهل اللغة من معنى الفناء هو نفاد المركب قليلاً قليلاً كنفاد الزّاد والاضمحلال والهزال هو تحلُّل الأجزاء؛ والإستحالة هو تغيُّر مزاج الشيء. قلت: الفناء يطلان الشيء دفعةً واحدةً، وهو ضد الإنشاء والاختراع فإذا تجاوزت هذا الموضع فاستعماله على ضرب من التشبيه به فقوله تعالى: ﴿كُلِّ مَنْ عليها فانِ ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٢٦]، يُريد أنَّ جميع ما خلقه قبل الوقت الموعود للثُّواب والعقاب يبطله بمعنى يخزعه، إذا حصل فني به الأجسام، والأعراض كلُّها. فناء الضَّد بالضَّد، وليس ذلك المعنى بمقدور للعباد. والبقاء لا يجوز عليه، فإذا أفناهم بعزته الغالبة بذلك المعنى أعادهم بقدرته الواسعة كما كانوا قبل ا الفناء، ولا يصح ما أجمع عليه المسلمون من أمر المعاد والفناء إلاَّ على ما ذكرناه، وهو اللغة والشَّرع، والناظِّر فيما ذكرناه بيِّن له مُعرفة الفناءِ مثل ما بين له من معرفة المعاد. وحكمة وضع اللّغة لأنَّ الذي ينقطع وجوده بالموت كالحي منّا ظاهر التميز عما لا ينقطع وجوده بالفناء، وما أشبهه من الأغراض. وإذا كان كذلك فإنّا نثبته بالسّمع كما ثبت جواز كونه وخلق الله له بالعقل ولكُّل معرفة حقيقة إلى الله تعالى، كما قال: ﴿وَيَسْتُلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمرِ رَبِّي﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٨٥]. ويكون من جملة ما استأثر بعلمه، وإذا أُعادهم حشرهُم النَّظر في أعمالهم في مواقف مختلفة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابِهُمْ ثم إنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [سورة الغاشية، الآية: ٢٥، ٢٦]. وكما قال تعالى: ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِف وَعْدِهِ رُسُله﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٤٧]، وكما قال تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ كَانَ

مِيْقَاتا﴾ [سورة النبأ، الآية: ١٧] إلى ﴿سَرَاباً﴾ فإنْ سألَ سائل عن معنى قوله: ﴿فَكَانَت أبواباً﴾ [سورة النبأ، الآية: ١٩]. وعن وجه التشبيه بالسّراب قلت: معنى قوله: أبواباً يُريد كانت ذات أبواب مفتّحة، وليس المعنى صارت كلّها أبواباً، كما أنَّ قوله: كانت فراخاً بيوضها صارت كلّها فراخاً، لأنها إذا صارت كلّها أبواباً عادت فضاء، وخرجت من أنْ تكون أبواباً.

وأما التشبيه بالسرّاب، فالمراد به بيان إلماعها، وتخلخلها في نفسها، والسّراب هو الذي يتخيّل للنّاظر نصف النّهار كأنه ماء يطرد، ويقال: سرب الماء يسرب، إذا سال، والمراد ما يتداخل النّفس من تغير المعهود، وقد أخرج الله تعالى صفة القيامة في معارض مختلفة لاختلاف أحوال المسوفين، وكرر ذكرها، وحَدَّر منها، ونبّه من أمرها على كثير مما يكون فيها ليبين فظاعتها فقال تعالى: ﴿فَإذا النّّجُومُ طُمِسَتْ﴾ [سورة المرسلات، الآية: ١٨] إلى ويوم الفصلي، وقال تعالى: ﴿فَإذا النّّجُومُ السّورة الحجر، الآية: ١٤٨] الآية، فتبديل الأرضين والسّماوات وإطفاء الضّوء وتفريج السّماء وتحليل عقدها حتى تصير أبواباً وطمس نجومها؛ وانتشار كواكبها، ونسف جبالها كلّ ذلك، أو أكثرها مما تؤكد حال الفناء، وإزالة معاقد الأرض والسّماء. وقد درج تعالى في هذه الصفات لأنه تعالى ردَّدها متفنّة في أوقاتها بين أوائلها، ووسائطها، وأواخرها فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمُ تَرْجُفُ الرَّاجِفَة﴾ [سورة النازعات، الآية: ٢٦] إلى ﴿بالسَّاهِرة﴾. وقال تعالى: ﴿ذَلكَ الْيَوْمُ الْحَقِ أي الوعد به صِدق، أو يراد به أنه يوم حق لا باطل معه إذا قام الأولون والآخرون، ويجتمع متفرق الأسباب، ومتمزق الأجلاد، ويعود غائب الأرواح، ويحشر الأفواج. وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ وَالمَامَةُ النَّابِي السَاهِ النازعات، الآية: ٣٤] والطَّامة هي العالية على ما قبلها.

وحكي عن الأصمعي أنه قال: إذا قال الرجل: أول امرأة أتزوّجها فهي طالق لم يعلم هذا من قوله حتى يُحدث بعدها أخرى، فإن ماتت لم تكن أول لكنه لا تشركها أخرى.

قال أبو العباس المبرّد: وهذا خطأ لأنَّ قوله: أولَّ هو موقع لما بعده وذلك أن تأتي بعده بما شئت، ولا يكون آخر إلاّ لشيء قبله غيره، وإنّما هو مأخوذ من آخره. وقيل: لما كان لا أول له. قال المبرد: ولا يجوز هذا إلاّ في صفة القديم تعالى، فهو الأوّل والآخر والظّاهر والباطن. وقال الفقهاء: إذا قال الرجل: أوّل عبد أملكه فهو حر، فملك عبدين جميعاً معاً لم يعتق أيضاً لأنه ليس بأول، ولو قال: أوّل عبد أملكه فهو حرّ، فملك عبداً ونصف عبد عتق العبد ولم يعتق النصف لأنّ هذا أول عبد ملكه، والنصف لا يُسمّى عبداً واحداً، ولو قال آخر: امرأة أتزوّجها من النساء فهي طالق، فتزوّج امرأة، ثم تزوّجها وما يقع على الأولى، ثم تزوّجها، ثم مات فإنّ الطّلاق يقع على الثانية التي تزوّجها من كونها أول امرأة.

ألا ترى أنه لو نظر إلى امرأتين، فقال: آخر امرأة أتزوّجها منكُما فهي طالق، فتزوّج إحداهما، ثم تزوّج الأخرى طلقت الثانية حين يتزوجها لأنها آخر امرأة تزوّجها منهما ولو تزوّج الأولى بعد الثانية لم تطلق، وكان المُبرد إنما قال: لا يجوز هذا إلاّ في صفة القديم لمكان الآخر لأنه لم يزل ولا يزال، أولاً وآخراً، والواحد منّا ليس كذلك فاعلمه.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه، الآية: ١٤] وفي موضع آخر ﴿أَقِم الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمس﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] إلى ﴿مَقَاماً مَحْمُوداً﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأَقِم الصَّلُوةَ لِذِكْرِي﴾ يحتمل وجهين: أحدهما أقم تصرّف في الأمر واسع. قوله تعالى: ﴿وَأَقِم الصَّلُوةَ لِذِكْرِي﴾ يحتمل وجهين: أحدهما أقم الصَّلُوة لتذكرني بها أي الصَّلُوة ذكرى لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهَى عن الفَحْشَاءَ والمُنكر ولذكرِ الله أكبر﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٤٥] وقوله تعالى: ﴿وأقم الصَّلُوة لذكري﴾ أي إذا ذكرتني، فأقم الصَّلُوة كأنه يرجع النسيان كالذّكر في الوجه الأول تسبيح الله وتمجيده بصفاته الكريمة، وفي الوجه الثاني الرّجوع إليه بعد ذهول يسبق ونسيان يلحق، واللهم من قوله: لذكري أي عنده ولام الإضافة يدخل في الكلام لوجوه.

أ ـ التمليك: كقوله تعالى: ﴿ولله ما في السَّماوات وَمَا في الأرضِ﴾ [سورة النجم، الآية: ٣١]. الآية: ٣١].

ب ـ أَنْ يَكُونَ الشّيءَ سَبِبًا لغيره، وعلَّة له مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمْكُم لِوَجِّهِ اللهِ ﴾ [سورة الإنسان، الآية: ٩].

ج - أَنْ يكون دخوله لمعنى الإرادة كقولك: قمت الأضرب زيداً أي قمت إرادة

لضربه، ولكي أضربه أي قمت من أجل هذه الإرادة، وقد يحذف اللام من هذا وأشباهه.

د ـ أَنْ يكون بمعنى في كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَّ أَهْلِ الكِتَابِ مِن ديارِهم لأوَّلِ الحشر﴾ [سورة الحشر، الآية: ٢] أي في أول الحشر.

هــ أنْ يكونَ لمرور الوقت على الشيء كقول النابغة شعراً:

تـوهَّمـتُ آيـاتٍ لهـا فَعـرفْتُهـا لستَّةِ أعـوامٍ، وذا العـام سـابِعُ

أي عرفتها وقد أتت عليها ستة أعوام، أو توهّمتها لذلك، ويقال أتى للصبّي سنتان عليه وكم سنةً أتت لك؟

و \_ أن يكون لمعنى بعد كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صُوْموا لرؤيته»، وقوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهِن﴾ [سورة الطلاق، الآية: ١] والعدة ها هُنا ظرف للطّلاق وبمنزلة وقت له لا علة ولا سبب، كما لم يكن الحشر علة لإخراج الذين كفروا إنما كان علة إخراجهم كفرهم، والدليل على ما قلنا أنه قال: لأول الحشر جعل له أولاً.

ز ـ أنه يُدخل لما ذكرناه أولاً، وهو قوله تعالى: ﴿أَقُمُ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي وَأَقُمُ الصَّلُوةَ لَلْهُ مِن اللهُ عَنْدُ غُرُوبِهَا دَلَكَتَ فَهِي دَالُكُ وَقَالَ ابْنَ عَبَاسَ: لَدَلُوكُ الشَّمْسُ لَزُوالُهَا الظّهُر، والعصر وأنشد:

شادخة (١) الغرة غراء الضحك تبلج الزّهراء في جنع الدّلك

فَجعل الدّلك غيبوبة الشَّمس، وقال أبو حاتم: روي عن أبي عمرو أنَّ دلوكها زوالها فعلى هذا يجوز أنْ يكون المفروض بالآية أربع صلوات الظهّر والعصر، والمغرب، والعشاء \_ باللّيل. ويجوز أن يكون إلى غسق في موضع مع، فيدل على فرض صلاتين من اللّيل والنّهار، وثالثة يدل عليها: ﴿وَقُرْآنَ الفَجِرِ إِنَّ قُرْآنَ الفَجِرِ كانَ مَشْهُوداً﴾ [سورة الإسراء، اللّية: ٧٧].

ثم سائر الصّلوات يدلّ عليها بغير هذه من الآيات وقوله: ﴿وَقُرَآن الْفَجرِ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] يُريد، وأقم قرآن الفجر، والمعنى أقم الصلوة بالقرآءة، وهذا يدل على أن الصلوة لا تكون إلا بقراءة، فالضمّير في به يرجع إلى القرآن، ومعنى ﴿كَانَ مَشْهُوداً ﴾ أي حقّه أنْ يشهد أي يخرج له إلى المساجد، ويُقام مع الجماعة فيشاهد وقيل أراد تشهده الملائكة، وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللّيلِ فَتَهَجّدٌ بِهِ نَافِلَةً لَك ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٧] معنى تهجد اسهر يُريد استيقظ، ومعنى به أي بالقرآن ويُقال هجدّ أيضاً بمعنى نام.

<sup>(</sup>١) انتشرت الفرَّظ من النَّاصية إلى الأنف.

قال:

هَجدنا، فقد طال السُّرى وقَدَرَنا أنَّ خنا الدَّهر غُفلَ يُريد يومنا ومثل هجد، وتهجّد قولهم حنث وتحنّث لأنَّ معنى حنث لم يبر في اليمين، ومعنى تحنث ألقى الحنث عن نفسه.

وهذا الأمر اختص به النّبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تفضيلاً له على جميع الخلق. ومعنى نافلةً لك عطاءً لك وتكرمةً لذلك أتبعه بقوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَاماً محموداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٩] أي افعل ذلك رجاء أنْ تثاب هذا الثواب العظيم.

وقيل في المقام المحمود إنّ المراد به الشفاعة للمذنبين، والذي عليه الناس أنّ الدّلوك مغيب الشّمس، ويذهب العرب لذلك إلى أنّ قول القائل:

#### هـــذا مقــام قــدمــي ربــاح فــدوة حتــى دلكــت بــراح

يدل على صحة قولهم وأصله أنَّ السّاقي يكتري على أنْ يسقي إلى غيبوبة الشَّمس، وهو في آخر النّهار يتبّصر هل غابت الشّمس. قوله: براح أي يضع كفه فوق عينه ويتبصر، قال: ويسلم للحديث ما جاء أنَّ ابن عباس قال: إنَّ غسقَ اللَّيل ظلمته الأولى للعشاء والمغرب، فإذا زادت قليلًا، فهي السّدفة، وقوله: (نافلة لك) ليست لأحد نافلة إلاّ للنّبي صلّى الله عليه وآله وسلم لأنه ليس من أحد إلا يخاف ذنوبه غيره فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنه وما تأخر فعمله نافلة.

ومنه قوله تعالى: ﴿ أُقِم الصَّلُوةَ طَرَفَي النَّهَارِ ﴾ [سورة هود، الآية: ١١٤] إلى المُحسنين ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ قُم اللَّيلِ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [سورة المزمل ، الآية: ٢] الآية طرفا النهار النهار الفجر والعصر وكما ثنى الطرف هنا جمع في قوله تعالى: ﴿ فَسَبُحْ بِحَمْدِ رَبِكَ ﴾ [سورة النهار الفجر ، الآية: ٣٩] إلى ﴿ واطراف النَّهار لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ [سورة طه ، الآية: ٣٠] لذلك اختلف النَّاس فبعضهم جعله من أوقات الصلوات المفروضة ، والقائل بهذا يكون عنده الفجر من النَّهار محتجاً بأنه ابتداء الصوم لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الْصِيامَ إلى اللَّيل ﴾ [سورة البقرة ، الآية: ١٨٧] والذين يخالفونه يجعلونه من اللَّيل ، ويدعون أنَّ ابتداء النّهار طلوع الشمس وانتهاءه غروبها ، وإذا يخالفونه يجعلونه من اللَّيل ، ويدعون أنَّ ابتداء النّهار طلوع الشمس وانتهاءه غروبها ، وإذا وأطراف النهار ﴾ [سورة الحجر ، الآية: ٣٩] وليجوز أن يجعل النهار للجنس حتى يصير له أطرافا ، ويجوز أن يجعل الجميع مستعاراً فيجوز أن يجعل النهار للجنس حتى يصير له أطرافا ، ويجوز أن يجعل الجميع مستعاراً للتثنية لأنَّ أرباب اللغة قد توسعوا في ذلك ألا ترى قوله: يا ناحة ودخيلاً ، ثم قال: طرفأ فتلك لهما تنمى، وكقوله تعالى: ﴿ وَقَلَد صَغَتْ قُلُوبكما ﴾ [سورة التحريم ، الآية: ٤] وليس فتلك لهما تنمى، وكقوله تعالى: ﴿ وَقَلَد صَغَتْ قُلُوبكما ﴾ [سورة التحريم ، الآية: ٤] وليس المناه والمكنة م ٤

بمستنكر أن تسمى الساعات أطرافاً، كما قيل أصيلالة وعشيّات في آخر الأصيل، والعشية.

قال أبو العباس ثعلب أطراف النَّهار قيل يعني صلاة الفجر، والظهر، والعصر، وهو وجه أنْ جعل الظهر، والعصر من طرف النَّهار الآخر، ثم يضم الفجر إليهما فيكون أطرافًا، وقال أبو العباس المبرد: معناه أطراف ساعات النَّهار أي من اللَّيل سبّحة وأطعه في أطراف ساعات النَّهار أي من اللَّيل سبّحة وأطعه في أطراف ساعات النَّهار (الأناء) الساعات واحدها أنى، ويكون من آنيت \_ أي أخرّت ومن قول الشّاعر:

وأنيت العشاء إلى سُهيل أو الشّعرى فطال بي الإناءُ

وقال العجّاج: طال الإناء، وانتظر النّاس الغير من أمرهم على يديك، والتور طال الإناء وزايل الحق الأشر. وفي القرآن: ﴿غير نَاظِرينَ اناه﴾ فأما قوله تعالى: ﴿وَزُلَفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾ [سورة هود، الآية: ١١٤]، فالزّلف السَّاعات ومن أبيات الكتاب:

طيِّ اللَّيالي زلفاً فرزلفاً سماوة الهلالِ حتى احْقَوقفا

والزّلفة واحدة الزّلف، ويُقال لفلان عندي زلفة، وزلفى، وهي القربة، وفي القرآن: ﴿وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَقِينَ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٩٠] أي قرَّبت، وسميت المزدلفة لاقتراب النّاس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، وانتصب سماوة على المفعول من طي اللّيالي، والمعنى أنَّ اللّيالي طَوَت شخص الهلال، ونقصته شيئاً شيئاً حتى ضمر ودَق.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيئاتُ ﴾ [سورة هود، الآية: ١١٤] يجوز أن يُريدِ أنَّ الحسنات من أفعال النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، والمؤمنين يبطلن سيئات الكفّار والمجرمين، وهذا بشارة من الله للمؤمنين بأنه سيعلي كعبهم، وينفذ كلمتهم كما قال: ﴿بلْ وَالمجرمين، وهذا بشارة من الله للمؤمنين بأنه سيعلي كعبهم، وينفذ كلمتهم كما قال: ﴿بلْ نَقْذِفُ بالْحَقِّ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَعٰهُ فإذا هُو زَاهِقٌ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٨] ويجوز أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكفّر عَنكُم سيّئاتِكم ﴾ [سورة النساء، الآية: ٣٠] ويكون هذا مثل قوله تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ على الدِّينَ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهِ المُشْرِكونَ ﴾ [سورة مود، الآية: ١١٤] أي أخبرناك التربة، الآية: ٣٣]، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [سورة مود، الآية: ١١٤] أي أخبرناك بما أخبرنا من ضمان النصرة، وقمع الباطل، وإعلاء كلمة الحق لكي تتذكر به فيزداد حرصاً على الإدخار والإصلاح ولأنك إذا أقررت به والتزمته فتذكرته تيسّر لك المطلوب وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [سورة ق، الآية: ٣٧] يريد أنَّ المأمور بهذا، أو الموعوظ إذا قبله حصل لك بذلك ذكرٌ في الذّاكرين، وهذا ترغيبٌ لأنَّ ما يبقى به الذكر ليس كما يُلغى ويُنسى. قال:

فَقَالَ لَـهُ هـل تـذكُـرَنَّ مخبـراً يـدل علـي غنـم ويقصـر معمـلا

أي هل تعتد بهذا الخبر فتذكره به، فأما قوله تعالى: ﴿قُم اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أُو أنقُصْ مِنْه قَلِيلًا﴾ [سورة المزمل، الآية: ٢] أي من النّصف، أو زد عليه، فانتصاب اللَّيل إلاّ قليلًا أي قبله بقليل أو بعده بقليل لأنَّ بيان أو انقص منه، أو زد عليه ذلك، والمعنى قم نصف اللَّيل، أو انقص من نصفه حتى يرجع إلى الثلُّث، أو زد على نصفه حتى يبلغ الثلَّثين، وفي هذه الأشياء منها أنَّه جعل نصف اللَّيل قليلاً منه سواء جعلته بياناً للقليل المُستثنى، أو جعلته بياناً للباقي الواجب لأنَّ الكلام يقوم على الوجهين جميعاً ومنها أنَّ قوله: أو انقص منه قليلًا بمعنى إلاّ قليلًا في التّحصيل ولكنّه ذكر مع الزيّادة، وكان كالمكرّر، وكثير من أهل النَّظر يذهبون إلى أنَّ القلة تقع على ما دون الثلُّث لقوله عليه السلَّام لسعد في الوصيّة: «والثلُّث كثير» ومنها أنَّ هذا التنّويع يدل على أنَّه تعالى لم يفرضها عليه لكنّه على سبيل الترّغيب لأنَّ الفرائض التي يفرضها الله على عباده ليس يجعل الأمر فيها إليهم فينقصوا ما شاؤوا، ويزيدوا فيها ما شاؤوا، وقد قيل: إنَّ الله تعالى كان فرضَ على رسوله وعلى المؤمنين قيام اللَّيل، ثم نسخه إذ كان شقّ عليهم فقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلْثَي اللَّيلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثُهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرْ اللَّيْلَ والنَّهَارَ﴾ [سورة المزمل، الآية: ٢٠] أي يعلم مواقيتها ويعلم أنكم لن تحصوه أي لن تطيقوا معرفة حقائق ذاك والقيام فيه، فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسّر من القرآن، قالوا: وهذا في صدر الإسلام، ثم نسخ بالمكتوبات الخمس.

وقوله تعالى: ﴿ أُدنى من ثُلثَي اللَّيل ﴾ يجوز أن يكون من دنا الشّيء إذا سفل، فنزل كما قال: ﴿ ثم دَنَا فتدّلى ﴾ أي نزل، ومنه قوله تعالى: ﴿ يُدنينَ عليهنّ مِنْ جلابيبهن ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٥٥] أي يُرسلن، وقال بعضهم: معنى أدنى أدون، لكنّه قلب فقدّم اللاّم وقوله تعالى: ﴿ إِنّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً ﴾ [سورة المزمل، الآية: ٥] يجوز أنْ يكون المعنى قولاً يثقل العمل به، ويجوز أن يريد به قولاً له وزن، وخطر بين الكلام إذا ميّز أي ليس بالسّفساف يثقل العمل به، ويجوز أن يريد به قولاً له وزن، وخطر بين الكلام إذا ميّز أي ليس بالسّفساف الدّون، ومعنى يلقي ينزل فيتلقنه. ومنه قولهم: ألقيت على فلان مسألة كذا، فأعييته أ. وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسى الْكِتَابَ فَلاَ تَكُ في مِرْيَةٍ مِن لقّائِه ﴾ [سورة السجدة، الآية: ٢٣] فبعضهم يجعله من هذا أي لا تَكُ في شك من نزول هذا الكتاب قبلك، وكان شيخنا أبو على ينكر أنْ يكون القيت من لقيت، ويقول: إن لقي يتعدّى إلى مفعول واحد يقول: لقيت زيداً فلو كان ألقيت من لقيت لوجب أنْ يتعدّى إلى مفعولين. كما أنه إذا دخل على ما لا يتعدى إلى المفعول عداه إلى واحد يقول: خرج زيد وأخرجته وذهب زيد، وأذهبته.

وتقول في المتعدي: قرأ كذا وأقرأته أنا كذا، وسمع زيد شراً، وأسمعته أنا خيراً. وإذا كان كذلك، ووجدنا لقى يتعدّى إلى مفعول واحد، وألقيت مثله يتعدّى إلى مفعول واحد وعلمنا أنهما من أصلين فاعلمه. قوله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ﴾ [سورة المزمل، الآية: ٦] يُريد السّاعة منشأ الحدوث ويُقال فلان ناشىء ونشأت السّحابة من قبل البحر، ويجوز أن يكون ناشئة يراد بها الحدث لا الفاعل فيكون كاللاغية في قوله تعالى: ﴿لا تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَة﴾ [سورة الغاشية، الآية: ١١] أي لغوا وكالكاذبة في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ لِوَقْعَتَهَا كَاذِبَةٌ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٢] أي كذب ومثل ذلك قم قائماً أي قم قياماً. قوله تعالى: ﴿هي أشدُ وَطْئاً وأقُومُ قِيلاً﴾ [سورة المزمل، الآية: ٦] أي أبلغ في القيام وأبين في القراءة لما في اللّيل من السكون والقرار، ويجوز أن يُريد أنها أشد على الإنسان وأشَق لأنَّ اللّيل للتودّع والرّاحة. وقرىء وطاء بالواو والمد والمعنى أشدّ مواطاة للقلب إذا نقله السّمع.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ١٦] إلى ﴿لا يَسْجُدُونَ﴾ أول السورة ﴿إذا السَّماء انشقت﴾ والانشقاق والانفطار، والانفتاح يتقارب في المعنى وذلك من أهوال القيامة، وما يتغيّر فيها من الأمور، ويتبدّل. وقيل: المراد انشقت بالغمام كقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَيَوْمَ يَشَقَّقُ السَّماءُ بالْغَمَامِ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٥]. وجواب إذا محذوف لما يدل عليه ما عرف من أهوال القيامة وشدائدها وتخمر في النفوس وتقرّر. والمراد إذا انشقت السَّماء كان من أشراط القيامة فيكم ما عرفتموه، وتكرر عليكم وصفه، وقيل جوابه في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبَّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ [سورة الإنشقاق، الآية: ٢] وقيل جواب إذا مُضمر مقدم، والمراد اذكر إذا حدثت هذه الحوادث. وقيل جوابه أذنت، والواو زائدة. والنّحويون على اختلافهم يردّون هذا وكأنّ قائله شبهه بقوله تعالى: ﴿حَتَّى والواو زائدة. والنّحويون على اختلافهم يردّون هذا وكأنّ قائله شبهه بقوله تعالى: ﴿حَتَّى أَنْ يَكُونُ جُوابِ إذا قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الإنسان إنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبَّكَ ﴾ [سورة الإنشقاق، أن يكون جواب إذا قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الإنسان إنَّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ٢] أي في ذلك الوقت يكون ذلك حالك، ومعنى أذِنَت لربّها أطاعت، واستمعت، وأجابت، وحقّت أي وجب ذلك عليها، وكانت محقوقة بالانشقاق.

وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الأَرْضُ مُدّتُ ﴿ [سورة الإنشقاق، الآية: ٣] كأنّه بسط مجموعها وأخرج مضمونها وموعدها حتى تخلّت. قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ٦] عموم دخلت الكافة تحته، وقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ كَادِحٌ إلى ربَّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ٦] يشير إلى ما قاساه مدة حياته واكتسبه في متصرفاته ونيل فيه من سعادة وشقوة وحياة وإماتة، وما تزوّده من دنياه وأعدّه لأخراه، أي تسعى سعياً قد أَتْعبَك وتلاقي له كل ما قدّمته من عملك وتصير من حميته إلى ما تستحقّه بفعلك. قال:

وما الله والآتارتان فمنهما أموتُ وأخرى أبتغِي العيشَ أكْدَحُ وقوله: ﴿فَمُلاقِيه﴾ من قولك: لاقيت من كذا جهداً وأذى، وقاسيتُ من كذا

مكروهاً. والضّمير في ملاقيه إنْ شئت جعلتهُ للكدح والأجود أن تجعله للرّب، والمعنى تلاقي جزاءك منه فيكون على حذف المضاف. والشفق الحمرة تبقى من الشَّمس في المغرب إلى وقت العشاء. وقال بعضهم: هو البياض الذي إذا ذهب صلّيت العشاء الآخرة لأنَّ الحمرة تذهب عند الظّلام.

قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشّفق وكأن أحمر. قوله تعالى: ﴿وَاللَّيْلُ ومَا وَسَقَ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ١٧] أي جمع وأدرك من مقتضياته، وهو له ويجوز أنْ يكون وسق بمعنى، طرد يريد وما جاء به واحتمله، والوسيقة الطّريدة. وقوله تعالى: ﴿والْقَمَرِ إِذَا النَّسَقَ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ١٨] يُريد استتبَّ، واستوسق لثلاث عشرة وأربع عشرة، ويجوز أن يريد باتساقه استمراره في سيره وتناهيه في ازدياد ضيائه: ﴿لتركبن طَبَقاً عَنْ طَبَق﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ١٩] كما قيل سادوك كابراً، عن كابر، والمعنى كبيراً عن كبير أي يتردّدون بعد أحوال مختلفة، ويخرجون من بعضها إلى بعض من نشر وحشر وفناء وإعادة؛ و (الطّبق) الشّدة قال: (قد طرقتْ ببكرها أم طبق).

#### وقال :

فلو رآني أبو حسّان وانَحَسَرَتْ عنيّ الأمور إلى أمر له طَبَقُ

يُقال: رغب، ورهب أنت بينهما حب الحياة، وهول الموت والشّفق وفائدة القسم تأكيد الوعيد على المُخاطبين بهذا الكلام، وهو قوله تعالى: ﴿لتَرَكَبْنَ طَبَقاً عَن طَبَقٍ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ١٩] وقرىء لتركبن جعل الخطاب للنبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم، والمراد لتركبن طبقاً من طباق السَّماء.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤمِنونَ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ٢٠] لفظة استفهام معناه الإنكار، والتبكيت يقول: ما الذي منعهم من الإيمان، وقد وضحت الدلائل والسبل، وتكرّرت الآيات والنّذر، وضاقت المعذرة وحقّت الكلمة. قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِىءَ عَلَيْهِمُ الْقُرَانُ لاَ يَسْجُدُونَ﴾ [سورة الإنشقاق، الآية: ٢١] اكباراً وإعظاماً وإيماناً، وإيقاناً وهو من المعجزات الباهرة والإلزامات المسكتة. وهل ذهابهم عن تدبّره واشتغالهم إلاّ عناد فَبَشّرهُم بعذاب أليم. أصل البشارة من البشرة استبشر بشيء انبسط جلده، ونضر وجهه، وهذا وأمثاله إذا استعملت في غيره كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع. أي يقيمون بدل التّحية عند اللهاء ذلك، فأما قوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانَشَقَ القَمَرُ﴾ [سورة القمر، الآية: ١] فإنما معناه سينشق القمر، ومن أثبت ذلك دليلاً لاختص به عبد الله بن مسعود، وإنَّ سائر النّاس لم يروه لأنَّ الله حالَ بينهم وبين رؤيته بغمامة، أو غير ذلك. ويجوز أنْ يكون غير عبد الله بن مسعود قد رأى ذلك، فاقتصر في نقله على رؤية عبد الله، وعلى ما نطق به القرآن من ذكر،

وكان الجاحظ ينفيه ويقول: لم يتواتر الخبر به ويقول أيضاً: لو انشق حتى صار بعضه في جبل أبي قبيس لوجب أنْ يختلف التقويمات بالزيجات لأنهُ قد علم سيره في كلّ يوم وليلة فلو انشقّ لكان وقت انشقاقه لا يسير.

ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ طِباقاً﴾ [سورة الملك، الآية: ٣] إلى ﴿وهُوَ حَسِير﴾ أوّل السورة ﴿تباركَ الذي بيدهِ المُلك﴾ [سورة الملك، الآية: ١] وليس تفاعل هذا كتفاعل الذي يفيد التكلّف للشيء عن غير موجب له نحو تخازر، وتعارج، وتساموا، وتجاهلوا لكنّه بمعنى فعل وأصل البركة البقاء والزيّادة، وكذلك لفظة تعالى في صفة الله، فهي بمعنى علا ومثله لعلا وتكبّر بمعنى كبر وعلا، وهذا كما يُقال: علا قرنه، واستعلاه وقال زُهير: وكان أمرين كلّ أمرهما يعلو. ومثله قرَّ واستقر، وهزأ، واستهزأ، ويشهد لما قلنا قول امرىء القيس: تجبر بعد الأكل فهو نميص. وإنّما يصف نبتاً قد رعي ثم عاد منه شيء فتجبر بمعنى جبر من قوله: قد جبر الدّين الإله فجبر.

وقد كشف عن المراد بقوله: فهو نميص أي لقصوه كأنّه ينمص بالنّماص، وهو المنقاش، ومتى جعلت تجبر صار كالجبارة، وهي النخّلة التي فاتت اليد طولاً وأوقع آخر الكلام أوّله لأنّ المنموص لا يتجبّر ولا يطول. وعلى هذا قوله تعلّى الندى في متنه وتحدّرا يُريد علا وحدر، وأنشد أبو عبيدة: تخاطأت النّبل أحشاءه معناه أخطأت، فهذا شاهد تبارك وتعالى، ومثل هذا أجاب، واستجاب وقوله تعالى: ﴿يبِدِهِ الْمُلْكُ﴾ [سورة الملك، الآية: ١] أي يملك الملك الذي يمكّن عباده منه، ويصرفهم فيه، فالبقاء له والقدرة والتمكّن، والقمر بأمره وحكمه، وإضافة الفعل إلى اليد ضَربٌ من التوسع يُقال: وفي يدي وملكي وفي بغضي، وهو قبضي. قال تعالى: ﴿وَالأرضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ [سورة الرمرة الزمر، قبضي، وهو قبضي. قال تعالى: ﴿وَالأرضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾ [سورة الرموت إلى فقعله وفق إرادته ووفق قصده وإرادته، فخلق الحياة لمن يُريد استبقاءه ليعبده، والموت إلى غير ما هو عليه إخباراً منه لطاعة المطبع منهم، فيثيبه ومعصية العاصي منهم فيعاقبه، وهو لغيز فلا يفوته الهارب، القدير فلا يعجزه المغالب. قوله تعالى: ﴿خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتِ الْعَاوَةُ أي بعضها فوق بعض وعلى حدة، فيطابقه، ويشابهه، ولا يخالفه فيباينه وقال الشاعر شعراً:

إذا نَــزلَ الظــلّ القصيـر بنحـرِه فكانَ طباقُ الخف أو قـل زائدا

ويُقال: طابقَ فلان فلاناً على كذا إذا وافقهُ عليه. ويُقال: النَّاس طبقات أي بعضهم فوق بعض. ومنه قولهم: طابق البعير إذا وضع خفيّ رجليه في موضع خُفِّي يديه. وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَد زَيِّنَا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ﴾ [سورة فصلت، الآية: ١٢] فقوله الدُّنيا يدل على أن

بين السَّماوات تقارباً، وتباعداً، وأن التي هي فوق هذه ليست بالدُّنيا منه، قوله تعالى: ﴿مَا تَرَى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ من تَفَاوْتٍ﴾ [سورة الملك، الآية: ٣] وقرىء من تفوت أي بني ما خلقه على حكمه فلا يفوت بعضه بعضاً ولكنه يتعادل، وفي هذا المعنى قالوا: وجه مقسم إذا كان الحسن مقسوماً فيه فأعطى كل جزء نصيبه منه حتى لا استبداد فيه، وقالوا: ما أحسن قسمة وجهه وهذا بخلاف ما ذكرناه في تفسير المتفاوت لأنَّ المتفاوت ما يزيد على الاعتدال، أو يخرج عن القدر الملائم بالانتقاص، وذلك ضد التقدير وقوله تعالى: ﴿فَٱرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ﴾ [سورة الملك، الآية: ٣] المراد به أيّها الإنسان قد أعطيت من الآلات، ورتّب في عقلك وتحصيلك من البينات ما تدرك به حيناً، أو تقديراً تراكيب الأشياء وسلامتها مما يشينها إذ دخولها فيما يجتذب وجوه الفساد إليها، فتأمّل ما صنعهُ الله واخترعه في هذا الخلق العظيم واقتف آثاره فيها، وردّد طرفك وعقلك في ظواهرها وبواطنها ومفرداتها؛ ومركباتها وتأمّل بعد تقصّي وسمك واستفراغ جهدك، ورد المجمل على المفصّل والمشاع على المقسوم، هل تجد فيه خللاً، أو هل تتبيّن فيه عيباً؟ وقوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ارْجِع الْبَصَرَ كَرَّتَيْن ينقلب إلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً ﴾ [سورة الملك، الآية: ٤] بعث على الكشف والبحث وتأكيد في المُبالغة فيهما وإنَّما قال هذا لما يعتقده العرب من أنَّ النظرة الأولى حمقاء فينبغي أنْ لا يكتفي بها في المزاولات، والتتبّع في المستكشفات حتى أنَّ بعضهم قال في صفة امرأة شعراً:

لها النظرة الأولى عليهم وبسطة وإنْ كرَّت الأبصارُ كانَ لها العقبُ

يقول لهذه المرأة، على من يستقري محاسنها النظرة الأولى، فإنْ لم يقنعهم ذلك، فأخذوا يستنبطون في المعاودة، ويحيلون الطّرف في العين والأثر كان لها البسطة أيضاً، فإنَ أبوا إلاّ أن يكرروا الأبصار، ورددوا النظر حالاً بعد حال كان لها العقب، وهو ما يسلم على التعاقب من أواخر البحث فقوله تعالى: ﴿كَرَّتِين﴾ تأكيد على ما ذكرناه، وحكي لي عن بعض أهل النظر أنه قال: إنَّ الله تعالى أمر بكر البصر ثلاث مرات لأنه قال: ارجع البصر، ثم ﴿ارجع البَصَرَ كَرَّتِين﴾، وهذا الذي ذكره وعوّل عليه من ذكر الكرّتين لا يحصل له المراد، بل يفسد عليه ما اعتمده لأنه قال تعالى: ﴿ارجع البَصَرَ هَلْ ترى مِنْ فُطور﴾ [سورة الملك، الآية: ٢] وهذا لا يقتضي إلا مرة واحدة، وقال من بعد: ﴿ثم ارجع البَصَرَ كَرّتَيْن﴾ السورة الملك، الآية: ٤]، ولو اقتصر الكلام على فارجع البَصَر، ولم يأت بذكر المرّتين لكان للسامع أن يتجاوز إلى ما فوقها من الكرّات لأنّ ثم لا يقتضي الحصر، ولا يوجب الوقوف.

فلما قال: كرّتين علم أنه أكّد به ما ذكر من الرّجعتين على أنَّ قوله تعالى: ﴿فارجع البَصَر﴾ ليس قبله فعل مذكور فيكون الرّجوع عن ذلك الفعل لأنه قال تعالى: ﴿ما تَرَى في

خلقِ الرَّحمنِ مِنْ تفاوتٍ فارْجع البصر ﴾ [سورة المُلك، الآية: ٣] فكان المراد انظر، فارجع، ثم ارجع أي لا ترض بالنظرة الأولى ولكن راجع بعدها، ثم راجع، وإذا كان التكرار هو الرّجوع إلى الأول، والأول هنا النظر المضمر فقوله تعالى: ﴿فارجع البصر هَلْ ترى من فُطُور ﴾ كرّر أوّل إلى النظر المُستدل عليه، وقوله: ﴿ثم ارجع البَصَرَ كرتين ﴾، وإذا كان الأمر على هذا لم تحصل ثلاث كرّات فلذا اتبع الكلام بقوله كرّتين وهذا جيد بالغ، وقوله تعالى: ﴿هل ترى من فُطُور ﴾ أي من شقوق وصدوع.

وقوله تعالى: ﴿ينقلب إليْكَ البَصَرُ خاسِئاً﴾ [سورة الملك، الآية: ٤] المعنى إنك إن أدمتَ النّظر، واتبعت البصر تطلب العيب في حكمة الله والفطور في صنعه رجعتَ من مطلوبك خاسر الصفقة، صاغر الرجعة، خائب الطلبة بعيداً من البغية، والخاسيء من قولك خسأت الكلب إذا طردته وبعدته خسأ ولا تقل انخسأ، والحسير الكال المعي. ويُقال: إبل حسرى لأنّ حسيراً فعيل بمعنى مفعول، فهو كجريح، وجرحى.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٣٧] الآية، وقوله: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ وَنَزِلَ المَلاَئِكَةُ تَنزِيلاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٥] خضراء ملساء متصلة الجوانب والأكناف مرتبة الوسائط، والأطراف محفوظة من مسترقة السمّع بما أعدّ لها من الارصاد.

وتلخيص هذا يبين إذا ضمّ إلى قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بالغمامِ ﴿ وَإِلَى قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ الْغَمَامِ والملاَئِكَةُ ﴾ [سورة البقرة، تعالى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ والملاَئِكَةُ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢١٠] لأنَّ المعنى يأتيهم أمر الله، والسَّماء كالوردة، وقد انفطرت بالغمام أي تنشق بها، والملائكة تنزل منها في الغمام فكأنها تنشق، وهم في تكاثفهم، وتراكمهم بما معهم كظلٍ من الغمام وهذا كما يُقال: رعف الباب بفلان \_ أي جاه من قبله، وسال الوادي ببني فلان إذا خرجوا منه، وكقول الشاعر:

### وسالَتْ بأعناقِ المطيّ الأباطحُ

وكما قال:

ألا صَــرَمَــتْ حبــائلَنــا الجنــوبُ ففــرّقنـــا ومـــالَ بنـــا قضيـــبُ

قضيب: واد باليمامة، والمعنى أنجدنا لما افترقنا، وانهمت هذه المرأة ويُقال: نزل بقارعة الوادي \_ أي أعلاه، وقوله: مال بها، كقوله: سالت الأباطح بأعناق المطي قوله تعالى: ﴿فَكَانَت وَرْدَةً كَالدِّهَانِ﴾ [سورة الرحمن، الآية: ٣٧] يُريد تحوّلها عما كانت، والورد الأحمر وليس بمشبع قال:

فهـــو ورد اللّــون فـــي ازبئِـــرارِ وكميــتِ اللّــونِ مــا لــم يَــزَبَئِــرْ

وقال الفراشية: تلوّن السَّماء تلون الوردة من الخيل لأنَّها تكون في الرَّبيع إلى الصفرة، فإذا اشتدّ البرد كانت وردة حمراء، فإذا كانت بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة قال عبد بني الحسحاس شعراً:

فلــو كنــتُ ورداً أحمــراً لعِشقتنــي ولكــنّ ربّــي شــانَنــي بســوادِيــا

وقيل في الدّهان: إنها جلود حمر، وقيل: هي جمع دهن ـ أي تمور كالدّهن صافية، والشاهد لهذا قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً﴾ [سورة الطور، الآية: ٩] أي تتميع وقال تعالى: ﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كالْمُهلِ السورة المعارج، الآية: ٨] وهو الصفّر المذاب، وكان التشبيه وقع بالذّوب، فيكون المور والذّوب على طريقة واحدة، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَرُوْنَ المَلاَئِكَةُ لاَ بُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُجرِمِينِ السورة الفرقان، الآية: ٢٢]، وقوله تعالى في سورة الرّحمن: عند ذكر وعيد الكفار، والإندار من يوم الحشر، والمعاد وما يجري مجراه من الإقتصاص، والأمر بالعدل والإنصاف: ﴿فَيَأَيِّ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِبانِ السورة الرحمن، الآية: ١٣]. سأل سائل: أي شيء في هذا من الألاء حتى ذكره الله ممتناً به في جملة ما عدّه من صنوف النّعم، ووجوه القسم في الأولى والآخرة.

والجواب إن الله تعالى منعم في كل حال ومذكر بما يزيد المتعبد استبصاراً في الأمر الأولى ونفوراً، وزهداً في الدّنيا، وواعظ بما يكون السّامع له أقرب إلى الطّاعة فيما يعمله من الاستطاعة، وإذا كان الأمر على هذا فنعمه على خلقه في الإنذار والإعذار مثل نعمه في التبشير والتّحذير إذ كان الصّارف عن الشر بلطفه مثل الباعث على الخير بفضله، وقد توعّد الله جاحدي نعمه والمهملين لآياته ونذره بالخسف والرّجف والخزي التّابت، والبعث المفاجيء، والمسخ المرصد والرّيح العاصف والزّلازل، والصّواعق بعد أن أمضى بها أو بأكثرها الحكم على من حقت عليه الكلمة فمن سعد ووعظ بغيره فأجاب حين دعي، وأدرك لما بصر ونفعته المهلة والإملاء، واستسعد بالإعادة، والإبداء ونبهه ضرب الأمثال والمبالغة في الإبلاغ.

ثم عرف حال أولئك المستمرين في الضّلالة والذّاهبين عن طريق الهداية ومصائر أحوالهم، فإنه إذا راجع نفسه درى عظم نعم الله عليه فيما وفقه، أو يسرّ أخذه به من العدول عن سلوك مناهجهم، وأوجب على نفسه شكريْن (الأول) لاهتدائه، (والنّاني) لما زاده الله من الاستضاءة بنور الهدى وقربه من التقوى.، ألا ترى قوله تعالى: حاكياً عن أهل الجنة وقد استقروا في منازلهم منها: ﴿الحَمَدُ للّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهْتَدِي لَوْلاَ أَنْ هَدَانَا اللّهُ السورة البقرة، الآية: ٢١] نصف اللّه الله المورة البقرة، الآية: ٢١] نصف

عقبي حالهم ﴿وآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ العالَمِينَ ﴾ [سورة يونس، الآية: ١٠] وقال تعالى بين أحوالهم قبل ذلك: ﴿فَوَرَبُكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشَّياطينَ ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٧] إلى ﴿وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٧] فعلى هذا الذي بنينا الكلام عليه قدر الله نعمه على الجن والإنس في دنياهم، وأخراهم، ثم قال: يأيها تكذبون وكل ما تتصرفون فيه من حياة وممات ونعمة ونقمة وتيسير وتعسير، وتقريب وتبعيد آثار إحساني فيها ناطقة وأعلام آلائي فيها سنة واضحة وهذا بمن الله ظاهر.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] إلى ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] الخلق هو الاحداث على تقدير من غير احتذاء مثال ولذلك لا يجوز إطلاقه إلا في صفة الله تعالى لأنه لا أحد جميع أفعاله على ترتيب من غير احتذاء أمثال إلا الله وإنما جمع السَّموات، ووحّد الأرض لأنَّ الأرضين لتشاكلها تشبه الجنس، والواحد كالرّجل، والماء الذي لا يجوز جمعه إلاّ أن يراد الاختلاف، وليس يجري السَموات مجرى الجنس المتفق لأنه دَبر في كل سماء أمرها بالتّدبير الذي هو حقّها قوله تعالى: ﴿وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] يجوز أنْ يكون من الخلاف كالسّواد والبياض لأنَّ أحدهما لا يسدّ مسد الآخر في الأحوال.

ويجوز أنْ يكون من الخلف لأنَّ كل واحدٍ منهما يخلف صاحبه على طريق المعاقبة والنَّهار في اللغة يفيد الإتساع أيضاً، ويُقال: انهرت العنق إذ أوسعته، وذكر الله تعالى هذه الآيات مجموعة معظماً شأنها ليصرف بكريم عطفه وحسن نظره أوهام المخاطبين بها إليها، وإلى النظر في تراكيبها وابتداع خلقها مدرجاً إلى الإستدلال بها على خالق لا يشبه الأشياء ولا يشبه من جهة أنه لا يقدر على خلق الأجسام إلا القديم الذي ليس بجسم ولا عَرَض، إذ جميع ذلك محدث ولا بدَّ لهُ من محدث لاستحالة التسلسل، فتقديم السماوات والأرضين في الذّكر لأنها المعظم في المشاهدات والأصل وما عداها تبع لها، ولتكون الحواس إلى تمييزها أسرع، والأذهان إلى تبحثها أميل، والنّفوس في الكشف عن سرائرها أرغب، والعقول عنها أفهم، واختلاف اللّيل والنّهار يدلّ على عالم مدّبر لأنه متقن في الصنع محكم في التدبّر قريب التحول بعيد التأخر، فهو أبلغ أداءً وأبين مأخذاً، وأفصح برهاناً، ﴿وَالْقُلْكِ التي تجري في الْبُحْرِ بِمَا يَنَفَعُ النّاسَ ومن جرى مجراهم لكي يفكروا، مع كثرة بلواهم بها، التي تعذر فعل مثلها عليهم منها وليعلموا بمواقع حاجاتهم وتيسر مرافقهم بها أنَّ الله لهو ومع تعذر فعل مثلها عليهم منها وليعلموا بمواقع حاجاتهم وتيسر مرافقهم بها أنَّ الله لهو الحكيم الرؤوف المُحدث لهم، والمنشىء والمصرف والمُسخرَ.

فأما الماء المُنزل من السَّماء، فيدل على الرازق المنعم المُبدع لما شاء لا يعجزه شيء

مروم، ولا يتكأده مطلوب، لا يخطىء تدبيره، ولا يقصر عن الحاجة تقديره آخر مراده وفق أوله لائق بآخره.

وأما إحياء الأرض بعد موتها فتمثيل للحشر والبعث، وتنبيه على أنه تعالى تتجدد منحه حالاً بعد حال، ووقتاً بعد وقت ليكون للعائشين بها أهنأ، وفي إظهار القدرة عليها أحكم، ويجوز أن يُقال: وصفت الأرض بالحياة لينشأ النبات عنها كنشوء النتاج عن الحيوان فقيل: إذا كانت عامرة حيّة، وإذا كانت هامدة ميتة، ويجوز أنْ يقال: وصفت بذلك لأنها تخرج ما تحيي به النّفوس من الثمار والزّروع. قوله: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللّه مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] يُريد من جهة السَّماء ومن نحو السَّماء، وفي موضع آخر: ﴿وَأُنزِلنا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُوراً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٨] يجوز أن يكون بدلاً من الماء، أو تبييناله وتفسيراً، أو يكون كالفطور وأمثاله فلا يدل على الكثرة، وإذا جاز ذلك فيه فليس لأحدٍ من الكثرة والمبالغة في الحكم الذي يجب في فعول إذا كان صفة لأنَّ فعولاً قد يكون كالفطور فلا يدل على الكثرة والمبالغة في الحكم الذي يجب في فعول إذا كان صفة لأنَّ فعولاً قد يكون كالفطور التعلق بظاهر الآية.

وأما قوله تعالى: ﴿وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] فيستدل به على الاقتدار على ما لا يتأتى للعباد إن ميسرها لأوان فقرهم إليها إنْ شاء جعلها السبّب في إهلاكهم بها، فهو مذكّر واعظ ومبشّر قادر، ومعنى تصرفها تحوّلها من حال إلى حال ومن جهة إلى جهة، وكذلك صرف الدّهر تقلبه، وقال الحسن: الصّرف النافلة، والعدل الفريضة.

قوله تعالى: ﴿وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] أصل البث التفريق، ثم توسع فيه فقيل بث فيه الشراب والسم، ويريد بالفلك السفن إذا أصعدوا في البحر للتجارات وما يجري مجراها، ويقع على الواحد، والجمع قال تعالى: ﴿في الْفُلْكِ الْمَشْحُون ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ١١٩] وإذا أنث فلأنه أريد به الجمع، وأصله الدّوران، ومنه تفلّكت الجارية إذا استدار ثديها، وإنّما استوى الواحد، والجمع فيه لأنّ فعلا وفعلا يشتركان كثيراً كمثل قولهم: العرب العرب، والعجم، والعجم، والبخل، والبخل، فمن قال: في أسد أسد، قال: في فلك فلك، فجمعه على فعل، ومثل هذا قولهم: هجان لأن فعيلاً وفعالاً يشتركان في الجمع، كقولك: قضيب وقضب، وكتاب وكتب، فمن قال: كريم وكرام، وطويل، وطوال يلزمه أن يقول: هجين، وهجان. فإنْ قال قائل: لم جمعت اللّيل ولم يجمع النهار؟ قلت: النّهار بمنزلة المصدر، فهو كقولك: الضيّاء والظّلام، فوقع على القليل

والكثير، واللَّيلة مخرجها مخرج الواحد من اللَّيل على أنه قد جمع في الشذوذ على نهر قال:

## لـولا الشّريـد إن هلكنـا بـالضمّـر ثـريـد ليـل وثـريـد بـالنهـر

وأصل التسخير: التذليل، والمراد إنّ الله يمسكه، وتسكين الأجسام الثقال بغير دعامة ولا علاقة فعل من لا شبيه له ولا نظير، فهو القادر الذي لا يعجزه مُراد قوله تعالى: ﴿لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٦٤] يريد أنّ هذه البراهين على التوّحيد، وبطلان التّشبيه يستدل بها العقلاء، فيصلون إلى العلم بما يلزمهم، ثم العمل بها ففيه مدح المُفسرين المُتأملين، وذمّ لمن سلك غير طريقهم، فأهملوا مع المهملين.

ومنه قوله تعالى في سورة النّمل: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [سورة النمّل، الآية: ٥٩] إلى قوله: ﴿بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٦].

اعلم أنَّ هذه الآي تشتمل على فوائد كثيرة ومسائل جمة عجيبة. فمنها بيان الفائدة في قوله تعالى: ﴿قُلِ الحمدُ لله﴾، وكيف جعل قرآناً متلّواً؟ والظاهر أنه من كلام جبرائيل مخاطباً للنبي ﷺ عند أداء المنزل إليه، ومنها: كيف مورد قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ﴾ [سورة النّمل، الآية: ٥٩] والقصد إلى تبكيت المُعاندين وإنذارهم وجمع الحجّة عليهم وقل إنكارهم بدلالة قوله: ﴿الله خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة النمل، الآية: ٥٩] إلى غير ذلك مما سنبيّنه شيئاً بعد شيء إنْ شاء الله تعالى، فنقول وبالله التوفيق.

أما لفظة قل: فحيث ما جاء في التنزيل مبتدأ كان، أو متوسطاً، فهو أمارة كونه من كلام الله خطاباً للنبي على تبصيراً عند افتتاح القول، وتهذيباً، أو إسقاطاً للسؤال، يوجهه المعاندون نحوه امتحاناً، فكان النبي على ينتظر في مثل هذه الأحوال ما يلقنه من وحي فيدفع به مضرتهم، أو يبطل به حجّتهم، أو يتوصل به إلى تعجيزهم ورد كيدهم في نحورهم، أو يستظهر به داعياً عند طلب السّلامة عليهم ظهر الابتداء المعقب بقل والله يمده بما يعلو به أمره، ويشتد به أزره فلا يجيء لفظة قل في القرآن إلا وهو تلقين للنبي على وكموعد ينتظر إنجازه على هذا قوله تعالى: ﴿ يَسَئلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحُ مِنْ أمر رَبِي السورة الإسراء، الآية: ١٥] وقوله تعالى: ﴿ مَا كُنتُ بِدْعاً مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ١٩]، وكقوله الآية: ١٥] ﴿ وَقُلْ إِنهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [سورة الكافرون، تعالى: ﴿ قُلْ إِنهَا أَنَا مُنْذِرٌ ﴾ [سورة الإخلاص، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أعوذُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] الآية: ١٤ ﴿ وَقُلْ أعوذُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أعودُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أَعُودُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أَعُودُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أَعودُ ﴾ [سورة الفلق، الآية: ١] ﴿ وَقُلْ أَعودُ ﴾ [سورة الفلق، الآية و وما أسمها.

وأما قوله تعالى: ﴿قل الحمدُ لله وسكرٌ على عباده ﴾ فإن القوم لما تقرر الكلام عليهم واستمرارهم في لزوم الجحد ومباينتهم لنهج الحق جعل الله ابتداء الكلام خطبة على عادة العرب في مقاماتهم وعند تصرّفهم في منافراتهم لأنهم يبدؤون في مُقارضاتهم بحمد الله، والثّناء عليه والصّلوة على رسوله يأخذون في مآربهم ويستقرّون في وجه القول مدارجهم لتكون طرق البيان بها أوسع، وبراهين الموجبات فيها أثبت فقوله تعالى: ﴿قُل الحمد لله أي ابتدأ بالثناء على الله فيما آتاك من فضله واختصك به من كرامته، ثم اتبعه بالتسليم على إخوانك من الأنبياء الذين اصطفاهُم الله كما اصطفاك، وحمّلهم من أعباء الرسالة مثل ما حمّلك، ثم سَلُ هؤلاء الذين يُنازعونك الأمرَ، ويرادَونك فيما تدعو إليه القول، وقل الله خير أم ما تجعلونه شركاءه.

ومثل هذا من الكلام يُستعمل مع من حقت عليه الشّماتة ولزمت الحجة وتبرأت منه المعذرة فيقرع لسوء اختياره به ويرى بعدما بين أمريه فيه، ثم أخذ تعالى في إحصاء نعم الله التي تفرد بإنشائها يقرّرهم على ما يضطرون إلى تسليمها ونقص يد المُنازعة فيها من خلق السَّماء والأرض وإنزال الغيث الذي تنبت به الحدائق، ويحيي به الموات، ويعيش منه الناس والأنعام كما قال تعالى في موضع آخر: ﴿أَلم تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَه يَنابِيعَ في الأرْضِ ﴿ [سورة الزمر، الآية: ٢١] الآية. يقول: انظر كيف أنزل الغيث، وكيف أحيي به الأرض؟ ثم جعله فيها ينابيع إلى أن أخرج به المرعى فجعله غثاء أحوى.

ووجه التقرير بهذا تأنيسهم بما كانوا لا ينكرونه لأنهم كانوا معترفين بأنَّ ما يدعونه من الشركاء لم ينبتوا شجرها، فكيف ما عداها، وأنّ مثل الشركاء في العجز عنها مثلهم في أنفسهم لا تباين ولا تمايز لتساوي أحوالهم وتقارب آماد قواهم، فقال ذات بهجة، ولم يقل ذوات لأنه لمّا كانت الجموع مؤنثة اكتفى بالتأنيث عن الجمع ومثله القرون الأولى، والأسماء الحُسنى قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَواتِ والأَرْضَ﴾ [سورة النمل، الآية: ١٠] أم فيه لتحوّل الكلام، عن حالٍ إلى أخرى فهي أم المنقطعة لا المعادلة، وفي قوله تعالى: ﴿آلله خيرٌ أما يشركون﴾ هي المُعادلة والمفسرة بأي، وفي كلّ منهما تبكيت شديدٌ وتعنيفٌ بليخٌ وإنْ اختلف طريقاهُما لأنَّ قوله تعالى: ﴿آللهُ وسورة النمل، الآية: ١٩] ممتزج بوعيد وتعجيب. وقوله تعالى: ﴿الله خَيْرٌ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٥٩] ممتزج بتسخير ولو قيل إلها وتعجيب. وقوله تعالى: ﴿الله خَيْرٌ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٥٩] ممتزج بتسخير ولو قيل إلها بضمار فعل جاز. ومثله:

أعبداً حلّ في شعبي غريباً ألو ما لا أبا لَكَ واغْتِرابا وقوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ قَومٌ يَعْدِلُونَ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٠] حكم بأنَّ الكلمة حقّت عليهم لعبادتهم ألا ترى أنه تابع بين البراهين السّاطعة والإلزامات الدّامغة، فأخذ يسألهم عن

الأرض ومصيرها قراراً للخلق وما في خلالها من الأنهار، وما ثبت بها من الجبال، وعن البحرين والحاجز بينهما، وعن إجابة المضطر، وإغاثة الملهوف من يقيمها فيقول: من أنشأها وجعلها كذلك تكرر التفريع، ومثل هذا من القول مع المصر الجاحد أبلغ من كل وعيد، وأوعظ من كل نكير. قوله تعالى: ﴿قَلِيلاً ما تَذَكّرونَ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٦] يجري مجرى الإلتفات في كلام البلغاء لأنه تعالى بعد تعداد آلائه عليهم وعلى جميع الخلق معهم، وبعد إظهار الآيات البينة وذهابهم عن المناهج المُستقيمة وأنهم لا يرجون بالنّذر ولا يرعون للعبر.

قال: بلغت المقال في نكوصهم إليهم ويقبح فيما يوثرونه من صوابهم لديهم: ﴿قُلْيُلَّا ما تذكَّرُونَ﴾، وهو لا يثبت بالقليل شيئاً وإنما هو نفي خالص فكأنه قال: لا تذكرون شيئاً، ويجوز أن يكون انتصاب قليلًا على الظّرف وعلى أنْ يكون صفة لمصدر محذوف قوله تعالى: ﴿أَمَّن يَهْدِيكُمْ في ظُلُماتِ الْبَرِّ والْبَحْرِ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٣] يُريد من يسيّركم ويرشدكم إلى القصد والسّمت في تلك الحال، ﴿وَمَن يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٣] أي أمام الغيث ناشرةً، أو مبشرةً، فقد قرىء نشراً بالنّون، وبشراً بالباء، ومعنى النَّشر ضد الطي أي تفتح الأرض، وتعرج أطباقها للمطر والنَّبات كما قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَوَاقِحَ﴾ [سورة الحجر، الآية: ٢٠]، وختم الكلام بإعادة التّبكيت لأنّ هذه المسائل لا أجوبة لها تعالى الله عما يشركون، ثم قال تعالى: ﴿أُمَّن يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٤] جعل الخطاب في هذا الفصل، وفي فصلين قبله وهما: ﴿أُمَّن يُجِيبِ الْمُضْطَرَّ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٢] و ﴿أَمِّن يهديكُم في ظُلمات البرّ والبحر﴾ بلفظ المستقبل بعد أنْ ساقَ في أول الفصول الكلام على بناء الماضي فقال: ﴿أَمَّن خَلَقَ السَّموات والأرض﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٠] ﴿وَأَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً﴾ [سورة النمل، الآية: ٦١] لأنَّ بعض أفعاله تعدم وحصل محصل المستكمل المفروغ منه، وفعل ما يساء في خلقه حالاً بعد حال، فهو كالمتصل الدائم لذلك خالف الآخر الأول، وقال بعد المسائل التي ربُّها معجزاتها: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانِكُمْ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٤] على مقالتكُم، واستأنف تعليم النَّبي ﷺ بما يورده عليهم في إنكارهم البعث واستعجالهم من النّشور بعد الموت لما قالوا: ﴿ وَإِذَا كُنَّا تُراباً﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٧] ﴿وآباؤْنا اثَنَّا لَمْخْرَجُونَ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٧] ﴿لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِين﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٨] فقال تعالى: ﴿قُلُ لَا يَعْلَمُ مِن فِي السَّمُواتِ والأرضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهِ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٦٥] فما غابَ عنكم كيف تحكمون عليه بالبطلان والامتناع، وقد استوى المخلوقون في استبهام أمر الساعة عليهم فلا يشعرون متى يبعثون ألا تسمع قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيها لِوَقْتِها إلاَّ هُوَ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٧] وإذا كان القيامة من الغيب الذي استأثر الله بعلمه لما تعلق بخفائه من مصالح المكلفين، فالمتكلم فيه أمّن الكفار واقف من مطلوبه موقف الخزي والخيبة، والرّاجع من مرتاد القيامة يفوت السّلامة.

قوله تعالى: بل أدرك علمهم في الآخرة استهزاء بهم جعل علمهم كالثّمر المنتظر ينعه وتكامله، فإذا تم بلوغه قيل أدرك، وقرىء بل إدارك علمهم، والمعنى تدارك، وهو أبلغ في المعنى لأنَّ تفاعل بناء لما يحصل شيئاً بعد شيء على هذا قولهم: تداعى البناء وتلاحق القوم وما أشبهه، ثم قال مرزياً بهم ومبطلاً لظاهر ما أعطاهم: ﴿بَلْ هُمْ في شَكِ مِنْهَا بَلْ همْ مِنْها عَمُونَ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٢٦] فانظر كيف ارتجع منهم ما بذله وعلى أي ترتيب رتبه لأنه قال: بل أدرك علمهم بلسان التهكم والهزء، ثم حطّهم عن تلك الرّتبة فقال: بل هم في شك منها فضعف علمهم وإدراكهم بالشّبهة العارضة لهم إذ كان الشّك لا يحصل إلا لعارض شبهة، ثم قال: يجهلهم ويردّهم إلى أسوأ منازل الباحث، فقال: ﴿بل هم منها عمون ﴾، ويشدّد وقال بعض أصحاب المعاني: بلغني عن ابن عبّاس أنه قرأ: بلى إدارك يستفهم، ويشدّد الدال، وهو وجه جيد لأنه أشبهه بالإستهزاء بأهل الجحد كقولك للرّجل بكذبه والعمى المذكور بإنما هو من الرّي دون البصر، وهذا بيّن والحمدُ لله.

ومنه قوله تعالى: ﴿ اللّه نُورُ السَّمَواتِ والأرضِ ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥] إلى ﴿ وَاللّهُ يَكُلّ شَيِ عَلِيمٌ ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥] أراد بقوله تعالى: ﴿ الله نور السَّموات والأرض ﴾ أنَّ الآيات الباهرة الدالة عليه وعلى أنه لا نظيرله ولا شبيه، وأنَّ العبادة لا تحق إلا له مبينة مضيقة لعذر من شبه بخلقه ظاهرة ظهور المصباح لذي وصفه في المشكواة التي بين أمرها إذا كان الله تعالى خالق الظلم والأنوار، ثم جعل المصباح في زجاجة صافية تُشرق إشراق الكوكب المُضيء الوقاد، وقد استصبح ذلك السّراج بزيت من شجرة زيتون قد بورك فيها ثابتة على خط استواء لا شرقية، فيكون خطها منها العشيات فقط بل تستوفي قسطها مما ينميّها ويربّيها كل وقت حتى إنَّ عصيرها إذا اعتصر يقرب من أنْ يشرق وإنْ لم تمسه نار، ثم الزّيت يدل على نور ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥] يعني نور المصباح، ونور الزّجاجة، ونور الزّيت يدل على أنَّ أسبابه متعاونة في الإضاءة فكلّ موادها نور مفرد لو اكتفى به في الإشراق الزّيت يدل على أنَّ أسبابه متعاونة في الإضاءة فكلّ موادها نور مفرد لو اكتفى به في الإشراق والدّلالة على وحدانيته، فلا شبهة تعرض لناظر ولا مرية يتسلط على خاطر فكلّ من ضل عمّا دعي إليه فإنما أتى من قبل نفسه وسوء تَأتيه، أو من هو يجذبها إلى الضّلال فيرديه. فإن قبل: هل تعرف في نظوم كلامهم مثل هذا التركيب، والتّلفيق؟ أو هل تعرف في الأمثال المضروبة لتأكيد القصص والأخبار ما أسس هذا التأسيس؟

قلت: هم يقولون مثل هذا إذا قصدوا التنبيه على تناهي الشيء وبلوغه أقصى مأخذه حتى يستغرق أكثر أوصافه على ذلك قول الأعشى، وهو يهول أمره ويعظمه فيما قاساه في الغزل حتى بلى فيه بما لا مزيد على شأنه فقال:

علقتُها عَـرَضاً وعلقـت رجـلاً وعلقتـه فتـاةً مـا يخـافُ لهـا وعلقتنـي فتـاة مـا تـلا يمنـي فكلّنـا هـائـم يهـذي بصـاحِبـه

غيري وعلق أخرى غيرها الرّجُلَ من قومها ميت يهذي بها وهَلَ فاجتمع الحبّ حباً كلّه تبلْ فابَ ودانَ مخبولٌ ومختبل

فهذا من الباب الذي نحن فيه، وقد فعل الله مثل ذلك فيما ضربه من المثل للكفر والضّلال فقال تعالى: ﴿أُو كَظُلماتٍ في بَحْرِ لجي﴾ الآية، فكما ضربَ للهدى المثل بالنّور على ذلك الحدّ من التأكيد ضربَ للكفر مثله وعلى حده.

فأما قوله: ﴿يَهْدِي الله لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [سورة النور، الآية: ٣٥] فإنه يحتمل وجهين: (أحدهما) أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿أَفَمَنَ شَرَحَ الله صَدْرَهُ لِلإِسَلامِ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٢٢] وقوّى بصيرته ونوّر منهاجه وقصده، ويجوز أنْ يُريد بالنّور الذي يهديه لهُ ما يفعل الله بالمؤمنين من إرشادهم إلى طريق الجنة، كما قال في صفتهم: ﴿نُورهُم يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبايمانِهِمْ﴾ [سورة التحريم، الآية: ٨]، ومثل قوله تعالى: ﴿الله نورُ السَّمواتِ وَالأرضَ ﴾، قوله تعالى في صفة النبي ﷺ: ﴿إِنَّا أرسلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً﴾ [سورة الفتح، الآية: ٨] الآية، وهذا واضح بين.

قوله تعالى: ﴿وأنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ إلى ﴿شِهَاباً رَّصداً﴾ [سورة الجن، الآية: ٨] يُقال لمس والتمس بمعنى طلب وحمل عليهما المس أيضاً، فالحجة في الأول قوله الام على تبكيه فلا أجده يكشف ذلك قوله: فلا أجده، وفعل، وافتعل يتصاحبان كثيراً، وأما المس وخروجه إلى معنى اللمس فقد استشهد له بقوله:

مَسَسْنَا مِنَ الآباء شيئاً وكلّنا إلى حسب في قومه غير واضع

فقيل المعنى طلبنا في نسب آبائنا هل فيه ما يقتضي ما أنكرناه من أخلاقهم لأنَّ المس بالجارحة لا يتأتى في الأنساب، والأحساب، ثم حمل قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إلاَّ المُطهَّرُونَ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٩]، وقيل معناه لا يطلب النظر في أدلة الله المنصوبة في كتابه العزيز للاقتباس من آدابه وحكمه، والاعتبار بأمثاله، وحججه إلا المطهرون من دنس الشرك ودغل الكفر، ويكون على هذا التأويل الكلام خبراً.

وقيل فيه أيضاً: إنَّ المس هو التناول باليد، ويكون على هذا اللَّفظ لفظ الخبر، والمعنى معنى النّهي كأنه نهى الحائض والجنب، ومن جرى مجراهما من تناول المصاحف تنزيها لها، وتعظيماً لشأنها، والوجهان قريبان، فأما الآية فهي إخبار عن الجن المسترقة للسّمع وأنهم كانوا قبل الإسلام يقعدون من السَّماء مقاعد تقرب الاستماع إلى الملائكة وتسهله في السَّماء الدّنيا، فكانوا يلتقطون من تجاورهم وتذاكرهم بما يوحى إليهم امتحاناً لهم ما يلقونه على ألسُنِ الكهنة حتى يتصوروا للنَّاس بصورة من يعلم الغيب، فيؤمنوا بهم وذلك من الإضلال، وفساد الأدلة ما لا خفاء فيه، فقالوا: قد كان هذا فلما بعث النبي على منعنا من ذلك بما أرصد لنا من ثواقب النّجوم.

وقد اعتقد قوم أنَّ انقضاض الكواكب ظهر في الإسلام لأنها جعلت رجوماً للشياطين فيه، وقد جاء في الشعر القديم تشبيه المُسرع من الخيل وغيرها بمنقض الكواكب، فالأقرب في هذا أنه كثر في الإسلام، ومن قبل كان يتفق نادراً، أو يكون جعلها رجوماً إسلامياً وفيما تقدم من الزّمان لم يكن لذلك من الشأن فإنه تعالى قال: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلنّشياطِينَ﴾ [سورة الملك، الآية: ٥] وقوله تعالى لا يُبدلُ ولا يدخلُ التسمح بل هُو الوحي المُحقق والخبر المُصدق.

فإنْ قيل: من أين لك أنَّ الملائكة كان يرد عليهم الوحي فيتدارسُونه بينهم ويجاذبونه حتى توصّلت الشّياطين منه إلى الاستماع. قلت: يدل على مثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [سورة البقرة، الآية: ٣٠] الآية، فتبيّن أنّه قُدّم إلى الملائكة خبر ما أراده من آدم عليه السّلام وما كان من ذريته في الأرض امتحاناً لهم. قوله تعالى: ﴿فَوَجَدْنَاها مُلِنّتُ حَرَساً﴾ [سورة الجن، الآية: ٨] يعني الملائكة فدعاهم حرساً لما كان منهم من منع الشّياطين من السّمع. والحرس جمع حارس، ومثله غائب، وغيب. والشهب جمع شهاب، وهو النّار ولولا فعل الله تعالى ذلك لكان الوحي إلى النّبي يتخلّله الفساد، بما يكون من الجن فلهُ الحمد والشكر على نعمه في كل حال وسيجيء من الكلام من بعد فيه ما تزداد به هذه الجملة انشراحاً إنْ شاءَ الله تعالى.

ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ الله ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] الآية، نبّه الله تعالى على عدد الشهور العربية، وهي التي تسمّى شهور القمر. وميزان السنة اثنا عشر شهراً لأنَّ القمر يجتمع مع الشّمس في مدة هذه الأيام اثنتي عشرة مرة، ألا ترى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، والْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَه منازِلَ لِتَعْلَموا عَدَدَ السِنينَ والْحِسَابَ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٥] وكذلك فعلت الفرس بقسمة أيام السنة باثني عشر قسماً، وجعلوا أيام كل شهر ثلاثين يوماً، وزادوا في آخر (ماه ابان) خمسة أيام سموها اللواحق، والمسرقة، الأثين يوماً، وزادوا في آخر (ماه ابان) خمسة أيام سموها اللواحق، والمسرقة، الأثين يوماً، وزادوا في آخر (ماه ابان)

وسمّوها الكبيسة وإنما زادوا ذلك لتتم سنة الشّمس.

وكذلك زادت الرّوم في أيام شهورهم ونقصت، وكبست ليكون أيام سنتهم موافقة لأيام سنة الشّمس، وهي ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، وذكر بعضهم أنَّ العربَ كانت تعمل الكبيسة أيضاً لئلا تتغير أحوال فصول سنتهم، وكان شتاؤهم أبداً في جمادي الأولى، وجمادي الآخرة، ويجمد الماء في هذين الشّهرين ولذلك سموهما بهذا الاسم، ويكون صيفهم في شهر رَمَضَان، وشوال، وسموا رَمَضَان بهذا الاسم لشدّة الحر فيه، ووجدوا أيام السّنة القمرية ثلاث مائة وأربعة وخمسين يوما، وتنقص عن أيام السّنة الشّمسية نحو أحد عشر يوما، وأحبوا أن تكون فصول سنتهم على حال واحدة لا تتغيّر، وكانوا يكبسون في كل ثلاث سنين شهراً، ويجعلون سنتهم ثلاثة عشرشهراً ويسمونها النّسي إلى أن يكبسون في كل ثلاث سنين شهراً، ويجعلون سنتهم ثلاثة عشرشهراً ويسمونها النّسي إلى أن بعث محمد على، وأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿إنما النّسيءُ اسورة التوبة، الآية: ٧٣] الآية فلم يكبس بعد ذلك، فصار شهر رمضان يتقدم في كلّ سنة نحو أحد عشر يوماً، ويدور على جميع فصول السنة في نحو ثلاثين سنة، ولا يلزم نظاماً واحداً، وهذا الذي حكاه هذا الإنسان يبطله ما ذكرهُ الله تعالى، ورواته نقلة الأخبار، وسأبيّنه من بعد.

فقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللَّهِ اثنَا عَشَرَ شَهْراً في كِتَابِ الله ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] فالكتاب ها هنا هو الحكم والإيجاب ألا ترى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢١٦] و ﴿كُتِبَ ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَّحمةَ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٢]، والمعنى إنَّ الواجبَ عند الله أنَّ عدد الشهور على منازل القمر وأنَّ أعياد المسلمين وحجَّهم وصلواتهم في أعيادهم وغير ذلك تدور وأنه أجراها على هذا المنهاج: ﴿يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَواتِ والأرْضِ﴾، [سورة التوبة، الآية: ٣٦] ثم قال تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ﴾ يُريد من الأشهر، أي جعل لها حُرمة كما جعل البلد الحرام، والبيت الحرام ﴿ذَلَكَ الدِّينَ الْقَيِّمِ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] يُريد دين الإسلام قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسِكُمْ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] أي لا تدعوا مقاتلة عدوكم إذا قاتلوكم في هذه الأشهر، فتكونوا معينين على أنفسكم وظالمين لها بكشف هذا قوله تعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢١٧]، والمعنى عن قتال في الشهر ﴿قُلْ قِتَالٌ فيهِ كَبِيْرٌ﴾ [سَورة البقرة، الآية: ٢١٧] وقد تم جواب السؤال لكن الله تعالى زاد في الكلام ما انشرحت به القصة وأتى من وراء القصة، فقال: ﴿وَصَد عَن سَبيلِ الله وكُفْر بهِ والمسْجِدِ الْحَرَامِ وإخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ الله ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢١٧]، فقاتلوهُم فإنكُم معذورون، ومعنى قوله تعالى: ﴿كَافَة﴾ جميعاً، ومحيطين بهم ومجتمعين. وانتصابه على الحال، ومثل كافة قولهم: قاموا معاً لا يدخلها الألف واللام، وكذلك قاموا جميعاً، وقال الزّجاج: اشتقت من كفة الشيء وهي حرفه وكأنها مأخوذة من كف لأنَّ الشيء إذا انتهى إلى ذلك كفّ عن الزّيادة ولا يُثنَّى ولا يُثنَّى ولا يُثنَّى ولا يُثنَّى ولا يُشتَى العامّة والخاصة.

ومن هذا قولهم: لقبته كفة كفة، والمعنى كفة ككفة، أو كفة إلى كفة، قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ المُتْقِينَ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] ضمان منه يُقال لنصرة المؤمنين قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيء زيادةٌ في الكُفْرِ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٧] النسّاء، التأخير، وقال: نسأ الله في أجله، ومنه النَّسيءُ في تأخير الدين يقول: فالذي يفعله الكافرون في تقديم الأشهر الحرم على أوقاتها التي جعلها الله لها وتأخيرها زيادة في كفر الكافرين، واستمرار في ضلالهم وذهاب عن الواجب عليهم وإنّما كانوا يفعلون ذلك فيحلّون الشهر من هذه الشّهور في بعض الأعوام ويحرّمونه في العام الآخر ليوافقوا بالتّحليل تحريم الله تعالى فيحلّوا الحرام ويحرّموا الحلال.

قوله تعالى: ﴿ زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعمَالِهِمْ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٧] أي استحسنوا من ذلك ما هو سيىء وأتى بلفظ الخبر، عن المفعول ولا فاعل، ثم ومثله قولهم: أعجب بنفسه، وعنى بكذا وهذا كان من عادتهم كما كانوا يفعلونه في البحيرة والسائبة، والوصيلة، والحامي حتى أبطلها الله تعالى بما أنزل فيه: (والبحيرة) كانت النّاقة إذا انتجت خمسة أبطن، وكان آخرها ذكراً شقّوا أذنها، وامتنعوا من ركوبها ونحرها، ولا تمنع عن ماء وكلاء ولا يركبها المعي إذا لقيها.

والسّائبة: كان الرّجل إذا نذر لقدوم من سفر، أو برء من علّة يقول: ناقتي سائبة، أو عبدي سائبة فلا يستعان بعد ذلك به ولا يُحادث عما يريده.

والوصيلة: هي الغنم إذا وضعت أنثى كانت لهم وإن وضعت ذكراً جعل لآلهتهم، وإنْ ولدت ذكراً، وأنثى قالوا؛ وصلت أخاها فلم يذبحوا الذّكر لآلهتهم.

والحامي: كانوا إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: حمى ظهره فلا يحملون عليه ولا يمنعونه من ماء ومرعى.

#### فصل في بيان النسيء

فيما قاله النّاس نقلة الأخبار والمفسرون ذكروا أنه كان قوم من بني كِنَانة يُقال لهم بنو فقي من يتولّون ذلك إذا اضطروا إليه عند اتفاق حرب عظيمة وداعية خطب قوية يرى في الواجب عليهم الإشتغال في المحرّم به، فكان في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب لموسمهم يقوم مُنادٍ فيُنادي: الآن استنسانا، واستفرضنا إلا أن المحرم صفر، وأنَّ صفر هو المُحرم

الأكبر، فكانوا يحلّون في المُحرم ما كان فيه من قتال وسفك دم واستباحة حريم، ويحرمون في صفر ما كان مُباحاً عندهم وفي مذهبهم ليواطئوا العدة، ويبلغوا فيما رأوه من الإرادة، والمواطاة: الموافقة.

وحكى ثعلب أنَّ الكناني كان يُقال له: نُعيم بن ثعلبة، وكان رئيس الموسم في الجاهلية فيقوم إذا أرادوا الصّدر عن منى فيقول: أنا الذي لا أعاب ولا أخاب، ولا يُرد لي قضاء فيقولون: صدقت انسينا شهراً، ويريدون أخّر عَنَا حرمة المحرم، واجعلها في صفر فيفعله، ولهذا ذكره أبو عبيدة معمر بن المُثنى أنَّ الأشهر الحرم كانت في الجاهلية عشرون. من ذي الحجة، ثم المُحرم، ثم صفر، وشهر ربيع الأول، وعشر من شهر ربيع الآخر، وفي الإسلام هي ذو القعدة، وذو الحجة، والمُحرم، ورجب ثلاثة مُتناسقة، وواحد مُنفرد، وكانت العرب تعظم رجباً، وتسميّه منضل الأسنّة، ومنضل الآل لأنّهم كانوا ينزعون الأسنة من الحراب والرّماح توطيناً للتّفوس على الكف عن المحظور فيه في مذهبهم ويسمّونه أيضاً شهر الله الأصم لأنه كان لا يسمع فيه تداعي القبائل ولا قعقعة السلاح.

قالوا: فلما قام الدّين لمحمد ﷺ أنزل الله في النسيء ما أنزل ولتأكيد الأمر فيه ذكره عني خطبة الوداع فقال: "إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خلقَ السَّمواتِ والأرض السّنة اثنا عَشَر شَهْراً منها أربعة حرم ثلاثة مُتوالية ذو القِعْدة، وذو الحِجْة، والمُحرم، ورَجَب مُضر الذي بين جُمادي وشعبان». ثم انتسب الناس بعد فراغه مما أراد تأكيداً للقول فيه فقال: في أي يوم يخطب؟ ومن أي شهر هو؟ حتى أجابوه فأشهد الله على ما فعل فقال: "ألا هَلْ بلغت اللهُمَ فاشهد».

فهذا الأمر النسيء، ومعنى قوله عليه السلام: قـد استدار كهيئته هو أنهـم كانوا يحلون المُحرم ويحرمون صفراً كما ذكرنا.

ثم كانوا يحتاجون في سنة أخرى إلى تأخير صفر إلى الشهر الذي بعده كحاجتهم في المُحرم فيؤخرون تحريمه إلى ربيع، ثم يمكثون بذلك دعة، ثم يحتاجون إلى مثله، ثم كذلك، وكان يتدافع شهراً شهراً حتى دار التحريم على شهور السّنة كلّها. وقد رجع المُحرم إلى موضعه الذي وضعُه الله به وذلك بعد دهر متطاول، فكان النبي على أراد رجعة الأشهر إلى مواضعها وبطل النسىء.

وروي عن مُجاهد أنه قال: كانت العرب في الجاهلية يحجّون عامين في ذي القعدة، وعامين في ذي التعدة، التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه كان الحج في السنة الثانية من ذي القعدة، وهي حجة قراءة براءة قرأها على كَرّم الله وجهه على النّاس، ثم

حج النبي ﷺ فلما كانت السنة التي حج فيها النبي ﷺ عاد الحج إلى ذي الحجة، فذلك قوله: «إنَّ الزَّمانَ قَدْ اسْتَدار كَهْيَتته يوْم خلق الله السَّموات والأرض».

ثم قال لما فرغ من خطبته: «أي يوم هذا»؟ قالوا: يوم حرام، قال: «أي شهرٍ هذا» قالوا: شهر حرام. قال: «أي بلدٍ هذا؟» قالوا: بلد حرام، فقال: «ألا إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكُم عليكم حرامُ كحرمة يومكُم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا اللهم هل بلّغت». ومُراد النبيّ على أنه قد ثبت الحج في ذي الحجة على ما كان عليه في أيام إبراهيم عليه السّلام، فهذا أيضاً طريقه، والأول أشبه وأشهر وجميع هذا، أو أكثره حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام أيضاً. وقيل: إنما قيل رَجَب مُضر لأنَّها كانت تعظمهُ، وتحرّمه، ولم يكن يستحلّه العرب إلا حَيّان خثعم وطيء فإنهما كانا يستحلان الشهور، فكان الذين ينسؤن الشهور أيام الموسم يقولون حرمنا عليكُم القتال في هذه الشهور إلا دماء المُحلّين.

# فصل في تأويل أخبار مروية عن رسول الله على والصحابة وبيان ما يُحمد ويذم من معتقدات العرب في الأنواء والبوارح

وهذا الفصل لائق بما قدّمناه من التنزيل، فلذلك جعلناه من تمامه. روي عن رسولِ الله على أنّه قال: «ثلاث من أمر الجاهلية الطعن في الأنساب، والنيّاحة، والاستسقاء بالأنواء». فالإستسقاء بها مُنكر، كما قال على إلاّ أنّ العرب مختلفون فيما يراعونه من قسمة الأزمان والفصول والحكم على الأحداث الواقعة في الأحوال والشّهور، ولهم في ذلك من صدق التأمل، واستمرار الإصابة ما ليس لسائر الأمم، يدل على ذلك أنّ كل ما حكموا به قديماً عند طلوع هذا المنازل من تحت شعاع الشّمس بالغدوات في ناحية المشرق وسقوط نظائرها في المغرب من أحوال فصول السّنة، وأوقات الحر، والبرد، ومجيء الأمطار والرّياح فإنّها تجري على ما حكمت به إلى أن لا يتغير ولا يتبدل إلاّ على طريق الشذوذ، وعلى وجه لا يحصل به الإعتداد وعلى ذلك فهم مختلفون.

فمنهم من اعتقد أن تلك الحوادث من أفعال الكواكب، وأنها هي المُدبرة لها والآتية بها حتى صارت كالعلل فيها والأسباب؛ وأنَّ للأزمنة تأثيراً في أهلها كما أنَّ للأمكنة تأثيراً في أهلها كما أنَّ للأمكنة تأثيراً في أهلها ولذلك أخذ قرن عن قرن النَّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، قالوا: فتصاريف الأزمان تؤثّر في الخلق والأخلاق والصّور والألوان والمتاجر، والمكاسب والهمم والمآرب واللّزواعي والطّبائع واللّسن؛ والبلاغات والحكم والآداب، فدَّم الله تعالى طرائقهم ونعى عليهم عقائدهم، وقال حاكياً عنهم: ﴿إنَّ هِيَ إلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنيُّا نَمُوتُ ونَحَيى وَمَا يُهْلِكُنا إلاَّ الدَّهُرُ﴾ [سورة الجائية، الآية: ٢٤] الآية، وهذا تجهيل من الله تعالى لهم، وذكر بعضهم أنَّ

الذي يدلّ على أنَّ شأنهم كان تعظيم الرّجال والإستسلام للمنشأ والدّهاب مع العصبيّة والهوى ما نجد من اعتقاد أكثر أهل البَصْرة وسوادهم لتقديم عُثمان، واعتقاد أهل الكوفة لتعظيم علي، ومن اعتقاد أكثر الشاميين لدين بني أمية وحب بني مروان حتى غلط قوم فزعموا أنَّ هذا لا يكون إلاّ من قبل الطالع، أو من قبل التّربة، كما تجد لأهل كل ماء وهواء نوعاً من المنظرة والرّأي والطّبيعة واللّون واللّغة، والنّشوء والبلدة ولوكان ذلك كما ظنّوالماحسن الأمر والنّهي ولا كان لإرسال الرّسل معنى، ولما جاز النّواب والعقاب بلى لإستمالة النّاس بالترغيب والترهيب والاصطناع والتقريب؛ والذّهاب مع المألوف شأن عجيب.

وذكر بعض المُفسرين وهو عبد الله بن عباس في قوله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكُذَّبُونَ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٢٨] أنه القول بالأنواء وقرأ علي، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، فأما قوله تعالى: ﴿إنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨] فإنَّ للالف والعادة سلطاناً على النّفوس والقلوب قوياً وأخذاً بالبصائر، والعيون عزيزاً. وكانوا إذا استهجنوا مُستكرماً، واستقبحوا مُستحسناً، وعدلوا عن مألوف إلى متروك، وعن معمول إلى مرفوض وتنقلت بهم الأحوال وتبدّلت لهم الأبدال طلبوا المعاذير والعلل، وصرفوا الفكر في الأسباب والدّواعي من جوانب الالف والعادة لا من نواحي النّظر والتّدبر لطلب الإصابة، فرضوا بأن يعملوا الظّنون، والأوهام، وتحمّلوا تلك الأفاعيل على الأسماء فضلاً عن الذّوات ثقةً بما يشاهدون واغتراراً بآرائهم فيما يحكمون لذلك قال النبي ﷺ: «لا تسبوا الدّهر، فإنّ اللّه هو الدّهر» لأنه رآهُم يقولون لذلك الإعتقاد الفاسد: أباد بني فلان الدّهر، وأفناهُم الليالي كقول بعضهم شعراً:

بسراتنا ووقرت في العَظْمِ يا دهرُ ما أنصفتَ في حِكْم يا دَهــرُ قــد أَكْثَــرتَ فجعتَنــا إذاً وسهلتنــا مــا لســت تعقبنــا بــه وكقول الآخر:

وإنَّ أمير المؤمنين وفعلَه لكا لدَّهر لا عارٌ بما فعلَ الدَّهر وأنَّ أمير

ومعنى قوله على لا تسبّوا الدّهرَ أي لا تسبّوا الذي يفعل هذه الأشياء فإنّكُم إذا سببتم فاعلها فإنّما يقع السّب على الله تعالى. ومنهُم من اعتقدَ أنَّ تلك الحوادث من فعله تعالى لكنّه أجرى العادة بأن يفعلها عند طلوع تلك النّجوم، أو أفولها لأنّهم مختلفون في ذلك أيضاً كأنهم يعدّون تلك التّغيرات أوقاتاً لها، وأمارات وسمّوها الأنواء باتّفاق منهم لأنَّ النوء يكون السّقوط والطّلوع، وهذا قريب في الدّين والعقل لا إنكار فيه، وعلى هذا يحمل قول عمر للعبّاس حين استسقى: يا عمّ رسول الله كم بقي من نوء الثريا. فإنَّ العلماء بها يزعمون أنها تعرض في الأفق سبعاً لأنَّ هذا أمر عيان على مجار قائمة ومسير مركب، وقد جعلَ الله

تعالى في علم هذا وما أشبه مما ضمّنه هذا الفلك عبراً كثيرة، وآية مبصرة، ودلالةً صادقة عم بجليله أكثر هذا الخلق، وخصّ بلطيفه خصائص منهم مدحهم حين تبينوهُ وأقاموا الشّكر عليه فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ والنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ عليه فقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ أسورة الإسراء، الآية: ١٦] الآية، وقرأ بعضهم مبصرة فيكون مثل قول عنترة: والكفر مخبثة لنفس المنعم.

وإذا وضعت مفعلة في معنى فاعل كفت من الجمع والتأنيث يقولون: الولد مجبنة، وهذا العشب ملينة مسْمَنَةٌ فاعلمه.

وقال في آية أخرى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحرِ ﴿ وَهُو اللّذِي جَعَلَ لَكُمْ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِ إلى والْبَحرِ ﴾ [سورة الانعام، الآية: ٩٧] الآية، وقد علمنا أنَّ خلقاً كثيراً هلكوا بتفويض التدبير إلى النّجوم ولإفراطهم في الأنواء قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا أَنْعَمَتَ عَلَى عبادي مِن نعمة إلا أصبحت طائفة منهم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا فأمّا من آمَنَ بِي وحمدني على سقياي فذلك الذي آمن بي وكفر بالكواكب ».

وروي عنه أيضاً من وجه آخر: «لو أن الله عز وجل حبسَ المطر عن النّاس سبع سنين ثم أرسلُه لأصبحت طائفة بها كافرين يقولونَ مطرنا بنوء المجدح» ومما يدل على ذلك قول الشاعر شعراً:

يا سَحمُ من نتج الذّراعين أنأقَتْ مسائلة حتّى بلغَ ن المُناجِيا المُناجاة المكان المُرتفع لا يبلغُه السّيل.

وقال آخر شعراً:

وأخلفَ نوءُ المرزمِ الأرضَ قرةً لها شِبَمٌ فيه شَفيفٌ وجالِدُ وقال آخر:

تربّع من جنبي قنا فعوارض نتاج النّريا نوؤها غير مُخدج(١)

ولو كان مُرادهم بقوله: مطرنا بنوئه كذا: أي مطرنا في نوئه على التشبيه بقول النّاس: مطرنا في غرّة الشّهر لم يكُن مكروها، وكذلك مذهبهم في تأمّل الغيث أن لو كان على نحو توقّع النّاس أياماً للأوقات المعروفة بالمطر لم يكن به بأس، لأنَّ النّاس جميعاً يعلمون أنَّ للحر والبرد والمطر والرّيح من السّنة وقتاً جرت العادة بتقدير الله تعالى أنْ يكون فيه أكثر ما

<sup>(</sup>١) غير ناقص.

يكون، وإنْ كان الله تعالى يأتي به إذا شاء لولا ذلك ما عرفوا وقت حرث ولا بذر ولا ركوب بحر ولا بر، ولا انتظر حين لمجيء شيء ولا لانصراف شيء، ولكانوا ومن يُعاملهم كذلك في أجهل الجهل فمما هو ظاهر في زوال المكروه عنه قولهم: إذا طلعت الشّعرى سفراً ولم يروا مطراً فلا تعدون أمره ولا أمراً، لأنّهم وجدوا ذلك مستمراً في العادة ومنه قول الشّاعر شعراً:

إذا ما قَارَنَ القمرُ الثّريا لخامسة فقد ذَهَبَ الشِّتاءُ

لأنّ مُقارنة الثّريا في الليلة الخامسة من مُهِلِّهِ لا يكون أبداً إلاَّ في قبل الدجفاء وكقول الآخر شعراً:

إذا كبــــد النّجــــم السَّمــــاء بشقــــوة على حين هَرّ (١) الكلبُ والثَّلجُ خاسفُ

لأنه موافاته كبد السَّماء في أوّل اللّيل يكون في صبارة الشّتاء ومما يكون على العكس من هذا في موافقة المكروه قول الآخر شعراً:

هنَاناهم حتى أعانَ عليهم عوافي السّماك ذي السّجال السَّواجم قال أبو حنيفة الدينوري: هذا الشّعر لجاهلي واتبع أثره بعض الإسلاميين فقال:

هناناهم حتّى أعان عليهم من الدّلو أوعو السّماك سجالها

قال وهنوء القوم أنْ يكفّهم مؤنة وقد يجيء من كلامهم ما يغمض، فيرد بالتّأويل إلى كل واحد من النّاس، وللقائلين بالأحكام في النّجوم مُضاهاة للقوم في إثباتهم السّعد والنحس بمقتضيات الكواكب إلا من عَصَمه الله تعالى ولله الأمر والحكم يفعل ما يشاء، ويحكم ما يُريد لا راد لأمره، ولا مناص من قضائه.

وقد روي عنه على: "من تعلّم باباً من النّجوم تعلّم باباً من السخر ومن زاد استزاد". كما روي عنه على في بعض خطبه أنه قال: "ما بال أقوام يقولون إنَّ كسوفَ هذه الشّمس، وخسوف هذا القمر وزوال هذه النّجوم عن مطالعها لموت رجال قد كذبوا". الزّوال، والزّولان بمعنى وهذا يمكن حمله على قوله: إنَّ من البيان لسحراً، فيكون الكلام مدحاً لهذا العلم، وللمشتغلين به إذا تبرؤوا من الحول والقوة ومما يدخلهم في الإشراك بالله والتسليم إلى الكواكب.

وقال ابن عباس لعكرمة مولاه اخرج فانظرْ كم مضى من اللَّيل؟ فقال: إني لا أبصر النَّجوم فقال له ابن عبّاس: نحن نتحدى بك فتيان العرب وأنت لا تعرف النَّجوم، وقال:

<sup>(</sup>١) هرّ الكلب: صات دون نباح.

وددت أني أعرف هفت، ودوازده يُريد النّجوم السبّعة السيّارة، والبروج الاثني عشر، وقال معاوية لدغفل بن حنظلة العلّامة وقد ضمه إلى يزيد عَلّمه العربية والأنساب والنّجوم: أترى هؤلاء حضّوا على الضّلالة، ورغبوا في السّفاهة، فتأمّل ما ذكرته فإنهُ واضح.

فإن قيل: إذا كان القول في قضايا النّجوم على ما ذكرته فما وجه قول إبراهيم عليه السلام مُخاطباً لقومه وهم يعبدون الأصنام ليقربهم إلى الله زلفى: ﴿ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ العَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً في النّجُومِ فقالَ إنّي سَقِيم فَتَولَوْا عَنْهُ مُدبرين اسورة الصافات، الآبة: ٨٧ - ٩٠ قلت: قد تكلّم النّاسُ في هذا فقال بعضهم النّجوم جمع نجم، وهو ما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم، ونظر نظرة معناه تفكّر ليدّبر حجّة فقال: إني سقيم يُريد سقيم من كفرهم وإيمانهم بغيره، وهذا كما يُقال أنا مريض القلب من كذا وإنما تخلف عنهم لما أضمر من كيد أصنامهم لأنَّ حجته عليهم في تعطيل عيدهم فلمّا غابت عيونهم جعلها جذاذاً.

وسُئل ابن الأعرابي عن معنى قوله تعالى: ﴿سَمِعْنا فَتَى يَذْكُرُهُم يُقالُ لَه إِبْرَاهِيمَ﴾ [سورة الأنبياء، الآبة: ٦٠] معنى يذكرهُم يعيبهُم وأنشد:

لا تــذكــري فــرسَــي ومــا أطغمتُــه فيكــون جلــدك مثــل جلــدِ الأجُــرَبِ

قال أبو إسحاق الزّجاج: قال ذلك لقومه، وقد رأى نجماً فقال: إني سقيم يوهمهم أنّ به الطّاعون، فتولّوا عنه مُدبرين فراراً من أنْ يعذبهُم الطّاعون، وإنّما قال: إني سقيم لأنّ كل أحد وإنْ كان مُعافى لا بدّ له من أنْ يسقم ويموت. قال تعالى: ﴿إِنّكَ مَيّتُ وإِنّهُمْ مَيّتُونَ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٣] أي أنك ستموت فيما تستقبل فكذلك إني سقيم أي سأسقم لا محالة. وروي في الحديث لم يكذب إبراهيم عليه السّلام قط إلا في ثلاث وإنّ هذه الثلاث وقعت فيها معارضة. وذلك قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا على معنى أن كانُوا ينطِقُون ﴾ [سورة فيها معارضة. وذلك قوله: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا على معنى أن كانُوا ينطِقُون ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٣٦] فقد فعله كبيرهُم، وقوله في سارة: هي أختي في الإسلام، وقوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٤٨] على ما فسرناه، وقال أبو مُسلم: عطف بالفاء هذا الكلام على ما تقدم من أمره في مُخاطبة قومه بقوله: ماذا تعبدون، قال: ونظرة في النّجوم هو الذي أخبر الله تعالى به عنه إذ يقول الله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلكُوتَ السَّمَواتِ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٢٠] إلى ﴿وَمَا أنا مِنَ المُشْرِكِين ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٢٧] فكانت نظرته تلك للتبين.

فلما أراه الله الآيات في نفسه، وفي الآفاق كما قال الله تعالى: ﴿سنريهُم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ الآية، قال لقومه: ﴿أَنْفُكا اللِّهَةَ دُونَ الله تُريدون﴾ [سورة الصافات، الآية: ٨٦] وذلك حين قال: ﴿إِنِي وجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ والأرْضِ﴾ [سورة

الأنعام، الآية: ٧٩] الآية، وكان قوله: ﴿إنّي سقيم﴾ قبل التّبين، وأراد بالسّقيم أنه ليس على يقين ولا شفاء من العلم ويقول الرّجل إذا سأل عن شيء فصدّق عنه وبين له: شفاني فلان فلما كان العلم واليقين شفاء صلح تسمية الحال التي قبل كنه البيان سقماً.

وقد قال الله تعالى في قوم لم يكونوا على إيمان محض: ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٠]، وهذه الحال التي انتسب فيها إبراهيم عليه السّلام إلى السّقم هي الحال التي فيها البلوغ، ووقوع التّكليف من الله عزّ وجلّ ولزوم أمره ونهيه، والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَتُولُوا ﴾ فاء عطف أيضاً ينعطف بها ما هي معه من الكلام على قوله: ﴿ أَنْفُكا آلهة دُونَ الله تريدون فما ظنكُم بربّ العالمين ﴾، فلما دعاهُم إلى الله تعالى، وأنكر عليهم عبادة ما يعبدون دون الله تولوا عنه مُدبرين.

وزعم قومٌ لا يعقلون أنَّ إبراهيم عليه السّلام كذبَ ثلاث كذبات هي واحدة منها، وحاش للرّسول الذي اتخذه الله خليلاً أنْ يكذب، أو يأتي بالقبائح، والذي توجبه التلاوة وشهادة بعض القرآن لبعض، ويحسن في أوصاف أتبياء الله وصفوته من عباده هو ما ذكرناه، وتلخيص ما في هذه القصّة منذ ابتداء ذكر إبراهيم إلى حيث انتهينا أنَّ الله تعالى أثنى على إبراهيم بأنَّه وافق نوحاً في الإيمان والإخلاص حتى توفّاه الله على ذلك سليم القلب لئلا يشرك به شيئاً وأنه نظر فيما خلق الله من النّجوم فاستدل على خالقها بها وتبيّن له بالتأمل لها أنَّ إلها وآلهة واحد ليس كمثله شيء وهو رب العالمين، وخالق الخلق أجمعين ودعا قومه أنَّ إلها وآلهة واحد ليس كمثله شيء وهو رب العالمين، وخالق الخلق أجمعين ودعا قومه تبصر ولا تغني عنهم ولا عن أنفسها شيئاً، فتولّى القوم عنه مدبرين عند ذكره ربّه كما قال تعالى في الكافرين من قوم النبي على ﴿ وَإِذَا ذُكُرْتَ ربّكَ في الْقُرآنَ وَحْدَهُ وَلُوا على أَدْبارِهِم نَعْ الكافرين من قوم النبي على : ﴿ وَإِذَا ذُكُرْتَ ربّكَ في الْقُرآنَ وَحْدَهُ وَلُوا على أَدْبارِهِم الاّية: ٤٤] الآية. وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكُرْتَ ربّكَ في القُرْرَ، الآية: ٤٤] الآية. وقال المنز، الآية: ٤٤] الآية. وقال المنظر أي النظر في النّجوم وأحكامها، فاقتدى بهم تأنيساً لهم وأخذاً مبادىء الأمور، ومفاتحها على النظر في النّجوم وأحكامها، فاقتدى بهم تأنيساً لهم وأخذاً بعادتهم ليسكنوا إليه بعض السّكون وإن لم يركنوا كلّ الرّكون.

وقوله: ﴿إِنِي سَقِيمِ﴾، وإنْ قاله مُتَأَوِّلًا، ففيه استبناء، ورجاء رفق منهم إمّا لعلة، وإما للتّربص به حتى يأمنوا شرّه، ويشهد لهذا قوله: ﴿فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينِ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٠] وهذا حسنٌ قريب.

وقال بعضهم: قوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً في النُّجومِ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٨٨] يعني به ما ينجم من نبات الأرض كأنه كان يقلب الأدوية متخيراً منها ما يقرب الشّفاء عنده، وقيل

أيضاً أراد نظر فيما كان ينزل عليه من نجوم الوحي كيف يتوصّل إلى ما يهم به في آلهتهم، وبماذا ابتدىء ومن أين مخلصه إذا أقدم ويكون قوله: ﴿إِنِي سقيم﴾ اختداعاً منه لهم وإيذاناً منه بأنه مشغول بنفسه تارك لما كان لا يؤمن من مكائد، وهذا نهاية ما يقال. فأما قوله تعالى: ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِم ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٣] يُريد مال عليها بالضّرب، كما تقول: التقى الفريقان فراغ أحدهما: أي عزل عن الحرب يُقال دار فلان رائغة عن الطّريق أي عدله، وقوله: باليمين قيل: بيده اليُمني، وقيل: هي يمين كان حلف بها، وهي قوله تعالى: ﴿تَاللّهِ لا كِيدَنّ أَصْنَامَكُم ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٥٧] وقيل بالقدرة كما قال:

إذا ما رايةٌ رُفعتْ لمجدد تلقاها عرابة باليمين

وقيل: راغ معناه أقبل مُستخفياً كروغان التّعلب، وكذلك قوله: ﴿فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلِ﴾ أي لم يُرِد أن يَشعروا به.

#### فصل آخر

وذكر أبو علي الفارسي فيما سمعتُه منه أنَّ قولَ النّبي ﷺ: "ترونَ ربحُم كما ترونَ القمرَ ليلة البدر لا تضامون في رؤيته" [سورة الذاريات، الآية: ٢٦] أنَّ هذا ليس من الرؤية التي هي إدراك البصر بل هي بمعنى العلم وساغ حذف المفعول الثاني الذي تقضيه تلك لأنَّ الكلام قد طالَ ما هو بمعنى المفعول الثاني لو أظهر، ألا ترى أنَّ قوله: كما ترونَ القمرَ ليلة البدر تأكيد، وتشديد للتيقن، وتبعيد من اعتراض الشّبه على العلم به تعالى، وإذا كان بمنزلة ما بمنزلة المفعول الثاني إذا جرى ذكره في الصّلات نحو: علمت أنَّ زيداً منطلق، وأحسب النّاس أنْ يتركوا فلمّا سَد ما جرى في الصّلتين مَسد المفعولين، ومن قال: إنه يُضمر في الموصولين مفعولاً ثانياً كأنّه ترونه مُتيقناً، ونحو الموصولين مفعولاً ثانياً كأنّه ترونه مُتيقناً، ونحو ذلك وأن يُقال: إنَّ ما ذكر سَدّ مَسّد المقعول الثاني أقيس.

ألا ترى أنَّ ما جرى في صلة أن بعد لو في قولك: إنك لو جئتني قد سَدَّ مسدّ المفعول الذي يقع بعد لو حتى لم يظهر ذلك الفعل معه، واختزل فكذلك المفعول مع الموصولين في هذا الباب، ومثل هذا قوله: أعنده عِلْم الغيب فهو يرى لأنَّ القولَ في يرى أنها التي تتعدى إلى مفعولين لأنَّ علم الغيب لا يوجب الحسن حتى إذا علمه أحسّ شيئاً، وإنما المعنى عنده علم الغيب مثل ما يشهده لأنّ من حصلَ لهُ علم الغيب يعلم ما يغيب كما يعلم ما يُشاهد.

فإن قلت: فكيف حذف المفعولين جميعاً؟ قيل: المعنى أعنده علم الغيب، فهو يوى الغيب مثل المشاهد والمبتدأ والخبر قبل دخول رأيت عليه كان الغيب فيهما مثل المشاهدة، ثم حذفا للدّلالة عليهما وقد قال الأعشى:

#### فأنبيت قيساً ولم أبله كما زعموا خير أهل اليَمَن

وقال الكُميت: (ترى حبَّهم عاراً علي وتحسبُ)، فالدّلالة من الفحوى والمعنى في الآية على المفعولين المحذوفين كالدلالة عليهما في البيتين لجري ذكرهما فيهما وإنما ذكرنا ما قاله لغرابته.

## فصل آخر في جواب مسائل للمشبهة من الكتاب والسنة مما تستدل به المشبهة

أنهم قالوا قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِحُونَ بِحَمْلِ رَبِّهِمْ ﴾ [سورة غافر، الآية: ٧] وقال: ﴿وَتَرَى الْمَلائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٥] ثم قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ﴾ [سورة طه، الآية: ٥] وقال: ﴿قُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] كما قال: ﴿وَرَفَعَ أبويه على الْعَرْشِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] كما قال: ﴿وَرَفَعَ أبويه على الْعَرْشِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣] كما قال: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَواتِ والأَرْضِ ﴾ [سورة اللهة: ٥٠٠] والكرسي والعرش بمعنى ومما جاء في الخبر قول النبي ﷺ حيث حكم الله من فوق سبع سموات ﴾ (وعنه) حين قال: «فأقوم على يمين العرش ولا يكون يمين إلا لما له يسار، قالوا فقول الله: ﴿ومن حوله ﴾ وهذه المواضع وأشباهها عمدهم.

والجواب عنها أنّ للعرش مواضع عدة في كلام العرب منها الملك والعز وقوام أمر الرّجل وملاكه ويشهد له قولهم ثل عرش فلان إذا أزيل وحطّت رتبته ومنها سرير الملك ويشهد له قوله تعالى: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٢٣] وقوله: ﴿أهكذا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّه هُوَ ﴾ [سورة النمل، الآية: ٢٤] ويجمع على العرشة والاعراش. ومنها سقف البيت وما يستظل به والعرش كذلك، ومنه قيل عرش المكرم فهو عرش وقالوا عرش السماك لكواكب أربعة تشبّها به لأنه على صورة النّعش. ومنها طي البير بالخشب بعدما يطوى موضع الماء منها بالحجارة، ويقولون عرّشوا بيركم وإذا ثبتت هذه الوجوه حقيقة وتشبّها في لفظة العرش، فالواجب حملها حيث جاءت على الأليق بالمعنى مع قرائنه والأقرب في الاستعمال والأشبه في قضية السّمع والعقل وهذا الذي ذكرناه هو الميزان عند طلب الرّجحان حيث حصل الاشتراك في الألفاظ وغيرها.

فأما الخبر المروي وهو: «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات» فقوله من فوق طرف لقوله حكم الله ومتعلق به فهو كما يقال حكم الله العالي المكان الرّفيع المحل

والقدر وأنت تصف الحكم ولا يجوز أن يكون متعلقاً بلفظة الله لأنه تعالى لا تحويه الأماكن ولا تحيط به الأقطار والجوانب والمعنى بحكم يشبه حكم الله الذي محلّه ومكانه من الإصابة والغلبة والعلو فوق سبع سموات وقوله تعالى: ﴿الّذين يحملون العَرْشَ وَمَنْ حَولَه﴾ [سورة غانر، الآية: ٧] ومنهم من يطوف به وكلّهم يسبح لله بالحمد له والاعتراف بنعمه والإيمان بجميع ما تعبد الله به خلقه ويستغفرون لمن في الأرض إلى الشفاعة التي قال الله تعالى ما حالهم ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾ وقوله تعالى: ﴿وَيَحْمِل عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهم يَوْمئذِ ثَعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكم خَافِيةٌ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ١٧] ﴿يَومئذِ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكم خَافِيةٌ﴾ [سرة الحاقة، الآية: ١٨] يريد أن جميع من خلق الله من البشر في ذلك اليوم يعرضون بأعمالهم وأقوالهم، وكلّ ما أعلنوه وأسرّوه أيام حياتهم فيحاسَبون عليه، وذلك كما يستعرض السلطان جنده بأسلحتهم ودوابهم وآلاتهم، فأما العدد المذكور فهو مما استأثر الله به ومثله مما رأى الله تعالى إيهام الأمر فيه والكف عن بيانه كثير، وذلك لتعلّق المصلحة بأن يكون حازماً وسائر ما سألوا عنه إذا أجملناه.

فإنّا نقول في جوابهم الشامل لمقالهم المسقط لكلامهم لمّا أن كان أسفل الأشياء الثرى وكان أعلى الأشياء السماء السابعة ثم الكرسي ثم العرش فكان الله تعالى قد جعل للأعلى في القلوب من التعظيم والقدر والشّرف ما لم يجعل للأسفل، كما عظّم بعض الشُّهور وبعض الأيام وبعض اللَّيالي وبعض السَّاعات، وبعض البقاع وبعض المحال، وكان قد جعل للعرش ما لم يجعل للكرسي وجعل للكرسي ما لم يجعل للسّماء السّابعة ذكر العرش والكرسي والسّماء بما لم يذكر به شيئاً من سائر خلقه فذكر مرةً العرش والكرسي والسماء في جملة الخلق، وأنَّه عال على جميعها بالسلَّطان والقدرة والقوَّة حيث قال تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٠٦] وحيث قال تعالى: ﴿وَكَانَ الله على كُلِّ شيَءٍ مُقتدراً﴾ [سورة الكهف، الآية: ٤٥] وقد يقول الرّجل فلان شديد الإشراف على عمّاله وليس يذهب إلى اشراف بدنه ورأسه، قد خبّر الله أنه على كلّ شيء قدير ومقتدر وحافظ وظاهر، وقد قال: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ والآخَرُ والظَّاهِرُ والْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شيءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة الحديد، الآية: ٣] والعرش شيء هو عالٍ عليه بالقدرة، والظَّاهر عليه بالسَّلطان وإنَّما خصَّه بالذكر إذ كان مخصوصاً عندنا بالنّباهة وأنّه فوق جميع الخلق فذكر مرةً في الجملة ومرةً بالإبانة قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرسيُّه السَّمواتِ والأرض ولا يُؤدُّهُ حِفْظُهما وَهُوَ العَلَّى العَظيمُ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٥] فَخَبَّر أنه عالِ عليه وحافظٌ له ومانعٌ له من الزّوال وقوله ﴿كرسيّه﴾ كقوله بيته ولو كان متى ذكر أنَّ له كرسياً وعرشاً فقد أوجب الجلوس عليهما كان متى ذكر بيته فقد أوجب أنّه ينزله ويسكنه وليس بين بيته وعرشه وكرسيه وسمائه فرق، ولو كنّا إذا قلنا: سماؤه فقد جعلناه فيها كنّا إذا قلنا أرضه فقد جعلناه فيها قال تعالى: ﴿من كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٤٩] فأدخلهما في جملة الملائكة ثم أبانهما إذ كانا باثنين من سائر الملائكة، وكذلك سبيل القول في العرش والكرسي والسماء والأرض والحوت، والترى، لأنّ الكرسي إذا كان مثل السماوات والأرض والعرش أعظم منه فمتى ذكر أنّه عالى على العرش وظاهر عليه فقد خَبَّر أنّه على كل شيء قدير، وقد يكون العلّو بالقدرة والاعتلاء، فمرة يذكر العرش، ومرة يذكر السماء دون الكرسي ومرة يقول: ﴿وَهُوَ اللّهُ في السَّمواتِ وفِي الأرض﴾ [سورة الانعام، الآية: ٣] بعد أن قال: ﴿عَلَمْ اللّهُ عَلَى أَنْهُ لِيسَ في السَّماء وقد قال: ﴿عَلَمْ اللّهُ عَلَى أَنْهُ لِيسَ في الأرض كان في ذكره أنه على العرش، دليل على أنه ليس في السماء وقد قال: ﴿عَلَمْ اللّه جسام وأعالي الأجرام، ومرة أنه على الله على أنه ليس في السماء وقد قال: ﴿عَلَمْ اللّه جسام وأعالي الأجرام، ومرة الأسخص كيف كان وحيث ما كان كقوله تعالى: ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَة إلاّ هُوَ رابِعُهُم﴾ [سورة المعنى: ﴿وَنحْنُ أَقْرَبُ إليْهِ مِنكُم﴾ [سورة المعنى: ﴿وَنحْنُ أَقْرَبُ إليْهِ مِنكُم﴾ [سورة المعنى: ﴿وَنحْنُ أَقْرَبُ إليْهِ مِنكُم﴾ [سورة المعنى: ﴿وَنحْنُ أَقْرَبُ إليه مِنكُم﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٥٥].

فإنْ زعم القوم أنّه إنما ذهب إلى معنى القدرة والعلم لأنّ قربه منهم كقربه من العرش قلنا: فقد صرتم إلى المجازات وتركتم قطع الشّهادة على ما عليه ظاهر الكلام، فكيف نعيتم ذلك علينا، حين زعمنا أنَّ تأويل قوله: ﴿الرَّحمنُ على العَرشِ اسْتوى﴾ [سورة طه، الآية: ٥] ليس على كون الملك على سريره بل هو على معنى العلو والقدرة والحفظ والإحاطة والظهور بالسلّطان والقوّة وهذا بَيّنٌ والحمد شه.

فإن قالوا: ما تأويل استوى؟ وما فائدة على؟ قلنا: قد زعم أصحاب التفسير عن ابن عباس وهو صاحب التأويل والنّاس عليه عيال، أنَّ تأويل قوله: استوى استولى، وقد قال تعالى لنوح: ﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ على الْفُلْكِ﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ٢٨] ولم يُردِ الله تعالى أنَّهم كانوا ماثلين فاعتدلوا، وإنما معناه فإذا صرتم في السّفينة فقل: كذا وكذا، وقد يقول الرَّجل: قلت كذا وكذا ثمَّ استويتُ على ظهر الدّابة بعد أنْ لم أكن عليها فقلت كذا وقال تعالى: ﴿وَلَمّا بَلَغَ أَشُدّهُ واستوى آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٢] وإنما يريد: فلما انتهى وبلغ جعلناه حكيماً، وكما يقال للغلام المقدود: هذا غلامٌ مُستَو فإنْ قالوا: قد عرفنا هذه الوجوه ولكن ما معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوى إلى السّماء وَهِيَ قال ابن مقبل شعراً:

أقول وَقَد قَطعنَ بنا شروري عوامد واسْتَويْنَ مِنَ الضَّجوع

أي خرجن، وقال الآخر:

استوتِ العيدرُ إلى مروانَ مسيرَ شهر قبله شهرانِ

ولفظة على تختلف مواقعها، فمنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا آيَاتَهُمْ ﴾ [سورة الغاشية، الآية: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَتُوْرَأَنَهُ ﴾ [سورة الغاشية، الآية: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْأَنَهُ ﴾ [سورة القيامة، وَقُرْأَنَهُ ﴾ [سورة القيامة، الآية: ١٨] ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ ﴾ والمراد في الجميع اللَّزوم والوجوب ومنها قول الفرزدق شعراً:

ولو أني ملكتُ يدي ونَفسي لكانَ علي للقَدرِ الخِيارُ وإنّما قال هذا حين نَدِمَ على تطليق امرأته نوّار وأوّله:

نَدِمتُ ندامة الكُسَعي لمّا غَدتُ منّى مُطلَّقة نُوارُ

والمعنى لو ملكت أمري فكان عليّ أن أختار للقدر، ولم يكن على القدر أن يختار لي، ومنها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا استويت أَنتَ وَمَنْ مَعَكَ على الفُلك﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ٢٨] وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الماءِ﴾ [سورة هود، الآية: ٧] وهذا كما أنَّ السّماوات بعضُها على بعض، ويجوز أن يكون عليه على جهة الالتزاق. ومنها قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٣٣٣] وهذا من قولهم: على فلان نذر، وعليه حتم وعليه يمين. ومنها قوله:

ولا الحيّ على الحدث ان قومي على الحدث ان ما تبني السُّقوفُ

يقول: لا ألوم قومي أن يحنوا عليّ وأن يحدثوا الأحداث. فعليّ احتمال ذلك بنى بيت السّودد. ومنها قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ على عُرُوشها﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٩] فمعنى مر على قرية مر بجنباتها، ولم يُرد أنّه مر فوقها، وقوله: هي خاوية على عروشها: بريد وهي خالية على عروشها أي هي على ما بها من السّقوف خالية كما يقال: زيد على كثرة محاسنه متواضع. وقال بعضهم: أراد بقيّتْ حيطانها لا سقوفَ لها وما قلناه أشبه. وقال أبو عبيدة، هي الخيام وبيوت الأعراب، ومنها قولهم: عليك الجادة والطريق الأعظم في الإغراء بها وفي القرآن: ﴿عَلَيكُمْ أَنفسَكُمْ لا يَضرُكُم مَنْ ضَلَّ إذا المئدة، الآية: ١٠٥] هذا ما حضر من مواضع على.

#### فصل آخر

وهو بيان قوله تعالى: ﴿الله أعْلَم حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالاَتِهِ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٢٤] وبيان قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه والفصل بينهما.

أما قوله تعالى: ﴿الله أعْلَمُ حَيْثُ يجعلُ رسالاتهِ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٢٤] فلا يجوز أنْ يكون انتصاب حيثُ على حد انتصابه إذا كان ظرفاً لأنَّ علمه تعالى في جميع الأماكن على حدَّ واحدٍ لا يدخله التزايد والتّناقص، وإذا لم يسقم حمل أفعل على زيادة علم في مكان فيجب أن يحمل على انتصابه انتصاب المفعول به، ويكون العامل فيه فعلاً مضمراً يدلّ عليه قوله: (أعلم) ويحصل الاكتفاء بقوله: ﴿الله أعلم ثم أعلم يدل على يعلم مضمر أو التقدير الله أعلم العالمين يعلم حيث يجعل رسالاته فيختار لأدائها من يصطفيه ومثل هذا قول الشّماخ شعراً:

وجَــالاهمــا عــن ذي الأراكــةِ عــامــرٌ أخو الحضر يَرمي حيثُ تُكوى النّواجِرُ فقوله: حيثُ مفعول لأنه هو المرمي إذ لم يجز أن يكون المعنى يرمي شيئاً في ذلك المكان وهذا مثل قول الآخر:

أكروا حمسى للحقيقية منهم واضرب منّا بالسيوف القوانسا انتصب القوانس بفعل مضمر دلّ عليه قوله واضرب منا.

وأما قول القائل: الله أعلم بنفسه من خلقه حتى قيل: لم يزل معلوماً لنفسه فاعلم أن هذا الكلام له منصرفات بعضها يجوز ويحسن في وصفه تعالى، وبعضها يمتنع، فإن أردت بقولك نفسه صفة لأنه به حسن، وجاز ويكون هذا كقوله في صفة قدرته وتدبيره وعظمته وإرادته وكرمه ورحمته: ﴿يَسَألُهُ مَنْ في السّمواتِ والأرضِ كُلَّ يومٍ هُوَ في شأنِ اسورة الرحمٰن، الآية: ٢٩] وكذلك إن أردتَ أنّ علم العبد قد يعترض فيه الشّك ويتسلّط عليه النسيان ويعتريه الآفات كالغشي والنّوم والموت فتعطله وعلم الله يدوم ويثبت على حد واحد كان صواباً وقائماً وصحيحاً (وإن أردت أنَّ علمه بذاته متكاملٌ فهو يسعها وعلم خلقه بها متناقص فيعزّ عن الإحاطة بها كان غير لائق به وممتنعاً من تجويزه فيه، وكذلك إن أجريتَ مجرى قول القائل إنّ جبرائيل أعلم بالله من الإنسان، تريد أنّ علمه أعلق به وألزم له كما يزداد حبًا على حبٌ، ويكون تعين أثبت من تعين امتنع أيضاً وذكر النّفس ليس يثبت به شيء غير الذات وكذلك الوجه في قوله تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجُهُ رَبّكَ﴾ [سورة الرحمٰن، الآية: ٢٧] وليس ذلك على ما ينسب إلى المحدثين من الأعضاء وكذلك العين إذا قلت عين الشيء ويصح أن يقال: على ما ينسب إلى المحدثين من الأعضاء وكذلك العين إذا قلت عين الشيء ويصح أن يقال: الله أعلم بنفسه من خلقه ويراد أنه أذكر لوجوه القدرة وصنوف ما تدل عليه الحكمة والعظمة

ولجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى فلا أمدَ لعلمه، ولا نهاية ولا مددَ ولا غاية. وشاهد هذا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرةٍ أَقلامٌ ﴾ [سورة لقمان، الآية: ٢٧] الآية، وهذا لأنَّ العبد لا يكون ذاكراً من وجوه القدرة والحكمة كلّها إلا ما علم منها والله تعالى ذاكر لها كلّها، ويكون هذا كما يقال فلان أعلم بالله من فلان، ويراد أنه قد عرف أنَّ الدّنيا محدثة من وجوه عدة، وأنَّ الآخر لا يعرف ذلك إلا من وجه واحد، وقد ظهر بما بيّناه الفصل بين ما يُسأل عنه في الموضعين جميعاً.

## فصل في تبيين المحكم والمتشابه

من قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحكماتٌ هُنَّ أُمَّ الْكِتابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ والحكمة في إنزاله مقسماً بين الوجهين المذكورين والكلام في المعارف والمعجز.

اعلم أنّ الله تعالى لمّا ابتلى العقلاء بتكاليف الدّين بعد إزاحة العلل وتسهيل السبّل وبعث الرّسل ربّب في مراسمه مراتب، وجعل لكلّ مرتبة قدراً من الجزاء والمثوبة ترغيباً في الاستكثار من طاعته، وحضًا على التنافس في أشرف المنازل لديه ومن أجل تلك المراسم ما ندب إليه من تدبّر كتابه الحكيم الجامع للأوامر والنّواهي وأصول الحلال والحرام، والمندوب إليه والمباح، وقصص الأمم السّالفة، وأخبار الأنبياء معهم، والمواعظ والأمثال، والحكم والآيات والنّدر والمثلات، والعبر والامتنان بأنواع النّعم، والإخبار بالشيء، قبل كونه والتّنبيه على مغيبات الأمور وسرائر القلوب من دونه، هذا وقد أنزله علماً لنبيّه يتحدى زمان الفصاحة، وأوان النّبلغ بالبلاغة جعل بعضه جلياً واضحاً وبعضه خفيًا متشابها، ليعمل من تسمو نفسه إلى أعلى الدرجات فكره، فيمتاز في العاجل بما يستنبطه ويثيره من جليل العلم ودقيقه عن غيره ممن لم يسع سعيه، وإن جاهد في ربه ويجتاز في الأجل عند الله من الرّلفة وجزيل المثوبة ما يقرب من غايات الأنبياء وذوي العزم والنّصيحة فلولا حكمة الله فيما ذكرته لبطل التفاضل فيما هو أشرف وتدانت الأقدار فيما هو أفخم.

ألا ترى أنّ الصّبر في أعمال القلب وأعمال الفكر وكد الرّوح لنتائج النّظر ليس كالصبّر في إتعاب الجوارح وإنصاب الأراب والمفاصل، لذلك قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْديَنَهُمْ سُبُلَنا﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٦٩] فأما ما روي من أن لكل آية ظهراً وبطناً ومطلعاً فالمعنى لكلّها لفظ ومعنى، ومأتى أي طريق يؤتى منه فيتبيّن علمه من ذلك الطّريق وقيل أيضاً فيه: الظّهر للإخبار عن مخالفة الأمم وهلاكها والبطن يكون تحذيراً أي لا تفعلوا فعلهم فتهلكوا هلاكهم.

الأزمنة والأمكنة / م ٦

وحكى عن النظام أنه قال القرآن كلّه أو بعضه جاء على كلام العامّة في أمثالهم إياكَ أعني فاسمعي يا جارة. وقد ظهر وجه الحكمة بما بينّاه في تنزيله بعض الكتاب محكماً وبعضه متشابهاً فأمّا التّنبيه على كلّ نوعٍ منهما فإنّا نقول وبالله التّوفيق:

اعلم أنَّ المحكم من الآي هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً فيوافق ظاهره باطنه إذا تأوّل كأنَّه أحكم أمره ومنع متدبّره من تسليط الشّبهة عليه كما منع هو في نفسه من أن يتورده الاحتمال، وأصل الأحكام المنع. ومنه حكمة الدابة فإن قيل: إنَّ الله تعالى قد وصف آيات القرآن كلّها بمثل هذه الصفة لأنه قال تعالى: ﴿الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتُ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [سورة هود، الآبة: ١] وإذا كان كذلك فالمتشابَه محكم أيضاً ويؤدي ظاهر الآبتين إلى تناقض قلت: إنّ قوله: ﴿أُحكمت آياته ﴾ معناه أتقنت وأتي بها على حدّ من الوثاقة في النظم والإصابة في المواضع لا يتخللها اختلال، وهذا كما يقال للبناء الوثيق محكم. وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿الرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكيمِ ﴾ [سورة يونس، محكم. وقد قال الله تعالى في موضع آخر: ﴿الرَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكيمِ ﴾ [سورة يونس، الآية: ١] فجعل الكتاب حكيماً بما تضمّنه من الحكمة وإذا وضح ذلك فقد سلم ما قلناه ولم يحصل بحمد الله تناقض، ويشهد لما تأوّلنا عليه المحكم أنَّه جعل في مقابلة المتشابه.

وجوّز بعض المتأوّلين أن يكون معنى أُحكِمتْ آياته أُجمِلَتْ من حيث جاء بعده، ثم فُصِّلت إذ كان الإجمال والتفصيل يتعاقبان، وهذا الذي قاله لا يعرف في اللغة، والمتشابه هو الذي دخل في شبه غيره فيعتوره تأويلات أو أكثر، ومن شرطه أن يرد إلى المحكم فيقضي به عليه، لهذا قال تعالى في صفة ثمر الجنة: ﴿وأُتُوا به مُتشابها﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥] فقيل المعنى يشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن. وقال المفسرون: يشبه بعضه بعضاً في الجودة والحسن. وقال المفسرون: يشبه بعضه بعضاً في الصورة ومختلف الطُعوم وقد وصف تعالى الكتاب كلّه بالمتشابه كما وصفه بالحكيم، وكما وصف آية بالإحكام فقال: كتاباً متشابها والمعنى يصدق بعضه بعضاً فلا يختلف ولا يتناقض. وقل عليّ لابن عباس حين وجّه به إلى الشّراة (١) قبل القِتال لا تناظروهم بالقرآن، فإنَّ القرآن حمّال ذو وجوهٌ، ولكن ناظروهم بالسّنة فإنّهم لا يكذبون عليها فقوله: حمّال أي: يحمل عليه كل تأويل، وهذا يترجم عن معنى المتشابه ومثال المحكم نحو قوله تعالى: ﴿أَذُعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحِكمةِ وَالْمُوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاذِلْهُم بِالّتي هِيَ أَحْسَنُ السورة تعالى: ﴿إنَّ الله يامُرُ بالْعَدْلِ والإحْسَانِ وَايِتاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ وَالْبَغِي﴾ [سورة النحل، الآية: ١٠].

فأمّا وجوه المتشابه فمختلفة، (منها) اتّفاق اللّفظين مع تنافي المعنيين في ظاهر آيتين كقوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ الله ﴾ [سورة فاطر، الآية: ٣] فهذا محكم لفظه استفهام

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: الشراة الخوارج، والجبل والطّريق وجبل بنجد لطيّ.

ومعناه نفي، والمراد لا منشىء إلا الله. ثم قال تعالى في موضع آخر: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ١٤] فقلنا الخلق في كلامهم يكون الإنشاء ويكون التّقدير يقال: خلقت الأديم إذا قدّرته قال: ولأنت تعزي ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يعزى، والآية النَّافية تقضى على المثبتة بأنَّ الخلق يكون فيه التَّقدير لا غير لأنَّ الذي يخلص لله تعالى من معنى الخلق فلا يشارك فيه هو الإنشاء ومثله قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ ﴾ [سورة محمد، الآية: ١١] مع قوله تعالى: ﴿ثُمْ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاًهُم الْحَقُّ ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣٠] لَأَنَّ المولى في اللغة يقع على السيِّد والعبد والمعتق والولي والنَّاصر وابر: العم، فمعنى لا مولى لهم: لا ناصر، ولا ولى ومعنى مولاهم الحق الإله والسيد الذي لا شك فيه يوم يكون الحكم والأمر له وهذا بَيِّنٌ. (ومنها): التَّنافي بين المعنيين في ظاهر آيتين وإن لم يكن عن اتفاق لفظين مثل قوله تعالى: ﴿يَوْمَئْذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ [سورة الزَّلزُّلة، الآية: ٦] مع قوله تعالى: ﴿ وَنفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمعناهِم جَمعاً ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٩٩] وهاتان حالتان إحداهما حالة الورود وهي عند البعث والنَّشور، والأخرى حالة الصَّدور والانسياق إلى المعد من التَّواب والعقاب، وهذا معنى ليرواأعمالهم فالمحكمة التي يرد إليها يصدر الناس أشتاتاً قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعة يَوْمِئِذِ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٤] ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالَحَاتَ فَهُم في روضةٍ يُحْبَرُونَ \* وأمَّا الذين كفَروا وكذَّبوا بآياتنا ولِقاءِ الآخرة فأولئِكَ في العذابِ مُحضُرون﴾ [سورة الروم، الآية: ١٥ ـ ١٦] وهذاً واضحٌ ومثله قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُو مِن كُلِّ أُمةٍ فَوْجاً مِمَّن يُكذِّبُ بَآياتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [سورة النمل، الآية: ٨٣] أي يدَّفعون ويستعجلون مع قوله تعالى: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً﴾ [سورة مريم، الآية: ٩٥] ومعنى فرداً لا عدد معه ولا عضد ولا عدّة ولا ذخيرة والمحكمة التي ترد إليه هذه قوله تعالى: ﴿وَنَرْثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْداً﴾ [سورة مريم، الآية: ٨٠] وإذا كان كذلك انتفى التشابه.

ومنها استغلاق الآية في نفسها وبعدها باشتباهها عن وضوح المراد منها ومن جعل وجه التشابه هذا وما يجري مجراه استدل بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَم تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ اسورة آل عمران، الآية: ٤] وجعل وجه الأحكام ظهور المعنى وتساوي السّامعين في إدراك فهمه ولذلك مثل كثير من أهل العلم المحكمات بالآي الثلاث التي في آخر الأنعام وهي قوله تعالى: ﴿وَلُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٥١] إلى ﴿وَلَكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٥١]، والمُتشابهات بقوله تعالى: ﴿آلم، وآلر، وكهيعص، وطه ﴾ وما أشبهها. ومنها ألا يعلم السبب الذي نزلت الآية فيه على كنهه وحقه لاختلاف قديم يحصل فيه بين الرّواة، وادّعاء بعضهم النّسخ فيه ولغرابة القصّة وقلّة البلوى بمثلها والصّواب عندي في مثل هذا أن يؤثر ما يكون لفظة الكتاب أشهد له وأدعى إليه،

ومثاله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١٠٦] إلى ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا﴾ [سورة التغابن، الآية: ١٦].

ومنها أن يروى في تفسير الآية عن طرق كثيرة وعن رجال ثقات عند نقّاد الآثار ورواتها، أخبار يختلف في أنفسها ولا يتَّفق ولا يستجاز مخبرها أو يستبعد، ثم تجد إذا عرضتها على ظاهر الكتاب لا تلائمه من أكثر جوانبها ولا توافقه وذلك مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لَيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٩] إلى ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٩٠] ومثل قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي أَدَم مِن ظُهُورِهِم ذُريَتَهُم ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٧٢] إلى ﴿ أَتَهْلكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٧٣] والوجه في الآيتين وأشباههما عندي أن يراعى لفظ الكتاب بعد الإيمان به ويبدل المجهود في انتزاع ما يتفق فيه أكثر الرّواة من جهة الأخبار المروية وما هو أشبه بالقصة، وأقرب في الندين، ثم يفسر تفسيراً قصد لا يخرج فيه عن قصة الزّواية واللفظ ولا يترك الاستسلام بينهما للجواز والانقياد للاستبشار لما عرف من مصالحنا فيما يمنعنا علمه أو يقنعنا عليه ألا ترى قوله تعالى فيما استأثر بعلمه: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٨٥] وقوله: ﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذينَ كَفَرُوا﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٨] بعد قوله تعالى: ﴿ لُوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ [سورة المدثر، الآية: ٢٩] ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴾ [سورة المدثر، الآية: ٣٠] ومثل هذا الاستبشار ما فعل الله من الصرّفة بيعقوب وبنيه حين انطوى عليهم خبر يوسف وكان بينه وبينهم من المسافة ما كان بينهم. ويشبهه الصرّفة التي ذكرناها ما يفعل الله من سلب الانبساط من الكفّار فيكون ذلك سبباً للتسلّي فيما يبتلون به من العقاب وذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَنَفَعِكُمْ الْيَوْم إِذْ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٣٩].

ومنها الالتباس حال التاريخ أو ما يجري مجراه في آيتين تتعارضان أو آية وخبر فتختلف في النّاسخة منهما والقاضية على الأخرى وذلك كما روي عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٩] وهو أمر بالحكم فنسخت ما قبلها وهو: ﴿فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٢] وهو تخيّر. وروي السدّي عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿فَاحِكُمْ بينهم أَوْ أُعرِضَ عنهم ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٩] وهذا قول أهل قال نسختها: ﴿وأَنْ أَحِكُم بينهم بِما أَنزِلَ الله ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٩] وهذا قول أهل العراق ويرون النّظر في أحكامهم إذا اختصموا إلى قضاة المسلمين والأئمة، ولما روي من رجم النبيّ ﷺ اليهودية واليهود، وأمّا أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون رجم النبيّ ﷺ اليهودية واليهود، وأمّا أهل الحجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم يذهبون

فأمّا الكلام في المعرفة بالله تعالى ووجوبها وبيان فساد قول القائلين بالإلهام فإنا نذكر طرفاً منه ونقول: اختلف النّاس في ذلك فزعم قوم أنّ المعرفة لا يجب على العاقل القادر وأنّها تحدث بإلهام الله تعالى وكل من لم يلهمه الله المعرفة به فلا حجة عليه ولا يجب عليه وقالوا: إنّ الذين قتلهم رسول الله عليه لله يكونوا كفاراً وإنمّا قتلوا على سبيل المحنة، كما يقتل التّائب والطّفل ولا يجب عليهم عقاب لأنّ الله تعالى لا يجوز أن يغضب على من لم يرد إغضابه.

وقال الجاحظ: إنّ المعرفة غير واجبة ولكنّها تحدث بالطبع عند النّظر، وقال: إنّ اللّذين قتلهم رسول الله ﷺ كانوا عارفين بالله معاندين واحتج بقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَتَهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ [سورة النمل، الآية: ١٤] وقال لا يأخذ الله الإنسان بما لم يعلم ولا بما أخطأ فيه ألا تراه يقول تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمْ الله باللّغْوِ في أَيْمَانكُمْ وَلَكِن يُؤاخِذُكُم بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٢٥] واستدلّوا على صحة مذهبهم بأن قالوا إن الاعتقاد لا يعلم أنه حسن أو قبيح حتى يعلم أنّه علم أن علم أنه علم فقد علم المعلوم لأنّ العلم بالعلم علماً هو علم بالمعلوم فإذا علم المعلوم فقد استغنى عن اكتساب العلم به وإن كان لا يعلم أنه علم فإذاً لا يجب على هذا الإنسان فعل ما لا يأمن أن يكون قبحاً.

وقال أكثر أهل العلم إن المعرفة واجبة وهي من فعل الإنسان وإنّ أول المعرفة يقع متولداً عن النظر ولا يجوز أن يقع مباشراً ثم ما بعد ذلك لا يجوز أن يقع مباشراً وأنَّ كلَّ من أكمل الله عقله وعرّفه حسن الحسن وقبح القبيح فلا بدّ مِن أن يوجب عليه المعرفة به، وأن يكلفه فعل الحسن وترك القبيح وبعضهم يضيف إلى هذه الجملة وقد جعل شهوته فيما قبحه في عقله ونفور نفسه عما حسنه في عقله.

ويستدل على وجوب معرفة الله فإنه لا يخلو من أن يكون قد كلّفنا الله لحسنها وقبّح الذّهاب عنها أو لم يكلّفنا وتركنا مهملين، فإن كان قد كلّفنا فهو الذي يزيد، وإن كان تركنا سدى فإنّ الإهمال لا يجوز عليه. ويقال أيضاً: نحن نرى على أنفسنا آثار نعم، ونعلم وجوب شكر المنعم، فإذاً يجب أن نعرف المنعم لنشكره.

واعلم أنّ المعجز هو ما لا يقدر عليه في صفته أو في جنسه، فأمّا لا يقدر عليه في جنسه فهو مثل إحياء الموتى وأمّا ما لا يقدر عليه في صفته فهو فلق البحر. لأنّا نقدر على تفريق

الأجسام المؤتلفة، ولكن على تلك الصّفة وتلك الحالة لا نقدر عليه، فأمّا الخبر عن الغيوب فليس بمعجز ولا وقوع المخبر على ما أخبر به معجز إذ يجوز على الخبر عن الغيب أن يكون صدقاً أو كذباً وإذ قد ثبت أن يخبر الإنسان عن الشيء أنه يكون فيكون وليس يعلم في حال الخبر أنّ المخبر به يقع على ما أخبر به عنه ولا يعلم أنه معجز وإنّما العلم بأنّ الشيء يكون قبل أن يكون يعجز بلى من سمع النبي على يذكر أنه سيكون كذا وكذا ويخبر عن الغيب ثم يبقى إلى الحالة يكون فيها ما ذكره فحينئذ يكون ذلك دلالة وحجة عليه، فأمّا من لم يبق إلى تلك الحالة فهو ليس تقوم عليه الحجّة في وقت الإخبار ولا يصح الاستدلال بذلك بل يجب أن يدلّه الله بدليل آخر.

فإن قال قائل: كيف يصحّ أن يكون انقضاض الكواكب رجماً للشيّاطين ولا يخلو من عدد أن يكون الذي يُرمى به الشيّطان ليحرقه كوكب فيجب أن يفارق مكانه وينقص من عدد الكواكب وقد علمنا منذ عهدت الدنيا لم تنقص ولم تزد أو يكون الذي يرمى به شعاعاً يحدث من احتكاك الكواكب واصطكاك بعضها ببعض فيفصل ذلك الشّعاع من الكواكب ويتصل بالجنّي حتى يحرقه، إذ لو لم يتصل به لم يحترق وهذا أيضاً لا يجوز لأنّ الكواكب لا تحتك. قيل له: إنّ كل ما ذكرت غير ممتنع قد يجوز أن يكون هناك كواكب لا تلحقها العين لصغرها كما قال قوم في المجرة إنها كلّها كواكب ولا تبين، فيجوز أن يحتك بخاران عظيمان فيحدث الشّعاع ويحترق الجنّي، وكلّ ذلك ليس بمستنكر وعلى هذا جاء في القرآن.

وأما انشقاق القمر فإنّ الجاحظ كان ينفيه ويقول: لم يتواتر الخبر به ويقول أيضاً لو انشق حتى صار بعضه في جبل أبي قُبيس لوجب أن نختلف التقويمات بالزيجات لأنه قد علم سيره في كلّ يوم وليلة، فلو انشق القمر لكان وقت انشقاقه لا يسير، فأمّا قوله تعالى: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وانشَقَ الْقَمَرُ ﴾ [سورة القمر، الآية: ١] فإنّما معناه سينشق ونحن نثبته ونقول: يكون ذلك دليلاً خص به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأنّ سائر النّاس لم يرده لأنّ الله حال بينهم وبين رؤيته بغمامة أو غيرها ويجوز أن يكون غير عبد الله رآه، فاقتصر في نقله على رواية عبد الله وعلى ما نطق به القرآن من ذكره.

## فصل الاستدلال بالشاهد على الغائب

لأنّه الأصل في معرفة التّوحيد، وحدوث الأجسام وصدق الرّسل. قال الله تعالى: ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هدّى للمتّقين الّذين يُؤمنون بالغيب ﴿ [سورة البقرة، اللهِ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هدّى للمتّقين الّذين يُؤمنون بالغيب ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

البعث والنّشور، وأخبرهم به النبي. وقيل: المراد يؤمنون بالله ورسوله وما أنزل إليه، يظهر الغيب لا كالمنافقين الذين يقولون للمؤمنين إنا معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنّا معكم، إنّما نحن مستهزءون، ومثله قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّي لَمَ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٥] وقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٤٩].

واعلم أن مَن لا يفعل ذلك لم يجز له أن يعرف شيئاً إلا من جهة المشاهدة أو ببداهة العقل، أو بخبر ممن شاهده ولو كان كذلك لسقط الاستدلال والنظر، ولما جاز أن يعرف الله ولا حدوث الأجسام، ولا صدق الرّسل فيما أتت به من عند الله، لأنه يجوز أن يعرف الله بالمشاهدة ولا ببداهة العقل لاستوى العقلاء في معرفته، فوجب بهذا أن لا يعرف الله إلا بدلالة المشاهدة، وكذلك حدوث الأجسام، ولسنا نريد باستشهاد الشاهد أن يستدل به على ما لم نشاهده إلا بأن نشاهد نظيره، ومثله ألا ترى أنّا لو شاهدنا في هذا البلد إنساناً لم نعرف بذلك أن في غير هذا البلد إنساناً آخر من غير أن نشاهده، ولكن هو أنا إذا وجدنا الجسم في الشّاهد إنمّا كان متحركاً لوجود حركته، ثم وجدنا حركته لا توجد إلا فيه، ومتى بطلت حركته لم يكن متحركاً دلنا ذلك على أن كلّ جسم متحرّكٍ فيما لم نشاهده لم يكن متحركاً إلا لوجود حركته، ولا توجد حركته إلا فيه، ومتى بطلت حركته لم يكن متحركاً في الغائب مع عدم حركته لجاز في الشاهد إنمّا كان جسماً لأنّه طويل عريض عميق ومتى عدم طوله أو عرضه أو عمقه لم يكن جسماً لزمه أن يعلم بدلالة الشّاهد أن الجسم الغائب إنمّا كان جسماً لمثل ذلك.

وكذلك إذا وجد الجسم في الشّاهد لا يكون في مكانين في وقت واحد لأن وجوده في أحد المكانين ينافي وجوده في المكان الآخر كان علينا أن نجري القضية في الغائب على حده. وكذلك القول في امتناع اجتماع الضّدين، والحركة والسّكون والسّواد والبياض، والاجتماع والافتراق بحسب أن يراعى حالها في الشّاهد فيحمل الغائب عليها وإذا كان الأمر كذلك وجب أيضاً أن يكون إذا وجدنا الفعل في الشّاهد لا يوجد إلا من فاعل، ولا يحصل موجود إلا بفعله له، ثم وجدنا فعلاً لم نشاهد له فاعلاً أن نعلم بدلالة الشّاهد أنّ له فاعلاً وإنْ كنّا لم نشاهده، ولا يجب إذا لم نجد إلا أجناساً من الأشياء أن لا يثبت في الغائب خلافاً لما شاهدنا، لأنّ الأعمى الذي لم يشاهد الألوان قط لا يجوز له أن يثبت شيئاً إلاّ من جنس ما شاهده بسائر جوارحه، إذ قد ثبت الألوان التي هي خلاف جميع ما شاهده، وإنْ كان هو لم يشاهد وكذلك الحياة والقدرة والعلم لا يشاهد ولا شوهد نظائرها ولا يجب مع ذلك أن لا نثبتها مع وضوح الأدلة عليها فلم يجب علينا لمن أراد منّا نفي القديم إذ كنا لم

نشاهد له مثلاً ولا نظيراً أن ننفيه من أجل ذلك إذ كان يجوز أن نثبت بالأدلّة ما لا نظير له كما مثلّناه.

وإنمّا يجب تكذيب من وصف الغائب لصفة الشّاهد ثم أزال عنه المعنى الذي استحقّ الشّاهد به تلك الصفة، فأمّا متى أثبت في الغائب شيئاً مثبتاً من غير أن يكون بصفة المشاهد الذي وجبت له هذه الصفة لعلّة، وقال مع ذلك: إنه غير مثبت لما شوهد لم يجز أن نبطل قوله بما شاهدنا، إذ كان يجوز أن يكون ما ادعّاه خلافاً لما شاهدناه، كما لم يكن للأعمى إنكار الألوان إذا أخبرناه بها من حيث كانت مخالفة لما شاهده بسائر جوارحه، ولم يكن لأحد أن ينكر الحياة والقدرة لأنهما خلاف ما شاهده، ولكن يجب أن يطالب بالدّلالة على صحّة الدّعوى، فإذا ثبتت ثبت مدلولهما، وإلا سقطت الدعوى، وهذا أصل القول في استشهاد الشّاهد على الغائب فاعلمه.

# فصل في أسماء الله وصفاته وأحكامه (وبيان الأصوات كيف تكون حروفاً، والحروف كيف تصير كلاماً)

اعلم أنّ الأصوات جنس من الأعراض تحته أنواع تعلم، فإذا توالى حدوثها منقطعة بمخارج الفم وما يجري مجراها سُمّيت حروفاً، لذلك قيل: الكلام (مهمل) و (مستعمل). (فالمستعمل) ما تناولته المواضعة أو ما يجري مجراها من توقيف حكيم، فجعل عبارة عن الأعيان أنفسها وعنها بأحوالها. (والمهمل) ما خالف ذلك، وإنما قلنا هذا لأنّ جنس الصّوت لا يقتضي كونه حرفاً ولا كلاماً متى لم تطرأ المواضعة عليها، وما جرى مجراها، والمواضعة لا تصح إلا مع القصد إليها لذلك قيل: ما ينقسم إليه الكلام من الخبر والأمر والنّهي والاستخبار لا يكاد يحصل مفيد إلا بإرادة غير القصد إلى المواضعة، لهذا متى ورد الكلام من سفيه لم يفد السّامع شيئاً، كما يفيده إذا ورد من الحكيم على المخاطب العارف بالمواضعات لمّا تعذرت معرفة قصده وصار الصّدق والكذب يستوي حالاتهما وتقام صور أنواع الكلام بعضها مقام الآخر حتى يوجب ذلك التّوقف عن قبول الأخبار وترك القطع على ما يسمع منها إلا مع البينة.

واعلم أن الحاجة إلى المواضعة بالأصوات هي البيان عن المراد لما كان الكلام المستعمل تنبهاً عليه، فلذلك يستغني الحكيم فيما عرف مراده عن الخطاب إلا عند كونه لطفاً في فعل المراد ومتى أمكنه بالإشارة والإيماء بيان غرضه عدل عن الخطاب إلا أن يكون لطفاً كما ذكرناه. ولما كان الأمر على ذلك اختلفت العبارات لاختلاف المراد واحتيج إلى التبين بعد ذلك، إذ كان الكلام بنفسه لا يدل على ما وضع له ولا بالمواضعة أو التوقيف.

فإن قيل: فما الفرق بين (المُهمل) و (المُستعمل)؟ حينئذ قلت: الفرق بينهما أنّ الحكيم متى تكلّم بكلام مستعمل صحّ أن يعرف السّامع لكلامه مراده بما يقارنه من الدليل غير الكلام، ومتى تكلم بكلام مهمل لم يجز أن يعلم مراده وإن قارنه ما قارنه وكان وجوده وعدمه بمنزلة، ولو كان الكلام دليلاً يجوز الاستطراق منه إلى ما وضع له قبلها، لأن الدلالة لا تحتاج في كونها دلالة يجوز الاستطراق منها إلى مدلولها إلى المواضعة وإنما يحتاج في تسميتها دلالة إلى المواضعة لأنهم يسمونها دلالة إذا أراد فاعلها عند فعلها الاستطراق منها إليه ولذلك لا يجوز أن يُسمّى فعل اللص دلالة عليه، وكذلك فعل البهيمة، وإن جاز الاستطراق منها إليه، ولهذا جاز أن يعرف الله بدلائله من لا يعرف شيئاً من المواضعات.

واعلم أنّ الكلام لمّا وضع للإبانة عن مراد المخاطِب للمخاطَب، لأنّ الغرض فيه إعلامه حدوث الشيء إذ إعلامه أنّه يريد منه إحداثه أو إعلامه أنه يكره منه إحداثه، والحدوث لا يكون إلا للذّوات ولم يكن بُدّ من إعلامه العبارات عن ذوات الأشياء ليجوز منه أن يفرق الحدوث بها على وجه المراد انقسم الكلام أربعة أقسام:

الأول: عبارة عن الأعيان أنفسها وهي الأسماء.

الثَّاني: عبارة عن حدوث الشيء وهو الخبر عنه.

الثالث: عبارة عن إرادة إحداثه وهي الأمر به.

الرّابع: عبارة عن كراهية إحداثه وهي النهيّ عنه.

والأسماء على ضربين:

الضّرب الأول: اسم وضع لتعريف المسمّى به وليكون عَلَماً له دون غيره فيقوم مقام الإشارة إليه عند غيبته، أو لاشتمالها عليه، ويُسمّى هذا الضّرب لَقَباً ولا يفيد في المسمّى به شيئاً ولذلك لا يدخله الحقيقة والمجاز إذ كان لا يتعلَّق بفعله ولا بحاله ولا بشيء، مما يحلّه أو يحلّ بعضه، ولا يوجب الاشتراك فيها اشتراكاً في غيرها كما لا يوجب الاشتراك في غيرها اشتراكاً في الشراكاً فيها وقال بعضهم هذا القبيل ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وضع تعريفاً لآحاد الأشخاص كزيد وعمرو.

القسم الثاني: وضع تعريفاً لآحاد أجمل الأشخاص وليقوم مقام تعداد ذكر جميعها كقولك: إنسان وأسد وحمار وطائر، ولذلك لا يتعلق بشيء من أوصافها ولا بما يحلّها، ويوجب الاشتراك فيها اشتراكاً في الصورة دون غيرها وتسميّة أهل اللّغة الجسم جسماً من هذا لأنه وجب له هيئته وتركيبه ولذلك لم يجز إجراءه على الله تعالى.

القسم الثالث: وضع تعريفاً لآحاد جمل الأجناس المختلفة المشتركة في باب التّعلق بغيرها على وجه واحد، ليقوم مقام ذكر جميع الأجناس الدّاخلة تحتها، وهذا كاللّون والكون والاعتقاد والسّهو وما يجرى مجراها، وهذا النّوع يُسمّى جنس الفعل ويلزم الاشتراك فيها اشتراكاً في نوعيتها.

#### الضرب الثّاني: على وجهين:

الوجه الأول: اسم على المسمّى به تعريفاً لجنسه وللتميز بينه وبين ما خالفه وإن شاركه في التسمية غيره من طريق القياس لاشتراكهما في الفائدة، ورسم بأنه اسم جنس لمّا كانت المسميّات به أعداداً كثيرة مماثلة وهذا كالسّواد والبياض والحمرة والخضرة والحلاوة وما جرى مجراها، يوجب مماثلة الموصوفين بها فلذلك استحال اشتراك المختلفين بالذّوات في اشتقاق الوصف بها.

النوع الثاني: اسم جرى على المسمّى ليفيد فيه ما يفارق به غيره مما لم يشاركه فيه من غير أن يكون افتراقهم في الوصف موجباً لمخالفتهم كما لم يوجب اشتراكهم في ذلك مما يليهم في اللفظ بل في المعنى أوجَبَ ذلك لكونه جواهر ورسم بأنه صفة، وإذا قصد به الإكرام في التعلق قيل: إنّها مدح كما إذا قصد بها الاستخفاف قيل إنها ذم، إذ كانت لا تخلو من الحسن أو القبح وهي على وجوه:

الوجه الأول: صفة تفيد في الموصوف معنى حالاً فيه وذلك كقولك: متحرِّك وساكن، وأسود وأبيض، وحلو وحامض، ورسمت هذه الصّفات بصفات المعاني لأنها علل في إجراء الوصف على محالها من طريق الاشتقاق، فلذلك أُخِذ الاسم من لفظها، والاشتراك في هذه الصفة يوجب الاشتراك فيما أفادته، ويقتضي مماثلة الموصوفين في المعنى لكونها جوهراً.

الوجه الثاني: صفة تفيد كون الموصوف فاعلاً لمقدوره والاسم يجري عليه مشتقاً من لفظ اسم فعله، وهذا كقولك: ضارب وشاتم ومتكلم، ورُسمت هذه الصّفات لصفات الفعل ولا يوجب الاشتراك في هذه الصّفة تماثلُ الموصوفين لا بالمعنى ولا باللّفظ كما أوجب في الأولى.

الوجه الثالث: صفة تفيد الإضافة والنّسبة وذلك كقولك: هاشميّ وبصريّ ودار زيد، وغلام عمرو، فباتّصال الياء المشدّدة بالاسم صار صفة بعد أن كان علماً أو غير صفة.

الوجه الرّابع: صفة تفيد وجود الموصوف بها يجري عليه هذه الصفة ويرجع إلى غيره وهذا كوصف الاعتقاد بأنه علم أو جهل، أو تقليد أو ظَن. ووصف العلم بأنه غَمُّ أو سرور.

ووصف السّهو بأنه نسيان، وكوصف الكون بأنه حركة أو سكون، أو مجاورة أو مفارقة، وكوصف الحروف بأنّها كلام والكلام بأنه خبرٌ أو أمرٌ أو نهيٌ. ووصف الإرادة بأنّها عزْم أو قصدٌ أو خلق وكذلك جميع ما يجري. والاشتراك في هذه الصّفات يوجب اشتراك الموصوفين بها فيما أفادته دون غيرها مما يجري مجرى تماثُل ذواتها واختلافها.

الوجه الخامس: صفة تفيد كون الموصوف بها على حال من الأحوال وهذا كوصف الشيء بأنه معدوم أو موجود، أو حي، أو قادر أو عاجز أو معتقد، أو عالم أو جاهل، أو ساهٍ أو مريد، أو كاره أو سميع أو بصير. وعلى الأحوال التي إذا كان عليها إدراك المدركات يسمّى به الشّيء لتهيأ ذكره والإخبار عنه وهو قولهم شيء ونفس وعين وذات. وكذلك الأسماء المضمرة والمبهمة نحو هو وأنت، وذلك وهذا والهاء في ضربته والياء في ضربني. وفرتقوا في بعضها بين المذكّر والمؤنّث والواحد والجمع. وهذه الصّفات والأسماء التي نوّعناها وأشرنا إليها مقتسمة بين الحقيقة والمجاز، وسنبيّن كيفية وضعها واستمرارها أو انقطاعها في البابين إن شاء الله تعالى.

## فصل آخر

اعلم أنّ اللغة لا يجوز أن يكون فيها غلط وذلك أنه إنْ كان الله تعالى واضعها على ما يذهب إليه أكثر العلماء، وعلى ما أخبر به عند قوله تعالى: ﴿وَعلمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [سورة البقرة، الآية: ٣١] فلا يجوز أن يكون فيها غلط لأنّ الحكيم الذي بيَّنها لعباده لا يجوز عليه الغلط وإن كان يجوز أن يكون قد ذهب عنهم بعض ما بيّنه لآدم عليه السلام وأحدثوا أبدالاً منه، أو زادوا عليه على حسب الدّواعي والحاجة، ولو كانوا فعلوا ذلك لما جاز أن يعلم أحد تغيّرهم لذلك إلا بخبر من الله ينزله على نبي من أنبيائه لأن اللّغات لا تعرف إلا من جهة السمّع ولا تعرف بدلالة العقل، ولو كانوا غيّروها بأسرها لما أنزل الله القرآن بها على لسان محمد على أن ابتداء اللّغة من كلام العباد وتواضعهم على ما يقوله بعضهم فلا يجوز أن يقع فيها أيضاً غلط لأنّهم إنما سمّوا الأشياء بأسماء جعلوها علامات لها لِتُعرَف بها وليكون النّباين والتمايز منها، وإذا كان أصل كلامهم ولغتهم جروا فيه على ما بيّنا فلا يجوز أمر اللغة ووجدنا انقسامها إلى الحقيقة والمجاز والحقيقة ما وضع من الأسماء للمسميّات أمر اللغة ووجدنا انقسامها إلى الحقيقة والمجاز والحقيقة ما وضع من الأسماء للمسميّات على طريق اللّزوم لها، والاطراد فيها لأنّها يحق لها عند التعبير عنها وأمثلتها ما قدّمناه، والمجاز ما أُجري على الشّيء وليس له في أصل الوضع، تجوزاً على طريق الاستعارة، وتفاصحاً منهم وافتناناً ويكون قاصراً عن الأصل وزائداً عليه ومماثلاً له، وكيف اتّفق يكون وتفاصحاً منهم وافتناناً ويكون قاصراً عن الأصل وزائداً عليه ومماثلاً له، وكيف اتّفق يكون

مستفاده أبلغ من مستفاد الحقيقة ولذلك عدل إليه نظرنا فوجدنا طريق استحقاق الموصوفين من وجوه أربعة:

الوجه الأوّل: طريق الاختصاص والاستبداد وهو المرسوم لصفات النّفس ليفيد في الموصوف أنه مستبدٌ بها، ومستغنِ بكونه عليها عن غيره وأنه مختصٌ بها من غير أن يجعل نفسه كالعلّة الموجبة للعلل، ولا قائمة مقامها وهذا كوصف المحدث بأنه موجودٌ وحيٌ وقادرٌ وعالمٌ وسميعٌ وبصيرٌ وما جرى مجراها، ولذلك رسمت بصفات التّوحيد لمّا توحّد الله بطريق استحقاقها فلم يشاركه فيها غيره مع جواز وصفهم بها لاستحقاقهم لها من غير هذا الوجه.

الوجه الثاني: طريق المعاني الموجبة لها وهو المرسوم بصفات العلل ليفيد في الموصوف بها أنه مستحق لها بالعلّة الموجبة له عند تعلّقها به دون غيره وهذا كوصف المحدث بأنه عالم وقادرٌ وحيٌ وسميعٌ وبصيرٌ ووصف كل موصوف بأنه مريدٌ وكارهٌ، وكقولهم مشته ونافر النّفس وما شاكل ذلك.

الوجه الثالث: من طريق القادرين وهو المرسوم بصفات الفعل ليفيد في الموصوف بها أنه مستحق لها بكون القادر قادراً عند فعله وإيجاده إيّاه دون غيره، وهذا كوصف المحدث بأنه موجودٌ لما كان معدوماً ومقدور القادر عليه وليس في الأحوال ما يتعلق بالقادر غير المعدوم الموجود.

الوجه الرّابع: من طريق استحالة ضدّها على الموصوف بها ورسمت بالصّفات اللّزرة ليفيد في الموصوف بها أنه مستحق لها على طريق اللّزوم له من غير أن يكون محتاجاً في ذلك إلى غير ما يوجبها له، كالعلّة وما يجري مجراها ومن غير أن يكون مختصاً به كصفات النّفس وهذا كوصف الشّيء بأنّه معدوم، ومعنى المعدوم أنه لا يجوز أن يحصل له من أحكامه التي تخصه وصفاته الجائزة عليه شيء، كما أنّ الموجود هو الذي يكون على حاله يلزمه جميع أحكامه به والموجبة له، فلذلك قلنا إنّه لا يكون معدوماً بفاعل ولا بمعنى ولا بنفسه لمّا لم يكن له واسطة بين الوجود والعدم، فلذلك لزمه العدم عند استحالة الوجود عليه، فأمّا الأوصاف التي تتعلق بالأعيان ممّا لا يكون عبارة عن أحوالها بل هي إخبار عنها وعن غيرها لاختصاصها بها في باب الحلول أو التّعلق أو ما يجري مجراهما فليس لها علة ولا ما يجري مجراها ولا يجوز أن يكون شيء من ذلك بالفاعل.

واعلم أنَّ أعمّ الأشياء قولنا شيء لأنّه يتعلّق بالمسمّى لكونه معلوماً فقط ومستحيل أن يكون ذات غير معلومة أو ذات على حال غير معلومة عليها أو غير جائز أن يكونا معلومين، فإن كان العلم لا يحصل بالحال التي عليها لأن العلم بالذّات هو الذّي منه يصل إلى العلم

بالحال، ولذلك كان الذّات لا يخلو من الوجود والعدم معاً إذ لو لم يكن الذّات معلومة في العدم للقديم تعالى لم يصح منه القصد إلى اختراعها وإيجادها وليس قولنا شيء مثل قولنا موجود، بدلالة أنّك تقول هذا شيء زيد، فتضيفه ويمتنع أن يقال: هذا موجود زيد، وكان يجوز أن يحدّ القديم بأنه الشيء لم يزل والمحدث بأنّه الشيء عن أول كما يقال هو الموجود لم يزل والمعدث مناه الشيء عن أول كما يقال هو الموجود بم يزل والموجود عن أوّل، وإذا كان قولنا معلوم غير متعلق بفائدة فيه وإنمّا تتعلّق فائدته بغيره فالواجب أن لا يكون قولنا شيء مفيداً من هذا الوجه.

ويمكن أن يقال أيضاً إنه يفيد الذّات فكلّ ذات يسمّى شيئاً وكلّ شيء يسمّى بذات، ويمكن أن يقال أيضاً إنه يفيد المعلوم، فصلاً بينه وبين ما يسمّى محالاً كاجتماع الضّدين لأنّ مثل ذلك لا يصحّ علمه، قال وليس يخرج الذّات من أن يكون على حال مع كونه عليها يجوز أن يستحقّ غيرها ولا يجوز، فإن كان يجوز عبّر عنها بأنها موجودة، وإن كان لا يجوز عبّر عنها بأنها معدومة، فلذلك يسمّى المعدوم بالشّيء كما يسمّى الموجود به لما كانا معلومين في الحالين جميعاً لذلك قلنا: المراد بقولنا موجود إفادة حال من أحواله أيضاً وحالة له أخرى وهي العدم. وفائدة قولنا معلوم أنّ عالماً علمه لذلك جاز أن يقال معلوم زيد للشّيء الذي هو مجهول عمرو، والحال واحدة ويستحيل أن يقال للشيء إنه موجود زيد أو معدوم عمرو على الأحوال كلها.

واعلم أنَّ الله تعالى لما أوجب في حكمته عند تكليف المكلّفين مداواة دائهم بالرّحمة لهم والعطف عليهم والحلم عنهم، وطلب صلاحهم من حيث لا يدرون ويؤلفهم من جانب لا يشعرون رسم لهم في تعبّدهم الرّجوع إليه في مهماتهم وسوغ لهم دعاءه في رفع مأربهم فقال: ﴿وللّهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوه بها﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٠] ﴿وإذا سَألُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٦] الآية ثم أنزل في محكم كتابه من أسمائه ما بَصَّرنا وهدانا ومن صفاته ما قوى إيماننا وإرشادنا، لولا ذلك والتأسي بالنبي عَنِي في أفعاله وقبول أقواله التي بها إبطال الضّلال، وإذا كان كذلك فإنّ ما أثبتته التّلاوة يضاف إليه ما دوّنته الرّواية عن الصّحابة والتّابعين وما عدا ذلك مما لهج به ألسنة فصحاء الأمة والصّالحين من أهل اللغة.

فقد روي في التفسير أنّ قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٠] أنه تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة، وجاءً في الحديث أنَّ: «اسم الله الأعظم الله» وروى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «لله مائة اسم غير واحد مَن أحصاها 

يَخَلَ الجنة» فيجب أن ينظرَ فيه فيما سبكه التّحصيل، وكما ذكرنا وينقى من درن الغباوة ويتلقّي بالقبول فيما يجوز إطلاقه على القديم تعالى، والباقي يتوقّف فيه والوصف والصّفة

جميعاً لا يكونان إلا كلاماً وقولاً فهو كالوعد والعِدة. وسمعت شيخنا أبا علي الفارسي يقول: أسماء الله تعالى كلّها صفات في الأصل إلاّ قولنا الله والسّلام لأنّ السّلام مصدر، ولفظ الله بما أحدث من صفة ولزوم الألف واللّام له، يُعَدُّ من الصفات فصار متبوعاً لا تابعاً كالألقاب يريد يتبعه الصفات ويقدم به، ومعناه الذي تحق له العبادة، فإذا قلنا لم يزل إلها الذي حقّت له العبادة من خلقه إذ أوجَدَهم. وقولنا إله نكرة ويجمع على الآلهة قال تعالى: ﴿ أَجَعَلَ الآلهةَ إلها واحداً ﴾ [سورة القصص، الآية: ٥] واشتقَّ منه تألُه الرّجل إذا تنسّكَ، قال:

سبّحن واسترجَعن مَن تمألُّه للسه دَرّ الغسانيات المُبدّره

ورُوي عن النبي ﷺ: «أن عِيْسى عليه السّلام قال له رجل: ما الله؟ قال: الله إله اللّلهة». ورُوي عن ابن عباس أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وروي في قوله تعالى: ﴿وَيَذَرَكَ وَالهَتَكَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٢٧] أنَّ معناه وعبادتك، فالأصل إله حُذفت الهمزة منه وجعل الألف واللّام عوضاً منه لازماً وأدغم في اللّام التي هي عين الفعل، فصار الاسم بالتّعويض والإدغام مختصاً بالقديم حتى كأنّه ليس من الإله في شيء، قال سيبويه: ومثله أناس والنّاس يريد في حذف الهمزة لا في التّعويض بدلالة قوله:

#### إنّ المَنَايا يطلعُنْ على الأناسِ الآمنينا

فجمع بين الألف واللام والهمزة، ولو كان عوضاً لما جاز الجمع بينهما، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿هُلْ تَعَلَمُ لَهُ سَمِيّاً﴾ [سورة مريم، الآية: ٦٥] إنَّ الاسم الذي لا سَمِّي له فيه هو قول القائل: الله بهذه البنية الصفية، وقولهم في صفات الفعل: ياغياث المستغيثين، ويا رجاء المرتجين، ويا دليل المتحيّرين، موضوعٌ موضع الاسم وكلّ ذلك مجازٌ وتوسّعٌ، وكذلك قولنا: قديم إنما وجب له هذا لتقدمه لا إلى أول، فهو صفة لذاته وليس ثبت بهذا معنى يسمّى قدماً. وقوله تعالى: ﴿كالعُرْجونِ القَديم﴾ [سورة يسّ، الآية: ٢٩] وفي آخر: ﴿هُذَا إِفْكٌ قديمٌ ﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ١١] يراد به تقدّم له وإن كان القصد إلى المبالغة.

فإن قيل: فهل يوجب إجراء لفظ القديم على الله تعالى وعلى الواحد منّا كما ذكرت تشبّها به؟ قلت: لا وذلك لأنّ الله تعالى قدم وتقدّم لنفسه والمحدث يقدم بأن الفاعل فعله في الأوقات المتقدّمة، وإذا كان كذلك فقد اختلف موجب الصّفتين فلم يجب منهما تشبيه، وعلى هذا قولنا: عالم في القديم والمحدث وقادر وسميع وبصير وحي وقدير وعزيز وملك ومالك ومليك، على أنّه لو ساعدت العبارة لكان تفرد ما يستحق للذات بعبارة تلزمه، ويخالف بها غيره وكانت الحيطة في ذلك، لكنهم استطالوا ذلك وكان يكتفي بعلم الذات من لا يعلم حالها المختصة بها، فاقتصدوا في العبارة كما اقتصدوا في الأخبار في بابي التذكير

والتأنيث، فأجروا ما لا يصح وصفه بالتّذكير الحقيقي ولا التأنيث الحقيقي مجرى غيره في العبارة.

وكذلك في الاخبار عن الله تعالى وإضمار أسمائه في الإتصال والإنفصال إذ قلت هو وأنت وإياك ورأيته ورأيتك ومثل ذلك اقتصادهم في صفات ما غاب عنّا من أمور الآخرة وأهوال القيامة وطي السّماوات وتبديل الأرض غير الأرض إلى غير ذلك مما أُخِفيَتْ حقائقه عنّا فاقتصروا في بيانها على عبارات لا تستوفيها، وعلى كنهها لا يؤديها، وهي ما نستعمله إذ عبّرنا عمّا نشاهده.

فأمّا الفصل بين السّامع والسّميع حتّى قيل: لم يزل الله سميعاً وامتنع لم يزل الله سامعاً فهو أنّ السمّيع لا يقتضي مسموعاً فيعدى إليه والسّامع لا بُدَّ له من مسموع، والمسموع لا يكون مسموعاً حتى يكون موجوداً وذلك يدافع قوله: لم يزل وهذا كما يقول: هو عالم وعليم في كل حال ثم تمنع من أن يقول: لم يزل الله عالماً بأنه خلق زيداً إذ كان ذلك يوجب وجود زيد في الأزل، وعلى ما ذكر من الاقتصاد والاقتصار تركوا العبارة عن أشياء وإن أدركها الفهم لقلة البلوى بها وذلك تركهم وضع في الصناعات المستجدّة ما أحدث من الأسماء ووضع في الشّرع أو نقل ما وضع ونقل.

وأما الأسماء المشتقة من الأعراض التي ليست مهيات كقولهم: فاعل ومحدث وعادل وجابر وصادق وكاذب ومريد وكاره فإنها لا توجب تشبهاً وذلك أن الإنسان قد يكون فاعلاً لفعل لا يحل به، والفعل لا يختلف به هيئته عند أحد ممن يدركه، (ألا ترى) أنَّ هيئته لا تختلف لما يفعل في غيره من الحركات والتأليف والافتراق والعدل والجور ولا الإرادة والكراهة ولا الأمر والنهي فلم يجب أن تكون تسميتنا بهذه الأسماء للمسمّى بها إذ استحقها تشبها له، لأن التشبه في الشاهد لا يعقل إلا من وجهين اثنين، أحدهما: اشتباه بالهيئة كالأسود والأسود والطويل، أو يشبهان بأنفسهما وأن يكونا من جنس واحد نحو البياض والبياض، والتقدم والتقدم، والتأخر، وما جرى هذا المجرى من الأجناس المتفقة بأنفسها، فلما كانت تسميتنا بالفاعل لا توجب جنسيته ولا هيئته لم يوجب تشبهاً وهذا بأنفسها، فلما كانت تسميتنا بالفاعل لا توجب جنسيته ولا هيئته لم يوجب تشبهاً وهذا للمبالغة وحقيقة الرحمة النعمة إذا صادفت الحاجة.

وذكر بعضهم أنَّ الرَّحمن هو الاسم الذي لاسم القديم سُبحانه فيه وليس كذلك لأنهم قالوا لمسيلمة رحمن، وقالوا أيضاً فيه رحمن اليمامة، وذكر بعضهم أنه لمّا سمعوا النبي على الرّحمن قالت قريش: أتدرون ما الرّحمن؟ هو الذي كان باليّمَامة، وإذا كان كذلك فما بقي إلا أن يكون لفظة الله هي التي لا سَمَّى فيها، فإن قيل: فقد نرى الفاعل هيئته يخالف

هيئة من ليس بفاعل والقائل منا له هيئة السّاكت، قيل له: لم تخالف هيئته هيئة السّاكت بالقول وإنما خالفت هيئاتهما بالسكون الذي في شفتي السّاكت وبالحركات التي في لسان المتحرك، لا بالكلام، فإذا كان الله يفعل الكلام والأمر والنهي من غير أن تحل فيه حركة صَحَّ أنه لا تكون تسميتنا إياه آمراً وناهياً أو متكلماً تشبيهاً.

وعلى هذا قولنا: العالم والحي والقادر والسميع والبصير لأن شيئاً من ذلك لا يوجب تجنيساً ولا تركيباً ولا هيئة، فإن قال: أليس العالم في الشاهد يحل العلم فيه أو في بعضه، وكذلك الحي فلم زعمتم أن الحيزين لا يشتبهان لحلول الحياة فيهما؟ قلت: إن الحياة ليست بهيئة لهما فيشتبهان بها عند حلولها فيهما، ولو كانا مشتبهين بسائر هيئاتهما، فإن قال: فيلزمكم أن لا يكون من وصف الله تعالى بأنه يحله العلم والحياة مشتبها بخلقه، قيل: ليس هو بهذا القول مشبها، ولكن بتجويزه حلول الأعراض فيه يكون مشبها لأن ذلك يرجع إلى الهيئة.

واعلم أنَّ الصفة قد تجري على الموصوف من وجهين في أحدهما: يجب له عن اختصاص واستبداد فيكون للذّات ويقترن بما لم يزل وفي الثاني: يقصر غايته فنقف دون موقف الأول، وذلك كقولنا: بصير ومبصر لأنهما للذات، إلاَّ أنّ مبصراً يتعدى إلى مبصر موجود، ولذلك لم يَجُز أن يقال لم يزل مبصراً، كما قيل: لم يزل بصيراً وعلى هذا قولك رأى يتصرف على وجهين.

فإن أريد أنه عالم قلت لم يزل الله رائياً وإن أريد أنه مبصر للمبصرات امتنع منه؛ لأنّ المرئي المدرك لا يكون إلا موجوداً، وعلى هذا قولك الصّمد إن جعلته بمعنى السّيد قلت لم يزل الله صمداً، وإن قلت هو من الصّمد إليه من العباد والقصد امتنع أن يقال لم يزل صمداً. ومثله كريم يراد به العز فيقال: لم يزل كريماً وهو أكرَمَ عَلَيَّ، ويراد به الإفضال فيكون من صفات الفعل، ومثله حكيم يكون بمعنى عالم فيقال لم يزل حكيماً وإن أريد به أنه يحكم الفعل لحق بصفات الفعل، والصفات المستحقة من طريق اللغة الحقيقية والمجازية فإنها تجري عليه تعالى متى لم يمنع مانع من جهة العقول والشّرع، فإن التبس الحال يختار الأكرم فالأبعد من التشبيه فالأبعد، وذلك لمجانبتنا لأنّ نصفه بأنه يعقل أو يحس أو يفقه ويستبصر ويتيقن أو يفطن أو يفهم أو يشعر لما تتضمنه هذه الألفاظ من الأحوال التي حصولها لا يليق بالله تعالى.

فإن قيل: هو شاهد وشاهد كل نجوى وقريب مجيب ومطّلع على الضّمائر قلت: أجْرينا عليه هذه الألفاظ مجازاً وتوسعاً ولأنها بكثرة دورانها في ألْسِنَة السَّلف الصّالح، والإشارة بها إلى ما لا يخيل ولا يُلتَبَس من القصود السّليمة انتفى عنها ما يلابس غيرها من كل موهم، ولمثل هذا أجرى قوي في صفة مجرى القادر وامتنع في شديد ومتين وما أشبهه مِنْ أن يجري مجراه، فأما قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَستهزِى، بِهِم﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥] و ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنهم﴾ [سورة البوبة، الآية: ٧٩] وما جرى مجراه فمثله في البلاغة يسمى المحانسة والمطابقة وهو ضرب من المجاز سمّي الثّاني فيه بالأول ليعلم أنه جزاؤه وقد أجرى إلى مثله، والمعنى يُجازيهم جزاء الاستهزاء والسّخرية ونحو قوله تعالى: ﴿وَجَزاءُ سَيّئةٌ مِثلُها﴾ [سورة الشورى، الآية: ٤٠] والثاني لا يكون سيئة.

فإن قيل: فهل يجري التهاتف والتّهكم مجرى السخرية فتجيزه عليه اتساعاً؟ قلت: لا يجوز ذلك؛ لأن المجاز لا يُقاس، ألا ترى أنّ أرباب اللغة مجمعون على أنه لا يجوز سَلِ الجبل، وإن جاء سَلِ القرية، ومثل هذا قوله تعالى: ﴿الله نورُ السَّمُواتِ والأرضِ اسورة البر، الآية: ٣٥] وامتناعنا من بعد من أن تقول الله سراج السموات، أو شمسها أو قمرها إذ كانت المجازاة لها انتهاء تجاوزها إلى ما ورائها محظور، هذا مع توافق الصفات، فكيف إذا اختلفت؟ ويقارب هذا قولهم في الله لطيف ورحيم، والمراد به الإنعام، ثم امتنعوا فيه من رفيق ومشفق لرجوعهما إلى رقة القلب واستيلاء الخوف، فأما الغضب والسخط والإرادة والكراهة والحب والبغض والرضاء والطالب والمدرك والمهلك فمن صفات الفعل، والله يحدثها لا في مكان إذ كان جميعها لا يوجب تصويراً ولا تهيئة ولا تركيباً، وإنما تفيد عقاباً للمكلفين أو إثابة أو إيجاباً لإيقاع الفعل، أو نفياً لَهُ وإذا كانت كذلك انتفت عن المحال على أنه لو أحدثها في المحال لعادت المحال الموصوفة بها.

فإن قيل: فهل يجوز أن تقع منّا إرادة لا في محل؟ قلت: لا وذلك أنّ أفعالنا تقع مباشرة، أو متولدة عن مباشرة، فلا بدّ لها من محل وأفعال الله تعالى بخلافها. فإن قيل: هل يجوز أن يوصف الله بأنه راع، وأنه خفير، وحارس كما وصف بأنه رقيبٌ وحافظٌ؟ قلت: قد جاء رعاك الله وحرسك وحاطك في دعاء المسلمين ومعانيها صحيحة، لكن بناء اسم الفاعل منها في صفاته لم يجيء وهم يستغنون بالشيء عن شبهه في اللغة، فيذهب عن الاستعمال ومع ذلك فوصفه يجب أن يكون كريماً، ولفظة الحارس والرَّاعي والحائط ليس مما يستكرم فيقرن بيا للاختصاص، فيقال يا حارس أو يا راعي، أو يا حائط ومما ينفر منه فيترك قول القائل في الله يا معلم وإن كان قد جاء ﴿الرّحمنُ عَلَّمَ القرآن﴾ [سورة الرحمن، الآية: ١ - ٢] لاشتهاره في صفات المحترفين به، على أنَّ الفرق بين ما يجعل إخباراً وبين ما يجعل خطاباً ويصدر بحرف النّداء ظاهر. وإذا كان كذلك فلفظ الخطاب بيا كالمترجم عن يواضع وفاقة فيجب أن يختار معه من الصّفات ما يؤكّد الحال ويحرّر السؤال ويشبه ما نحن فيه أنّه مقالوا في صفاته علّم الغيوب.

ثم امتنعوا من علامة وإن كانت تاء التأنيث زائدة في المبالغة لما يحصل في اللّفظ من علامة التأنيث ولا تنحط رتبته عن رتبة التّذكير. ولأنهم جعلوا اللّفظ مؤنثاً لاقتران علامة التأنيث فقالوا للبيضتين الاثنيان، ووصف بعضهم المنجنيق وهو مؤنث في اللّغة فقال وكل أنثى حملت أحجاراً، فأمّا الخفير فمعناه لا يصح على الله لأنه من السّتر ومنه خفرت المرأة. وقول القائل ثابت في صفة الله قليل الاستعمال ومعناه صحيح فيه وهو الكائن الذي ليس بمنتفي، وقولهم: وتر، وفرد وفذ جميعه جائز عليه لأنّ معناه معنى التّوحيد، إلا الفذ، لأن معناه القلّة. وقولهم إبراهيم خليل الله فمعناه الاختصاص، ولا يقال الله خليل إبراهيم، لأنّه يخص الله بشيء ولا يقاس الصّديق ولا الوامق ولا العاشق على الخليل، ولا على المحب، ولا يوصف الله بالكامل، ولا الوافر لأنّ معناه الذي تمَّتْ أبعاضه وتوفّرتْ خصاله ولا يوصف الله بالفرح، لأن الفرح إنما يجوز على من يجوز عليه الغم على أنه مع ذلك متناوله مذموم وليس كالسّرور. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إنه لفرحٌ فخورٌ﴾ [سورة هود، مذموم وليس كالسّرور. يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿إنه لفرحٌ فخورٌ﴾ [سورة هود، الآية: ١٠] ومما يقلّ استعماله وصفه بالسّار والبار، وإن كان معناهما صحيحاً إذا كان تعالى يسر أولياءه ويبرّهم سمعه وطوله.

فإن قيل: أفيجوز أن يقال في الله تعالى: إنه يمكنه أن يفعل، ويستطيع أن يفعل ويطيق أن يفعل الله يمكنه أن يفعل، ويستطيع أن يفعل ويطيق أن يفعل؟ قلت: كلّ ذلك جائز إلا قولك: يطيق أن يفعل، لأن الطّاقة استفراغ الجهد فيما يقصده الإنسان وقوله تعالى: ﴿ ذو الطّول ﴾ [سورة غافر، الآية: ٣] حسن جائز لأن معنى ذو الطّول وله الطّول واحد فاعلمه.

واعلم أنَّ قول القائل: ما زال زيد يفعل كذا من العبارات الدّاخلة على المبتدأ والخبر يفيد الزّمان دون الحدث، وإذا كان كذلك فزيد هو الذي كان مبتدأ وهو المخبر عنه، والخبر ما بعده، ولا يستقل بنفسه كما أنَّ المبتدأ لا يستقلّ بنفسه وما زال مثل كان وأصبح وأمسى في أنه أفاد الزّمان، إلا أنه بدخول حرف النفي عليه عاد إلى الإثبات، لأن نفي النّفي إثبات، وممّا صُدِّر بحرف النفي من إخوانه ما برح وما فتيء، وما انفك، وقال سيبويه: تقول زايلته مزايلة وزيالاً والتزايل تباين الشيء، وزيلت بينهم فرقت.

فإن قيل: فهل يجوز أن يقال: ما زال زيد يقطع الكلام به، والمراد ثبت زيد. قلت: إن أخرجته من جملة العبارات الدّاخلة على المبتدأ والخبر وجعلته فعلاً تاماً يستغني بفاعله، ويفارق ما لا يتم إلا بخبره، لم يمتنع ذلك فيه، وحينئذ يصير مثل كان الذي يفسر يحدث وجاء في القرآن: ﴿وإنْ كان ذو عُسْرَةٍ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٠] وعلى هذا قوله تعالى: ﴿فلن أبرحَ الأرض ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٨٠] لأن تقديره لن أبرح من الأرض لأن برح لا يتعدى مثل زال، والأرض مخصوص لا يكون ظرفاً، وهذا غير المستعمل في قولهم لم يزل

الله واحداً سميعاً بصيراً، ومثله أصبح الذي يمثل باستيقظ، وأمسى الممثل بنام.

وقد فسَّر سيبويه ما برح بما زال، ولم يجعله من البراح إيذاناً بالفرق بين ما جعل عبارة وبين غيره، وقال تعالى: ﴿ لَن نَبْرَح عليه عاكفينَ حتَّى يرجعَ إلينا موسى ﴾ [سورة طه، الآية: ٩١] وفي موضع آخر: ﴿ وإذ قالَ موسى لِفتاهُ لا أَبرَحُ حتّى أبلُغَ مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٦٠] والمعنى لا أزال أسير حتى أبلغ، ولو جعل من البراح لدافع قوله حتى أبلغ، لأنَّ الثّابت في موضعه لا يكون متبلغاً، ومما يشرح هذا الذي قلناه امتناعهم من قول القائل: ما زال زيد إلا كذا حتى ردّوا على ذي الرِّمة قوله:

حراجيعُ (١) ما تنفك إلا مناخة على الخفِ أو ترمى بها بَلَداً قفرا

وقالوا الاستثناء ممتنع هنا وإنّما هو حراجيح ما ينفك مناخة أي لا يزال شخوصاً مجهودة، وحمل إلا على الكثرة والجنس، ومنهم من قال: ما تنفك من قولهم فككته فانفك كأنه يخرجه من أن يكون مما يدخل على المبتدأ والخبر، ويجعله مستقلاً بفاعله مثل كان التامة، ويكون المعنى لا ينخل قواه إلا في هذه الحالة وعلى هذا ما فتىء وفي القرآن: ﴿تَالَّهُ تَفْتُو وَلا تَزال.

فإن قال قائل: فهل يجوز أن يوصف الله تعالى بأنه ذخرٌ وسندٌ؟ قلت: هذا لا يكون إلا مجازاً وما لا يجب من جهة الحقيقة لا يجوز عندنا وصف القديم به إلاّ إذا كثر في كلام أهل الدين وأخبار أرباب اللغة فيصير تبعاً فيه لهم، وذلك أنّ الذّخر ما يذخره الإنسان ويحرزه لنفسه وليوم حاجته، ويكون في الوقت كالمستغني عنه فيقال: أذخر هذا الطوارق الزّمان ونوائب الدهر والأيام وعلى هذه الطريقة لا يجوز ذلك على الله لأنّ الحاجة إليه دائمة فهذا في الذّخر وكذلك السند في الحقيقة هو ما أسند الإنسان إليه ظهره والله متعالى عن هذه الصفة. فإن قيل: فهل يجوز أن يوصف الله بأنه نجي وولي؟ قلت: النجّي فعيل ويراد به الذي يناجي، ووصف به الجمع في قوله تعالى: ﴿خَلَصُوا نَجِياً﴾ [سورة يوسف، الآية: ٨٠] اللذي يناجي، ووصف به الجمع في قوله تعالى: ﴿خَلُصُوا نَجِياً﴾ [سورة طه، الآية: ٣١] وإذا كان كذلك فليس هو كالنكير والنّذير لأنهما مصدران، ولكنّه بمنزلة العلي والولي ونحوه وإذا كان كذلك فليس هو كالنكير والنّذير لأنهما مصدران، ولكنّه بمنزلة العلي والولي ونحوه مما يكون، والوالي والولي بمعنى واحد، قال تعالى: ﴿اللّهُ وَلِيَّ الذين آمنوا﴾ [سورة البقرة، ومناكون، والولي والخليط في أنه بلفظ الواحد ووصف به الجمع، وقوله: إني إذا ما القوم ومثله الصّديق والخليط في أنه بلفظ الواحد ووصف به الجمع، وقوله: إني إذا ما القوم كانوا أنجيه. فأنجيه كقولهم كثيب وأكثبة ورغيف وأرغفة شبه الصفة بالاسم فكسرت تكسيره كانوا أنجيه. فأنجيه فأنجيه وأكثبة ورغيف وأرغفة شبه الصفة بالاسم فكسرت تكسيره

<sup>(</sup>١) الحرجوح: الناقة السمينة .. قاموس.

وقوله تعالى: ﴿وإذ هُم نَجوى ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٤٧] وصف بالمصدر كما وصف بالعدل والرضى، وإذا كان الكلام بياناً عن المعاني فعلى المتكلم أن يبيّن المعاني التي يخبر عنها بكلامه وإلا كان بمنزلة من يلغز ويعمّي كلامه لئلا يفهم، وفاعل هذا مختار عابثٌ فأما قولنا: وكيل علينا أي متولي لأمورنا وقائم، بحفظنا ونصرتنا، ولا يجوز أن يقال: وكيل لنا لأنّ الوكيل لنا هو النائب عنّا وخليفتنا فيما يليه لنا فأما قولنا: توكلّنا على الله، فليس من الوكالة في شيء وإنما معنى يتوكل يلتجىء ويعتمد وإذا كان كذلك فإنّا نقول: الله وكيل علينا، ولا نقول: متوكّل علينا.

فإن قيل: كيف جاز مجيء تفعل وتفاعل في صفاته وممّا من أبنية التكلّف والتكّلف لا تجيزه على الله. قلت: قوله المتكبّر والكبير المتعالي في صفاته كالكبير والعالي والمباني كما يتفرد بالمعاني أو يكثر مجيئها لها فإنها قد تتداخل وتتشارك حتى لا تمايز ولا تباين، وإذا كان كذلك فقول القائل تعلى وتعالى وعلا بمعنى واحد قال: (تعلّى الذي في متنه وتحدّرا) بمعنى علا وحدر وقال شعراً:

ومستعجب مما يَرى من إناتنا ولو زينة الحرب لم يَتَرمْرَمِ بمعنى عجب. وقال أوس:

وقد أكلت أظفارُه الصّخر كلّما تعايا عليه طولُ مرقي تَوصّلا

بمعنى أعيى، وهذا كثيرٌ ظاهرٌ فاعلمه. ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٦٧] بمعنى آذن. واعلم وقد انتهى هذا الباب وكمُل بما ضَمّ إليه من أخبار الرّسول على وغيرها، جامعاً إلى الوفاء بما وعدته ومجيئه على المثال الذي خططته، أني لم آلُ جهداً في اختيار ما كانت الحاجة إلى بيانها أمس، والنّفس إلى تبينها أثوق، حتى بلغ حداً يمكن الاستعانة به، مع أدنى تأمّل على فتح كثير مما يستغلق من نظرائه، وكلّ ذلك بعون الله وحسن توفيقه، وأنا الآن مشتغلٌ بالباب النّاني والكلام في حقيقة الزّمان والمكان، والرّد على من تكلّم بغير الحق فيهما والله بِحَوله وقوّته يعين على بلوغ ما نعرب منه وهو حسَبنا ونعمَ الوكيل.

# الباب الثاني

في ذكر أسماء ومَعانِ للزّمان والمكان، ومتى تسمّى ظروفاً، ومعنى قول النّحويين الزّمان ظرف للأفعال، والرّد على من قال في بيانهما بغير الحق من الأوائل والأواخر. وهذا الباب يشتمل على ما ذكر ماهية الزّمان والمكان وحكاية أقوال الأوائل فيهما، مُحِقُّهم ومُبطلهم وإبطال الفاسد منها وما يتعلق بذلك وفصوله أربعة:

#### فصـــل

اعلم أن أسماء الزّمان والمكان إنما تُسمّى ظروفاً إذا كانت محتويةً لما هي ظروف لها فإن لم تكن محتويةً فليست بظروف، بل هي أسماء تُبيِّن ما وقعت عليه من غيره كسائر الأسماء، كقولك: مكانكم طيب، وخَلْفَك واسعٌ، وأمامك الصحراء، ويوم الجمعة مبارك، وشهر رمضان شهر طاعة وإنابة، فإنما هذا كقولك: عبد الله كريم، وزيد مبارك، وموضع كونها ظروفاً أن تقول: سِرتُ يوم الجمعة وضربت زيداً يوم السبت، فاليوم مفعول فيه. وسنذكر قطعة واسعة من الأزمنة تأتياً بأسمائها إلى أن نتمكن من شرح جملها وتفاصيلها، ونأتي على حقها وحقيقتها ويندس في أثنائها الكثير من مبهمات الأمكنة لأنها هي التي تكون ظروفاً دون محدوداتها، واتسع باب الأزمان، لأنَّ الأحداث انقسمت بانقسامها فهي تتضمنها دون الجثث والأشخاص، ولذلك قال سيبويه: المكان أشبه بالأناسي فلها صور تثبت عليها وحدود تنتهي إليها وتتباين بها.

فمن أسماء الزّمان: اليوم واللّيلة والبارحة الأولى وأمس وأول من أمس، وأول من أول من أمس، وإذ مضافة إلى جملة كالفعل والفاعل والابتداء والخبر وقط وعصر وزمان ودهر ووقت في الزّمان والمكان، وأسبوع وشهر وعام وسنة فيما مضى وحقب، وغد وأبد في المستقبل، وإذ مضافة إلى فعل وفاعل، وذات مرة، وذات المرار، ولا يستعملان إلا ظرفاً، وذات العويم وإبّان وإفان وقبل وبعد، ولا يرفعان، وبعيدات بين، وكذلك، وليس قبل وبعد ولا بعيد من أسماء الزّمان، ولا بعيدات بين، ولا من أسماء ساعاته.

وكذلك ذات مرّة لأن قبل وبعد يفيدان التقدّم والتأخر، وبعيدات جمع بعد مصغراً، ولذلك ضعفن، وذو صباح، وذو مساء وحرى دهر وابنا سمير والملوان والجديدان والأجدان، ومِلء من الدّهر، والمرّة، كقولك: ضربه وما كان اسماً في الدهر للظمأ والرّعي وغير ذلك مما يعتاد كالوجبة والغب والرفة والثّلث والرّبع والخمس و لسّدس ما كان ممراً في اليوم، واللّيلة نحو سحر وبكر وغدوة وهو عَلم، وبكرة وهو مجهول على عدد، وغداة وضحوة وضحى والضحاء ممدود، ونصف النهار وسواء النهار والهجير والهاجرة والظُّهير والظَّهيرة ودلوك الشمس، وغسق الليل، والعصر وقصر العشي والأصيل، واستعمالهم إيّاه مصغراً تقريباً للوقت، نحو أصيل وأصيلال وأصيلان، وكذلك المغرب في قولك مغيربان ومغيربانات والعتمة والغداة ومقصر وظلام ووهن وهدا وهداة وهدو وصباح ومساء وصباح مساء مبنيين، وسير عليه ذا صباح وشطر الليل ويومئذ وهذا مما حذف منه وصار التّنوين بدلاً من المحذوف فيه وحينئذ وساعتئذ ويوم وحين مضافة إلى متمكن وإلى غيره، والسدف والسدفة وأي حين، ومذ ومنذ ومتى وأيان، ودخول كم على متى للعدد، ودخول حتّى وإلى للمنتهي على أسماء الزمن وقولك ربّما للتقليل، وربما بما في ذلك من اللغات، وقد التي بمعنى ربما، والساعات وألقاب أيام الأسبوع وتسمية العرب لها وذلك قولهم للأحد أول وللاثنين أهون، وللثلاثاء جبار للأربعاء دبار، وللخميس المونس وللجمعة العروبة، وللسبت شيار وقولهم الوهن والموهن، وتسميتهم سير اللّيل لا تعريس فيه إلا ساد، وسير النهار لا تعريج فيه التّأويب.

وقولهم: لا أكلمك السمر والقمر، واختلاف الأزمنة كالصّيف والخريف والشّتاء والرّبيع وما ينسب إليها من نتاج أو عُشب، وتسميتهم بالحر شهري ناجر، والشّهرين الموصوفين بالبرد شهري قُماح وقِماح، وما نفع من المصادحينا نحو: مقدم الحاج، وخقوق النّجم، وخلافة فلان، ووقعة فلان، والتواريخ، وتقديمهم اللّيلة على اليوم، وقولهم بعد فنك من اللّيل، وهزيع والأناء وما واحدها، وأيام الأسبوع والفصل بينها والأوان والآن.

وصفات الزّمان: كقولهم حول كريت وقميط ومجرم وفعله قليلاً وكثيراً وطويلاً وقصيراً، وقولهم النسيء في الأزمنة والنسيئة (١) في الدَّيْن واليمين والشّمال وأعلى وأسفل وخلف وقدّام وأيام العجوز، وهذه تجِري مجرى المقدمات وسيأتي التّفسير عليها منوعة.

<sup>(</sup>١) التأخير في دفع الثمن.

#### فصل في ماهية الزّمان

ذكر بعض القدماء أن الزمان هو دوران الفلك، وقال أفلاطون: هو صورة العالم متحركة بعد صورة الفلك. وقال آخر: هو مسير الشّمس في البروج حكى جميع ذلك النّوبختي، ووجوه هذه الأقوال تتناسب. وحكى أبو القاسم عن أبي الهذيل أنّ للزّمان مدى ما بين الأفعال، وأنَّ اللّيل والنّهار هما الأوقات لا غيره. وزعم قوم أنه شيء غير اللّيل والنّهار، وغير دوران الفلك، وليس بجسم ولا عرض، ثم قالوا: لا يجوز أن يخلق الله شيئاً إلاّ في وقت، ولا يفنى الوقت فيقع أفعال لا في أوقات، لأنه لو فني الوقت لم يصح تقدم بعضها على بعض، ولا تأخر بعضها عن بعض، ولم يبين ذلك فيها وهذا محال.

وقال بعض المتكلّمين: الزّمان تقدير الحوادث بعضها ببعض، ويجب أن يكون الوقت والموقت جميعاً حادثين، لأن معتبرهما بالحدوث لا غير، ولذلك لم يصح التّوقيت بالقديم تعالى ثم مثل، فقال: ألا ترى أنك تقول: غرد الديك وقت طلوع الفجر، وتقول: طلع الفجر وقت تغريد الدّيك وقتاً للآخر ومَبيناً به للمخاطب حدوثه وهذا على حسب معرفته بأحدهما وجهله بالآخر، لأنّ ذلك في التوقيت لا بدّ منه. وقال المحصّل من النّحويين الزمان ظرف الأفعال وإنما قيل ذلك لأن شيئاً من أفعالنا لا يقع إلا في مكان وإلا في زمان وهما الميقات.

قال الخليل: الوقت مقدار من الزّمان وكلّ شيء قدرت له حيناً فهو موقت، وكذلك ما قدرت له غاية فهو موقت، قال تعالى: ﴿إلى يوم الوقت المعلوم﴾ [سورة الحجر، الآية: ٣٨] والميقات مصير الوقت قال تعالى: ﴿فتمّ ميقاتُ رَبّهِ أربعين ليلةً﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٤٢] والآخِرة ميقات الخلق ومواضع الإحرام مواقيت الحج وفي التنزيل: ﴿يَسَئَلُونَكَ عن الأهّلَةِ قُلْ هي مواقيتُ للنّاس والحجّ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٩] والإهلال ميقات الشهر وفي القرآن: ﴿وإذا الرُّسُلُ أُقِتَتْ لأيّ يَوْم أُجِلّتْ ﴾ [سورة المرسلات، الآية: ١١ - ١٢] وإنما هي وُقّتَتْ ويقال: وقت موقوت وموقت. والزّمان قد يعلم باسمه. وقد يبين بصفاته، فالأول كالسّبت والأحد ورمضان وشوّال، والثّاني كقولك الخميس الأدنى، والجمعة الآتية، وقد يبين بقرينة تضاف إليه كقولك: عام الفيل، ووقت ولاية فلان. وقد يقصد المتكلم بيان قدر ليوقت أو صورته أو اتصاله أو انقطاعه بما يكون نكرةً كقولك فعلته ليلاً وثابرت عليه حولاً، وأقمت عنده شهراً.

وفي الاتصال والانقطاع يقولون: فعلته ليلاً ونهاراً أو غدواً وعشياً وزرته ذات مرة وبعيدات بين. فأما قول من قال: هو الفلك بعينه فقد أخطأ، لأنَّ الأفلاك كبيرة في الحال وليست الأزمنة كبيرة في الحال، لأنَّ الزّمان ماضٍ ومستقبل وحاضر، والفلك ليس كذلك،

وهذا ظاهر، وذلك قول من قال: حركات الفلك هي الزّمان لأن أجزاء الزّمان إذا توهّمت كانت زماناً، وأجزاء الحركة المستديرة إذا توهّمت لم تكن حركةً مستديرةً، ولأنّ الحركة في المتحرّك وفي المكان الذي يتحرّك إليه المتحرّك، والزّمان ليس هو في المتحرّك ولا في المكان الذي يتحرك إليه المتحرّك، بل هو في كل مكان ثم قد يكون حركة أسرع من حركة، ألا ترى أنّ حركة الفلك الأعلى أسرع من حركة زحل والبطء والسّرعة لا يكونان في الزّمان لأنّ الحركة السّريعة هي التي تكون في زمان يسير والبطيئة هي التي تكون في زمان كثير.

وحكى حنين بن اسحاق عن الاسكندر أنه قال في حد الزمان: إنه مدة بعدها حركة الفلك بالمتقدّم والمتأخر. قال والعدد على ضربين: عدد يعدّ غيره وهو ما في النفس، وعدد يعدّ بغيره، والزمان مما يعد بغيره وهو الحركة لأنّه على حسبها وهيئتها وكثرتها وثباتها، وإنما صار عدداً من أجل الأول والآخر الموجودين في الحركة، والعدد فيه أوّل وآخر فإذا توهمنا الزمان توهمنا الحركة، وإنّما صار عدد حركة الفلك دون غيرها لأنه لا حركة أسرع منها، وإنما يُعد الشيء ويذرع ويكال بما هو أصغر منه. قال: والزمان عدد وإن كان واحداً لأنه بالتّوهم كثير فيكون أزمنة بالقوة والوهم لا بلوجود والعمل.

وهذا يقارب ما حكاه أبو القاسم عن أبي الهذيل في حدّ الزمان، لأن قوله: مدى ما بين الأفعال، وإن اللّيل والنّهار هما الأوقات إذا حصل يرجع إلى معنى قوله مدة بعدها حركة الفلك بالمتقدّم والمتأخّر، وإن كان لفظ أبي الهذيل أجزل وأغرب، ألا ترى أنّ الاسكندر قال: والبرهان على أن الزّمان ليس بذي كون ولا ابتداء ولا انتهاء والفرقة التي زعمت أن الزّمان شيء غير اللّيل والنّهار، وغير دوران الفلك، وليس بجسم ولا عرض إلى آخر الفصل، فإنّا سنتكلم به على الملاحدة والخارجين من التّوحيد إلى وراء التشبيه إن شاء الله تعالى.

اعلم أن العبارة عن الوقت قد حصلت من القديم تعالى ولا فلك يدور ولا شمس في البروج تسير، وعبر أيضاً عن أوقات القيامة فمرة قال تعالى: ﴿ في يوم كان مِقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ ﴾ [سورة المعارج، الآية: ٤] ومرّة قال تعالى: ﴿ في يوم كان مقدارُهُ ألفَ سنة ممّا تعُدونَ ﴾ [سورة السجدة، الآية: ٥] وقال تعالى: ﴿ خَلَق السموات والأرضَ في ستةٍ أيام ﴾ [سورة الحديد، الآية: ٤] وقال تعالى في صفة أهل الجنّة: ﴿ وَلَهم رِزقُهم فيها بُكْرة وعَشِياً ﴾ [سورة مريم، الآية: ٦٢] ولا بكرة ثم ولا عشية، فجميع ذلك أُجري لأوقاتٍ مؤقتة لمعاني قدَّرها الله تعالى على أحوال رتبها ومراتب صورها فمنها ما هو أطول، ومنها ما هو أقصر، على حسب آماد الأمور المقدورة فيها، فَمَثَل كُلاً بما تَهْرّر به النفوس غايتَه وأمَدَه ومقدارَه وموقعه ممّا

كنّا نعرفه ونألفه ونشاهده ونتصرّف فيه، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا وحصل من الحكيم التّوقيت على ما بيّنا ظهر كثيرٌ من عاداتهم فيه وأنهم تخيّروا ما كان في الاستعمال أبيْن وفي العُرف أمنن، وعلى المراد أدل، وفي التّمثيل أنبّه وأجل.

واعلم أنّ الحادث متى حصل فقد حصل في وقت، والمراد أنه يصحّ أن يقال فيه: إنه سابق لما تأخر عنه، وإنّ وقته قبل وقته، أو متأخر عما تقدّمه وإنّ وقته بعد وقته أو مصاحب لما حدث معه، وإنّ وقته هذا هو المراد فقط، ولسنا نريد أنه حدث معه شيء سمّي زماناً له، أو سبقه أو احتاج في الوجود إليه، فلو تصورنا أوّل الحوادث وقد اخترعه الله مقدّماً على المحدثات كلّها لصَلُحَ أن يقال فيه: إنه سابق لها وإنه أول لها، وهذا توقيت، ولو تصورنا أنه بقي مفرداً بعد حدوثه لم يتبع بغيره لكان يصح تقدير هذا القول فيه وتوهّمه، إذ كان الله تعالى قادراً على الإتيان بأمثاله وأغياره معه وقبله وبعده.

وهذا معنى قول النّحوي: الفعل ينقسم بانقسام الزّمان ماض ومستقبل وحاضر، وإذا كان الأمر على هذا فقد سقط مؤنة القول في أنَّ الوقت حادث لا في وقت، وأنه لو احتاج الوقت إلى وقت لأدّى إلى إثبات حوادث لا نهاية لها. وأما من قال: إنّ الزّمان تقدير الحوادث بعضها ببعض وتمثيله بأن القائل يقول: غَرِد الديك وقت طلوع الفجر، وطلع الفجر وقت تغريد الديك فإنّ كل واحدٍ من التّغريد صار وقتاً للآخر، فإنّه جاء إلى فعلين وقعا في وقت واحد، فعرف الوقت مرة بالإضافة إلى هذا، وجعل ذلك الآخر موقتاً به، ومرة بالإضافة إلى ذلك، وجعل هذا مؤقتاً به، ولم يتعرّض للزّمان وكشف حده وضبطه وهذا كما يقال: حججت عام حج زيد وحج زيد عام حججتُ.

ومن الظاهر أن العام غير الحجين وأنهما إنما وقعا فيه، وهذا بَيِّن على أن ما أتى به واشتغل بتمثيله هو من قبيل ما يكون زماناً وهو ما يصلح أن يكون واقعاً في جواب متى ولم يستوفه أيضاً، وترك ما يخرج في جواب كم رأساً، وذلك كقولهم: يصوم زيد النهار ويقوم الليل، وما فعلته قط، ولا أفعله أبداً، وأقمت بالبلد شهراً وهجرت زيداً يوماً إلى كثير مما ستراه في أبواب هذا الكتاب وفصوله.

واعلم أنَّ الزمان وإن كان حقيقة ما ذكرنا، فإنَّ الأمم على اختلافها أُولِعوا في التوقيت بذي اللّيالي والأيام، والشّهور والأعوام، لما يتعلّق به من وجوه المعاملات والآجال المضروبة في التجارات، ومن تقرير العدات، وإدراك الزّراعات، وآماد العمارات، ومن فعل أهل الوبر في المحاضر والمزالف والمناجع والمجامع، وإقامة الأسواق، وتوجيه المعاش، ومن اشتغال أرباب النّحل بما افترض عليه عندهم من تقرُّب وعبادة، ودعوا إلى الأخذ به في دينهم من فرض ونافلة، وأمروا بالتوجه إليه من سمت وقبلة، ولما أجرى الله

تعالى العادة به فيه من حدوث حر وبرد، وجزر ومد، وتبدُّل خصب وجدَب، ورخاء عيش وبؤس، ومن ظهور نبات وأوان لقاح، أو ولاد وصبوب أمطار وهبوب أرواح لذلك قال النبي على: «تعلّموا من النّجوم ما تعرفونَ به ساعات اللّيل والنّهار، وهِدَاية الطّرق والسّبل» فقدّر أكثر الناس أنّ الزّمان لا يكون غيرها ولا يعدوها إلى ما سِواها، ولهذا الّذي تبينته، أو أشرُت إليه ذكر أبو الهُذيل بعد تحديد الزّمان اللّيل والنّهار هما الأوقات لا غير.

واعلم أنَّ الذين زعموا أن الزّمان شيء غير اللّيل والنّهار، وغير دَوَران الفَلك وليس بجسم ولا عَرَض، ثم قالوا: لا يجوز أن يخلق الله شيئاً إلاّ في وقت ولا يفنى الوقت، فيقع أفعال لا في أوقات لأنه لو فني الوقت لم يصح تقدُّم بعضها على بعض ولا تأخُر بعضها عن بعض، ولم يتبيّن ذلك فيها، وهذا محال قولهم داخل في أقوال الذين يقولون: إن الزّمان والمكان المطلقين، ويعرب عنهما عند التّحقيق بالدّهر والخلاء جوهران قائمان بأنفسهما، والكلام عليهم يجيء بعد تنويع فِرَقهم وبيان طرقهم فنقول: بالله الحَول والقوة من زعم أنّ الأزلى أكثر من واحد أربع فرق:

الأولى: الذين يقولون هما اثنان الفاعل والمادة فقط ويعني بالمادة الهيولى.

الثانية: الذين يَدَّعون أنَّ الأزلي ثلاثة الفاعل والمادّة والخلاء.

النَّالثة: الذين يَدَّعون أنه الفاعل والمادة والخلاء والمدّة.

الرّابعة: الفرقة التي زعيمهم محمد بن زكريا، المتطبب لأنه زاد عليهم النّفس الناطقة، فبلغ عدد الأزلي خمسة بهذيانه.

وشرح مذهبهم أنه لم يزل خمسة أشياء، اثنان منها حيّان فاعلان وهما: الباري والنفس، وواحد منفعل غير حي وهو الهيولى الذي منه كوّنتْ جميع الأجسام الموجودة، واثنان لا حَيّان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الخلاء والمادة، إلى خرافات لا تطيق اليد بيانها بالخط، ولا اللّسان تحصيلها باللّفظ، ولا القلب تمثيلها بالوهم، فمما يزعمه أن الباري تام الحكمة لا يلحقه سهو ولا غفلة، وتفيض منه الحياة كفيض النور عن قرصة الشّمس، وهو العقل التام المحض، والنفس تفيض منه الحياة كفيض النور، وهي مترجّحة بين الجهل والعقل كالرّجل يسهو تارة، ويصحو أخرى، وذلك لأنها إذا نظرت نحو الباري الذي هو عقلٌ محضٌ غفلت وأفقت، وإذا نظرت نحو الهيولى التي هي جهل محض غفلت وسهت، وأقول متعجباً لولا الكرى لم يحلم وهذا كما قال غيري، اليس من العجائب هذيانه في القدماء الخمسة، وما يعتقده من وجود العالم لحدوث العِلَّة وما يدّعيه من وجود الجوهريْن الأزليْن أعني الخلاء والمدّة لا فِعلَ لهما ولا انفعال، فلولا خذلان الله إياه، وإلا

فماذا يعمل بجوهر لا فاعل ولا منفعل؟! ولم يضع الأرواح المقدّسة قبالة الأرواح الفاسدة، ولم يحدث العلة من غير نقص ولا آفة ولم يذكر شيئاً ليس فيه جدوى ولا ثمرة وهذا الفصل إذا أُعطي مستحقُّه من التامل ظهر منه ما يسقط به سخيف كلامهم، وإن لم يكن مورده مورد الحِجاج عليهم.

ألا ترى أنّ من لم يثبت القديم تعالى فيما لم يزل واحداً لا ثاني له، وعالماً بالأشياء قبل كونها وبعده، وقادراً على كل ما يصح أن يكون مقدوراً، وحياً لا آفة به، وغنياً لا حاجة به إلى غيره في شيء من إرادته، وحكيماً لا يبدو له في كل ما يأتيه ويفعله، فننقل إلى ما هو أعلى منه، بل لا يفعل إلا ما هو حسن وواجب في الحكمة والصوّاب، فقد جعله قاصراً ناقصاً، تعالى الله وجَلَّ عن صفات المخلوقين، وهذا كما أنّ من الواجب أن يعلم أنّ القديم لو لم يبدع العالم أصلاً لاستحال أن يتوقف على وجوده، أو يتوصل إلى إثباته، لأن ذاته لم تكن ظاهرة للعيان، ولا مستدركاً بالحواس، وأنّ الشيء قد يصح إثباته من طريق أفعاله كما يصح إثباته من جهة ذاته، والأسباب وإن كانت متقدمة لمسبباتها بالوجود فلا يمتنع أن يكون في العقول أسبق إلى الوضوح.

وإذا كان كذلك فالعالم بثبات هذا العالم المحسوس موصولٌ إليه من طريق الإدراك والمشاهدة، والعلم بصانعه من طريق النظر والمباحثة، وقد تكلّم الناس في المعرفة بالله تعالى واختلفوا فزعم قومٌ أن المعرفة لا تَجب على القادر العاقل وأنها تحدث بإلهام الله، فكل من لم يلهمه الله المعرفة فلا حجة عليه، ولا يجب عليه عقاب، لأن عُذر من ترك الشيء لأنه لم يعلم كعذر من ترك الشيء لأنه لا يقدر عليه، والذي يدل على أن المعرفة لا تكون ضرورة لأنا يمكننا التشكك فيه. ألا ترى أنه كلما اعتقدنا الشيء بدليل فاعترضت شبهة في أصل الدليل يخرج من العلم بذلك الشيء حتى تثبت حجّة بمحل تلك الشّبهة، ولو كانت بالضّرورة لم يكن التشكك، وكان العقلاء كلّهم شرعاً واحداً في العلم، كما صاروا شرعاً واحداً في أخبار البلدان المتواترة عليهم، فبان بذلك أنها ليست بضرورة، وأكثر الناس على أنها واجبة وهي من فعل الإنسان، وإنما يقع أوّلها متولّداً عن النّظر.

قال البغداديون مستدلين: لا يخلو من أن يكون قد كلّفنا الله معرفته أو لا يكون كلّفنا وتركنا مهملين، وتركنا سدى، وإهمالنا لا يجوز عليه ويقال لهم في ذلك: إنَّ الإهمال هو تضييع ما يلزم حفظه، وترك مُراعاة ما يجب مراعاته، ألا ترون أنَّ من لم يحفظ مال غيره لا يقال أهمله، لما كان لا يلزمه حفظه فثبتوا أولاً أن المعرفة بالله واجبة، ثم ادّعوا الإهمال إذا لم يكلفناها. وقالوا أيضاً: نحن نرى على أنفسنا آثار نِعَم ونعلم وجوبَ شكر المنعم، فإذاً يجب أن يعرف المنعم لشكره.

فإن قال قائل: فهل يجوز أن نعلم القديم تعالى من طريق الخبر؟ قلت: لا، لأنَّ الخبر على قسمين: فمنه ما يضطر السّامع إلى العلم بالمخبر به كالخبر عن البلدان والأمصار، وقد علمنا أنه لا يجوز أن نعلم الله من هذه الجهة، لأنا وجدنا العقلاء يشكون من أنّ لهم صانعاً مع إخبار المخبرين به، ولو كان يعلم من طريق الخبر لكان لا فرق بين خبر من زعم أنّ الصّانع واحد وبين من قال اثنان أو ثلاثة، على أنَّ الخبر إنّما يضطر إذا كان المخبر يخبر عن مشاهدة، لأنه لا يجوز أن يكون حال المخبر يعلم ضرورة ومن الخبر ما يعلم من طريق الاستدلال، كخبر النبي على ولا يجوز أن يعلم الله من هذه الجهة، لأنَّ القائل بهذا القول أحدُ رجلين، إمّا أن يقول لا يعلم الله إلا من جهة الخبر، فيلزمه أن يكون النبي لا يعرف الله إلا بنبي آخر وذلك يوجب التّسلسل إلى ما لا نهاية، وإمّا أن يقول: إنه يعلم من جهة النبي ومن جهة أخرى أيضاً، وهذا فاسدٌ لأنه ليس في النبيّ أكثر من إظهار المعجزات والمعجزات والمعجزات لا تدل على حكمة فاعلها، فكيف يكون خبر النبي طريقاً إلى العلم بالله وإذ قد ذكرنا وجوب معرفة الله تعالى والطريق إليه ها هنا، وممّا تقدّم فإنّنا ننكر الكلام على الملحدة والمتحيرين.

#### فصــل

اعلم أنَّ أنواع الضَّلال ثلاثة: المعاندة والحيرة والجهالة.

فالمعاندة على الإطلاق ينبغي أن لا يحصل لأحد منّا علم حقيقي ولا معرفة تفضي إلى يقين، وإنما هي ظنون وخواطر لا تسكن النّفس إليها، وتسميتنا لها ولأمثالها بالعلوم توسع ومجاز. والوجه في مدافعتهم أن يقال لهم: أتقولون ما ذكرتم عن خلوص علم، أو تسلط ظن؟ فإنْ ادّعوا العلم فقد ناقضوا، وإلاّ حصلوا على عناد، وقد ذكر أبو عثمان الجاحظ في الكفار الذين قتلهم النبي على أنّهم كانوا عارفين بالله معاندين.

واعترض عليه فقيل: إنّ العناد يجوز على العدد اليسير، فأمّا الجماعة الكثيرة فلا يصح عليها ذلك، ونحن نعلم من أنفسنا وقد كنا على مذاهب فتركناها لفسادها أنّا لم نكن في حال اعتقادنا معاندين ولا كاذبين لأنفسنا، وإنّما تركنا الاستدلال، فكذلك أولئك الكفار قد علموا فيما أظهره النبي على أنها معجزات، لكنهم تركوا الاستدلال بها على ثبوته وصدقه.

والمتحيرون هم الذين يزعمون أنّ العلم بالمحسوسات قد يصح، ولكن ما عداها مما يحال فيه على العقل نحن شاكون فيه ومتوقفون، والكلام عليهم طريقه أن تقلب عليهم نفس ما أوردوه فيقال: تدفعون مقتضيات العقول بالمشاهدات أو بحجج العقول ولا فلاح لهم أي الطريقين سلكوا.

والجاهلون الملاحدة والخارجون من نور التَّوحيد والاستقامة إلى ظلمة الشَّرك فِرَق، والضَّلالة في عددهم في ازدياد وَوُفور، وإفسادهم وجوه وفنون وقد فسَّرت فقيل: ربما كانت من الحضانة والتربية وقلة الخواطر وغباوة الخليط وجهد المجاورة، وربّما كان من تعظيم الأسلاف، أو من وجه الآلاف، أو من غباوة الدَّاعية ونسل صاحب المقالة، وكونه صاحب سن وسمت وإخبات وطول صمت، ولله تعالى الحجّة البالغة عليهم، وعلى طوائف المبتدعة من أهل الصَّلوة على اختلاف أهوائهم، وسيعلم الجافي على نفسه كيف ينقلب وقد فاته الأمر. ذكر بعضهم حاكياً عن قوم من الأوائل، أنَّ الدَّهر والخلاء قائمان في فطر العقول بلا استدلال، وذاك أنه ليس من عاقل إلا وهو يجد ويتصور في عقله وجود شيء للأجسام بمنزلة الوعاء والقراب، ووجود شيء يعلم التقدم والتأخّر، وأنَّ وقتنا ليس هو وقتنا الذي مضى، ولا الذي يكون من بعد بل هو شيء بينهما، وأن هذا الشيء هو ذو بُعد وامتداد. وقال: قد توهم قومٌ أنَّ الخلاء هو المكان، وأنَّ الدَّهر هو الزَّمان، وليس الأمر كذلك بإطلاق، بل الخلاء هو البعد الذي خلا منه الجسم، ويمكن أن يكون فيه الجسم، وأمّا المكان فالسّطح المشترك بين الحاوى والمحوى، وأما الزّمان فهو ما قدرته الحركة من الزّمان الذي هو المدة غير المقدرة، فصرفوا معنى الزّمان والمكان المضافين إلى المطلقين، وظنوا أنهما هما والبَوْنُ بينهما بعيدٌ جداً، لأنَّ المكان المضاف هو مكان هذا المتمكِّن وإن لم يكن متمكناً لم يكن مكاناً، والزّمان المقدّر بالحركة يبطل أيضاً بِبُطلان المتحرك ويوجد بوجوده، إذ هو مقدر حركته، فأمّا المكان بإطلاق فهو المكان الذي يكون فيه الجسم وإنْ لم يكن، والزّمان المطلق هو المدة قُدّرت أو لم تقدّر، وليس الحركة فاعلة المدة بل مقدرته، ولا المتمكِّن فاعل المكان بل الحال فيه، قال: فقد بان أنهما ليسا عَرَضيْن بل جوهريْن لأنَّ الخلاء ليس قائماً بالجسم لأنه لو كان قائماً به لبطل ببطلانه، كما يبطل التربيع ببطلان المربّع.

فإن قال قائل: إنّ المكان يبطل ببطلان المتمكن قيل له: أما المضاف فإنّه كذلك لأنّه إنما كان مكان هذا المتمكّن، فأمّا المطلق فلا، ألا ترى أنا لو توهّمنا الفلك معدوماً لم يمكنا أن نتوهم المكان الذي هو فيه معدوماً بعدمه، وكذلك لو أنّ مقدراً قدّر مدة سبت كان، ولم يقدر مدة يوم آخر، لم يكن في ترك التقدير بطلان مدة ذلك اليوم الذي لم يقدر، بل التقدير نفسه، فكذلك ليس في بطلان الفلك أو في سكونه ما يبطل الزّمان الحقيقي الذي هو المدة والدّهر، فقد ينبغي أنهما جوهران لا عرضان، إذ كانا ليسا بمحتاجين إلى مكان ولا إلى حامل فليسا إذاً بجسم ولا عرض، فبقي أن يكونا جوهرين.

وزاد على هذا الوجه الذي حكيناه بعضهم فقال: طبيعة الزّمان من تأكيد الوجود في

ذاتها وقوّة النّبات في جوهرها، بحيث لا يجوز عدمها رأساً ولم تكن قط معدومة أصلاً، فلا بدء لها، ولا انتهاء، بل هي قارة أزلية.

ألا ترى أنّ المتوهم لعدم الزّمان لم يخلص له وَهْمه إلا إذا ثبت مدة لا زمان منها، والمدة هي الزّمان نفسه، فكيف يوهم عدم ما تأكّد لزوم جوهره؟ ويفني العقل الصّحيح تصور عدمه وتلاشيه؟ أو كيف يسوغ إلحاق عدمه بالممكنات؟! ووجوده من الواجبات الأزليات؟ فهذا ما حكي عن الأوئل. وابن زكريا المتطبّب يحوم في هذيانه عند حجاجه حول ما ذكرناه عنهم ولم يبين بيانهم ولا بلغ غايتهم، فلذلك جعل تابعاً لهم وإذ قد أتينا على مآلهم بأثم استقصاد، فإنّا نشتغل بالكلام عليهم، وإن كان فيما قدّمناه قد صورنا خطأهم تصويراً يغني عن مقايستهم ومحاجّتهم.

ذكر بعض المنطقيين أنَّ الزمان في الحقيقة معدوم الذّات، واحتج بأنَّ الوجود للشيء إمّا أن يكون بعامة أجزائه كالخط والسّطح أو بجزء من أجزائه كالعدد والقول، وليس يخفى علينا أنّ الزّمان ليس يوجد بعامة أجزائه إذ الماضي منه قد تلاشى واضمحّل، والغابر منه لم يتم حصوله بعد وليس يصح أيضاً أن يكون وجوده بجزء من أجزائه إذ الآن في الحقيقة هو حدّ الزّمانين وليس بجزء من الزّمان، وكيف يجوز أن يعد جزءاً ولسنا نشك أنّ حقيقة الجزء هو أن يكون مقداراً له نسبة إلى كلّه، كأن يكون جزءاً من مائة جزء، أو أقل أو أكثر، فأما أن يتوهّم جزء على الإطلاق غير مناسب لكلّه فممتنعٌ محالٌ وليس الآن في ذاته بذي قدر مناسب لما يفوض من الزّمان الآتي والماضي، ولو وجد له قدر ما لصَلُحَ أن يجعل قدره عياراً يمسح به الكلّ حسب جواز ذلك على كافة ما يعد جزءاً من الشّيء وإذا لم يكن الآن في جوهره ذا مقدار أصلاً، والجزء من الشيء لا يجوز أن يعرى من المقدار، فليس الآن في جوهره أجزائه، وإن شيئاً يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلّها ولا ببعض منها فمن ببعض أجزائه، وإن شيئاً يكون طباعه بحيث لا يوجد بأجزائه كلّها ولا ببعض منها فمن المحيال أن يلحق بجملة الموجودات، وإذا كان ذات الزّمان غير موجود أصلاً فليس بجائز أن نعده في الكميات، فإنَّ ما لا وجود له لا آنية له، والذي لا آنية له لا يوصف بوقوعه أن نعده في الكميات، فإنَّ ما لا وجود له لا آنية له، والذي لا آنية له لا يوصف بوقوعه تحت شيء من المقولات.

وقولهم في الزّمان هو المدة التي تفهم قبل وبعد أجلها، فإن كان المراد أنَّ قول القائل: قبل وبعد يفيد أنَّ تقدّم المذكور وتأخره من غير أن ثبت بهما جوهران ليسا بجسم، ولا يفنيان ولا يجوز أن يخلق الله شيئاً من دونهما فهو صحيح، ويكون سبيلهما سبيل لفظ مع إفادتهما معنى الصّحبة إذا قلت زيد مع عمرو، وكما تقول للأعيان أحوال ثم لا تصفها بأكثر من تميز بعضها عن بعض بها، وإنْ أريد بقبل وبعد غير ذلك فقد تقدّم القول في بطلانه

وبطلان ما قالوه في الخلاء والمكان، على أنا نقول معيدين عليهم إن أردتم أنّ المكان يكون المتمكّن وإن لم يوجد الجسم لم يوجد المكان لأنه قائم بالجسم، وليس بشيء ذي وجود في نفسه فهو صحيح، وإنّ أردتم للمكان جوهراً يبقى إذا ارتفع المتمكن، وأنّ الذي بطل بارتفاعه هو النسبة إليه والإضافة، ويبقى المكان المطلق مكاناً كما كان وهو الخلاء الفارغ وليس فيه جسم فهذا إحالة على شيء لا الإدراك يثبته ولا الوهم يتصوّره. فإن قالوا: المكان حينئذٍ يكون مكان ما يمكن أن يكون فيه كالزّق الخالي من الشّراب، فإنّه مكان الشّراب الذي يمكن أن يكون فيه.

قلنا: صور في وهمنا من الخلاء مثل ما نتصوّره إذا توهمنا الزّق والشّراب وذلك مما لا يقدرون عليه، لأنّ كلامهم فارغ لا يفضي إلى معنى محصل، وأيضاً فإنَّ الأجسام لا يخلو من أن تكون ثقيلة فترسب، أو خفيفة فتطفو، والخلاء عندهم ليس بثقيل ولا خفيف، فيلزمهم أن يكون النقطة هي الخلاء لأنّها ليست بثقيلة ولا خفيفة، ويلزمهم على قولهم بأن المتحرك لا يتحرك إلا في الخلاء أن يتحرك أبداً ولا يستقر إذا لم يوجد شيء يضاده أو يسكن دائماً فلا يتحرّك إذ لا سبب هناك يوجب تحركه، أو إذا تحرّك في الخلاء أن يتحرك إلى جميع الجهات ولا يختص بجهة دون جهة لأنّ الخلاء كذلك. فإنْ قالوا: إن الذي تسميّه خلاء هو الهواء، أسقط قولهم بأن الهواء يقبل اللّون ويؤدي الصوّت والخلاء ليس كذلك وهذا بيّنٌ.

وأعجب من هذا أن الباري مخترعٌ لجميع ما خلقه وأنه لا يعجزه مطلوبٌ ولا ينكاده معلوم، ثم أقاموا معه في الأزل الهيولى وهو المادة، ورتبوا معه الصورة ليكون جميع ذلك كالنّجار والخشب والنّجارة والله تعالى يقول: ﴿قُلُ أَئِنّكُم لَتَكفرونَ بالذي خَلَقَ الأرضَ في يَوْمينِ ﴾ [سورة فُصْلت، الآية: ٩] إلى قوله: ﴿ذلك تقديرُ العزيزِ العليم ﴾ [سورة فُصّلت، الآية: ٢١] ولم يقل ذلك إلا وأهل العلم إذا فكّروا فيه أدركوا منه الآية البيّنة والحجّة الواضحة، وبيّنوا أنه ليس في العالم شيء إلا وهو منتقصٌ غير كامل، وذلك هو الدّليل على أنه مقهور لا يستغنى به، ولا بُدّ له من قاهرٍ لا يشبهه ولا يوصف بصفاته على حدّها، لأن ذلك آية الخلق وآية الخلق لا تكون في الخالق.

### فصل آخر يزداد النّاظر فيه والعارف به استبصاراً فيما وُضِع البابُ له

اعلم أنَّ الاستدلال بالشّاهد على الغائب هو الأصل في المعرفة بالتّوحيد وحدوث الأجسام لا يُعرف ببداهة العقل ولا بالمشاهدة لأنّه لو عرف ذلك لاستوى العقلاء في معرفته كما استووا فيما شاهدوه، وإنما يتهيأ أن يعرف بما علم من تعاقب الأعراض المتضادّة عليها، وإنّما لا تنفك منها عل حدوثها إلا بمشاهدة الأجسام وإذا ثبت حدوث الأجسام فلا

بدّ لها من محدث لا يشبهها، وإذا ثبت ذلك صح أنّ الفاعل للأجسام لا تحلّه الحوادث وأنه سابق لها غير مشبه لها والحوادث غير مشبهة له.

ثم دَلَّ خلقه للأجسام أنه قادرٌ حيٌّ كما دلَّت أفعال الأجسام في الشّاهد أنَّها حيَّةٌ قادرةٌ عالمةٌ وأنّها لو لم تكن كذلك لم تكن فاعلة فلما لم يدلّنا على أن الأجسام حية قادرة إلا أفعالها، إذ كانت حياتها وقدرتها لا تشاهد، دلَّتنا أفعال الله تعالى أيضاً على أنه حيٌ قادرٌ، ووجب أن يكون عالماً لوجود أفعال محكمة، إذ كانت أفعال الأجسام في الشّاهد إذ كانت محكمة دلّت على أنّها عالمة ولا يدل على علمها غير أفعالها، إذ كان العلم لا يدرك ولا يشاهد.

ولما دلنا جواز الموت على الأجسام نفي الشّاهد والعجز والجهل دلَّنا ذلك على أنهم إنما كانوا أحياء قادرين بحياة وقدرة، وعالمين بعلم، وهذه الأشياء هي غيرهم فلهذا جاز زوالها عنهم وحدوث أضدادها بدلاً منها فيهم. ولما كان القديم تعالى لا يجوز شيء من ذلك عليه وجب بدلالة الشّاهد أنه حَيُّ بنفسه عالمٌ ولما كان الجسم في الشّاهد بالتأليف يصير جسماً، ونعلمه جسماً لم يَجُز أن يكون جسماً فصح بهذا أن التّوحيد لا يعرف إلا بدلالة الشّاهد، وكذلك طريق صدق الرّسل لأنه لا يعرف بالمشاهدة ولا ببداهة العقل، ولو عرف بذلك لاستوى النّاس جميعاً فيه، وإذا كان كذلك فإنّما يعرف بالآيات المعجزات، ولا يعرف ذلك إلا باعتبار أمر الشّاهد وحمل الغائب عليه فاعلمه.

واستدلّ أبو القاسم البلخي على أنَّ القديم واحد بأن قال: قد ثبت أنّ المحدثات لا بدّ لها من محدثٌ، فمن هذا الطّريق قد بان أنّ ها هنا صانعاً لا بدّ منه ولا أقل من واحد فلذلك نعلمه يقيناً وأنّه واحد، وأمّا ما عداه مشكوكٌ فيه فلا يتخطاه إلاّ بدليل وهذا قريب صحيح. انتهى الباب والله محمود على ما سهّله ووفقنا له من تحقيق ما أردنا تحقيقه من شرح فضائحهم وإثارة مقابحهم، والرّد عليهم في أصول دعاويهم وفروعها ومسؤول إيزاعنا شكر نعمّتة وصلة سعينا بمرضاته.

### الباب الثالث

## ويشتمل على بيان اللَّيل والنَّهار على فصولٍ من الأعراب يتعلَّق بهما وهي ظروف الفصل الأوَّل

قال الأصمعي أتيته ليلا وقعلته نهاراً. قال تعالى: ﴿وإنكم لَتُمرّونَ عليهم مُصبحين وباللّيل﴾ [سورة الصافات، الآبة: ١٣٧] فقوله: باللّيل خلاف الإصباح. واعلم أنّ قوله: ﴿وباللّيل﴾ موضعه نصب على الحال كأنه قال: تمرّون عليهم مُصبحين ومظلمين أي داخلين في الظّلام، فأوقع اللّيل على الجزء الذي فيه الظّلام من اللّيل، وإن كان في الحقيقة للجنس. واليوم بإزاء اللّيلة يقال: جئتك اليوم وأجيئك اللّيلة ويقال: أتيته ظلاماً أي ليلاً ومع الظّلام. وقال يعقوب: الظّلام أول اللّيل وإن كان مقمراً. وحكى بعضهم أتيته ظلاماً أي عند غيبوبة الشّمس إلى صلاة المغرب وهو دخول اللّيل، وهذا يؤيد ما حكاه يعقوب وكأنه جعله الوقت الذي من شأنه أن يظلم، ويقولون: عم ظلاماً، كما يقولون: عم صباحاً ويقال: نهار أنهر وليل أليل وليلة ليلاء وقال الفرزدق: واللّيل مختلط الغياطل ألْيَلُ. وأنشد المفضل:

### مروان مروان أخو اليوم اليمي

قال سيبويه: أراد اليوم فقلب وقدَّم الميم وقيل: بل حذف العين تخفيفاً وأطلق الميم إطلاقاً.

وقال شيخنا أبو علي الفارسي: وقت قراءتي عليه هذا الموضع من الكتاب وفي حاشية نسختي: أخي اليوم اليوم، فاستغربه وقال: يريد أنه بطلٌ يبارز أقرانه ويقول لهم: اليوم اليوم أو هو صاحب هذا اللّفظ في ذلك الوقت وفي هذا الوجه قلب أيضاً وقولهم: يوم في أبنية الأسماء غريب نادر، لأن فاءه ياء وعينه واو ومثله في المباني يوح اسم للشمس وباب اليون بالشام.

وقد ذكره ابن الرّقيات في قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان أعني ابن ليلى عبد الأزمنة والأمكنة/م العزيز. بباب اليون تغدو جفانه ردماً. وقال هميان بن قحافة: فصدقت تحسب ليلاً لأيلا. فقال لأيل وإنما يصفون بما يشتق من لفظ الموصوف بياناً للمبالغة وتنبهاً عليها على ذلك قولهم ظلٌّ ظليل، وداهيةٌ دهياء وما أشبهها. ويقال استأجرته مياومة وملايلة إذا قدر أجرته يوماً يوماً وليلةً ليلةً.

وحكى أبو عبيدة أنّ العرب لا تقول إلا مشاهرة، فأما معاوية ومياومة وما أشبههما فليست من كلام العرب، وإنما هي قياس على المسموع منهم، ويقال: يوم وأيام، والأصل أيوام لكن الواو والياء إذا اجتمعا فأيهما سبق الآخر بالسّكون يقلب الواو ياء ويدغم الأوّل في الثاني، إلا أن يمنع مانع على ذلك قولهم سيّد وميّت لأنهما فيعل من ساد ومات، والأصل سيود وميوت هذا فيما السّابق فيه ياء ومما السّابق فيه واو قالوا كويته كياً، ولويته لياً لأن الأصل كوى ولوى وكذلك قولهم أمنية وازبية وقولي إلا أن يمنع مانع احتراز من مثل قولهم: ديوان لأن أصله دووان، ففروا من التّضعيف وأبدلوا من إحدى الواوين ياءً. فلو طلبوا الإدغام للواو لعادوا من التضعيف مثل ما فروا منه، ومثله سوير وبويع ومثله لوى ورويه إذا خفف همزتاهما، لأنّ الواو في جميعها لا يلزم، فلم يعتدوا بها واواً.

ألا ترى أنها سوير، وبويع مُنقلبة عن الألف في سائر وبائع. وفي رويه ونوي مبدلتان من همزة وتلك الهمزة ثابتة في النية، وإذا كان كذلك فحكم الواو فيها حكم الألف والهمزة، فأما ضيون وحيوة فشاذتان عن الاستعمال ومنبهتان على أصل بالباب المرفوض على عادتهم في أمثالها والنهار والليل لا يجمعان إلا أن يذهب إلى بياض كل يوم، وسواد كلّ ليلة، فتصورت بينها خلافاً لأنك حينئذ تجمع للاختلاف الدّاخل في الجنس فيقال: أليال وأنهر ونهر وعلى هذا قول الشاعر شعراً:

لـولا الشريـدان هلكنا بالضمر ثـريـد(١) ليـل وثـريـد بالنَّهـر

والذي يكشف لك أنَّ اللّيل والنّهار لا يجمعان أنّ سيبويه قال: لا يجوز أن يقول القائل: إذا كان الليل فاتني ولا أن يقول: إذا كان النّهار فاتني لأنهما لا يكونان ظرفين إلا أن يعني بهما كلّ اللّيل والنّهار. وإذا كانا كذلك فسبيلهما سبيل الدهر فكما لا تقول: إذا كان الدّهر فاتني كذلك يمتنع في اللّيل والنّهار ويقال: رجل ليلي ورجل نهاري إذا نسبت، ونهري أيضاً وهذا كما بنواً للنسبة فاعل وفعال مثل تاجر ولابن وبزّاز وثمّار وأنشده:

لســـت بليلـــي ولكنـــي نهـــر متى أتى الصُّبــ فــإنــي منتشــر

<sup>(</sup>١) أثرد الخُبز: فتَّته ثم بلَّه بالمرق.

### لا أُدلجُ<sup>(١)</sup> اللّيل ولكنْ أبتكر

ويقال: ليلة وليال فكأنها جمعت على ليلات وإن لم يستعمل ومثله أهال في جمع أهل وإنما هو في تقدير أهلي، وعلى هذا قالوا في التصغير ليلية والقياس في جمع ليلة ليلاء ليال ليل والأصل لول لأنه فعل مثل حمراء وحمر، لكنّهم حاموا على الياء لئلا يلتبس بنات الياء ببنات الواو، ومثله قولهم بيض وعين في جمع بيضاء وعيناء وما أنشده الكسائي من قول الكُميت:

ولدنك والبدر ابن عائشة التي أضاء ابنها مستحلكات اللَّيايل

فإنه أراد اللّيالي، فقلب، وقدم الياء فلما وليت الألف همزت كما قيل: صحايف ومثله فيما قلبوه ترقوة وتراثق والأصل تراقي.

واعلم أنّهم يتوسعُون في ذكرهم اليوم، واللّيلة ألا تراهُم يقولون: فلان اليوم يُعد من الرؤساء وكان في الدّهر الأول على كذا، واليوم هو خلافه، وإنما يعنون الزّمان وكما قال تعالى: ﴿في يوم كان مقدارُه ألفَ سنةٍ ممّا تَعُدونَ﴾ [سورة السجدة، الآية: ٥] يعني القيامة، وليس ما أشار إليه من صورة ما نعده في شيء وقال الشّاعر:

يـومـان يـوم مقـامـات وأنديـة ويـوم سير إلى الأعـداء تـأويب

فقسم دهره يومين، ويقال: الناس أغراض اللَّيالي ويراد الأحداث ومثله من الذي يسلم على الليالي والأيام فأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُولِّهِم يومئذِ دُبُرَه إلا متحرفاً﴾ [سورة الأنفال، الآية: ١٦] فاليوم يعم أجزاء اللّيل والنّهار، والزّجر به حاصل في كل جزء من أجزاء الزّمان وعلى هذا قوله:

### يا حبلة العرصات يوماً في ليال مُقمرات

يريد وقتاً وزماناً في ليالٍ وكذلك قوله تعالى: ﴿وتلكَ الأيامُ نُداولها بين النَّاسِ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٤٠] أي نجعل الدُّول في الأزمان فتحول وتنقل بين الناس على حسب استحقاقهم أو سبباً لامتحانهم. وقد سمَّتِ العربُ وقعاتها أياماً فيقولون لنا: يوم كذا ويوم كذا، وساغ ذلك لوقوعها فيها.

### فصل آخر

يقال: اللَّيلة لليلتك التي أنت فيها، والبارحة لليلة يومك الذي أنت فيه، وقد مضت

<sup>(</sup>١) أُدلجَ: سَارَ اللَّيل كلَّه أو في آخره.

وهي من برحت أي انقضت، ومنه ما برحتُ أفعل كذا، وأصله البراح، من المكان وقال الفراء: برحت بالفتح مضت ويقال: برح الخفاء أي زالَ ومنه البارحة وقال قطرب: لا يقال بارحة الأولى لأنّ الشيء لا يضاف إلى نفسه، ولا إلى نعته والجمع البوارح.

وذكر بعض شيوخنا أنَّ قوله: لا أبرح بمعنى لا أنال ولا يجوز أن يكون أصله من البراح من المكان بدلالة قوله تعالى: ﴿وإذْ قالَ مُوْسى لفتاهُ لا أبرحَ حتى أبلغَ مَجْمع البحرين وهو لم يبرح البَحْرَينِ السورة الكهف، الآية: ٦٠] ألا ترى أنّه محال أن يبلغ مجمع البحرين وهو لم يبرح من مكانه قال: وإذا لم يستعمل أبرح إلا على أحد هذين الوجهين وبطل أحدهما ثبت الآخر، ويمكن أن يقال في جوابه معنى لا أبرح حتى أبلغ أي لا أتجاوز هذا الطريق ولا أعدل عن سلوكه وسِمَتِه حتى أبلغ هذا المكان، فخذف الطريق وهذا كما يقال: لم أبرح بلد كذا حتى فعلت كذا وإنْ كان ينقل في البلد لأنّ المعنى لم أتغيب ويشهد لهذا أنه لا يستعمل ما برح في الله تعالى لأنّه لا يقال: لم يبرح الله قادراً فلو كان لم يبرح بمعنى لم يزل حتى لا فرق بينهما لما امتنع مما دخله، وإذ قد امتنع فلأنه لا يجيء إلا وأصلُه البراح من المكان فرق بينهما لما امتنع مما دخله، وإذ قد امتنع فلأنه لا يجيء إلا وأصلُه البراح من المكان فرق بينهما لما امتنع مما دخله، وإذ قد امتنع فلأنه لا يجيء إلا وأصلُه البراح من المكان فرق بينهما لما لم يبرو على القديم تعالى.

واعلم أنَّ هذه الكلمة في اللغة مدارها الأكثر على التجاوز، من ذلك قال الأعشى: أبرحت رباً وأبرحت جاراً أي جاوزت ما عليه أمثالك في الخلال المرضية، والبارحة الأولى التي قبل البارحة، وجمع البارحة البوارح، ولم يتجاوزوا ذلك. وأمّا الفائدة فما يستقبل بعد ليلتك التي أنت فيها وكأنها مأخوذة من الاستقبال ويقال: قَبلتُ الوادي أقبله إذا استقبلته ويقال: آتيك القابلة والمقبلة كما يقال: عام قابل ومقبل وأنشد:

أقبلتها الخِلَّ من حَوران مجتهداً إنسي لأزري عليها وهسي تنطلق ويقال فعلته ليلاً ونهاراً أي ضياءً وظلاماً، غير مخصوص بوقت معلوم، وفعلته يوماً وليلة يريد أنَّ من جملة الزّمان ما تنحصر بهذا القدر وربما جعل بعض أجزاء الليلة ليلاً وجعل اللّيل لليلة واحدة قال:

### وَوَدَّ اللَّهِ لِي لَ إليه لي لل ولم يخلقُ له أَبُدُ النَّهار

ولم يرد الجنس لأنّ الجنس يستوعب الأوقات، فلا يزاد للأمثلة وكذلك قوله: إني إذا ما اللّيل كان ليلتين، أراد كل واحد من الشّاعرين ليلة واحدة وأنها في طولها كانت أوقاتها وساعاتها لتطاولها وامتدادها ومقاساة ما يعاني منها كليلتين. وغرض الشاعر أن يصف طول ليلته أي كأنها في طولها مضاعفة متزايدة، وإذا جعل اللّيل جنساً فسد المعنى أيضاً؛ لأن للله المستوعب لأجزاء جنس اللّيل إذا قيل فيه كان ليلتين وحصر بما يقع فيه التّنبيه من

أجزائه عاد نقصاناً لا تضعيفاً وقوله تعالى: ﴿وَسَبّحُهُ لِيلاً طويلاً﴾ [سورة الإنسان، الآية: ٢٦] المراد به أجزاء ليلة طويلة من اللّيل لأنه لو أُريد الجنس لما صحَّ فيه ذكر الطّول وللزم التّسبيح ليلةً طويلةً دون ليلةٍ قصيرة، وإذا أريد الجزء من اللّيل في كلّ ليلةٍ فهو أمرٌ بالتّسبيح جزءاً طويلاً وأجزاء طوالاً.

وقال بعضهم في قوله تعالى: ﴿وَذَكّرِهم بأيام الله ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٥] أي بنعمه، والكوفيون رووا اللّيل ليلك، واليوم يومك، ويراد به الوقت وقتك، ويقال: الليل ليلك واليوم يومك، فيجعلون الأولى ظرفاً للثانية، وجعلوا الثّاني جزءاً منه لأنّ الظرف وعاء مستوعب، فيجب أن يكون أوسع من ذي الظرف ليوعبه ويشتمل عليه كما يحوي الوعاء ما ضمنه، وأما قوله تعالى: ﴿فَأَسْر بعبادي ليلاً ﴾ [سورة الدخان، الآية: ٢٣] وقد علمنا أن السّرى لا يكون إلا ليلاً، فالمراد في جوف اللّيل، ولو قال: فأسر بعبادي، ولم يقل ليلاً لكان مطلقاً في أول اللّيل وآخره وما بينهما، ألا ترى أنك تقول: جاءني فلان البارحة بليل، فيكون المعنى في استحكام اللّيل، وقد يجيء ما لا يحتاج فيه إلى تأكيد، تقول: أدلجتُ فيكون المعنى سِرتُ في أول الليل، ولو قال: أدلجتُ في أوّل اللّيل لساغ فيكون تأكيداً كتكرير الاسم أو الفعل قال زهير شعراً:

بَكَــرْنَ بِكــوراً واسْتَحَــرَنَ بسُحــرة فهُــن لــوادي الــرَّسُ كــاليــد للفــم

فقوله بسحرة بكور على وجهين: أحدهما أن يكون الإدلاج لآخر اللَّيل وبكرن للسّحر وغيره، فإذا قال بسّحرة فقد بين أيّ الوقت من آخر الليل، ويكون توكيداً محضاً قال تعالى: ﴿فأسر بأهلكَ بِقَطْعٍ مِن اللّيل﴾ [سورة هود، الآية: ٨١] على هذا والعرب يقول: أتيتكُ بقطع من اللّيل، وبَعد وهون من اللّيل إذا دخلتَ في استحكامه، فأمّا قول ضمرة شعراً:

بَكَرَت تلومك بَعَد وَهْنِ في النّدى سَهِلٌ عليكَ مَلامتي وعِتابي

فقال: بكرت ثم قال بعد وَهْن، والوهن لا يكون إلا ليلا فالمعنى أول ذلك الوقت وقولهم: بكر عليه إذا لم يُسَمَّ الوقت فإنّما يعني جاء في أوله ليلاً كان أو نهاراً، وبها سميّت الباكورة من الثمر وإن لم تذكر وقتاً، وقلت أتانا بكرةً فإنّما تأويل ذلك أوّل النّهار لا غير، هذا المستعمل بلا شرط، وما تقدم فإن تذكر ما يدل عليه وكذلك اليوم إذا كان مطلقاً إنما تعني به النّهار دون اللّيل والألف واللام يدل على يومك، إلا أن تصله بغيره فتقول: رأيته اليوم الذي مضى.

### فصل آخر

قولِه تعالى: ﴿وَلَهُم رِزقُهم فيها بُكرةً وَعَشِيّاً﴾ [سورة مريم، الآية: ٦٢] يريد على ما

اعتادوا في الدّنيا والبكرة ما اتصل بما قبله من الليل، والعشي ما يتصل به اللّيل ولا ليل في الجنة ولكن على ما ألفوا في الدّنيا وتعودوه من الأوقات ومثله قوله تعالى: ﴿كلّما خَبَتْ زِدناهم سعيراً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٩٧] ولا خبو لنار المعاد ولكنُ عندما علم من خبو نار الدنيا وانقضاء تَصَرُّمها يجدد لأولئك العذاب، فأما قولهم المبكر فهو ما جاء في أوّل الوقت وليس هو من بكور الغداة. ومنه قوله عليه السلام: «بكروا بصلوة المغرب» والتبكير أول أوقات الصّلوة. ومنه قوله عليه السلام: «من بكّر وابتكر» فبكر يكون لأول ساعات النّهار ويكون لأول وبتكر لا يكون لأول ساعات النهار.

قال أبو العباس ثعلب: يجوز في قوله: ابتكر أسرع إلى الخطبة حتى يكون أول دان وسامع، كما تقول ابتكرت الخطبة والقصيدة أي اقتضبتها وارتجلتها ابتداء لم أرد فيه وقول الفرزدق: إيكارُ كرم تقطفُ فالمراد حملت أول حملها وأنشدني شيخنا أبو علي، قال أنشدني أبو بكر السراج لعنترة العبسي:

### إِنْ كنتَ أَزمعتَ الفراق فإنما زُمتُ جمالُكُم بليلٍ مظلم

قال يقول: إنّك ابنة ملك فلا يرحل بك إلاّ ليلاً فلذلك خفي. قال: ويجوز أن يكون المعنى إن كنت أظهرت رحلتك الآن فإنما وقع العزم عليه ليلاً، كِما قال الحارث بن جلزة شعراً:

أجمع وا أمرَهُم بِلَيلِ فلمّا أصبحوا أصْبَحَتْ لهم ضَوضاءُ كان المراد أمرهم في الارتحال دبر بليلٍ ولم يكن فلتة. وقول الشاعر عمرو ابن كلثوم عداً:

وأيام لنا غُرَ طِوالِ عَصينا الملَكَ فيها أَنْ نَدينا

أراد الأوقات لأنَّ معصيتهم للملك كانت في اللّيل والنّهار، فإن قلت: كيف تكون اللّيالي غراً إلا ما يذكر من ليالي الشّهر يقال ثلاث غرر وذلك لبياضها بدوام القمر فيها؟ قيل: لم يرد بالغر بياض الوقت ووضوحه بضياء شمس أو قمر إنما أراد إسفاره وإشراقه واشتهاره في مواطن الشرّف والمجد والسنّا والافتخار، وحميد البلاء، وحسن الآثار ولقاح الغرّة وامتناع الجانب على من يأتيهم وكذلك قول القائل شعراً:

وأيامُنا مشهورةً في عَدّونا لها غُررٌ معلومةٌ وحجولُ

ويجوز أن يريد في الأوّل بالغر أيضاً بياض المقاديم كغرّة الفرس، فأما قولهم: أيامنا طابت ببلد كذا والمراد لياليها، فهو من هذا ولذلك قيل: لو أن إنساناً قال: عبدي حُرٌ لوجهِ الله يوم يقدم علينا فلان أنه يعتق وإنْ قدم ليلاً، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿اليومَ أكملتُ لكم

دينكُم السورة المائدة، الآية: ٣] قيل: أراد يوماً بعينه وقيل: أراد زمناً ووقتاً قال التريدي: والعرب تقول: كيف أصبحت من نصف اللّيل الآخر إلى نصف النهار؟ وكيف أمسيت من الزّوال إلى نصف الليل؟ ويقولون: في يومك كان اللّيلة كذا إلى الزّوال، فإذا أزالت الشّمس قالوا كان البارحة. وحَدّث الجمحي قال: تقول العرب: صَبَّحتك الأنعمة بطيبات الأطعمة. وحدّث أبو العباس المبرّد قال: أنشدني المازني عن أبي زيد:

كيف أصبحت كيف أمسيت ممّا يُثبت الود في وداد الكريم

قال: المعنى وكيف أمسيت قال: ويقول العرب في مثله: ضربت زيداً عمراً لا يريدون بدل الغلط ولكن يريدون الواو. قال: ولو طال الكلام لكان أحسن مثل ضربت زيداً وأحسنت في ذاك عمر، أو معنى البيت أن كلّ واحدةٍ من هاتين اللفظتين والتّحيّتين تغرس الود للمحيّي بهما في قلب المحيّ، ومما استعمل من هذا الباب ظرفاً ولم يستعمل اسما قولهم: إنه ليُسار عليه صباح مساء معناه: صباحاً ومساء وهذا عكس قولهم اللّيل إذا أرادوا به ليل ليلة، لأنّ اللّيل أوقع فيه اسم الجنس على الواحد منه، وهذا أوقع فيه الواحد موقع الجنس والكثرة.

### الباب الرّابع

# في ذكر ابتداء الزّمان وأقسامه والتّنبيه على مبادىء السّنة في المذاهب كلّها وما يشاكلُ ذلك من تقسيمها على البروج

يقال: إن الله تعالى خلق الخلق كلّه والشّمس برأس الحمل والزّمان معتدل واللّيل والنّهار مستويان، فأوّل الأزمنة فصل الصيف، وهو الذي يدعوه النّاس الربيع ومنه ابتداء سنة الفرس فكلما حَلَّت الشّمس برأس الحمل فقد مضتْ للعالم سنة عندهم، قال ابن قتيبة: ولذلك قال أبو نواس شعراً:

أما ترى الشَّمس حَلَّت الحمَلا وقام وزنُ الزِّمانِ فاعتدلا وغنَّت الطيرُ بعد عُجمتها واستوفتِ الخمرُ حولها كَمُلا

لأن مراده استوفت الخمر حول الشّمس كملا فالهاء في قوله: حولها كناية عن الشّمس قد مضى ذكرها، قال ثعلب: حولها تقلبها من حال إلى حال.

وقال المبرد: من ابتداء إبراق الكرم إلى استحكام العنب ستة أشهر، ومن استحكام العنب إلى استحكام الخمر ستة أشهر، وذلك عند حلول الشّمس برأس الحمل فلذلك حول. وقال بعضهم: حول الخمر ستة أشهر والضّمير لها فهذا ما في هذا وقد قال أبو نواس في قصيدةٍ أخرى أوّلها شعراً:

أعطتك ريحانها العِفارُ وحانَ مِنْ ليلِكَ السّفارُ ثم قال:

تحيّـــرت والنّجـــومُ وقـــفٌ لـــم يتمكّـــن لهـــا المَـــدارُ وفي هذا البيت معنى لطيف مليح وذلك أن أصحاب النّجوم والحساب يقولون: إنّ الله تعالى حين خلق النّجوم وجعلها واقعة في برج، ثم سيّرها من هناك، فيريد أنّ هذه الخمرة تخيرت في وقت خلق الله تعالى الأفلاك، والرّوم تجعل ابتداء سنتها من الخريف، وهو زمان الاعتدال والاستواء أيضاً، فكلّما حلّت الشّمس برأس الميزان فقد مضت سنة للعالم عندهم، والعرب تجعل السّنة نصفين شتاء وصيفاً وتبدأ بالشّتاء فتقدمه على الصّيف كأنّها تعمد على أنّ مبادىء الأقوات فيه وأوائل النمّاء في العالم منه، ثم أوّل الصّيف داخل عليه واصل وما بعده مزلقٌ منه وفيه يستقبل الأمور ويفتح لأنواع الخلق التدبير ويزدوج الأسباب وتلقح السّحاب ويحيي الأرض بعد موتها وينشر النّبات غب اندفانها وإلى هذا أشار أبو تمام في قوله:

### لـو لـم تكـن غـرسُ الشّتـاء بكفّـهِ لاقـى المصيـفُ هشَـايمـاً لا تُثمــرُ

ويشهد لذلك تقديم الله تعالى الشّتاء على الصيّف حين ذكر رحلتي قريش للتّجارة وامتنَّ عليهم بما مكن لهم في النّفوس من الإجلال والمهابة لكونهم قطان الحرم وأرباب الأشهر الحرم، حتى أمنوا الزّمان، وكانت العرب من غلب سلب فقال: ﴿لإيلافِ قُريشِ إِيْلاَفِهِم رِحْلَةَ الشّتاءِ والصَّيف﴾ [سورة قريش، الآية: ١-٢].

فابتداء الشّتاء وهو النّصف الأول من السنّة من حين ابتداء النّهار في الزيادة، وذلك لحلول الشّمس برأس الجدي وفي برجه إلى انتهائه في الطّول وذلك لحلول الشّمس في برج السّرطان، وابتداء الصيّف وهو النّصف النّاني من السّنة من حين ابتداء النّهار في النّقصان، وذلك لحلول الشّمس في برج السرطان إلى حين انتهائه في القِصَر، وذلك لحلول الشّمس في برج المعرف الشّتاء نصفين.

والصّيف أيضاً نصفين، ومنتصف كل واحد منهما استواء اللّيل والنّهار والاستواء الذي يكون في نصف الشّتاء يسمّى الاستواء الرّبيعي وهو لحلول الشّمس في برج الحمل، لأنّ الشتاء كله ربيع عندهم من أجل النّدى، ولذلك تسمية الرّبيعين الأول ربيع الماء والثّاني ربيع النّبات، والاستواء الذي يكون في نصف الصّيف يسمّى الاستواء الخريفي، وذلك لحلول الشّمس في الميزان فهذه أرباع السّنة وفصولها الشّتاء والرّبيع والصّيف والخريف، ولكلّ فصل من فصول السنة ثلاثة أبراج من البروج الأثني عشر لأنها ثلاثة أشهر.

فبروج الشّتاء الجدي والدلو والحوت، وبروج الربيع الحمل والنّور والجوزاء، وبروج الصّيف: السرطان والأسد والسّنبلة. وبروج الخريف: الميزان، والعقرب والقوس. وأوائل بروج هذه الفصول تسمّى منقلبة وهي الجدي والحمل والسرطان والميزان، لأنّ في أوائل هذه الفصول ينقلب الزّمان من طبيعة إلى طبيعة. وأوساطها وهي الدّلو والنّور - والأسد - والعقرب - تسمى ثابتة لأن في أوساط الفصول تثبت طبائع الزّمان على حدّها وأواخرها وهي

الحوت \_ والجوزاء \_ والسّنبلة \_ والقوس \_ تسمّى ذوات جسدين لامتزاج طبيعة كل فصل بطبيعة الفصل بطبيعة الفصل بطبيعة الفصل بطبيعة الفصل الله الفصل الله الفصل الله الفصل الله الفصل الفتاء وصيفاً وحميماً وخريفاً فهذه أزمنة الصّيف.

واعلم أنهم يبدئون من الأوقات باللّيل كما يبتدئون من الزّمان بالشّتاء ولذلك صار التاريخ به من دون النّهار، وإنّما كان عندهم كذلك لأن الظّلمة الأول والضّياء داخل فيه وكل معتبرهم بمسير القمر فمستهلّه جنح العشاء وطلوعه تحت البيات. فلولا أنَّ نوره ونور الشّمس يجلوان الهواء لكان الظّلام راكداً فهو أقدم ميلاداً وأسبق أواناً، وألذ استمتاعاً، وأوثر مهاداً وأغزر مطراً، وأروى سحاباً، وأندى ظلاً، وأهول جناناً، وأطيب نسيماً، وأفضل أعمالاً. ولذلك قدمه الله تعالى في رتبة الذكر ورتبة الوصف فقال تعالى: ﴿وجعلنا وأفضل أعمالاً. ولذلك قدمه الله تعالى في رتبة الذكر ورتبة الوصف فقال تعالى: ﴿وجعلنا اللّيلَ لباساً وجعلنا النّهار معاشاً ﴾ [سورة النّبا، الآية: ١٠ ـ ١١] فرتبة الذكر ظاهرة من التّلاوة كما ترى، ورتبة الوصف أن السّكن واللّباس مقدمان على السّبح والمعاش في متصرفات الأنام.

ثم بعد ذلك هما أخو الهدو والقرار اللّذين منهما يبتدىء النّشاء والنّماء. وقال تعالى عند الأقسام بالزمان: ﴿واللّيل إذا يغشى والنّهار إذا تجلى﴾ [سورة الليل، الآيتان: ١-٢] ﴿وجعلنا الليل والنهار مبصرة﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٢] فلا موضع أجرى ذكرهما إلا واللّيل مقدَّم، ثم فضل تبتيل المجتهد وترتيل القارىء، وابتهال المستغفر فيه على ما يكون منها في غيره فقال تعالى: ﴿والمستغفرين القارىء، وابتهال المستغفر فيه على ما يكون منها أخر: ﴿وبالأسحار هم يستغفرون﴾ [سورة الرات، الآية: ١٤] كلّ الله المؤل المأهدم، والأصل الموصل، والأوان الممهد للرّاحة والوقت الموجه ذلك لأنه الأول المُقدم، والأصل الموصل، والأوان الممهد للرّاحة والوقت الموجه للرّفاهية، وكذلك قالوا عند المدح: ما أمْرُهُ عليه بغُمةٍ ولا ليله عليه بسرَمد. وقال النابغة:

فإنَّ كَاللَّهِ لَا اللَّهِ هُـوَ مُـدركي وإنْ خِلْتُ أنَّ المنتَّاى عنك واسعُ

فقال: كاللّيل ولم يقل كالصبّح وانكان المغر من كل لا يطاق وقال بعضهم: إنما قال كاللّيل لأنه كان عليه غضبان. وقد قيل اللّيل أخفى للويل وأخذ الفرزدق قول النّابغة هذا شعراً:

ولو حَمَلتني الريخ ثم طَلبتني لكنتُ كشيء أدركَتُه مقادِرُهِ

جعل الرّبح بإزاء اللّيل واللّيل أعم، والمُستحسن قول النبي ﷺ: «نُصرتُ بالرّعب وَجُعِلَ رزقي تحتَ ظلِ رِمحي، وليدخلّن هذا الدّين على ما دخَل عليه اللّيل» يعني الإسلام،

وكما ندب المتعبد إلى التقرب فيه إليه. وقال الله تعالى للنبي على: ﴿وَمِنَ اللَّيلُ فَتَهجَدُ بِهُ نَافَلَةٌ لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحموداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٩] أنبأ عن نفسه تعالى بمثله فيما يبرمه، ويقضيه، فقال تعالى: ﴿فيها يُفْرَقُ كُلُّ أُمْرٍ حَكِيْمٍ﴾ [سورة اللخان، الآية: ٤٤] يعني في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

ثم قال الناس: هذا أمر دُبّر بليل، وثبت الرأي، وهذا رأي مبيت وليس القصد تفضيل اللّيل على النّهار، وإنما المُراد التّنبيه على سبقه وعلى إصابة العرب في تقديمه، وقد تكلّمنا في تصحيح طريقة العرب فيما قدّمناه من الآي التي شرحناها عند قوله تعالى: ﴿وآية لهم اللّيل نسلخُ منهُ النّهارَ فإذا هُمْ مُظلمون﴾ [سورة يَس، الآية: ٣٧] وما يقتضيه لفظة السّلخ بكلام بين، وذكر أبو حنيفة الدّينوري عن غير واحد من علماء الرّواية أن العرب تبدأ فتقسم السّنة نصفين شتاء وصيفاً، وتقدم الشّتاء على الصّيف وتجعله أول القسمين وهذا ضد صنيع الجمهور من أهل القرار وعلماء الحساب، لأنهم يقدّمون الصّيف على الشّتاء.

وقد كان بين أهل العلم اختلاف قديماً في أنه أي أرباع السَّنة أولى بالتقديم حتى رأوا أنَّ ربع الربيع الذي أوله حلول الشَّمس برأس برج الحمل أولى بالتقديم فأطبقوا على تقديمه باتفاق، ولذلك أجمعوا في عد البروج على الابتداء ببرج الحمل. وفي عد المنازل على الابتداء بالشّرطين، حتى لا تجد في ذلك مخالفاً. هذا صنيعهم في الأزمنة، فأما إذا صرت إلى سني الأمم وجدتهم فيها مختلفين. فمنهم من يفتتح السّنة في ربع الشّتاء، ومنهم من يفتتحها في ربع الرّبيع كلّ ذلك قد فعلوا.

وممن افتتحها في الخريف أهل الشّام من السّريانيين، ألا ترى أوّل سنتهم تشرين الأول وأنه صدر الخريف وابتداء الوسمي، ولعل العرب أيضاً كانت قد ابتدأت السّنة في بدء الأمر على مثل ذلك، فجعلوا مفتتحها في أول الوسمي كما أنه يقدمه في قسمة الأزمان والأنواء. فثبتوا على أمرهم الأول في تقديم الوسمي، وانتقل مدخل السّنة عن موضعه الأول ثمانين عدد أيام سنة القمر وسنة الشّمس من التّفاوت والفصول إنما تتفضّل بمسير السّمس لا بمسير القمر.

وإنمّا توهّمت هذا من صنيع العرب من أجل أنَّ كثيراً من علماء الرّواة يزعمون أنَّ شهري ربيع إنما سميّا للربّيع، وأن جماديين إنما سميتا للشّتاء ووجود الماء. وأن شعبان إنمّا سمي شعبان لاشتعاب الظّعن إياهم عن المرابع للمحاضر وأنّ شهر رمضان إنمّا سمّي رمضان لشدة الحر والرّمض وأنَّ صفر أنسب إلى الزّمان الذي يسمّى الصّفري، وهذا الذي يدمّ ذكروا أمر قريبٌ لا يبعد في الوهم، لأنّا على هذا الترتيب نجد أزمان السّنة عندهم، ومما يقوي هذا القول ما حكي عن الغنوي الأعرابي وعن غيره فإنه قال: جمادى عند العرب

الشَّتاء كلّه قال: ويقال للحر كلّه شهر ناجر، كما يقال للشَّتاء كله جمادي، وكان ينشد بيت لبيد في الجزء شعراً:

حتى إذا سلخا جمادي ستة جزءاً فطالَ صيامُه وصيامُها

بخفض ستة على إضافة جمادى إليها وقال أراد ستة أشهر الشّتاء، وهي أشهر النّدى والجزء، وكذلك كان ينشده أبو عمر والشّيباني خفضاً ويقول: أراد جمادى ستة أشهر فعرف بجمادى. قال أبو حنيفة، ويشهد للغنوي كثرة ذكر العرب جمادى إما ببرد الزّمان وإما بكثرة الأنداء والأمطار، وهذا كلّه من أوصاف الشّتاء ولو كان قصدهم إلى ذكر الشّهر لما تطاول لسرعة انتقال الشّهر.

ألا ترى أنّه يكون مرةً في صبارة الشّتاء ومرةً في حمارة القيظ وإنما حاله في ذلك كحال سائر الشّهور، وأنت لا تجد جمادي موصوفةً بالحر كما تجدها موصوفةً بالبرد. قال الشاعر شعراً:

في ليلة من جمادي ذاتٍ أندية لا يُبصرُ الكلبُ من ظَلمائها الطُّنبا

قال أبو حنيفة: وزعم بعضهم أنهم إنّما قدّموا الشّتاء على الصّيف لأنه ذَكر. وأنَّ الصّيف أنثى، ولم يذكروا علّة تذكير الشّتاء، وتأنيث الصّيف، ولا أظنه إلاّ لقسوة الشّتاء وشدّته ولين الصّيف وهونه، ألا ترى أنَّ من عادتهم أن يذكروا كلّ صعب من الأمور قاس شديد، حتى قالوا: داهية مذكار، وإنْ كانت أنثى فصعّبوها بأن تكون تنتج ذكوراً وحتى قالوا أرض مذكار إذا كانت ذات مخاوف وأفزاع، وقالوا: يوم باسل ذكر في شره وشدته حتى قال الشّاع, شعراً:

### ف إنَّ كَ قُد بعثتَ عليك نحساً شقيت به كواكبُه ذكورُ

فجعلها مع نحوستها ذكوراً ليكون شرُّها أفظع وأصعب و (الصيّف) وإن تلظّى قيظه وحمى صلاه فهو هيّن عندهم إلى جنب الشّتاء، والشّتاء يبرح بالقوم ولذلك قالت بنت الحسن وقد سئلت عنهما: أيّهما أشد فقالت: وما جعل البئيس من الأدية تقول من يقيس البؤس والضر إلى أذى فقط أي الشّتاء أشد: (والبئيس والبؤس) واحد قال الفرزدق في نعت امرأة بيضاء من أهل المدينة (لم تذق بئيساً ولم تتبع حمولة مجحد) ولذلك لا تجدهم يشتكون الضّر وسوء الحال والهزال في الصّيف ولا يعدون أن يصفوا أواره وصخده وعطشه وإذا صاروا إلى الشّتاء عجّوا من وطئه ونوّهوا باسم من آسى فيه، واحتمل الكلّ وأطعم المصرور.

قال الشّيخ الذي قاله أبو حنيفة في تعليل تذكير الشّتاء حسن وأقرب منه أن يقال لما

كان إدراك الثمار في الربيعين ووضع الأحمال من الملاقيح ونتائج الخير في أصناف المعاش من الزرع والضّرع في الصيف، وإنْ كانت مبادئها في أوائل الشّتاء ثم تمت حالاً بعد حال فكانت تنتظر في آجالها وقتاً بعد وقت انتظار ما في بطون الحاملات، فجعلوا الشّتاء ذكراً والصّيف أنثى. وهذا شرح ما رماه الشّاعر في قوله:

لـولا الـذي غـرس الشّتاء بكفِ لاقـى المصيفُ هشَايماً لا تُثمـرُ

وذكر أنَّ منهم من يجعل الشّتاء نصفين الشّتاء أوّله والرّبيع آخره، وكذلك يجعل الصّيف نصفين الصّيف أوّله والقيظ آخره.

وذكر ابن كناسة أبو يحيى أن العرب تسمّي الشّتاء الرّبيع الأوّل والصّيف الرّبيع الآخر وأن أحداً منهم لم يذكر الخريف في الأزمنة لأنّ الخريف عند العرب اسم لأمطار آخر القيظ، وهذا إذا تؤمل أسفَرَ عن أنهم يجعلون الرّبيع اسماً للنّدى والجزء، لكنّهم فصلوه بالشّتاء لشدّة برده ثم اشتهر الرّبيع اسماً لما لأن من طرفي الوقت.

حكى ابن الأعرابي عن الغنوي أنه قال: يلقى الرّاعي صاحبه فيقول: أين تربّعت العام إذا سقطت الصرفة (١٠) وسقوطه عند انصرام نصف السّنة الشّتوية. وقال الفراء ربعية القوم ميرتهم في أول الشّتاء، وأبين من جميع ما ذكرنا أنّهم يسمّون الفرع المؤخر فرع الرّبيع وهو من الشّتاء. وقال النّابغة وقد جعل الحرب كالميرة:

وكانت لهم ربيعة يحذرونها إذا خَضْخَضَتْ ماءُ السّماءِ القنايـلُ

<sup>(</sup>١) الصرفة في القاموس منزلة للقمر نجم واحد نير يتلو الدبرة سمي لانصراف البرد وبطلوعها، محمد شريف الدين عفا عنه.

### البابُ الخامسُ

### في قسمة الأزمنة ودورانها واختلاف الأمم فيها

اعلم أنَّ الشَّمس تدورُ في الفلك دوراً طبيعياً، وهي لازمة له وعليها طريقها والقمر والكواكب الخمسة، وهي: عُطارد والزِّهرة، والمريخ، والمُشتري، وزُحل. ربما كانت على هذا الفلك، وربما مالت إلى الشَّمال، والجنوب، ويسمِّى هذا الميل عرض الكواكب، ويسمِّى هذا الفلك فلك البروج، وهي اثنا عشر: (الحَمَل)، و (الثور)، و (الجوزاء)، و (السرّطان) و (الأسد)، و (السُّنبلة)، و (الميزان)، و (العقرب)، و (القوس)، و (الجدي)، و (الدلو)، و (الحوت)، وإنما انقسمَ هذا الانقسام لأنَّ الشَّمسَ متى انتقلت في دورانها من نقطة بعينها عادت إلى تلك النقطة بعد ثلاث مائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم. وفي دورها تستوفي فصول السّنة التي هي الرّبيع، والصيف، والخريف، والشّتاء.

ولهذه العلّة سُميّت هذه الأيام سنة الشَّمس، والقمر يجتمع مع الشَّمس في مدة هذه الأيام اثنتي عشرة مرةً فجعلت الشَّمس اثنتي عشر شهراً وسُميت الشّهور القمرية، كما جعل الفلك اثني عشر برجاً ليكون لكل شهر برج.

وأسماء شهور العرب: المُحرم، وصَفَر، والرَّبيع الأول، والرَّبيع الآخر، وجُمادى الأولى، وجُمادى الأخرى، ورَجَب، وشعبان، ورَمَضان، وشوّال، وذو القعدة، وذو الحجّة.

قال الشّيخ: اختلفَ الناس في أعداد أيام سنيهم، وهم متفقون في عدّة الشّهور واعتماد العرب فيها خاصة على الأهلّة، فكل اثني عشر هِلالاً عندهم سنة، فتكون عدد أيامها ثلاث مائة وأربعة وخمسين يوماً.

قال أبو الحسن المعروف بالصّوفي: بين أصحاب الحساب من الرّوم، والهند خلاف يسير في مقدار هذا الكسر، فكان الأوائل من أهل الروم متفقين في القديم على ربع يوم فقط، ثم استدركوا فيه شيئاً حقيراً.

وقال أبو حنيفة: ليس في الأمم أحفظ للفصول، وأوقات الأنواء والطّلوع من الروم، ولذلك من حلَّ من العرب في شق الشَّام أعْلم بهذا من غيرهم، ثم أنشد لعدي بن الرقاع:

فَلا هُـنّ بالبُهمى وإيّاه مـذ نشا شباطاً وكانـونيـن حتى تعـدًرت وإنمـا نصـف عيـراً وأُتنـاً

جنوبٌ لراش فاللَّها له، فالعُجُبُ عليهن في نيسان باقيةُ الشّربِ رَعَيْنِنَ البقيلَ في إبّانِيهِ

وإنّما نصفُ عيراً وأتنا رعيْنَ البقل في إبانه إلى أنْ هاج، ونضبت المياه. وهم يبدؤون فيجعلون أوّل السّنة تشرين الأول، ويجعلونه أحداً وثلاثين يوماً. ثم تشرين الثّاني ثلاثين يوماً، ثم كانون الثّاني واحداً وثلاثين يوماً وربع، ثم شباطاً ثمانية وعشرين يوماً، غير أنهم يجعلونه ثلاث سنين كلّ سنة منها ثمانية وعشرين يوماً وفي السنة الرابعة تسعة وعشرين يوماً، وتلك السّنة تكون في عددهم ثلاث مائة وستة وستين يوماً، ويسمونها الكبيسة.

وقال الخليل: يكون في شباط فيما تزعمه الرّوم تمام اليوم الذي كسوره في السّنين، فإذا تمّ ذلك اليوم في ذلك الشهر، سَمّى أهل الشّام تلك السنة عام الكبيس، قال: وهو يَتَيمُّنُ به إذا وُلِد في تلك السنة، أو قدم فيه إنسان. ثم آذار واحداً وثلاثين يوماً، ثم نيسان ثلاثين يوماً، ثم أيار واحداً وثلاثين يوماً، ثم حزيران ثلاثين يوماً، ثم تموز واحداً وثلاثين يوماً، ثم آب واحداً وثلاثين يوماً، ثم أيلول ثلاثين يوماً، فتكون الزّيادات من الأيام خمسة أيام على ثلاث مائة وستين يوماً.

ثم أحبّوا أنْ لا تغيّر أحوال فصول سنتهم على السّنين الكثيرة والدّهور المتابعة، فزادوا في آخر شباط ربع يوم لتصير أيام سنتهم موافقة لأيام سنة الشّمس، وهي ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، ويكون ثلاث سنين متوالية كذلك فإذا تمّت الأرباع في أربع سنين تصير سنتهم في السنة الرابعة التي تليه ثلاث مائة وستة وستين يوماً، ويصير شباط في تلك السّنة تسعة وعشرين يوماً، وتسمى تلك السّنة الرّابعة سنة الكبيسة، فكرهت الفرس أن يزيد في سنتهم ربع اليوم لأنهم لو فعلوا ذلك لاضطروا إلى الكبيسة في كل أربع سنين ولم يمكنهم ذلك لأنهم سَمّوا أيام الشّهر بأسام.

زعموا أنها أسامي الملائكة الذين يديرون أيام الشّهر وأسامي الأيام، هرمز، بهمن، اردى بهشت، شهرير، اسفندار، مذخر داد، مرداد، يبا، ذر، آذر، أبان، حوزماه، تير، جوش، ديبمهر، مهر، سروش، رشن، فروردين، لوهرام، رام باذ، دنيدين، دين ارد، اشتاذ، اسمان، زامياذ، ماراسفند، انيران.

وأسماء الشهور اعتقدوا فيها مثل ذلك وهي: فروردين ماه، ارد بهشت ماه (۱)، خردادماه، تيرماه، مردادماه، شهريرماه، مهرماه، ابان ماه، آذرماه، دي ماه، بهمن ماه، اسفنديار مذماه.

وزعموا أنّ هرمز هو اسم الملك الذي يدبر أوّل يوم من الشّهر، وبهمن اسم الملك الذي يدبر اليوم الثّاني.

وكذلك الأسامي كلّها وسمّوا أيضاً الأيام اللّواحق بأسماء الملائكة الذين زعموا أنهم يدبرونها وهي: خونو ذكاه، واستوذكاه، واسفيذكاه، ومشتحزكاه، وشتكاه. وقالوا إنّ كبسنا في كلّ أربع سنين يوماً فجعلنا اللواحق ستة أيام في هذا اليوم بلا مدبر، وسقط أول يوم من آذرماه واستوحش هرمزد وقدر أنهم يقصدونه ثم كانوا يكبسون في كلّ مائة وعشرين سنة شهراً واحداً ليسوّوا بين الملائكة، ولا يستوحش أحد منهم وتصير سنتهم في تلك السنة ثلاث مائة وخمسة وتسعين يوماً وكانوا على ذلك إلى أنْ انقضت دولة الفرس ولم يكن فيهم من يمكنه فعل ذلك إلى أن كبس المعتضد مقدار ما كان قد مضى من سنة الكبيسة لكل أربع سنين يوماً واحداً وجعل النيّروز اليوم الحادي عشر من حزيران وفيه يقول الشاعر مادحاً له شعراً:

ووضع الكبيسة على رسم الرّوم ولا يعمل ذلك إلا ببغداد، فإنّهم يجعلون أوّل سنتهم في التقويم يوم النّيروز المعتضدي، ويستعمل في سائر البلدان النّيروز القديم.

وذكر هذا الإنسان وهو أبو الحسين الصّوفي أنّ العرب كانت تكبس أيضاً. ثم ذكر النسيء من قول الله تعالى: ﴿إنما النسيء زيادةٌ في الكُفر﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٧] وقد تقدّم القول على ما قاله فيما مضى وبينًا من تفسير الآية والأخبار المرويّة ما أغنى.

واعلم أنَّ العرب لا تذهب في تحديد أوقات الأزمنة إلى ما يذهب إليه سائر الأمم، وتجعل أوّل عدد الأزمنة في تحديد أوقاتها، إلى ما يعرف في أوطانها من إقبال الحرّ والبرد، وإدبارهما، وطلوع النّبات واكتهاله وهيج الكلاء ويبسه، ويذهب في عدد الأزمنة إلى الابتداء بفصل الخريف وتسميّة الربيع لأنّ أول الرّبيع وهو المطر يكون فيه ـ ثم يكون بعده فصل الشّتاء ـ ثم يكون بعده فالأنوار. وإنما

<sup>(</sup>١) في صبح الأعشى: أرديهشتماه.

سمّوه صيفاً لأنَّ المياه عندهم تغل فيه والكلأ يهيج، وقد يسمّيه بعضهم الرّبيع الثّاني، ثم يكون بعد فصل الصّيف فصل القيظ، وهو الذي يسميّه النّاس الصّيف فأوّل وقت الرّبيع الأول عندهم وهو الخريف ثلاثة أيام تخلو من أيلول. وأول الشّتاء عندهم ثلاثة أيام تخلو من كانون الأوّل، وأوّل الصّيف عندهم وهو الرّبيع النّاني خمسة أيام من آذار، وأوّل القيظ عندهم أربعة أيام تخلو من حزيران. والخريف المطر الذي يأتي في آخر القيظ ولا يكادون يجعلونه اسماً للزّمان.

وقال عدي بن زيد فجعله اسماً للزّمان في خريف:

سقاه نوءٌ من الدّلو تَدَلّى ولهم يسولينسي العسراقسي

وسماه خريفاً، لاختراف الثمار فيه والحطيئة ممن يجعله المطر وذكر امرأةً فقال: وتبدو مصاب الخريف الجيالا. يريد أنها تنقل إلى البدو لِمُصاب هذه المطرة، فهذه حدود الأزمنة عندهم، ثم يجعلون لكل زمان صميماً يخلص فيه طبعه فيذكرون منه شهرين ويدعون شهراً لأنَّ نصف شهر من أوله مقارب لطبع الزّمان الذي قبله، ونصف شهر من آخره مقارب لطبع الزّمان الذي الشّتاء بالخالص شهري قماح لطبع الزّمان الذي بعده، فالخالص منه شهران فيسمّون شهريّ الشّتاء بالخالص شهري قماح قال الهذلي:

فتى ما ابن الأغر إذا شتونًا وحبّ الزّاد في شهري قماح

وسميا بذلك لأن الإبل فيهما ترفع رؤوسها عن الماء لشدة برده والإبل القماح هي التي ترفع رؤوسها. وقال بشر يصف سفينةً:

ونحن على جوانبِها قُعود نغض الطَّرف كالإبلِ القِماح

والإبل إذا رفعت رؤوسها عن الماء غضّت أبصارَها، ويدعون هذين الشهّرين ملحان وشيبان لبياض الأرض بالصّقيع والجليد. وقال الكميت:

إذا أمستِ الآفاقُ حمَّراً جلودُها لِملحان أو شيبان واليـوم أشهبُ

فهذان شهر الشّتاء فشيبان من الشّيب وملحان من الملحة وهي البياض وقيل كبش أملح منه.

وقال قطرب: يقال لجُمادى الأولى والآخرة شيبان وملحان من أجل بياض النّلج، قال: وقولهم مات الجندب وقرب الأشيب أي النّلج، ويسمّون شهري القيظ اللّذين يخلص فيهما حره شهري ناجر وسمّيا بذلك لأنّ الإبل تشرب فلا تكاد تروى لشدّة الحر، والنّجر والبغر متقاربان وهو أن يشرب فلا يروى من الماء يقال نجر من الماء إذا امتلأ منه فكظمه، الأزمنة والأمكنة/م٩

وهو على ذلك يشتهيه قال ذو الرمة يصف ماء شعراً:

صَـرى أجـنّ يـروي لـه المـرّ وجهـه ولـو ذاقـه ظمـآنٌ فـي شهـر نـاجِـر وقال الشماخ شعراً:

طوى ظمأها في بيضةِ القيظِ بعدما جرتْ في عنان الشّعر بين الأماغرِ فهذان شهرا القيظ ولا أعلم أنهم سمّوا شهري ربيع الثاني باسم، إلا أنّهم يقولون: حللنا ببلد كذا في حدّ الربيع يريدون شهريه وقال أبو ذؤيب شعراً:

بها أبلت شهري ربيع كليهما فَقَدْ مار فيها نَسْؤها واقْترارُها النّسو بدو السّمن، قال رؤبة:

شهران مرعاها بقيعان الصّلق مرعى أنيق النبّت مجاج الغَدَق وقال ابن مقبل شعراً:

أقامَتْ به حَد الرّبيع وحازها أخو سلوة مسّى به اللّيل أملحُ

يُريد بأخي السلّوة النّدى لأنهم في رخاء وسكون ما دام النّدى عندهم وقولهم: مسّى به الليل: أي جاء عند مجيء الليل، والأملح الأبيض، ربما ذكروا استيفاءها شهور الرّبيع الثّانى كلّها. قال حميد شعراً:

رعَينَ المرازَ الجونَ من كلِّ مذنب شُهوورا جمادى كلَّها والمحرّما قال: شهورا جمادى كلَّها والمحرّما قال: شهورا جمادى كلّها وهما شهران كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخُوةٌ فَلاَّمُهُ السُّدُسُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ١١] يريد أخَوَيْن فصاعداً ولم يفعلوا ذلك في زمن الخريف فيذكروا منه شهرين فيما علمت. ولا أحسب ذلك إلا لأنه لم يدعهم إلى ذكره شيء كما دعا إليه شدّة البرد في الشّتاء، وشدّة الحر في الصّيف والقيظ، ووقت الجزء في الرّبيع.

قال أبو حنيفة: النّاس مجمعون من تقديم البروج على برج الحمل. ومن تقديم المنازل على الشّرطين، وفي ذلك دلالةٌ على تقديم فصل الرّبيع، وذكره قبل سائر الفصول وهو لحلول الشّمس برأس الحمل، قال: والفصل اسم جرى في كلام العرب وجاءت به أشعارهم، قال الشّاعر يصف حمير وحش شعراً:

نظائر جونَ يعتلجنَ بِرَوضَةِ لفصل الرّبيع إذ تَـوَلَتْ صَبائِنه وسُمَّى فصلاً لانفصال الحر من البرد، وانقلاب الزّمن الذي قبله، ويقال للفصول

أيضاً: الفصيان والواحدة فصية، وهي الخروج من حر إلى برد، ومن برد إلى حر. والفصية تصلح في كل أوقات السنة متى خرجت من أذى إلى رخاء فتلك فصية، ولا يستعمل الفصل إلا في حينه، فأمّا الأصمعي فإنّه قال: الفصية: أن يخرج من برد إلى حر، ويقال: أفصى القوم وهم مفصون، ويقال: لو أفصَيْنا لخرجت معك. والشّمس تحل برأس الحمل لعشرين ليلة تخلو من آذار وعند ذلك يعتدل اللّيل والنهار، ويسمّى الاستواء الرّبيعي.

ثم لا يزال النهار زايداً، واللّيل ناقصاً إلى أن يمضي من حزيران اثنتان وعشرون ليلة، وذلك أربع وتسعون ليلة، فعند ذلك ينتهي طول النّهار وقصر الليل، وينصرم ربع الرّبيع، ويدخل الرّبع الذي يليه، وهو الصّيف، وذلك لحلول الشّمس برأس السرّطان، ويبتدىء اللّيل بالزّيادة، والنّهار بالنقصان، إلى ثلاث وعشرين ليلة تخلو من أيلول، وذلك ثلاث وتسعون ليلة، وعند ذلك يعتدل اللّيل والنهار ثانية، ويسمّى الاستواء الخريفي، وينصرم ربع الصّيف ويدخل ربع الخريف، وذلك لحلول الشّمس برأس الميزان، ويأخذ اللّيل في الزيّادة والنّهار في النقصان، إلى أن يمضي من كانون الأول إحدى وعشرون ليلة، وذلك تسع وثمانون ليلة، وخلك للله وقصر النّهار، وينصرم فصل الخريف، ويدخل فصل الشّتاء، ويبتدىء النّهار في الزيادة، وذلك لحلول الشّمس برأس الجدي إلى مصيرها إلى رأس الحمل، وذلك تسع وثمانون ليلة وربع فعندها ينصرم ربع الشّتاء، ويدخل فصل الرّبيع، فعلى هذا دور الزّمان فاعلمه.

### الباب السادس

### في ذكر الأنواء، واختلاف العرب فيها، ومنازل القَمر، مقسمة الفصول على السنة،

### وأعداد كواكبها وتصوير مأخذها ضارة ونافعة

اعلم أنا نذكر من أمر الأنواء ومذهب جهّال العرب فيها، ومن صفة المنازل والبروج ما يحتاج إليه هذا الكتاب، والدّاعي إليه أنهم كانوا ينسبون الأوقات إليها كثيراً، وكذلك ما نذكره من أحوال الشّمس والقمر، وكان في العرب من يسرف في الإيمان بها ونسبة الحوادث إليها، حتى أوهم كلامهم وإفراطهم أنّ السّقيا وجميع ما يُحمد منها، أو يُذم إلى جميع ما ينقل فيه الأيام من خير وشر، ونفع وضر، وكلّ ذلك من الأنواء وبها. وهذا كإضافتهم إلى الكواكب أفعال صانعها، وتطابقهم في التّيمن والتشاؤم بها، لذلك قال رسول الله عليها: «من آمَنَ بِشيءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَد كَفَرَ بما أُنزِلَ عَلَيًا».

وقد مرّ فيما تقدّم من الكتاب فصل كثير بيّن فيه فساد طريقتهم، وأنّ مَنْ عدل عنها وجعلها آياتٍ يُقيمها الله تعالى، تنبيها على حكمته فيها، ليعتبر المعتبرون بها ويشكروا نِعَمِه فيها، فقد برئت من الدّم ساحته، وتباعد عن الإثم منهجه، على مثل ذلك يحمد قول عمر بن الخطاب حين خرج إلى الاستسقاء، فصعد المنبر ولم يزد على الاستغفار، ثم نزل فقيل: إنّك لم تستسق، فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء. قال أبو عمر والمجاديح واحدها مجدح، وهو نجم من النّجوم كانت العرب تقول: إنّه يمطر به لقولهم في الأنواء. قال أبو عبيد فسألت عنه الأصمعي، فلم يقل فيه شيئاً وكره أن يتأوّل على عمر مذهب الأنواء، وقال الأموي: يقال فيه أيضاً: المُجدح بالضّم وأنشد فيه قوله شعراً:

وَأَطْعَنُ بِالقُومِ شَطْرَ الملو لِ حَتَّى إِذَا خَفَقَ المِجدحُ

قال أبو عبيد: والذي يُراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفار استسقاءً يتأوّل قوله تعالى: ﴿اسْتَغِفروا رَبَّكم إِنَّه كَانَ غَفّاراً يُرسِل السَّماءَ عَلَيكُم مِدراراً﴾ [سورة نوح، الآية

10-11 وإنما نرى أنّ عمر تكلّم بهذا على أنها كلمةٌ جاريةٌ على ألسَنة العرب ليس على تحقيق الأنواء، ولا التّصديق بها، وهذا شبيه بقول ابن عباس في رجل جعل أمر امرأته بيدها، فطلّقته ثلاثاً، فقال خطّأ الله نَوءَها ألا طلّقت نفسها ثلاثاً. ليس هذا منه دعاء عليها أن لا تمطر، إنّما هو على الكلام المنقول. ومما بيّن لك أنّ عمر أراد إبطال الأنواء والتكذيب بها بقوله: لقد استسقيت بمجاديح السّماء التي يستنزل بها الغيث. فجعل الاستغفار هو المحاديح لا الأنواء، وهذا القدر إذا ضمّ إليه ما تقدم في فصل يشتمل على تأويل الأخبار المروّية عن رسول الله على وينان معتقدات العرب في الأنواء والبوارح، أغنى وكفى في عذر من يعذر، وذمّ من يذم منهم والسّلام.

قال أبو حنيفة يقال: ناء الكوكب ينوء نوأ ونوء، أول سقوط يدركه في الأفق بالغداة قبل انمحاق الكواكب بضوء الصّبح.

والكوكب إذا وافاه الصبح وهو مرتفعٌ عن أفق المغرب لا يزال الصبح يوافيه كلَّ غداةٍ، وهو إلى الأفق أقرب، حتى يوافق موافاته الأفق انمحاق الكوكب لضوء الصبح، ثم يكون سقوطه بعد ذلك، والكواكب ظاهرة فلا يزال سقوطه يتأخر كلّ ليلة إلى أن يكون في أول اللّيل، فتراه على الأفق غارباً مع ظهوره للأبصار، ثم يستسر فلا يرى مقداراً من الليالي ثم يكون أوّل رؤيته غامضاً في ضياء الصبح حين يبدو للأبصار. فالواجب أن يغرق ما بين المغروب الذي هو أوّل وبين المغروب الذي له النوء الذي له النوء سقوط النجم بالغداة في المغرب بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وطلوع رقيبه في المشرق في ذلك الوقت، ولا يكون هذا إلا في غداة واحدة من السنة للكوكب الواحد.

وأما السّقوط الذي هو أُفولُ واستسرار، فإنّه يكون من أول الليل وذلك أنّ هذا النّجم السّاقط بالغداة في أفق السّماء يرى بعد اليوم الذي يسقط فيه مُتأخّر السّقوط عن ذلك الوقت، فيسقط قبله ولا يزال يتأخّر في كل يوم حتى يكون سقوطه في اللّيل، ثم يتأخّر في اللّيل إلى أن يسقط في أوّل اللّيل في المغرب، ثم يستسر بعد ذلك فلا يرى ليالي كثيرة ثم يرى بالغداة طالعاً في المشرق خفياً، فهذا سقوط الأفول، وقد أحسن الشّاعر في تحديد ذلك حين قال شعراً:

وَأَبِصَ لَ النَّاطِ الشَّعرى مبيّنة في حمرة لا بياض الصّبح أغرقها ثهلْه لل اللَّه للله اللّه ا

لمّا دنا من صلوة الصّبح ينصرِفُ وقد علا اللّيلُ عنها فهو منكَشِفُ قَسوْتُ النّهار قليلًا فهي تردلِفُ ولا النّهار بها لللّيالِ يعتسرِفُ

فهذا وقت الطّلوع والسَّقوط ومعنى قوله: تهلهَلَ اللَّيل أي تصيرُ في مشرقِهِ حيثُ امتزج سوادُه بياضِ الصّبح فهي فوتُ النّهار، لأنَّه لم يطمسها بضوئه، وام يلحق بظلمة اللّيل الخالصة، فهي بينهما، واللّيل لا يبأسُ منها، لأنّها في بقية منه، ولا النّهار يسلمها للّيل لأنّها في ابتداء منه، ومراد الشّاعر بهذا الوصف أنَّ الأمر الذي وقته كان في حمارةِ القيظ، لأن الشّعرىٰ تطلع بالغداة في معمعان الحر.

قال الشيخ: أظنُّ هذا الشّاعر سلك في تحديده للاستسرار طريقةَ زُهيْر حين قال يَصِفْ شاهيناً وحمامةً شعراً:

دونَ السّماء وفــوقَ الأرض قــدرُهُمــا فيمـــا تـــراه فــــلا فــــوتٌ ولا دَرَكُ

فقوله: لا فوت ولا درك، كقول ذاك لا يبأس اللّيل منها، ولا النّهار يعترف اللّيل بها، قال: وقال الكُمَيتُ في تحديدِ وقتِ الطلوع شعراً:

حتَّى إذا لَهبانُ الصَّيف هبّ لَـهُ وأفغَـرَ الكالِئَيـنِ النَّجـم أو كَـرَبـوا وساقـتِ الشّعـريـان الفجـرَ بعضهما فيـه وبعضُهمـا بـاللَّيــل مُحتَجِــبُ

فجعل طلوعها بين اللّيل والنّهار كما جعله الأوّل. ومعنى أفغر النّجم: يريد إذا صارت النّريا في وَسَطِ السَّماء، فمن نَظَر إليها فَغَر فاه، أي فتحه، ومعنى كربوا: قربوا وطعن قوم على الكُميت في هذا البيت، وحسبوا أنه أراد أن إحداهما طلعت قبل الفجر، فهي في اللّيل، وأنَّ الأخرى طَلَعَتْ مع الفجر، فهي فيه، فقالوا: لا يجوز ذلك إلا في ثلاثة فصاعداً، قال أبو حنيفة: والذي قالوا كما قالوا، غير أنّهم ذهبوا إلى غير مَذهب الكُميت، ولو أراد الكُميتُ ما توهّموا لكان قد أخطأ في المعنى أيضاً مثل ما أخطأ في اللّفظ، وذلك أنّه قال: وساقَتِ الشّعريان الفجر.

فاعلم أنّ الفجر طلعَ قبلهما، فكيف يعودُ فيجعل إحداهما طالِعةً قبله، هذا بتَعجيل، وبعد فإنّ الشّعريين تطلعان معاً. وإنّما أراد أنّ بعضهما كلتيهما في اللّيل وبعضهما كلتيهما في النّهار، إذا كانتا بين اللّيل والنّهار، قال الشيخ الأكشف في بصرة الكميت أن يقال أراد أنّ بعضيهما في اللّيل وبعضيهما في النّهار، فيخرج البعض بالثنية من أنْ يكون بمعنى أحد، ويستفاد منها أنّ الشّعريين تطلعان معاً، وأنّ القصد في ذكرهما للتّحديد، إلى أن تكونا بين اللّيل والنّهار، ومع ذلك فقد ضيق على نفسه تضييقاً شديداً، فأفرط في التّحديد إفراطاً بعيداً، فإذا سَمَعتهم ينسبون إلى الطّلوع والسّقوط مرسّلاً غير مضاف إلى وقت، فاعلم أنّهم إذا عليدون الطلوع والسّقوط اللّذين يكونان بالغداة، وذلك مثل قولهم إذا طلعت العقرب:

حمس المذنب، ومثل قولهم إذا طلعت الشّعرى: جعل صاحب النّخل يرى، ومثل قول الشاعر شعراً:

فلّما مضى نَـوْءُ النّــريــا وأَخلَفَــتْ هَــوادٍ مــنَ الجــوزاءِ وانْغَمَــسَ الغضّــرُ ومثل قوله:

هنا ناهم حتى أعانَ عليهم عزالي السَّحاب في اغتماسِهِ كَوْكُب

فهذه السقوط وما أشبهه هو بالغداة، وإذا ذكر ذلك من نجوم الأخذ خاصة فهو النوء، ألا ترى أنهم لمّا أرادوا الطّلوع بالغداة قالوا: إذا طلع النّجمُ فالحرُّ في خدم، فجاء مُرسلاً غير مضاف. ولما أرادوا طلوعه لغير الغداة قالوا: إذا طلع النّجمُ عشاء ابتغى الرّاعي كساء، فجاء مضافاً إلى الوقتِ. وأما قول القائل: حين البارحة حين غاب النّجم وذهبَن ليلة كذا، حين طلع السّماكُ فإنّما المراد بذلك، وقت المجيء والذّهاب من تلك اللّيلة بعينها، وليس من الأوّل في شيء، ومنه قول الشاعر شعراً:

حتى إذا خفيقَ السَّماك وأسْحراً وَنَبَا لَها في الشَّدُ أيَّ نبالِ ومثل قول الآخر:

فَعَرسْنَ والشّعرى تَغور كأنّها شِهابُ غضًا يُرمى به الرّجوان

وإذا جاء ذكر المغيب مُرسلاً، فالمراد حينئذ الغيبوبة التي هي ابتداء الاستسرار وذلك قولهم: غرب الثّريا أعوه من شرفها، وكقولهم: مطر الثّريا صيف كلّه وهذا الغرب غير السّقوط الذي هو النوء، ومطر نوء الثّريّا وسمي ومن هذا الجنس قول الشاعر:

فَيَمَّمتُ سَيْراً سريعَ الرَّجا ء مائل مِنْ راجلٍ يركبُ مغيب سهيلٍ صدورَ الرِّكا بِ سيراً يشقُ على المعتبُ

فهذا كلّه غيبوبة الاستسرار، ولا يكون إلا بالعشيّات على أثرِ مغيب الشَّمس ثم لا تراه بعد ذلك حتى يتمّ استسراره، ثم يكون أوّل ظهوره بالغدوات وقد اختلف النّاس في معنى النّوء: فبعضهم يجعله النّهوض، قال: لأنه سمى نوى الطّلوع الرّقيب لا لِسقوطِ السّاقِطِ، وهذا ليس بمنكر في اللّغة، لأنَّ هذه اللّفظة تُعَدّ في الأضدادِ، قال أبو حنيفة: هو النّهوض، ولكنّه نهوض الذي كأنه يميله شيء فيجد به إلى أسفل، وزعم الفَراءُ أنّ النوءَ السّقوط والمَيكلان، وأنَّ أبا ثروان أنشده في صفة راع نزع في قوسٍ:

حَسَى إذا منا السَّامَـتُ مَفَّاصِلُـهُ وَنَاءَ فَي شَـقُ الشَّمَـال كَاهِلُـه قَال: يريد أنه لما نزع مَال إليها، وقوله: التأمت مفاصله فإنّه يعني أنّه لَزِمَ بعضُهُ بعضاً

لشدّةِ النّزع. قال: ونرى أنَّ قولَ العربِ ما ساءك وناءك من هذا، ومعناه أناءَك فألقى الألف للاتباع كقولهم: هَنّأنى الطّعامَ وَمَرّأني، وكان ينبغي أنْ يكون أمْرأني.

قال أبو حنيفة: فأمّا مَنْ ذهب إلى أنَّ الكوكب ينوء ثم يسقط، وإذا سَقَط فقد تقضى نووُّه، ودخل نوءُ الكوكب الذي بعده، فتأويله أنّ الكوكب إذا سقط النَّجم الذي بين يديه أطَلَّ هو على السّقوط، وكان أشبه شيء حالاً بحالِ النّاهِضِ ولا نهوضَ به، حتى يسقط، لأنَّ الفلك يجرّه الغور، فكأنّهُ مُتحامل عليه، يعني قد غَلَبه. ويجمع النوء أنواء ونوانا. قال حسّان بُنْ ثابت رضى الله عنه شعراً:

### وَيَثْسَرِبُ تعلَمُ أَنْسَابِهِا إذا قَحَمَطَ القطرُ نَسُواتَهَا

وقال بعضهم: الحق في ذلك مذهب الخليل الذي حكاه عنه مورج، وهو أنّ النّوء اسم المطر الذي يكون مع سقوط النّجم، لأنّ المطر نهض مع سقوط الكوكب، واسم الكوكب السّاقط النّوء أيضاً، فالشيء إذا مال في السُّقوط يُقال: ناءً، وإذا نهض في تناقل يقال ناء به، قال ذو الرمة في وصف الرياك:

ينونَ ولهم يكسين إلا قنازعاً من الريش تنواءَ الفِصالِ الهزائِلِ

وينوء الحمل الثقيل إذا مال بالبعير، ويقال: المرأة تنوءُ بها عجيزتُها، قال الشاعر: لها حضورٌ وأعجازٌ تنوءُ بها إذا تقومُ يكاد الخصر ينخزلُ وفي القرآن: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنوءُ بالعُصْبَةِ أُولِي القُوَّةِ ﴾ [سورة القصص، الآية: ٧٦].

#### فيصل

في ذكر أسماء المنازلِ وصفاتِها، وهي نجومُ الأخذ، قال الله تعالى: ﴿والقَمَرَ قَدَّرناهُ مِنازِل حتّى عاد كالْعُرجونِ القديمِ﴾ [سورة يَس، الآية: ٣٩].

وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً لا اختلاف في ذلك، وتسمّى نجوماً، وإن كان منها ما هو كوكبٌ واحدٌ، وكان منها ما هو أكثر، وقد قيل للثّريا: النجم، وهو كالعلم لها وهي ستّة كواكب. والنّجم إنْ كان كالعلم، وقد شهرت به، فقد يقولون في النّسبة هذا النّجم الثّريا إذا جعلوه اسماً لجماعة كواكبها، ويقولون: هذه نجوم النّريا إذا جعلوا كلّ كوكب منها نجماً، ثم جمعوها. قال ذو الرمة:

لعالية في الأدحى بيضاً بقفرة كنجم التُّريا لاح بَيْنَ السَّحائِب

وقال الأعشى فجعله جمعاً:

يُسراقبُسنَ مِسنْ جسوعٍ خسلاءً مخسافةً نجسوم الثُسريّا الطّالعـاتِ الشّـواخِصَـا(١) وقال أبو عبيدة: يقال النجم، فيفرد اللفظ والمعنى للجمع، وأنشد قول الراعي:

فساتت تعدُّ النَّجم في مستجيرة سريعٌ بأيدي الآكليـن جُمـودُهـا

يعني ضيفة قراها جفنة، قد استجار فيها الدّهم، فهي ترى نجوم اللّيل فيها. وأمّا الكوكب فلا نعلمه يقع إلا على واحد فقط، وقال الآخر في منازل القمر فَسَمّاها نجوماً:

وأخوات نجوم الأخذ إلا أنضة انضة محل ليس قاطرها يشري

قال أبو عبيدة: نجوم الأخذ: منازل القمر، سُمِّيتْ نجوم الأخذ، لأخذه كلّ ليلةٍ في منزل. وقال أبو عمرو الشّيباني: الأخذ: نزول القمر منازله، يقال: أخذ القمر نجُم كذا إذا نزل به. وأنشد أبو عمرو شعراً:

وَأُمسَتْ نَجُومُ الْأَخَـذَ غُبَـراً كَـأَنَّهِـا مُقَطَّـرةٌ مِـن شــدَّة البـرد كُسْـفُ

وقال: مُقطّرة من القطار، أراد تناسقها، ومُراد الشّاعر كسوفُها، لأنَّها متناسقةٌ في الخصب والجدب. وكان على كل حال، وكسوفها ذَهابُ نورها لِشدّة الزّمان وذلك لما يعرض في الهواء من الكدر ولا يجلوه، قال أبو الطمحان القتبي: تذكر حميراً وَرَدَتْ عيوناً.

وتراها نجومُ الأخذ في .حُجُراتِها وتنهـ قُ في أعنــاقهــا بــالجــداولِ

وقال أبو حنيفة: أول ما تبتدئون به من المنازل الشّرطان، ولما كانت العرب تقدّم الشّتاء كان أول أنوائها مؤخّر الدلو، وهو الفرعُ المؤخر، ونَووُهُ محمود الوقت، عزيز الفقد، وهو أوّل الوسْمي، ثم بطن الحوت وهو الذي يسمّيه الرُّشاء ولا يذكر نوؤه لِغلَبة ما قبله عليه.

واعلم أنَّ المنازل تبدو للعين منها في السّماء أبداً نصفها، وهو أربعة عشر، وكذا البروج يبدو نصفها، وهو ستة لأنه كلّما غاب واحد منها طلع من المشرق رقيبه وسقوط كلّ منزل فيه ثلاثة عشر يوماً سوى الجبهة، فإنّ لها أربعة عشر يوماً لأنّها خُصَّتْ باللّيلة الباقية مِن أيّام السَّنة النّلاث مائة والخمسة والستين، وفضلت بذلك على سائرها، لغزارة نوئيها، وكثرة الانتفاع بها، ويكون انقضاء الثمانية والعشرين، وانقضاء الاثني عشر مع انقضاء السنة.

<sup>(</sup>١) شخص النجم: طلع.

ولمّا كانت السّنة أربعة أجزاء صار لكلّ ربع منها سبعة منازل، وهي الأنواء وأسماؤها: الشّرطان البطين الشّريا - الدّبران - الهقعة - الهنعة - الذّراع - النّتزة - الطُرف (۱) - المجيهة - الزّبرة - الصّرفة - العوّاء - السّماك الأعزل - الغفر (۲) - الزّباني - الطّرف (۱) - المقلب - الشّولة - التعايم - البلاة - سعد الذّابح - سعد بلع - سعد السّعود - سعد الأخبية - المقرغ المُوّرة الثّاني - الرّسان» - فهذه ثمانية وعشرون نجماً هُنَّ أمهاتُ المنازل.

قال أبو حنيقة: وقد يعدون معها نجوماً أخر إذا قصر القمر أحياناً عن هذه المنازل نزل ببعض تلك، وتذلك الآن القمر لا يستوي سَيْره فيها، لأنّك تراه بالمنزل ثم تراه وقد حَلَّ به في الشّهر الآخر، فتجد مكانيه مختلفين فيه، إذا أنعمت حفظه وضبطه، ولهذه العلة يخلطونها بالمنازل، حتى ربيَّما جعل البعضها في الأنواء حظّاً.

(١) أَمَّمَا الشَّيرِطان فهما كوكبان على أثر الحوت مفترقان شمالي وجنوبي بينهما في رَأْي العين قدر ذراع، وإلى جانب الشَّمالي منهما كوكبٌ صغيرٌ ذكر أنهما به سميّت الأشراط، والواحد منهما شيرط متحرك، وقد ذُكِر عن العرب شرط بالإسكان قال كُثير في جمعهما شعراً:

عسواد مسن الأشسراط وطف نقلها روائع أنواء التُريّا الهواطِلِ وقال الكُميت في الإفراد:

من شرطي مُرتعن تجللت عزال بها منه بتجاجة سحل

وليس يمنع تحريكه في النّسبة من أن يكون الواحد شرطاً بإسكان وإذا نسبت إليها لم ينسب إلاّ بالجمع أو الإفراد، فأمّا مثنّى فلم نجدهم قالوا شرطاي. قال العجّاج في الجمع: من باكر الأشراط أشراطي. وهذا قليل.

قال الشيخ: الجمع قد نسب إليه إذا جعل علماً أو أجري مجرى العلم، فالعَلَم كقولهم: كلابي وأنماري ومدايني وما أجري مجرى العلم أشراطي، قال ويقولون: الشّرطان قرنا الحمل، ويسمّونها النّطح أو النّاطح، وبين يدي الشّرطين كوكبان شبيهان بالشّرطين، يُقال لهما الأنثيان. قال أبو حنيفة: ذكر الرواة أنَّ العرب تجعلهما مما يقصر القمر، فينزل به ويجعلون لهما في الأنواء حظاً.

<sup>(</sup>١) بعضهم يسمِّيها الطّرفة.

<sup>(</sup>٢) الغفرة.

<sup>(</sup>٣) منهم من يسميه: بطن الحوت.

- (٢) وأمّا البطين فتلقبه كواكب خفيّة كأنها نقط الشاء، وهو على أثر الشّرطين بين يدي الشّريا، وقد يتكلمون به مكبراً، فيقولون: البطن، ويزعمون أنّه بطن الحمل.
- (٣) وأمّا الثريا فهي النّجم لا يتكلمون بها مكبرةً، وهي تصغير ثروي، مشتقاً من النّروة، وكأنه تأنيث ثروان، والنّجم كالعلم له يقال له: طلع النّجم، وغاب النّجم وأنشد للمرار شعراً:

ويسومٌ من النَّجم مُسْتسوق في يسسوقُ إلى المُسوتِ نسور الطُّبا وقال شعراً:

إِنْ النَّجِمِ أَمْسَى مَعْرِبُ الشَّمْسِ طَالِعاً وَلَـم يَـكُ فَـي الآفاقِ بَـرْقٌ يُنيـوهـا

قال الشيخ: هذا كما اشتهر عبد الله بابن عباس وصار كالعلم له، وكان له إخوة، قثم وغيره، فلم يشتهروا به، ويقولون: الثريا إليه الحمل.

(٤) وأما الدّبران فالكوكب الأحمر الذي على أثر الثّريا بين يديه كواكب كثيرة مجتمعة من أدناها إليه كوكبان صغيران يكادان يلتصقان، يقول الأعراب: هما كلباه، والبواقي غَنَمه، ويقولون: قِلاصه، قال ذو الرمة شعراً:

وَردتُ اغتشافاً والنّريا كأنّها يسدفُّ على آثسارها دبرانَها لعشرين من صُغرى النّجوم كأنّها قِلاصٌ<sup>(١)</sup> حَداها راكِبٌ مُتَعَمِّمٌ

على قِمَّةِ السَّرَأْسِ السِن ماء مُحملتُ فَسلا هـو يَلحتُ فَ ولا هـو يَلحتُ والله ما ويُلحتُ والله الله في الخضراء لو كان يَنطتُ إلى الماء من قرنِ التنوفةِ مطلقُ

قرن التنوفة أعلاها والمطلق الذي يطلب ليلة الماء وبعده القرب للورد، ويسمّى دبراناً لدبوره الثريّا، كما قيل: إيبان وصميان، وسُمّى تالي النجم، وتابع النّجم. وقد يطلق فيقال: التابع، ويقال أيضاً حادي النّجم، ومن أسمائه المُجدح بالضمّ والكسر فالضمّ حكاه الشيباني، والكسر حكاه الأموي، والمنجّمون يسمّونه قلب التّور وقولهم: الدّبران مما اختصّ وجرى مجرى العَلَم.

(٥) وأمّا الهقعة فهي رأس الجوزاء ثلاثة كواكِب صغار مثقلة، وتسمّى الأثافي تَشَبُّهاً بها.

حُكِي عن ابن عباس أنَّه قال لرجل: طلَّقْ عدد نجوم السَّماء يجزئك منها هقعة

<sup>(</sup>١) القَلوص: الناقة الشَّابة القويَّة.

الجوزاء، وقد يقال للدَّابرة يكون الشُّق الفرس الهقعة، وهي تكره، يقال فرس مهقوع.

(٦) وأمّا الهّنعة: فكوكبان بينهما قيد سوط، وهما على أثر الهقعة ولتقاصرها عنها سُمّيت الهنعة. والذراع المبسوطة بينهما منحطة عنهما ويقال: أكمة هنعاً إذا كانت قصيرة، وتهانَعَ الطّائر إذا كان طويل العنق فقصرًها.

وقال ابن كناسة: يقال للهنعة الزّرق الميسان، فإنّما ينزل القمر بالتّخاي وهي كواكب ثلاثة بإزاء الهنعة والواحدة منها تخياة.

(٧) وأمّا الذراع فهي ذراع الأسد المقبوضة، وللأسد ذراعان مقبوضة ومبسوطة، (فالمقبوضة) منهما هي اليسرى، وهي الجنوبية، وبها ينزل القمر وسُمّيت (مقبوضة) لتقدّم الأخرى عليها، والمبسوطة منهما هي اليُمنى وهي الشّمالية، وكلّ صورة من نظم الكواكب فميامِنُها مما يلي الشّمال وَمَياسِرُها مما يلي الجنوب، لأنّها تطلع بصدورها ناظرة إلى المغارب فالشّمال على أيمانها، والجنوب على أيسارها. وقد فهم ذلك القائل والنّجوم التي تتابع باللّيل وفيها ذات اليمين، أزورارها على أيمانها إطافة منها بالقطب.

وقال أبو حنيفة: أنتَ ترى الكوكب يدرأ من مطلعه من الأفق الشّرقي فلا يستقيم مضيئه إلى مقابل مطلعه من الأفق الغربي في المنظر، ولكن تراه يتجانف إلى القطب، ولذلك قال الشاعر شعراً:

وعاندتُ الثُّريا بعدَ هدء معاندة لها العيّوقُ جارِ لأنّها تركت القصد في المنظر، فذلك معاندتها، وعلّة ذلك ما بينّه الكميت في قوله:

مالَتْ إليه طِلانا(١) واسْتُطيفَ بِهِ كما تطيف نجومُ اللَّيل بالقطب

وأحد كوكبي الذراع المقبوضة هي الشّعرى الغميصاء، وهي تقابل الشّعرى العبور، والمجرّة بينهما وقد تُكبر يقال الغمصاء، قال أبو عمر وهي الغميصاء والغموص ويقال لكوكبها الأحمر الشّمالي المرزم، مرزم الذّراع وهما مرزمان هذا أحدهما، والآخر في الجوزاء قال:

ونائحة صَوْتُهُما رابع عنن إذ أَخْفَقَ المرزمُ

ويروى إذا ارتفع المرزم فهذا المرزم هو الذي في الذّراع، لأنَّ مرزم الجوزاء لا نوء له، وليست من المنازل، وقد ذكرا جميعاً بالنّوء على ذكر الشّعريين والسّماكين. قال جدار:

<sup>(</sup>١) الطَّلا: بالفتح ولد الظبي ساعة يولد، والصغير من كل شيء.

أحتبك جد المرزمين متى ينجُ دا بن وال تَغَ ورا وقال ابن كناسة: الذراع المقبوضة بأسرها هي المرزم.

وحُكي مثل ذلك عن الغنوي، ومن أحاديثهم: كان سهيل والشّعريان مجتمعة فانحدر سهيلٌ فصار يمانياً، ونعت العبور عبرت إليه المجرة وأقامت الغميصاء فبكت لفقد سهيل، حتى غمصت، والغمص في العين ضعف ونقص، وقالوا: ربّما عدل القمر فزلّ بالذّراع المبسوطة.

(A) وأمّا النثرة فثلاثة كواكب متقاربة، أحدها كأنه لطحة، يقولون: هي نثرة الأسد،
 أي أنفه، قال ذو الرّمة شعراً:

مجلجل الرّعد عراصاً إذا ارتجستْ نَوء التّريْا به أو نشرة الأسد

أنث: فعل النوء وهو ذكر، لأنه أضافه إلى الثّريّا، وليس بمنفصل منها، ويسمّى اللّطحة اللّهاة. وقال الآخر:

على كلّ موّاز الملاط تَهدّمت عريكتُ العلياء وانضَمَّ حالِبُه (١) رَعَتْ الغيافي بعدما كان حِقبة رعاها وماءُ الرُّوض يَنْهلُّ ساكِبُهُ فأضحى الغلاقد جدّ في برء قصبه وكان زماناً قبل ذاك يُلاعِبُه

(٩) وأمَّا الطَّرف: فكوكبان يبتدئان الجبهة بين يديها يقولون: هما عين الأسد.

(١٠) وأمّا الجبهة: فجبهة الأسد، قال: إذا رأيت انجماً من الأسد جبهة أو الخراة والكتد، وهي أربعة كواكب خلف الطّرف معترضة من الجنوب إلى الشّمال، سطراً معوجاً، وبين كلّ كوكبين منها قبس الذّراع، والجنوبي منها هو الذي يسمّيه المنجّمون: قلب الأسد.

(١١) وأمّا زبرة الأسد: فهي كوكبان على أثر الجبهة، بينهما قيد سوط والزّبرة كاهله، وفروع كتفيه، ويسمّيان الخراتين الواحدة خراة.

(١٢) وأمّا الصّرفة فكوكب واحد نيّر على أثر الزّبرة، يقولون: هو قنب الأسد، والقنب وعاء القضيب، وسُميّت صرفة لانصراف الحر عند طلوعه غدوة، وانصراف البرد عند سقوطه غُدوة.

<sup>(</sup>١) لأبي تمام حبيب بن أوس الطَّائي.

(١٣) وأمّا العوّاء فإنّ ابن كناسة جعلها أربعة أنجم، وهي خمسة لمن شاء ومن شاء ترك واحداً إلا أنّ خلقتها خلقة كتاب الكاف غير مشقوقة، وليست نيّرة وهي على أثر الصرفة، وزعم أبو يحيى أنها سُميّت العوّاء بالكوكب الرّابع الشّمالي منها، وإذا عزلت عنها هذا الكوكب الرّابع كانت الباقية مثفاة الخلقة وهم يجعلون العوّاء وركي الأسد، وأحسبُ هؤلاء تأوّلوا اسمها، والمحاش حشوة البطن والعوّاء تمد وتقصر، قال الرّاعي:

ولم يسكنوها الجزء حتى أظَلَها سحابٌ من العوّا وثابت غيومها ويقال لها عوّاء البرد، يزعمون أنّها إذا طلعت أو سقطت أنّت ببرد.

(١٤) وأما السّماك فهما سماكا الأعزل، والقمر ينزل به ولا ينزل بالآخر وهو الرّامح وَسُمِّي رامحاً لكوكب صغير بين يديه يقال له: راية السّماك وبه سُمِّي رامحاً، ويسمّى الآخر الأعزل، لأنه لا شيء بين يديه كأنه لا سلاح معه وقال كعب بن زهير شعراً:

فَلَمَّا استدار الفرقدان زَجَرتُها وهَبّ سماكٌ ذو سلاحٍ وأعزلُ وقال الطّرمّاح:

محَاهسن صَيب نوء الرّبيع من الأنجم العُزل والرّامحة

وهم يجعلون السماكين ساقي الأسد، وأحد السماكين جنوبي، وهو الأعزل والآخر وهو الرامح شمالي، وقال ابن كناسة: ربما عدل القمر فنزل بعجز الأسد، وهي أربعة كواكب، بين يدي السماك الأعزل، منحدرة عنه في الجنوب، وهي مربعة على صورة النَّعش، ويقال لها: عرش السماك، وتسمّى أيضاً الأحمال، وتسمّى الجناء، وهم يجعلون لها حظاً في الأنواء، قال ابن أحمر يصف ثوراً:

باتَّتْ عليه ليلةٌ عسرشية شربّت وبات إلى نعي متهددا

شربت لجت، والمتهدّد المتهدّم، لا تماسُكَ لمحضره وكان المنجمّون يسمّون السّماك الأعزل السّنبلة لسموكه، سُمّي سماكاً وإنْ كان كلّ كوكبٍ قد سمك فهو كقولهم الدّبران.

(١٥) وأمّا الغفر: فثلاثة كواكب بين زباني العقرب، وبين السّماك الأعزل خفية على خلفه العوّاء. قال ذو الرّمة:

فَلَمَّا مَضَىٰ نَـوءُ النَّـرِيّا وأَخلَفَـتْ هَـوادٍ مِـنَ الجـوزاءِ وانغمـسَ الغَفْـرُ والعرب تقول خير منزلة في الأيد بين الزّباني والأسد، يعنون الغفر، لأنّ السّماك

عندهم من أعضاء الأسد، فقالوا: يليه من الأسد ما لا يضر الذَّنب يدفع عنه الأظفار والأنياب، ويليه من العقرب ما لا يضر الذنابي يدفع عنه الحمة.

(١٦) وأمّا الزّباني وهما زبانيا العقرب: أي قرناه، وهما كوكبان مفترقان بينهما في المنظر أكثر من قامة الرجل، ويقال لهما: زباني الصّيف لأنَّ سقوطهما في زمان الحر، قال ذو الرمة:

يا قد زفت للزّباني من بوارِحِها هيفٌ أنستْ بها الأصناعُ والخُبُرُ

الأصناع محابس الماء والواحد صنع، والخبر جمع خبرة وهي أرض يكون بها السّدر، ويدوم فيها الماء يريد أن ريّاح الزّباني أنضبتُ المياه، وقيل: يُسمّي أهل الشام زباني العقرب يديها.

(١٧) وأمّا إكليل العقرب رأسها، وهي ثلاثة كواكب معترضة بين كل كوكبين قيد ذراع، قال جران:

العودُ بمطرقين على مثنى أيامنهِم راموا النُّزولَ وَقَد غار الأكاليلُ جعل كلّ كوكبِ منها إكليلاً.

(١٨) وأمّا القلب، قلب العقرب والكوكب النّير الأحمر الذي وراء الإكليل سيرة كوكبان، وهم يستحسنونه. قال شعراً:

فسيسروا بقلب العقسرب اليسوم إنه سَسواءٌ عليكم بالنُّحوسِ وبالسَّعيدِ

(19) وأمّا الشّولة فإبرة العقرب، كذلك يسمّيها أهل الشّام، وهي كوكبان مضيئان صغيران متقاربان في طرف ذنب العقرب، وقالوا: ربما قصر القمر فنزل بالغفار فيما بين القلب والشّولة. والغفار أحد كواكب ذنب العقرب، يجعلون كلّ كوكب منها فقرة، وهي ستّ فقر، والسّابعة الإبرة. قال ابن كناسة: الشّولة التي ينزل بها القمر: حذاء القلب في حاشية المجرة، وليس هناك شولة، ولكنّ القمر إنّما ينزل بالشّولة على المحاذاة ولا ينحط إليها لأنّها منحدرةٌ عن طريقته وها هنا يقطع القمر المجرة إذا هو فارق العقرب، ومضى نحو السّعود لأنّ المجرة تسلك بين قلب العقرب وبين النّعايم، منقطع نظام المنازل في هذا الموضع.

وفي موضع آخر وهما بين الهقعة والهنعة، لأنها تسلك أيضاً بينهما فيعترض نظام المنازل اعتراضاً، وها هنا أيضاً يقطع القمر وسائر الكواكب المحاذية للمجرّة، وذلك حين ينحدر عن غاية تعاليها إلى ذروة القبة في الهبوط، فأمّا قطعها إياها عن السّعود فذلك حين

يبتدىء الصّعود بعد غاية الهبوط، ويسمّى الشّولة شولة الصّورة، وهي منغمسة في المجرة.

(٢٠) وأمّا النّعايم فثمانية كواكب، أربعة في المجرة وهي النّعايم الواردة، وأربعة خارجة عن المجرة وهي النّعايم الصّادرة، وهي منحدرة، وكلّ أربعة منها على شبه بالتّربيع، وفوقها كوكب إذا تأملّته مع كوكبين من النّعايم الوارد شبهتها به قبة، وإنّما قيل: وارداً لشرعه في المجرة، وقيل: الصّادر لمجيئه عنها.

(٢١) وأمّا البلدة فرقعة من السَّماء لا كوكب بها بين النّعايم وبين سعد الذّابح، ينزلها القمر، ويقولون: ربّما عدل القمر أحياناً فنزل بالقلادة وهي ستة كواكب صغار، خفية فوق البلدة، مستديرة تشبه بالقوس، ويسميّها العامة القوس ويُسمّى موضع النّعايم الوصل.

(٢٢) وأمّا سعد الذّابح: فكوكبان غير نَيَريْنِ، وكذلك السّعود كلّها وبينهما في رأي العين قيس الذّراع و (ذبحه) كوكب صغير قد كاد يلزق بالأعلى منها، تقول الأعراب: هو شاته التي تذبح. قال الطّرماح شعراً:

ظعائن شمن قريح الخريف من الفرغ والأنجم الذّابحة قريَحه: أوَّله.

(٢٣) وأمّا سعد بلع: فنجمان نحو من سعد الذّابح أحدهما خَفي جداً، وهو الذي بلعه أي جعله بلعاً كأنه مسترط<sup>(١)</sup>، وذكر أنه سُمّي بَلعاً لأنه طلع حين قيل: (﴿يا أرضُ ابْلعي ماءَكِ﴾ [سورة هود، الآية: ٤٤] وهذا لستُ أدري ما هو.

(٢٤) وأمّا سعد السعود: فكوكبان أيضاً نحو من سعد الذّابح، وسُمّي سعد السّعود بالتّفضيل عليهما، ولأن الزّمان في السّعديْن اللذّين قبله قسا، وطلوع سعد السّعود يوافق منه ليناً في برده، قالوا: وربما قصر القمر، فينزل بسعد باثره، وهو أيضاً كوكبان أسفل من سعد السّعود. قال الكُميت شعراً:

ولكن بنجمنك سعمد السُّعودِ طبقت أرضي غَيْثَا دَرودا

(٢٥) وأمّا سعد الأخبية: فثلاثة كواكب متحاذية، فوق الأوسط منها كوكبٌ رابعٌ، كأنها به في التمثيل رِجْلُ بَطّة.

وقيل: إنَّ السُّعد منها واحد، وهو أنورها وإنَّ الثلاثة أخبية، وقيل: سُمِّي بالأخبية لأنه

<sup>(</sup>١) في القاموس سرط كنصر وفرح سرطاً وسرطاناً محركتين ابتلعه كاسترطه وتسرطه. ١٢ ـ القاضي محمد شريف الدين عفا عنه.

إذا طلع انتشرت فخرج منها ما كان مختبئاً في البرد، لأنّ طلوعه في وقت الدّفاء، والسّعود متناسقةٌ بعضها على إثر بعض.

(٢٦) وأمّا الفرغ الأول: فهو فرغ الدّلو، والدّلو أربعة كواكب مرّبعة واسعة، بين كل كوكبين قدر قامة الرّجل، أو أكثر في رأي العين، فهم يجعلون هذه الكواكب الأربعة عراقي الدّلو. قال عدي بن زيد في خريف شعراً:

سَقاهُ نوعٌ مِن الدَّلو تَد لَى ولهم يُدوارِ العراقي

وفرغ الدّلو: مصبّ الماء من بين العراقي وقد يقولون لهما العرقوة العليا والعرقوة السّفلي. قال: (قد طال ما حرمت نوءُ الفرغين).

(٢٧) وأمّا الفرغ الثاني: وهو العرقوة السّفلي فكمثل الفرغ الأول، وقد يُقال للفرغ الأول: ناهزا الدّلو المقدمان وللفرغ الأسفل: ناهزا الدّلو المؤخّران. والنّاهز الذي يحرك الدّلو ليمتلىء، وقالوا: يقصر القمر أحياناً فينزل بالكرب، والكرب الذي وسط العراقي الأربع، والكرب من الدّلو ما شُدَّ به الحبل من العراقي. وقالوا: ربما نزل ببلدة التّعلب، وهو بين الدّلو والسّمكة من عن يمين المرفق.

(٢٨) وأمّا الرّشاء وهو السمكة: فكواكب في مثل حلقة السَّمَكة، وفي موضع البطن منها من الشّق الشّرقي نجم منيرٌ ينزل به القمر يسمّونه بطن السّمكة. والمنجّمون يسمّونه: قلب الحوت. ويقال لما بين المنازل: الفرج. فإذا قصر القمر عن منزلة واقتحم التي قبلها فنزل بالفرجة، بينما استحبّوا ذلك إلاّ الفرجة التي بين الثّريّا والدّبران، فإنّهم يكرهونها ويستخشونها، ويقال لها الضيّقة (١١). قال:

فه اللَّا زجرتَ الطيّر ليلمةَ جئتم تضيّقه بين النَّجم والدّبرانِ

وسُميّت ضيقة لضيقها عندهم، فإنّهم يتواضعون قصر ما بين طلوع النّجم وطلوع الدّبران. ذكر عن يزيد بن قحيف الكلابي، أنّه قال: ما بينهما إلا سبعة أيام وإنّما هذا نحو نصف ما قدر لما بين المنزلين.

قال أبو حنيفة: فهذا ما حُكِي لنا، وأمّا نحنُ فلم نجدها أقصر المنازل كلّها مدة في الطّلوع، ولا فرجةً في المنظر، وأنَّ الذي نير الطّرف والجبهة لأقلُّ من ذلك ولكن قد وجدناهما في الغروب عندهم متقاربين جداً، حتى لا نكاد نثبت بينهما شيئاً ما هو الآن إلا أنْ يسقط النّجم، فما يستقيم السّقوط حتّى يسقط الدّبران وأحسبُ الذي اشتهر أمرهما في

<sup>(</sup>١) الضيقة منزل للقمر \_ قاموس.

هذا الباب حتى يوصفا من بين المنازل كلّها شهرتهما وكثرة استعمالهم إيّاهما، ولا سيما النّجم، فإن تفقدهم له شديد، وذكرهم إيّاه كثير، وإذا لم يعدل القمر عن المنزل قيل: كالح مكالحة والمكالحة: مثل المكافحة كأنه إذا لاقاه دافعه من غير حاجز بينهما.

#### نصــل

# في بيان الاختلاف الواقع بين العربِ في أوقاتِ الأنواء والكلام في الضّيقة

قال أبو الحسين الصّوفي هذا الذي يذكرونه في الضّيقة وأنّ القمر ربما قصر فنزل بها غلط، لأنّ كواكب القريّا في خمس عشرة درجةً من النّور، وهذان الكوكبان في أربع وعشرين درجة ونصف منه، وبين النّريّا وبينهما نحو تسع درجات، وأبطأ ما يكون سير القمر في يوم وليلة، وأبعده نحو إحدى عشرة درجة، وإنمّا سُمّيت الفرجة التي بين النّريّا والدّبران الضّيقة، لأنهم يستعملون طلوعها وسقوطها في المغرب بالغدوات عند طلوع رقبائها، وظهورها من تحت الشّعاع، ورقيب كلّ واحد منهما هو الخامس منه، ولا يستعملون طلوعهما. ووسط الثّريّا في خمس عشرة درجةً من الثّور والدّبران في خمس وعشرين درجة منه وبينهما بدرجات البروج عشر درجات، لكنَّ عرض الثّريّا في الشمال عن درجتها أربع درجات ودقائق. وعرض الدّبران في الجنوب خمس درجات.

ومن شأن الكواكب الشمالية أن تطلع قبل طلوع درجتها وتغيب بعد مغيب درجتها، والجنوبيّة تطلع بعد طلوع درجتها، وتغيب قبل مغيب درجتها، فتطلع الثّريّا كذلك مع ثلاث عشرة درجة من الثّور بالتّقريب ويطلع الدّبران مع سبع وعشرين درجة منه، فيكون بين طلوع الثّريّا وطلوع الدّبران أربع عشرة درجة بالتّقريب، وتغيب الثّريا مع سبع عشرة درجة من الثّور لا تغيب بعد درجتها. ويغيب الدّبران مع ثلاث وعشرين درجة منه، لأنّه يغيب قبل درجة، فيكون بين مغيب الثّريّا ومغيب الدّبران ست درجات بدرجات البروج.

فلمّا وجدوا بين غروب الثّريّا وغروب الدّبران هذا القدر، سمّوا الفرجة بينهما بضيقة، واستخشوها واستخشوا الدّبران أيضاً مفرداً وتشاءموا به حتى قالوا: إنّ فلاناً أشأمُ مِن حادي النّجوم، ويتشاءمون أيضاً بالمطر الذي يكون بِنَوثِه ويزعمون أنّهم لا يمطرون بنوء الدّبران إلاّ رتكونُ سنتَهُم جدبةً.

قال أبو زيد وقطرب جميعاً: وهذه حكاية عن القشريين، قالوا: أوّل المطر الوسمي، وأنواؤهُ العرقوتان، المؤخّرتان من الدلو ثم الشّرط بتسكين الراء ثم الثّريًا وبين كلّ نجمين نحو من خمس عشرة ليلةً ثم الشّتوي بعد الوَسْمي وأنواؤه الجوزاء ثم الذّراعان ونثرتهما ثم الجبهة وهو آخر الشّتوي وأوّل الدفيء، ثم الدفيء وأنواؤه آخر الجبهة، ثم الصّرفة وهي

فصل بين الدّفيء والصّيف وأنواؤه السّماكان الأوّل الأعزل والآخر الرّقيب، وما بين السّماكين صيف أربعين ليلةً. ثم الحميم وهو نحو من خمس عشرة ليلةً إلى عشرين عند طلوع الدّبران وهو بين الصّيف والخريف وليس له نوء. ثم الخريف وأنواؤه النّسران، ثم الأخضر ثم عرقوتا الدّلو الأوليان ولكل مطر من الوسمي إلى الدّفيء ربيع.

وإنمّا هذه الأنواء في غيبوبة هذه النّجوم. قالوا: فأوّل القيظ طلوع الثّريّا وآخره طلوع سهيل. وأوّل الصفريّة طلوع؟ وآخره طلوع السّماك. وفي أول الصّفرية أربعون ليلةً يختلف حرّها وبردها، وتسمّى المعتدلات. ثم أوَّل الشّتاء طلوع السماك وآخره وقوع الجبهة، وأوّل الدفيء وقوع الجبهة وأخر الصّرفة، وأول الصّيف السّماك الأعزل وهو الأول وآخر الصّيف السّماك الآخر، الذي يقال له الرّقيب، وبينهما أربعون ليلةً أو نحوها انتهت الحكاية.

قال ابن كناسة: أعلم العرب بالنُّجوم بنو مارية من كلب، وبنو مرة بن همام من بني شيبان، وذكر عنهم أنَّ أول الأنواء الدلو، ونوؤه محمودٌ، وهو أوَّل الوسْمي ثم بطن الحوت ولا يذكر نوؤه لغلبة ما قبله عليه، ثم الشرط محرك الراء ويُثنى ويُجمع عرفها يونس وغيره وقال:

ولا روضةٌ غنّاء غَض نباتها يجود بشتياها لها الشّرطان وقال العجّاج في الجمع:

من باكر الأشراط أشراطي من الرّبيع انقض أودلوي وقال ذو الرمة:

قرحاء حواء أشراطية وكَفَتْ فيها الرُّباب وحَفَّتها البَراعيمُ

قوله: حواء يريد هي من الخضرة سوداء، وجعلها قرحاء لأنوارها، جعلها كقرحة الفرس، ونوؤه محمود، ثم البطن وبعضهم يقول: البطين ونوؤه غير محمود، ولا مذكور، ثم البري المحمد، وروي عن النبي الله أنه قال: ﴿إذا طلعتِ الثُريّا ارتفعت العاهة». وَلذلك لا يقبل بالحجاز قول من ادّعى عاهة في ثمرة اشتراها بعد طلوع الثّريّا. ثم الدّبران وهو مكروه النّوء؛ ثم الهقعة ولا يذكر نوؤه منفرداً، فهذه منازل كلّ الوسمي وهي خمسة فليس قبل الفرغ المؤخر وَسْمِي، ولا بعد الثّريّا وَسْمِي، وهي أوّل أنواء الخريف. وسمّوا النّوئين الباقيين وليا، وهما الدّبران والهقعة.

ثم أوّل الرّبيع وأنواؤه سبعة: الأربعة الأولى شتية وهي الهنعة ونوؤه لا يذكر، والذّراع ونوؤه مقدم مذكور، والثلاثة الباقية

دفيئة، ويقال الدثية وهما بمعنى كما يقال اللغام واللثام، وسُميّت بذلك لأنها في دبر الشّتاء. وابتداء الدفء وهي الجبهة ونوؤها من أذكر الأنواء وأشهرها وأحبّها إليهم وأعزّها فقداً. والزّبرة وقلَّما يفرد نوؤه، والصّرفة وغلبت أنواء الأسد عليها وإنما سُمِّيتْ صرفة لانصراف الشّتاء فهذه منازل كلّ الرّبيع.

ثم الصّيف وأنواؤه سبعة: فالخمسة الأولى منه صيف، والنوءان الآخران الباقيان حميم وسُمِّي حميماً لأن أمطارها تجيء وقد تحرك الحر، فأوَّلها العوّاء وبعض العرب يمده فيقول العواء، ونوؤها ليلة. ثم السّماك ونوؤه من الأنواء المذكورة المحمودة، ولذلك قال الشاعر: أجش سماكي كان ربابه، ثم الغفر ولا يُذكر نوؤه وقيل لا يعدم نوؤه. ثم الزّباني، ثم الإكليل، ثم القلب، ثم الشولة وأربعتها لا تذكر أنواؤها، وربما ذكرت العرب مجملة، فهذا كلّه الصّيف.

ثم الخريف: وهو فصل القيظ وأنواؤه سبعة والأربعة المتقدّمة رمضيّة وشمسيّة لشدّة الحر، والثّلاثة الباقية خريفية، وأول أمطاره في كلام أهل الحجاز وتميم الحميم، فأوّله النعايم - ثم البلدة - ثم سعد الذّابح - ثم سعد بلع - ثم سعد السّعود - ثم سعد الأخبية. وهذه الستّة لا ذِكْرَ لأنوائها ولا مبالاة لأخواتها. وسُمِّيت خريفيَّة لأنّها تجيء والثّمار تخترف في أيّامها. ثم مقدم الدّلو ونوؤه من الأنواء المشهورة ويقال: الفرغ المقدّم أيضاً لأنّها مقدّمة ما بين الوسمي وموطىء له وفرط، فهذه منازل كلّ الحميم.

وبعد هذه الأربعة ستة سعود متناسقة في جهة الدلّو، وليست هي من المنازل. أوّلها سعد ناشره وهو أسفل من سعد الأخبية ويطلع مع الشّرطين. ثم سعد الملك، ثم سعد الهمام، ثم سعد البارع، ثم سعد مطر، وكلُّ سعدٍ منها كوكبان في رأي العين قدر ذراع كنحو ما بين سعود المنازل.

#### فصـــل

واعلم أنَّ ما ذكرته من الطلوع والغروب يختلف فيهما أحوال البلدان فربتما طلع النَّجم ببلدٍ في وقت وطلع في غير ذلك البلد، في وقت آخر، إمّا قبله وإمّا بعده بأيام، فهذان النّسران وهما النّسر الواقع، وقلب العقرب يطلعان معاً بنجدٍ، ويطلع النّسر الواقع على أهل الكوفة، قبل قلب العقرب على أهل الدّبرة قبل النّسر بثلاث، وربما طلع النّجم ببلد ولم يطلع ببلد آخر كسهيل، فإنّه يظهر بأرض العرب وباليمن ولا يرى بأرمينية، وبين رؤيته بالحجاز ورؤيته بالعراق بضع عشرة ليلةً، وبنات نعش تغرب بعدكن ولا تغرب بأرمينية.

قال أبو محمد القتبي: بلغني أنَّ كلَّ بلد جنوبي فالكواكب اليمانية فيه تطلع قبل طلوعها في البلد الشّمالي. وكلّ بلد شمالي فالكواكب الشّامية فيه تطلع قبل طلوعها في البلد الجنوبي، وفي الكواكب الشّامية ما يكون في اللّيلة الواحدة غروب من أوّلها في المغرب، وطلوعٌ من آخرها في المشرق كالعَيّوق والسّماك الرّامح والكفّة والعوايذ والنسر الواقع والغوارس والرّدف والكف الخضيب، ومددها في ذلك تختلف، فمنها ما يرى كذلك أيّاماً ومنها ما يرى شهراً ومنها ما يرى أكثر من شهر.

وإذا نزل القمر في استوائه ليلة أربع عشرة، وثلاث عشرة بمنزل من المنازل فهو سقوط ذلك المنزل، لأنّ القمر يطلع من أوّل المشرق ليلة أربع عشرة مع غروب الشمس، ويغيب صبحاً مع طلوع الشّمس، فيسقط ذلك النّجم الذي كان نازلاً به. وقال ابن الأعرابي بين طلوع القريا مع الفجر وبين عوده إلى مثله ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم، فالقمر ينزل بها ثم بسائر المنازل يأخذ كلّ ليلة في منزل، فذلك ثمانية وعشرون منزلاً ينزل بها القمر إذا كان كريتاً، ويعود للنّجم الذي استهلّ به لتسع وعشرين، وإذا كان حثيثاً تخطرف منزلة والكريت: النّام، والحثيث: الناقص، وينزل لثمان وعشرين ليلة بمستهله، فمن ثم صار ما بين حول الأهلة وبين حول طلوع الثريّا مع الفجر إلى مثله فصل أحد عشر يوماً وربع يوم. قال والخطر فيه أن يجعل الخطوتين خطوة، والمنزلتين منزلة، فربما استسر ليلتين أو نحوهما.

## الباب السابع

## في تحديد سِنيّ العربِ والفُرس والرّوم وأوقات فصولِ السَّنة

قد عرفتك فيما تقدم أنَّ العرب تبدأ بالشّتاء بعد أن تجعل السّنة نصفين شتاءً وصيفاً ثم يقسم الشّتاء نصفين فتجعل الصّيف أوّله والقيظ آخره وأنّها تفارق سائر الأمم في تحديد الأوقات، فأوّل وقت الرّبيع الأوّل عندهم وهو الخريف ثلاثة أيام تخلو من أيلول، وأوّل الشّيف عندهم وهو الرّبيع النّاني الشّتاء عندهم ثلاثة أيام تخلو من كانون الأوّل، وأوّل الصّيف عندهم وهو الرّبيع النّاني خمسة أيام، تخلو من حزيران، والخريف عندهم اسم للمطر الذي يأتي في آخر القيظ من دون الزّمان. وذكر المراد الفقعسي أنّه يكون حلول الشّمس بأعلى منازلها في شدة الحر، وذلك إذا حلّت بأول السرطان فقال شعر أ:

إذا طَلَعَتْ شَمْسُ النّهار فإنّها تَحلُّ بأعلى منسزل وتقومُ يريد أنّ الشَّمس في منتهى صعودها في القيظ، فإذا طلعت حلّت بأوّل منها، وإذا انتصفت قامت على قمة الرأس. وهذا يدل على معرفتهم بحلول الشّمس رؤوس الأرباع، وإنْ كان حسابُ فصولهم على غير ذلك.

وأمّا أصحاب الحساب فيحدّون فصول السّنة بحلول الشّمس بنجم من هذه النُّجوم الثمانية والعشرين، ويجعلون لكلّ زمانٍ من الأزمنة الأربعة سبعة أنجم منها. ويبدؤون من الأزمنة بالفصل الذي تسمّيه العامة: الرّبيع وهو عند العرب الصّيف، ونجوم هذا الفصل الشّرطان والبطين والثّريّا والدّبران والهقعة والهنعة والذّراع، والشّمس تحل بالشّرطان بالغداة لعشرين ليلة تخلو من آذار فتسترهما وتستر المنزل قبلهما، فلا يزال الشّرطان مستورين بها إلى أنْ يطلعا بالغداة، لستَّ عشرةَ ليلةً تخلو من نيسان فيكون بين حلول الشَّمس بها وطلوعها سبع وعشرون ليلةً.

وإذا حلَّت الشَّمسِ برأس الحمل اعتدلَ اللَّيل والنَّهار، فصار كلُّ واحدٍ منهما اثنتي

عشرة ساعةً يوماً واحداً وليلةً واحدةً، ثم يزيد النّهار وينقص اللّيل إلى أن يمضي من حزيران اثنتان وعشرون ليلةً، وذلك بعد أربع وتسعين ليلةً من وقت اعتدالهما فينتهي طول النّهار، وينتهي قصرُ اللّيل، وينقضي فصل الرّبيع، ويدخل الفصل الذي يليه وهو الصّيف، ودخول الصّيف بحلول الشّمس برأس السّرطان ونجومه النّثرة والطّرف والجبهة والزّبرة والصّرفة والعوّاء والسماك.

ثم يأخذ اللّيل في الزّيادة والنّهار في النُّقصان إلى ثلاثٍ وعشرين تخلو من أيلول، وذلك ثلاث وتسعون ليلة، وعند ذلك يعتدل اللَّيل والنّهار ثانية ويكون كلُّ واحدٍ منهما اثنتي عشرة ساعة، يوماً واحداً وليلة واحدة، وينقضي فصل القيظ ويدخل فصل الخريف، ودخول فصل الخريف بحلول الشّمس رأس الميزان ونجومه الغفر \_ والزّباني \_ والإكليل \_ والقلب \_ والشّولة \_ والنّعايم \_ والبلدة.

ثم يأخذ اللّيل في الزّيادة والنّهار في النّقصان، إلى أن يمضي من كانون الأول واحد وعشرون يوماً، وذلك تسع وثمانون ليلةً، وعند ذلك ينتهي طولُ اللّيل وينتهي قصر النّهار، وينقضي فصل الخريف، ودخول فصل الشّتاء بحلول الشّمس رأس الجدي ونجومه: سعد الذّابح \_ وسعد بلع \_ وسعد السّعود \_ وسعد الأخبية \_ والفرع المقدّم والفرع المؤخر \_ وبطن الحوت \_. ويأخذ النّهار في الزّيادة واللّيل في النّقصان إلى أن تعود الشّمس إلى رأس الحمل ويعتدل اللّيل والنّهار، وينقضي فصل الشّتاء وذلك تسع وثمانون ليلةً وربع، فجميع أيام السّنة على هذا العدد ثلاث ماثة وخمسة وستون يوماً وربع، لا يتغيّر ولا يزول على مرّ اللّهر.

وقد بينا فيما مضى أنَّ السيارات سبعة وأخبرنا أنها هي التي تقطع البروج والمنازل فهي تنتقل فيها مقبلة ومدبرة، لازمة لطريق الشّمس أحياناً وناكبة عنها أحياناً، إمّا في الجنوب وإمّا في الشّمال، ولكلّ نجم منها في عدوله عن طريقة الشّمس مقدار إذا هو بلغه عاود في مسيره الرّجوع إلى طريقة الشّمس، وذلك المقدار من كلّ نجم منها مخالف لمقدار النّجم الآخر.

فإذا عزلت هذه النّجوم السّبعة عن نجوم السّماء سُمِّيت الباقية كلّها ثابتة، تسمية على الأغلب من الأمر لأنّها وإنْ كانت لها حركة مسير فإنَّ ذلك خفي يفوت الحس، إلاّ في المدّة الطَّويلة، وذلك لأنّه في كلّ مائةِ عام درجة واحدة فلذلك سُمِّيت ثابتةً.

واعلم أنَّ الطَّلوع والغروب، وتفصيل اللّيل والنّهار، والمشارق والمغارب قد قال الله تعالى: ﴿ رَبُّ المَشرقَيْنِ وَرَبُّ المغرِبَيْنِ ﴾ [سورة الرّحمن، الآية: ١٧] و ﴿ رَبِّ المشارقِ

والمغارب﴾ [سورة المعارج، الآية: ٤٠] والمشرقان مشرقا الشّتاء والصّيف، وكذلك المغربان مغربان مغربان ما مغربان من المشارق مشارق الأيام، وهي جميعاً بين المشرقين، وكذلك المغارب هي مغارب الأيّام وهي بين المغربين، فمشرق الصّيف مطلعُ الشَّمس في أطول يوم مِن السَّنة.

قال أبو حنيفة: وذلك قريبٌ من مطلع السَّماك الرّامح، بل مطلع السَّماك الرّامح أشدّ ارتفاعاً في الشّمال منه قليلاً. وكذلك مغرب الصَّيف هو على نحو ذلك من مغرب السّماك الرّامح، ومشرق الشّتاء مطلع الشَّمس في أقْصَرِ يوم من السَّنة، وهو قريبٌ من مطلع قلب العقرب، بل هو أشدُّ انحداراً في الجنوب من مطلع قلب العقرب قليلاً، وكذلك مغرب الشّتاء على نحو ذلك من مغرب قلب العقرب. فمشارق الأيّام ومغاربها في جميع السَّنة بين المشرقيْن والمغربيْن.

فإذا طلعت الشَّمس من أَخْفَضِ مطالعها في أقصرِ يومٍ من السَّنة لم تزل بعد ذلك ترتفع في المطالع، فتطلع كلَّ يومٍ من مطلع فوق مطلعها بالأمس، طالبة مشرقَ الصَّيف فلا تزال على ذلك حتى تتوسَّط المشرقين، وذلك عند استواء اللَّيل والنّهار في الرّبيع، فذلك مشرق الاستواء، وهو قريبٌ من مطلع السّماك الأعزل، بل هو أميل منه قليلاً إلى مشرق الصيَّف من مطلع السمّاك الأعزل،

ثم تستمرُّ على حالها من الارتفاع في المطالع إلى أن تبلغ مشرق الصَّيف الذي هو منتهاه، فإذا بَلَغته كَرَّتْ راجعةً في المطالع منحازةً نحو مشرق الاستواء، حتى إذا بلَغَته استوى اللّيل والنّهار في الخريف، ثم استَمرَّت منحدرةً حتى تبلغ منتهى مشارق الشّتاء الذي هو منتهاه. فهذا دأبُها، وكذلك شَأْنُها في المغارب على قياس ما بيّنَاه في المطالع.

فأمّا القمر فإنّه يتجاوز في مشرقيه ومغربيه مشرقي الشّمس ومغربيها، فيخرج عنهما في الجنوب والشّمال قليلًا، فمشرقاه ومغرباه أوسع من مشرقي الشّمس ومغربيها، وإذا أهَلَّ الهلال في منزلة من المنازل أهَلَّ في الشّهر الثّاني في المنزلة الثّالثة، ثم لا يزال بعد مَهلّهِ ينقل كلَّ ليلة إلى منزلة، حتّى يستوفي منازله في ثمان وعشرين ليلة ثم يستسر، فلا يرى حتى يهلّ.

فربما كان حلوله المنازل بالمقارنة لها إمّا بالمجامعة، وإمّا بالمحاذاة من فوقها أو أسفل منها، وذلك المكالحة، يقال: كالح القمر وربّما قصر واقتحم فنزل بالفرج والفرجة ما بين المنزلين، ويقال له الوصل أيضاً، وهو يغيب في ليلة مَهَلّه في أدنى مفارقته الشّمس لستّة أسباع تمضي من اللّيل.

ثم يتأخَّر غروبه كلَّ ليلةِ مقدار سُنَّة أسباع حتَّى يكون غروبه في اللَّيلة السّابعة نصف

اللّيل، وفي ليلة أربع عشرة مع طلوع الشّمس، ويكون طلوعه فيها مع غروب الشّمس، وقد يتقدم ذلك أحياناً ويتأخّر على قدر تمام الشّهر ونقصانه ثم يتأخّر طلوعه كلَّ ليلةٍ مقدار سنّة أسباع ساعة، حتى يكون طلوعه ليلة إحدى وعشرين نصف اللّيل، ويكون طلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة.

قال أبو حنيفة: وكلُّ هذا تقدير على مقارنة، ولا يكون أن يرى الهلال بالغداة في المشرق بين يدي الشَّمس وبالعشي في المغرب خلف الشَّمس في يوم واحدٍ ولا يمكن ذلك، ولكنْ يمكن ذلك في يومين، فأما في ثلاثة فلا شك فيه، فإذا كان ذلك في يومين فهو حين يستسر ليلةً واحدةً وإذا كان في ثلاثة فهو حين يستسر ليلتين.

## البابُ الثّامنُ

# في تَقدير أوقاتِ التَّهجُّد التي ذكرها الله تعالى في كتابه عَنْ نبيّه والصَّحابة ويبين ما يتصلُ بها من ذكر حلول الشَّمس البروج الاثني عشر

قال تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ إلى غَسَقِ اللَّيلِ وقرآنَ الفَجْرِ ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] وقال ثعلب: يذهب العرب بالدّلوك إلى غياب الشّمس وقول الشّاعر شعراً:

هـــذا مقــام قــدمــي ربـاح غـدوة حتّــى ذهبــث بُــراح

يدل على هذا وأصله أنَّ السّاقي يكتري على أن يستقي إلى غيبوبة الشّمس وهو في آخر النهار يتبصّر هل غابت الشّمس، وقوله براح أي تجعل راحته فوق عينيه ويتبصّر، قال: وما رُوي عن ابن عبّاس من أنه زوالها للشّمس يسلم للحديث، وغسق اللّيل ظلمته، فإذا زادت فهي السّدفة، وقال تعالى لنبيّه ﷺ: ﴿وَمِنَ اللّيل فَتَهجّدُ به نافلةً لكَ عسى أنْ يبعثكَ رَبُّكَ مقاماً محموداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٢٩] قال أبو العباس ثعلب: قوله نافلةً لك: يريد ليس لأحد نافلة إلاّ للنّبي ﷺ لأنه ليس من أحد إلاّ يخاف على نفسه، والنّبي ﷺ قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر، فعمله نافلةً. فأمّا التهجد فإنَّه يجعل من الأضداد، يقال: هجد وهجد وتهجّد إذا صلّى باللّيل قائماً وقاعداً وأنشد في النّوم قال:

هَجَــدنــا فَقَــدْ طــالَ السُّــرى وقــدرنــا أنّ خنــا الــدّهــرِ غفــلُ أي نومنا، وأنشد ابنُ الأعرابي في النّوم:

ومنهــــلٍ مـــــن القطــــا مَــــوْرودٍ ورَدَتْ بيــــنَ الهــــبُّ والهجـــودِ

قال: الهجود: النّوم كأنه أتاه في السَّحر وهو بين النّوم والانتباه. وقال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا المَزَّمِّلُ قُم اللَّيلَ إِلاَّ قَلْيلاً نِصْفَهُ أَو انْقُصْ مِنْهُ قليلاً أَو زَدْ عليهِ [سورة المزَّمل، الآية: ١-٣] وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَّبِكَ يعلم أنَّك تقومُ أدنى مِنْ ثُلثي اللَّيلِ ﴾ [سورة المزَّمل، الآية: ٢٠]. الآية: ٢٠].

اعلم أنّه قد مرَّ القولُ في شرحِ جوانبِ هذه الآي بما تقدَّم في الباب الأوّل من هذا الكتاب وبقى تحديد الأوقات.

١ ـ الحمل: تحديد الأوقات وذكر البروج: فيقول: إذا حلَّت الشَّمس برأس الحمل فغربت، طلع السِّماك الرّامحُ وزاغت الشَّعرى العبور عن وسط السماء، وقارب أنْ يتوسَّط الشّعرى الغميصاء فصار خطّ نصف النّهار بينهما، وخط نصف النّهار هو الآخذ من نقطة الجنوب إلى نقطة الشّمال، فعليه يكونُ زوال الشَّمس وزوال جميع الكواكب مما صار بينه وبين الأفق الجنوبي، وبين سَمْتِ الرَّأس، وعادتهم أن يُسمّوه خط نصف النَّهار.

وما كان منه في الحاشية بين سَمْتِ الرَّأْس وبين نقطة الشّمال التي مِنْ عادتهم أن يسمّوه خط نصف اللّيل، وعليه يكون زوال الكواكب الشّمالية. فإذا كان ثلث اللّيل طلع النّسر الواقع وقلب العقرب، وغرب النّاجذ وهو رجل الجوزاء وإذا كان نصف اللّيل طلع الرّدفُ وهو الكوكب الذي يُسمّيه المنجمون ذنب الدجاجة، وطلع النّسر الطائر على أثره بقليل، وجنحت الشّعرى، وجنوحُها أنْ تميلَ للغروب، وسقط العيّوق، وسقوطه غيبته، فإذا كان ثلث اللّيل قاربت الفكة أن تتوسّط السّماء وزاغ السّماك الرّامحُ عن وسَطِ السّماء فأذبَرَ، والإدبار أكثر من الزّيغان، وضجع الكوكب الفرد، فيصير على خط نصف اللّيل.

وإذا حلَّت الشَّمسُ بوسَط الحمل فغابت طلعة الفكّة، وزاغت الشّعرى الغميصاء فأدبرتْ، فإذا كان ثلث اللَّيل استقلَّ قلبُ العقرب والنّسر الواقع. واستقلالُ الكوكب أن تراه قد ارتفَعَ قدر القامةِ في رأي العينِ، وأكثر شيئاً وغابت الشّعرى العبور قبل ذلك، وغاب المرزم، وهو يد الجوزاء، وجنح العيّوق، فإذا كان نصف اللّيل استقلّ النّسر الطّائر وسقطت الغميصاء، وسقط العيّوق قبل ذلك، وتوسَّط السّماك الرّامح أو هَمَّ بالتّوسّطِ، فإذا كان ثلثا اللّيل قلبَ العقرب بالتَّوسُط ومنكب الفرس بالطّلوع، وزاغتِ الفكةُ وجنحَ قلبُ الأسدِ.

Y ـ الثور: فإذا حلَّت الشَّمسُ برأس النَّور فغابت، تَوسَّط قلبُ الأسد وجنح رأس الغول والنَّاجذ والدّبران، وزاغ الفرد، فإذا كان ثلث اللَّيل غاب العيّوق وقارب السّماك الرّامح أنْ يتوسط وقرُبَ طلوع النّسر الطّائر، وطلع الرّدفُ، وإذا كان نصفُ اللَّيل قاربت الفكّة أن تتوسَّط، وزاغ السِّماك الرَّامحُ وجنحَ الفرد. فإذا كان ثلثا اللَّيل طلعتِ الكفُّ الخضيبُ، وهي الكوكب الشّمالي من كوكب الفرع الثّاني، وغاب قلبُ الأسد، وزاغ قلب العقرب فأدْبَر.

وإذا حَلَّت الشَّمسُ بوسط النَّور فغربت طلع النَّسرُ الواقع وقد غاب الدَّبران قُبيلَ ذلك، وطلع العيّوق وقلب العقرب، وزاغ قلبُ الأسدِ فأَدْبَرَ. فإذا كان ثلثُ اللَّيل تَوسَّط السّماكُ

واستقلَّ النَّسرُ الطائر، فإذا كان نصف اللَّيل طلع منكب الفرس وتَوسَّط قلبُ العقرب، وجنح قلبُ العقرب، وجنح قلبُ الأسدِ، وإذا كان ثلثا اللّيل استقلَّت الكفُّ الخضيبُ، وزاغ قلبُ العقربِ فأَدْبَرَ مُنصَبّاً وانصَبابه: إمعانهُ في الزّيغان.

٣- الجوزاء: فإذا حلَّت الشَّمسُ بأوّل الجوزاء فغربت استقلَّ قلب العقرب والنسر الواقع، وجنح العيّوق وغاب المرزم، فإذا كان ثلثُ اللَّيل توسَّطت الفكَّة وهمت وهي إذا توسَّطت السَّماء، فصارت على خطِّ نصفِ اللَّيل ببلدِ الدَّينور، كانت على قمة الرَّأس، سواء أعني أنَّها تكون فوق رأس القلم، وقارب قلب العقرب التّوسُّط وغاب الفرد، وإذا كان نصف اللَّيل طلع الكفُّ الخضيبُ وسقط قلبُ الأسد، وزاغ قلب العقرب فَأَدْبَر، وإذا كان ثلثُ اللَّيل طلع رأسُ الغول وتوسَّطَ النَّسر الواقع.

فإذا حَلَّتِ الشَّمسُ بوسطِ الجوزاء فغرب، طلع الرّدف وجنحتِ الغُميصاء وقارب طلوع النَّسر الطائر، فإذا كان ثلثُ اللّيل زاغ قلب العقرب سقط قلب الأسد، وطلع منكب الفرس، فإذا كان نصف اللَّيل قاربَ النَّسر الطّائر التّوسُّط وقارب قلب العقرب خطّ القبلة، فإذا كان ثلثا اللَّيل زاغ النّسر الطّائر وأَدْبَرَ النّسر الواقع، وإدبارُه أنْ يبعدَ عن خطّ نصف اللَّيل، وطلع العيّوق وتبعته الثُّريا وطلعت.

لا السّرطان: وإذا حَلَّتِ الشَّمس بأوَّل السّرطان فغربت توسَّط السّماك الرّامح واستقل النّسر الطّائر، فإذا كان ثلث اللَّيل استقلَّت الكفُّ الخضيبُ وزاغ قلبُ العقرب فأدْبَرَ، فإذا كان نصفُ اللَّيل زاغ النّسر الواقع وَهَم النّسر الطّائر بالتّوسّط وطلع رأس الغول، وإذا كان ثلثا اللّيل طلع العيّوق وتَبِعتْهُ النُّريَّا وَهَمَّ الرّدفُ بالتّوسّط، وَغَوَّر قلبُ العقرب وتغويره: أنْ يقع في الغور فلا يلبث أن يغيب. وضجع السّماك الرّامح، وضجوعه أن يميل للمغيب وهو قبل التّغوير، والجنوح قبل الضّجوع والانصباب قبل الجنوح.

فإذا حَلّتِ الشَّمسُ بوسط السَّرطان فغربت هَمَّتِ الفكة وقلب العقرب بالتَّوسُّط، وَغَوَّر الفرد، وإذا كان ثلث اللَّيل تَوَسَّطَ النَّسر الطّائر وطلع رأس الغول، وإذا كان نصفُ اللَّيل طلع العيّوق وطلعت الثُّريا على أثرِه، وزاغ النّسر الطّائر، وجنح قلب العقرب، فإذا كان ثلثا اللَّيل طلع الدّبران، وغاب السّماك الرّامح.

٥ ـ الأسد: وإذا حلّت الشّمسُ بأوَّل الأسد فغربت، طلع منكب الأسد وتوسَّط قلبُ العقرب، وضجع قلبُ الأسد فإذا كان ثلث اللَّيل استقلَّ رأسُ الغول، وتوسَّط النّسر الطّائر، وزاغ النّسر الواقع فأدبَرَ، وإذا كان نصفُ اللَّيل تَوسَّط الرَّدف وضجع السّماك الرّامحُ، وغاب قلبُ العقرب، وإذا كان ثلثا اللَّيلِ توسَّطَ منكبُ الفرسِ وغَوَّرتِ الفكة.

وإذا حَلَّت الشَّمسُ بوسط الأسد فغربت، طلعت الكَفُّ الخضيبُ وزاغ قلب العقرب فأَدْبَرَ، وغاب قلب الأسد، فإذا كان ثلث اللَّيل طلع العيّوق والنُّريّا، وضجع قلب العقرب، وقاربَ الرّدفُ النَّوسَطَ، فإذا كان نصف اللَّيل استقلَّ الدّبران، وقارب منكبُ الفرسِ أن يتوسَّطَ. وإذا كان ثُلثا اللَّيلِ طلع النّاجِذُ، وتَوسَطَ الكفُّ الخضيبُ واستقلّ المرزمُ.

٦ ـ السّنبلة: وإذا حَلَّتِ الشَّمس بأوَّل السُّنبلة فغربت، استقلَّ الكفُّ الخضيبُ فإذا كان ثلث اللّيل طلع الدّبران وزاغ الرِّدف، وغاب السّماك الرّامح، فإذا كان نصف اللّيل زاغ منكبُ الفرس، وغربت الفكَّة وطلع المرزم، وإذا كان ثلثا اللَّيل طلعت الشَّعرى الغميصاء، وهَمَّتِ الشَّعرى العبور بالطّلوع.

وإذا حَلَّتِ الشَّمسُ بوسط السُّنبلة فغربت، قارب أن يطلع رأس الغول وَقَرُب توسُّط نسر الواقع، فإذا كان ثلث اللَّيل استقل الدّبران وقارب منكبُ الفرس النَّوسُّطَ، وجنحتِ الفكَّة، فإذا كان نصف اللَّيل استقل النّاجذ وزاغت الكفُّ الخضيبُ، واستقل المرزم، وإذا كان ثلثا اللّيل غاب النِّسر الطائر واستقلّت الشَّعريان، وجنح النّسر الواقع.

٧ - الميزان: وإذا حَلَّتِ الشَّمس برأس الميزان فغربت، طلع رأس الغول وزاغ النسر الواقع، فإذا كان ثلث اللّيل قارب المرزم الطّلوع، وزاغ منكب الفرس، وغابت الفكّة، فإذا كان نصف اللّيل طلعتِ الشّعريان وانصبَّ النّسران، وانصبابهما: تدلّيهما للغروب، فإذا كان ثلثا اللّيل طلع قلب الأسد والكوكب الفرد بأثره ورأس الغول وغاب النّسر الواقع.

وإذا حلّت الشَّمس بوسط الميزان، وغربت هَمَّ العيّوق بالطَّلوع وتوسَّطَ النّسر الطائر، فإذا كان ثلث اللّيل طلع النّاجذُ واستقلَّ المرزم، وزاغت الكفُّ الخضيب، فإذا كان نصف اللَّيل استقلَّ عريان، وغاب النّسر الطّائر، فإذا كان ثلثا اللَّيل استقلَّ قلب الأسد والكوكب الفرد، وتوسَّطَ الدّبران.

٨ ـ العقرب: وإذا حَلَّتِ الشَّمس بأوَّل العقرب فغربت، طلع العيّوق وتبعثه التُّريا وزاغ النَّسر الطَّائر، وانصبَّ السّماكُ الرّامحُ، وإذا كان ثلث اللَّيل استقلَّ النّاجذ، وقرب طلوع الشّعريين، وانصبَّ النّسر الطّائر، وإذا انتصف اللَّيل طلع قلب الأسد، وزاغ رأسُ الغول، وغاب النسر الواقع، وإذا كان ثلثا اللّيل توسَّط النّاجذ وزاغ العيّوق، وضجع منكب الفرس وغاب الرّدف.

وإذا حلَّتِ الشَّمسُ بوسط العقرب، توسَّط الرِّدفُ وضجع السَّماك الرَّامحُ فإذا كان ثلث اللَّيل اقتربت الشَّعريان، واقترابهما دون الاستقلال، وضجع النَّسر الطَّائر، فإذا كان نصف اللَّيل استقلَّ قلبُ الأسدِ والكوكب الفرد، وهَمَّ الدّبرانُ بالتَّوسَط، فإذا كان ثلثا اللَّيل هَمَّتِ

في تقدير أوقات التهجد التي ذكرها الله تعالى في كتابه الشُّعرى العبور بالتّوسّطِ، وغاب الرِّدف قبل ذلك، وزاغ المرزم، وانصبَّت الكفُّ الخضيبُ.

٩ ـ القوس: وإذا حَلَّت الشَّمسُ بأوَّل القوس فغربت، طلع الدّبران وغاب السّماك الرَّامح اتفاقاً، فإذا كان ثلث اللَّيل توسَّطَ رأس الغول، وهَمَّ قلبُ العقرب بالطَّلوع، فإذا كان نصف اللَّيل هَمَّ النَّاجِذ بالتَّوسُّطِ، وزاغ العيّوق قليلًا، وغَوَّرَ الرِّدف، فإذا كان ثلثا اللَّيل أَشْخُصَ السِّماك، وإشْخَاصُه: إقرانه، وهو نهوضه في المطلع قليلاً، وتوسَّط الشَّعرى الغميصاء، وزاغت العتوق.

فإذا حلَّت الشَّمس بوسط القوس فغربت، توسَّطَ منكب الفرس وغوَّرت الفكّة، فإذا كان ثلث اللَّيل استقلَّ قلبُ الأسدِ، وقاربَ الدّبران النَّوسُّطَ، وطلع الفرد، فإذا كان نصفُ اللَّيل زاغ المرزم، وغرب قبل ذلك منكب الفرس، وقاربت الشَّعرى العبور التَّوسُّط، فإذا كان ثلثا اللّيل طلعت الفكّة.

١٠ ـ الجدي: وإذا حلَّت الشَّمسُ بأوَّل الجدي فغربت، طلع النَّاجذ واستقلَّ المرزم، وتوسَّطتِ الكفُّ الخضيبُ، فإذا كان ثلث اللَّيل زاغ الدَّبرانِ، وهَمَّ النَّاجِذُ بالتَّوسُّطِ، وضجع الرِّدف، فإذا كان نصف اللَّيل طلع السَّماك الرّامح، وغابت الكفُّ الخضيب، وهَمَّتِ الشُّعرى الغميصاء بالتَّوسُّطِ، فإذا كان ثلثا اللَّيل هَمَّ قلبُ الأسد بالتَّوسط، وجنح رأس الغول وتوسَّط الفردُ.

فإذا حَلَّتِ الشَّمسُ بوسط الجدي، فغربت، طلعت الشَّعريان، وجنح النَّسر الطَّائِر، فإذا كان ثلث اللَّيل زاغ المرزم، وغاب منكب الفرس، وغاب قبل ذلك الرِّدف، فإذا كان نصف اللَّيل طلعت الفكَّة، وزاغت الشَّعري الغميصاء، فأدبَرَتْ فإذا كان ثلثا اللَّيل هَمَّ الهراران بالطُّلوع وغابَ النَّاجِذُ والدِّبرانُ ورأس الغول.

١١ ـ الدّلو: فإذا حلَّت الشَّمسُ بأوَّل الدّلو فغربت، قارب رأس الغول التَّوسُّط، واستقلَّت الشَّعريان فارتفعتا فإذا كان ثلث اللَّيل طلع السَّماك الرَّامح وغابت الكفُّ الخضيب وزاغت الشَّعرى العبور، فإذا كان نصف اللَّيل قارب قلب الأسد التَّوسُّط، فإذا كان ثلثا اللَّيل طلع الهراران، وهما قلب العقرب والنُّسر الواقع، وضجعت الشُّعرى العبور والمرزم.

وإذا حلَّت الشَّمسُ بوسط الدّلو فغربت أشْخَصَ قلبُ الأسد، وطلع الفرد، وقارب الدّبران التّوسُّط، فإذا كان ثلث اللّيل طلعت الفكّة وزاغت الشّعرى الغميصاء، فأدبَرَتْ بعيداً، فإذا كان نصف اللَّيل غاب رأس الغول، ورِجلُ الجوزاء، وزاغ قلبُ الأسد، فإذا كان ثلثا اللَّيلَ طلع الرِّدف وَغَوَّرَ العيّوق. 17 ـ الحوت: وإذا حَلَّتِ الشَّمسُ بأوَّل الحوت فغربت، زاغ الدّبران وتوسَّطَ العيّوق، وغَوَّرَ الرَّدف، وَهَمَّ النّاجِذ بالتَّوسُّط، فإذا كان ثلث اللّيلِ قارَبَ الأسد التَّوسُّط، واستقلَّت الفكة فارتفعت، فإذا كان نصف اللَّيل طلع الهراران وجنحتِ الشَّعرى اليمانية، فإذا كان ثلث اللَّيل طلع النسر الطّائِر وغَوَّرت الشِّعرى الغميصاء، وغاب العيّوق.

فإذا حَلَّتِ الشَّمسُ بوسط الحوت فغربت، زاغ المرزم، وغاب منكب الفرس قبل ذلك، وهَمَّتِ الشَّعرى العبور بالتَّوسُّط، فإذا كان ثلث اللَّيل زاغ قلب الأسد، وغَوَّر رأس الغول، ورِجْلُ الجوزاء، فإذا كان نصف اللَّيل غاب المرزم والشّعرى العبور قبيل ذلك، واستقلَّ النّسر الواقع، وقارب طلوع الرَّدف، فإذا كان ثلثا اللّيل توسَّطَ السّماك الرّامح واستقلَّ النّسر الطّائر.

## الباب التاسع

## في ذِكْرِ البَوارحِ والأمطار ، مقسَّمةً على الفُصول والبُروج ، وفي ذِكْرِ المُراقبة

اعلم أنَّ جميع أمطار السَّنة ثمانية أصنافي، وهي الوَسْمِي ـ والوَلي ـ والشَّتي - والدَّفي - والطَّيف ـ والحميم ـ والرّمضي ـ والخريفي ـ ولكلّ صنف منها وقتٌ عرفته العربُ بمساقطِ منازل النّهار النَّمانية والعشرين التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرَنَاهُ منازِلَ ﴾ [سورة يَس، الآية: ٣٩] وبالبروج الاثني عشر لأن كلَّ برج منزلان وثلث من هذه الثمانية والعشرين، وذلك حكم منهم على مناجعهم ومزالفهم بالتّجارات، وهو إلى الآن على ذلك، وإنْ كان كثيرٌ من أطراف الأرض وأوساطها يختلف، فقد قيل: إنَّ أهلَ اليمن يمطرون في الشّياء ويخصبون في الصّيف.

قال أبو حنيفة: إذا أحبَبْتَ أنْ تستيقن ذلك فانظر إلى زمان مَدِّ النِّيل، فإنَّه في صميم القيظ، وإنّما يمدّ من أمطار البلاد التي منها يقبل، وقال بعض أصحاب الخليل، وقد صنّف أبواب الانتفاع بالمطر: إنَّ من المغرب من مطره الذي يغيثه وينفعه الخريف، ويكون أكثر مطرهم وأغزره وأنفعه لهم.

وقال أكثرهم: إنَّ مطر الرِّبيع ضارٌ، وهم أهل اليمن ومَن يليهم من تهامة. ومنهم مَنْ يحسبه الوسْميّ، وهو مطر الشّتاء، ومجيئه الرَّبيع، ويكون الخريف ضاراً يفسد كَلاهم ويلبده، وهم أهل العراق ومَن قاربَهَم من نجد، ومنهم مَن يصيبه مطر السّنة كلِّها وهم أهل نجدِ الذين تاخموا نجداً، أي حاذوهم، وأهل العراق، ومَنْ قاربَهم مِنَ الشّام ونجد، وما بينهما وبين خراسان مطرهم الشّتوي والرّبعي، ومطر اليمن وما قاربها من تهامة الصّيفي، والخريفي. قال: ومن تهامة ونجد ما تعمه هذه الأمطار كلَّها، وكذلك طبرستان والدّيلم وأرمينية وجبلان وجبل القيق. والعرب تقول: إنّه ما اجتمع مطر الثريا في الوسْمِيّ ومطر الجبهة في الرّبيع إلاّ كان تامً الخصب ذلك العام، كثيرَ الكلاً.

وهذا كما حكوا عن الحرم أنه إذا أصاب المطر البابَ الذي من شقّ العراق كان الخصب في تلك السَّنة بالعراق، وإذا أصاب شقَّ الشّام كان الخصبُ والمطر في تلك السَّنة بالشّام، وإذا عَمَّ جوانب البيتِ كان المطر والخصب عاماً في البلدان.

واعلم أنَّه كما أنَّ لكلِّ نجمٍ نَوْءَ فلَه بارحُ أيضاً وهي البوارح وهي الرّياح. والعرب تقول: فعلنا كذا أيام البوارح، وهي رياح النَّجم والدّبران والجوزاء والشّعرى والعقرب وأنشد الأصمعيُّ:

أيا بارح الجوزاء مالَكَ لا تَرَى عَيالَك قد أمسَوا مراميك جُوَّعا وقال آخرُ شعراً:

أيلَ أهب بارحُ الجوزاءِ عنّي ولم أذعر هوامك بالسّنار وقال آخر شعراً:

أيا بارحَ الجوزاءِ مالَكَ لا تجي وَقَد فني مالُ الشَّيخ غير قعودِ

وأَحَبِّوا أَن تهبَّ رياح الجوزاء حتى إذا طردوا إبلاً وسرقوها عفتِ الرّياح آثارها وآثارهم، فأمِنوا أن يُقتفى أثرهم، واسم ما يحدث من ريح أو حر بارح على التشبيه بالبارح من الوحش، لأنه قد يطلع مما يلي شمال النّاظر، ويأخذ على يمينه كالوحش.

وقال أبو حنيفة: زعم قومٌ لا معرفة لهم باللغة، أنَّ البارح ضدَّ النوء، وأنَّه طلوع الرَّقيب فيقولون: برح الكوكب: إذا طلع، قالوا وذلك لأنه يُيامِنُ البيتَ الحرامَ إذا طلع ويُياسِرُه إذا غرب، وإن قال: خذ من يمينك إلى يسارك فهو بارح. والذي قالوه ليس بمدفوع، لكنا لم نجد العلماء يعرفون ما قالوه في الكوكب، ولا رووا ذلك عن العرب، قال أبو زيد: البارح: الشمال الحارة يكون في الصَّيف. وقال الفرّاء: البوارح: الرّياح الصّيفية، وسُمِّيتْ بذلك لأنّها هي السّموم التي تأتي من الشمال، وأنشدَ لذي الرّمة شعراً:

تلوثُ على معارفِنَا ونَسرمي محاجرنا شَاميةٌ سُمومُ

وقال أبو عمرو: وهي ريح السَّموم، وقال يزيد بن القحيف: البارح: شدَّة الرِّيح في الحرّ، وقال مرار في صحة ما قالوا شعراً:

تسراها تسدورُ لغيسرانِها ويهمجُها بسارحٌ ذو عمسا

يهمجها: يرمي بها في كنسها، وهي غيرانها، وجعلها ذا عماء لعرئه والعماء أصله في السّحاب، وقال الأخطل شعراً:
السّحاب، وقال الأخطل شعراً:

شَـرَقْـنَ إذْ عَصـر العيـدان بـارَحَهـا وأيبسَـتْ عـن مجـرى السَّنـة الخضِـر

يقول: جَفَّ كلُّ شيء أخضرَ فلم يبق إلا من درع يسقى. والسّنة سنة الحراث، ومجرى السّنة الحرث، وقال بعضهم: قيل له بارح: لأنه يبرح بالتّراب أي يذهب به، وقيل أيضاً: البارح البين، كما يقال برح الخفاء إذا بان بما كان يخفى. ويجوز أن يكون من البرح، وهو الشّدة لما كان ينسب البرد والأمطار والسّموم والحرور إلى نوثه معه. ومنه البرح وبرحين وبنات برح وبنت برح. وقال أبو زيد: إذا هبّت الجنوب بعد دوام الشّمال في ذلك فرسخ أي راحة وفرجة. والرياح أربع بإجماع من الأمم. وإنّما اختلفت باختلاف مهابّها في أقطار الأرض الأربعة، وهي: مطلع الاستواء ومغربه و جَهة القطب الجنوبي وجهة القطب الجنوبي وجهة القطب الجنوبي التي سمّاها الله عقيماً.

وقال النَّي ﷺ: «نصِرْتُ بالصَّبا وأهلِكَت العادُ بالدُّبور» والتي تهبّ من جهة القطب الجنوبي هي الجنوب وتسمّى الأزيب. والنَّعامي وهي تهبّ من جهة القطب الشّمالي وتسمى الشّمال، وهي الجريباء، ومحوة لأنَّها تبدّد السّحاب وتمحوه، ونسعاً ومسعاً وهي الشّامية.

وقال ابن الأعرابي: مهبّ الجنوب من مطلع سهيل إلى مطلع التُريا، ومهبُ الصَّبا من مطلع التُريا إلى بنات نعش، ومهب الشّمال من بنات نعش إلى مسقط النّسر الطائر، ومهبّ الدَّبور من مسقط النّسر الطائر إلى مطلع سهيل، والجنوب والدّبور لهما هيف وهو الرّياح الحارة الصّيفية، والصّبا والشّمال لا هيف لهما. والعرب تجعلُ أبواب بيوتها حذاء الصّبا ومطلع الشّمس.

وقال الأصمعي: ما بين سهيل إلى طرف بياض الفجر وما بإزائها ممّا يستقبلها شمال وما جاء من وراء بيت الله الحرام، دبور، وما كان قُبالة ذلك فهو صَبأ وقال غير الأصمعي وابن الأعرابي: الجنوب التي تهبّ عن يمين القبلة شتاء والصَّبا بإزائها، وقالوا كلّهم كلُّ ريح تهبُّ بين مَهبي ريحيْن فهي نكباء، لِتنكُّبها عن المهاب المعروفة، والجمع نكب، وتميل في طبعها إلى الرّبح التي في مهبها أقرب إليها.

وقال أبو زيد: النّكباء التي لا يختلف فيها: هي التي بين الصّبا والشَّمال والنَّكباء ذات ثمان، لأنَّ بين كلّ ريح وأختها ريحيْن، وكلّ واحدة إلى جنب صاحبتها وهبوبها في أيام الشّتاء أكثر، ومن رياح الشّتاء الحُرجف والبليل، ومن رياح الصّيف الهيف والسّموم والحرور، فإنْ هَبَّتْ ليلاً في ابتداء الرّبيع فهي الخاسة. وسَيَجيء القول في أجناس الرّياح مستقصى في موضعه، واللّواقح تهبّ في الربيع لا غير، وهي الجنوب، والصّبا والشّمال وتسمّى المستثابات، ومعناه المستنقعات من النّواب، ويجوز أن يكون المسؤولات النؤب

أي الرّجوع. وروى ابن الأعرابي أنه قَلَّ ما تهبُّ الشّمال إلا وإذا جاء اللّيل ضعفت أو سقطت ولذلك قالوا في أحاديثهم: إنَّ الجنوب قالت للشَّمال إنَّ لي عليكِ فضْلاً أنا أسْري وأنتِ لا تسري باللّيل وهذا كما ترى.

وقال أبو زيد: إنَّ أكثر هبوب الشّمال باللّيل، وأنه قلَّما ينتفج من الرّياح باللّيل إلا الشّمال، وربما انتفجت على النّاس بعد نومهم، فتكاد تهلكهم بالقرّ من آخر ليلهم وقد كان أوَّل ليلهم دفيئاً، وهذا الخلاف فيما أتين لاختلاف البقاع، وتفاوُّتِ الأزمان والله أعلم. وأنشد الأصمعي يصف النّساء:

تصَّيفْنَ حَتَّى أوجف البارح السَّفَا ونشَّت جراميلُ اللَّوا والمصانع

فالمصانع وإيجاف البارح السّفا: مرّ به على وجه الأرض، وهو من الوجيف وهو السّرعة، والسّفا ما تساقط من يبيس البقل، وقال أيضاً:

أَلِفْنَ اللَّـوى حتَّى إذا البروق ارتمى به بارحٌ راحَ من الصَّيف شامس أُ

والبروق من دفيء النَّبت، وفي المثل: أشكر من البروق، لأنَّه ينبت بالغيم والرّاح الشَّديد من الرَّيح، ويشبه هذا قوله:

أقمسن على بوارح كل نجم وطيرت العواصفُ بالتمامِ والبارح مُذَكَّر، وإنْ كانت الرِّيح مؤنَّنة.

قال أبو حنيفة: قد حكى بعضهم أنَّ العرب كانت تقول لا بدّ لنوء كل كوكب من أن يكون فيه مطر أو ربح أو غيم أو حر \_ أو برد \_ ثم كانوا ينسبون ما كان فيه إليه، والأعمَّ الأشهر أنَّ الأمطار مقصور ذكرها على الأنواء خاصةً. فما يكاد يسمع بشيء منها منسوباً إلى طلوع ولا يحفظ، وأما البوارح فأكثر الأمر فيها أن ينسب إلى طلوع نجوم الحرِّ خاصة لأنها رباح الصيف، وربّما نسب شيء منها إلى النَّوء وذلك قليل.

وقال ذو الرمة:

حــدا بـــارحُ الجــوزاءِ أعــرافُ مَــوْرِهِ بهـــا وعجـــاجُ العقـــرب المُتنـــاوح

الأعراف: الأوائل، المور: الغبار وأراد بعجاج العقرب: عجاج بارح العقرب كقوله: شفّها هبوب الثّريا والتزام التنائف، أراد هبوب بارح الثّريا فهذا ذكر البوارح.

#### فصل

#### في المراقبة والمطالعة

واعلم أنَّ لكلّ برج ومنزل رقيباً من المنازل والبروج، فرقيب كلّ برج البرج السّابع، ورقيب كلّ منزل المنزل الخامس عشر، ومعنى الرّقيب الذي في غروبه طلوع الآخر، وهو مأخوذ من المراقبة، لأنه يراقب بالطلوع غروب صاحبه. قال شعراً:

أَحَقَّا عبادَ اللَّهِ أَن لَستُ لاقياً بُثينَةَ أو تلقى التُّريَّا رقيبها؟!

والمعنى لست لاقيها أبداً، لأنّ هذا لا يكون أبداً، وكيف يلقيان وأحدهما إذا كان في المغرب كان الآخر في المشرق؟ وقال:

قُدورُهُم تغلي أمامَ قبابهم إذا ما التُّريا غابَ قصراً رقيبُها

فمراقبة الأبراج للأبراج والمنازل للمنازل، على ما ذكرناه، ومن هذه البروج ما يشاكل اسمه صورته كالعقرب والحوت، ومنها ما لا يشاكل اسمه صورته، والبروج الاثنا عشر سُمِّي بعضُها بأسماء. فالحمل يسمِّى: الكبش، والجوزاء: التَّوءمين، والسّنبلة: العذراء، والعقرب: الصّورة، والقوس: الرّامي، والحوت: السَّمكة. ويُسمِّى أيضاً الرّشاء، ولكل برج منزلان وثلاثة من منازل القمر، حتى يستوفيها. فالحمل رقيبه الميزان، والتّور رقيبه العقرب، والجوزاء رقيبه القوس، والسّرطان رقيبه الجدي، والأسد رقيبه الدّلو، والسّنبلة رقيبه الحوت.

والمطالعة هو أن يطلع نجمان معاً، أو متقاربين، ولا يكون ذلك في نجوم الآخذ ولا يطلع نجمان منها معاً، ولكن يكون في غيرها، وفيها مع غيرها وذلك كمطالعة الثريا بالعيّوق ولذلك يقول شاعرهم:

فإنْ صديا والمدامة ما مشى لكَالنَّجم والعيَّوق ما طَلعا معاً

ومطالعة الشّعرى الغميصاء الشّعرى العبور، ومطالعة الأعزل للرّامح، ومطالعة النّسر الطّائر للعنا، ومطالعة الجبهة سهيلاً، فإن كلَّ نجم إذا طلع معه الآخر أو قريباً.

وأنشد أبو العباس أحمد بن يحيى:

وصاحب المقدار والرديف أفنى الوفا بعد ألوف

الرَّديف النّجم الذي إذا نأى من المشرق انغمس رقيبه في المغرب، وإنما يعني أن تعاقب النّجوم على مرِّ الدّهور ولا يبقى أحد.

### الباب العاشر

# في ذِكْرِ الأعياد، والأشهرِ الحُرم، والأيام المعلوماتِ، والأيام المعدودات، والصلاة الوسطى

حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: سألت أعرابيًا فصيحاً فقلت: ما الأشهر الحُرُم؟ فقال: ثلاثة سرد، واحد فرد. قال ثعلب: فالسَّرد المتتابعة وهو ذو القعدة \_ وذو الحجة \_ والمحرّم \_ والفرد: رجب. وهذا قول ابن عباس ويكون من سنتين، وقال غير ابن عباس: هي من سنة واحدة فعددها المحرّم وهو أوّلها \_ والنّاني: رجب \_ والنّالث: ذو القعدة \_ والرّابع: ذو الحجّة. واحتج هذا بأنه قال تعالى: ﴿مِنْهَا أَرْبِعَةٌ حُرُمٌ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣٦] يعني من الاثني عشر، فجعلها من سنة واحدة.

قال ثعلب: والاختيار عندي قول ابن عبّاس وهو كلام العرب، وإنْ كان لفظها من سنتين فهي تعود إلى الاثني عشر إلى سنة واحدة، ورُوِي عن النبي على: «دخلتُ العمرة في الحج» أي في أشهر الحج ولم تكن العرب تعرف العُمرة في أشهر الحج، بل كانت العُمرة فيها عندهم من أفجر العُجور، وكانوا يقولون: إذا انسلخ صفر، ونبتَ الوبر، وعفا الأثر، وبرأ الدّبر، حلّتِ العمرة لمن اعتمر. فلما اعتمر رسول الله على أشهر الحج دخلت العمرة في الحج، أي في أشهرها، وروى سفيان بن عيينة أنَّ رسول الله على كتب لآل حرْم: «إنَّ العمرة الحج الأصغر»، فدل كلامه على أن ثَمَّ أكبر.

ورُويَ عن عطاء أنه قال: من اعتمر ثم مات ولم يحج أجزأتُ عنه حجةُ الإسلام، يذهب إلى قوله تعالى: ﴿وللّهِ على النّاسِ حِجُّ البَيْتِ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٩٧] ورُويَ عن عليّ كُرّم الله وجهه: الحجّ الأكبريومُ النّحر، محتجًا بقوله تعالى: ﴿فَسيحوا في الأرضِ أَربعةَ أَسْهِرٍ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٢] وهي عشرون من ذي الحجّة ـ والمحرّم ـ وصفر ـ وشهر ربيع الأوّل ـ وعشر من ربيع الآخر ـ قال: فلو كان يوم عرفة لكان أربعة أشهر ويوماً، وكان ابن عباس يقول: الحج الأكبريوم عرفة، وكان رسول الله ﷺ، خرج مهارٌ بالحج ويقول

بعضهم: خرج لِعْمرةٍ، وقال بعضهم؛ خرج قارناً وإنما خرج ينتظر أمر الله، وعلم الله أنَّها حجة لا يحج بعدها فجمع ذلك كلَّه له في شهر واحدٍ، ليكون جميعُ ذلك سُنَّة لأُمَّتِه، فلمّا طافَ بالبيت ثم رأى أن يجعلها عُمرةً، وحبس من كان معه على هَدْي، لقوله تعالى: ﴿حتّى يَبلُغَ الهدْيُ مَحَلَّه﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦] فجمعتْ له العمرة والحج.

وقد قال قومٌ: إنَّ الأربعة الحرم هي التي أجَّلها رسولُ الله ﷺ للمشركين فقال: ﴿ فَسَيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَسْهِرٍ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٢] وهي شوّال ـ وذو القعدة ـ وذو الحجّة ـ والمحرّم. ثم قال: ﴿ فَإِذَا انسلَخَ الأشهرُ الحُرمُ فاقْتلُوا المُشركين ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٥] وقال: إنَّ الأربعة التي جعلت حلاً من عَشْر ذي الحجة إلى عشر من ربيع الآخر، وجعلها حُرماً، كما قال: مكّة حَرَم إبراهيم، والمدينة حَرَمي. ورُويَ أيضاً أنه حرم ما بين لابتي المدينة يعني حرَّتَيْها، وفي آخر حَرَم ما بين عير إلى ور وهما جبلان. فأما قوله تعالى: ﴿ السَّهُ وَلَا عَلَى الحَجِّ أَشْهُرٌ معلوماتُ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٧] فإنه يريد أوقات الحجّ أشهر، أو أشهر الحجّ أشهر. وهذا خطاب يدلُّ على معرفة العرب بشهور معلومة كانوا فيها يحجّون، فأقرَّ الله أمرها في الإسلام على ما كانت عليه ودعا إلى إقامة الحجّ فيها.

واعلم أنها أوقاتُ الحجِّ دون غيرها، وأنَّ مَن فرضَ على نفسه فيها الحجَّ فَمِن السنة أن يتركَ الرَّفث والفسوق والجِدال، ومعنى فرض الرَّجل على نفسه الحج إهلالَه به، والإهلال النَّلبية، وأصله رفع الصوت. ورُويَ عن الشَّعبي وابن عُمر أنَّها شوّال و وذو القعدة و وذو الحجة وقال بعضهم: له من ذي الحجّة عشر ليالي، فكأنّه جعل الشّهرين وبعض الثّالث أشهراً، وهذا في القياس قريب لأنّه كما جاز أنْ يُسمى الشَّهر ذا الحجّة، وإن كانت الحجَّة في بعض أيّامه، كذلك يجوز أن يُسمَّى شهرُ الحجِّ، وإنْ لم يكن جميع أيّامه مصروفاً إليه.

وحُكي عن ابن عبّاس أنه قال: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيّام المعلومات الأيام العشرة من أوّل ذي الحجّة. وقال عطاء: الأيام المعدودات أيام منى ويوم التّروية، سُمّيَ بذلك لأنّهم كانوا يتروّون من الماء، ويتزوّدونه معهم، ويوم عرفة لا يدخله الألف واللام، وإنّما سُمِّي عرفة وعرفات، لأنّ مَنْ حضرها كانوا يتعارفون بها. وقال بعضهم: بل لأنّ جبرائيل عليه السّلام طاف بإبراهيم صلوات الله عليه يديره على المشاهد، ويوقفه عليها، ويقول له: حالاً بعد حال عرفت عرفت، والعروف الحدود، والواحد عرفة. وقيل: سُمِّيت عرفة بذلك كأنّه عَرَف حدَّه لتميزه عن غيره من الأرضين، ولكونه معرفة امتنع من دخول الألف واللّام عليه. وحُكِي؛ طار القطا عرفاً عرفاً، بعضها خلف بعض.

وأمَّا الأعراف: فكل موضع مرتفع عند العرب ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الأَعْرَافِ

رِجالٌ اسورة الأعراف، الآية: ٤٦]، ولا يمتنع أن يكون عرفة وعَرَفات مشتقاً من جميع ذلك والتعريف: الوقوف بعرفات، وتعظيم يوم عرفة إنْ نصبَ الضالة فتنادي عليه وإنْ سمَّيت رجلاً بعرفات صرفته، ولم يكن التاء فيه كالتاء من عرفة لو سمّيت بها، وذلك أنَّ التاء من عرفات بإزاء النّون في المسلمين، إذ كان هذا الجمع من المؤنث بإزاء جمع المذكّر الصّحيح، ولذلك لمّا كان ذاك في موضع النَّصب والجر بالياء، جعل هذا في موضع النَّصب والجر بالكسرة، لأنَّ الكسرة أخت الياء، فلمّا كان الأمر على ذلك لم يكن كالتّاء التي يبدل والجر بالكسرة، لأنَّ الكسرة أخت الياء، فلمّا كان الأمر على ذلك لم يكن كالتّاء التي يبدل منها في الوقف هاء كالتي في طلحة وعزّة، وكان يمتنع الصّرف في المعرفة. وفي القرآن: ﴿فَوَاتُ اللّهُ عَنَا المَسْعِرِ الحرامِ السّرة البقرة، الآية: ١٩٨] فصرفه وإنْ كان معرفة.

ومشاعر الحَجّ واحدها مَشْعَر وهو في موضع المنسك، وكذلك الشَّعيرة من شعائرِ الحجّ، وهي علاماته وأفعاله المختصة به، كالسَّعي والطَّواف والحلق والذَّبح، وكلّ ذلك يجوز أن يكون من شعرت، وليت شعري، فيرجع إلى العلم كما أنَّ عرفة وعرفات في تصاريفه يرجع إلى المعرفة، وفي القرآن: ﴿والبُدْنَ جعلناها لكُمْ مِن شَعائِرِ الله﴾ [سورة الحج، الآية: ٣٦] وقال الخليل: يُقال: أشعرتُ هذه البدنة لله نسكاً أي: جعلتها شعيرة تهدى، قال: وقال بعضهم: إشعارها أن يوجأ سنامُها بسِكين فيسيل الدّم على جنبها فيُعلم أنَّها هَدْي. أو يُعلَّم بعلامة تُشَدّ في سنامها. وكَرِهَ قومٌ من الفقهاء تَدميتها، وقالوا: إذا قُلدتْ فقد أُشعِرَتْ.

وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ الحجِّ الأَكْبَرِ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣] قيل: هو يوم النَّحر، وقيل: هو يوم عرفة وكانوا يسمّون العمرة: الحج الأصغر.

ويوم النّحر: سُمِّي به لأنَّهم كانوا ينحرون البُدْن.

ويوم القر: بعده، وهو الذي يسميه العامة يوم الرّؤوس، وسُمِّي بذلك لأنَّ الناس يستقرون فيه بمنى لا يبرحونها.

ويوم النفر: سُمِّي به لأنَّ النَّاس ينفرون فيه متعجلين.

ويقال: عيد الفطر، وعيد الإفطار، وعيد الضّحى والعيد أصله من عاد يعود لِعَوده كلَّ سنةٍ، لكن واوه انقلبت ياءً لانكسار ما قبلها، ثم جعل البَدَل لازماً حتى كأنَّه اسمٌ وُضع لليوم، لا مناسبة بينه وبين المشتق منه، وهم يفعلون مثل هذا إذا أرادوا التَّخصيص، لذلك قبل في تصغيره: عُييْد، وفي جَمْعه: أعياد ولم يَجْرِ مجرى قوله: ريح ورويحة وأرواح،

ومما يشبه هذا قوله: يا دارَميَّة بالعلياءِ فالسَّنَدِ هو من العلو، فَقَلبَ الواوياءُ، وقوله: فما أمَّ خشفٌ بالعلاية مُشْدِنُ. مثله وليس قبل واحد منهما ما يوجب القلب، لكنهم يفعلون ذلك كثيراً في الأعلام وما يجري مجراها، وقد قالوا: الشكاية وحبيت الخراج حباوة ونحو منها، ما حكاه سيبويه من القواية قال عمرو بن براقة:

ومال بأصحاب الكرى عالياتُها فإنّي على أمرِ القواية حازِمُ وهو فعالة من القوة، وأصلها قواوة وكأنّه كره اكتناف الواوين للألف.

والأضحى، إذا ذُكِّر: يُراد به اليوم، وإذا أُنَّث أريد به السّاعة، والتأنيث أَجْوَدُ. ويُقال: دنتِ الأضحى، وقيل: سُمِّيت الأضحية لأنها تذبح ضَحوةً.

والفِطْر: من فطرت النّاقة إذا حَلَبْتها فانَفَتَحتْ رؤوسُ أخلافها لأنَّ الأفواه تنفتح بالأكل والشّرب، ويقال: أضحاة وأضحى وضحية وضحايا والأضحى يُذَكَّر ويؤنَّث، فمن ذَكَّر فَهِبَ إلى اليوم، وأنشد الأصمعي:

رأيتكُ م بني الحَدواء لمّا دنا الأضحى وصَلَّلتِ اللَّحامُ وأنشد الثوريّ في تأنيثه:

قد جاءتِ الأضحبي ومالي فلسُ وقد خشيتُ أَنْ تسيـلَ النَّفـسُ

وقال هشام بن معاوية: حكى الأصمعيّ: أضحاة وسُمّي الأضحى بجمع أضحاة فأنَّثَ لهذا المعنى وجاء في الحديث: «على كلِّ مسلم عتيرةٌ وأضحاة». وقال هشام: التأنيث في الأضحى أكثر من التّذكير، وجمع الأضحية أضاحي، وجمع الضَّحية ضحايا.

وأيّام التَّشريق سُمِّيت بذلك لأن لحومَ الأضاحي تُشرقُ للشَّمس، وقيل: بل سُمِّيت بذلك لقولهم: أَشْرَقَ ثبير كيما نَغير، وقال ابن الأعرابي: سُميت بذلك لأنَّ الهَدْي لا يُنحر حتى تشرقَ الشَّمسُ.

وقال أحمد بن يحيى: أنا أذهبُ إلى أنَّ الأيام المعلومات في الأيام المعدودات لأنه جاء في كتاب الله تعالى: ﴿ويذْكُروا اسمَ اللَّهِ في أيّام معلوماتِ على ما رزَقَهُمْ مِنْ بَهيمةِ الأنعامِ﴾ [سورة الحج، الآية: ٢٨] فَلَلَّ على أنَّها أيامُ نحرٍ.

ويوم عاشوراء في المحرّم، ويقول الفقهاء: يوم عاشوراء التّاسع من المحرم، وحكى بعضهم أنّه سُئل النّضر بن شميل عن التّشريق، فقال: هو من قولهم أشرق ثَبيرُ: أي لتطلع الشّمس، وقيل: أيام التّشريق: لأنّهم يشرقون اللّحم، قال: فقلت له: إنّ وكيعاً حدّثنا عن

شعبة عن سيار عن الشّعبي قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا ذبح إلا بعدَ النّشريق» فقال وكيع: النّشريق الصلوة، قال: هذا حسن. قال النّضر: وقد جاء في الحديث: «لا جُمعة ولا تشريق السّريق الصلوة، قال: هذا حسن. والتفسير موافق للحديث، فأما قول أبي ذؤيب بصفا المشرّق كلَّ يوم يقرعُ. فقد حكى عن أبي عمرو الشّيباني أنّه أنشد بصفا المشقّر فأنكره، وقال: المشقّر حصن بالبحرين، والصّفا موضع، فما لأبي ذؤيب والبحرين، إنّما هو المشرّق، وكان ابن الأعرابي يرويه المشقّر، وحُكيَ عن الأصمعي أنّه أنشدَ كلَّ يوم، فقال الله أكرم من ذاك هو: كلّ حين. ذهب الأصمعيُ إلى أنّ الحج يُقال: كلَّ سنةِ لا كلَّ يوم، والحين يقع في كلامهم على المدة الطويلة والسّنين الكثيرة. وقال الأصمعي: المشرّق المصلّى، ومسجد الحيف هو المشرّق. وقال شعبة بن الحجّاج: خرجت أقودُ سماك بن حرب في يوم عيد، فقال: امض بنا إلى المشرّق يعني المصلّى. وقيل: يعني مسجد العيدين، وقال أبو عبيدة: المشرّق سوق الطائف، وقال الباهلي: جبل البرام.

#### بيان الصلاة الوسطى:

فأما الصلوة الوسطى: فقد اختلفوا فيها: فرُوِي عن عليّ كرَّم الله وجهه أنَّه الفجر، وقال غيره: هي العصر، وقد جاء القرآن في توكيد أمر الفجر بما يصحح قولَ عليّ فيه، قال تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلُوة لِدُلُوكَ الشَّمس إلى غسقِ اللَّيل وَقُرآنَ الفَجِرِ إِنَّ قرآنَ الفَجْر كانَ مَشْهوداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] وَكِلْتُا الصَّلوتَيْن متوسطة لِسَائرِ الصَّلوات، فإذا جعلتَ صلوةَ الفجر الوُسطى فهيَ بينَ صلواتِ اللَّيل والنهار والنَّهار: الظهّر والعصر، واللَّيل العشاء أن الأولى والآخرة. وإذا جعلْتَ العصرَ هي الوسطى: فهي متوسَّطةٌ بين الفجر والظَّهر من صلوة النّهار. والعشائين الأولى والآخرة من صلوات اللَّيل، وقوله تعالى: ﴿الصّلوة الوُسطى ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٨] مؤكد للدلالة على أنَّ الصلواتِ المفروضاتِ خَمسٌ، لا زيادةَ فيها، ويُزيلُ التَّأُويلُ فيما ذهب إليه بعض المتفقهة من فرض الوتر، بالخبر المرويّ عن رسولِ الله عِينَ : ﴿ إِنَّ الله زَادَكُم صَّلُوةً وهي الوتر ﴾ وقد يزيد الله النَّاس مما يدعوهم إليه من أعمال البر مما هو فضيلةٌ لفاعله، ونافلةٌ للمتقرّب به ولا يكون في قوله: «زادكم صلاة» ما يوجب الفرض، ولو كان الوتر فريضةً لكانت عدة الصلاة المفروضات ستاً، والسّت لا أَوْسَطَ لها، ولا وُسطى، وإنمَّا الوسَط للإفراد، لأنَّها تكون منها واسطة وحاشيتان متساويتان، كالخمس فإنَّها اثنان في أحد الطَّرفَيْن، واثنان في الآخر، وواحدٌ في الوسط، ويجوز أنَّ يكون معنى الوُسطى: العُظمى والكبرى، يراد بذلك فضل محلَّها، وزيادة ثوابها والله أعلم أيّ الوجهيْن هو المراد. وقوله تعالى: ﴿الشَّهِرُ الْحَرَامُ بِالشُّهِرِ الْحَرَامِ والحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٤] يقول: حرمةُ الشُّهر تَجِبُ على الفريقين في الْكُفِّ عن

١٧٠ ــــ في ذكر الأعياد، والأشهر الحرم، والأيام المعلومات، والأيام المعدودات، والصلاة الوسطى

القتال لكنَّ الكافر إذا اعتدى، فليس على المؤمن أن يقبض يده، ويُلقي بها إلى التَّهلكة، بل إذا قوتلوا في الأشهر الحُرُم كان مطلقاً لهم، ومفروضاً عليهم قتالهم فيها.

وقوله تعالى: ﴿الحُرُماتُ قِصاصٌ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٤] معنى القِصاص: أن تفعلَ بصاحبك مثل الذي هو فعل بك، فإذا قاتَلْتَ الكافر في الشَّهر الحرام كما قاتلَك فقد قاصَعْتَهُ وفعلتَ مثل فعلِه، وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدى عَليكمْ فاعْتَدُوا عليهِ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٤] معناه: جازوه جزاء الاعتداء، فسمّى الجزاء باسم الاعتداء، طلباً للمطابقة في اللهظ، وإيذاناً بأنَّ الثّاني كالفرض المؤدّى، فالمواصلةُ فيه مرعيةٌ.

#### فصــــل

حكى الأصمعيُّ أنَّ العرب ربما تذكر اسماً تُعلِّقُ الأحداث بها فيخرجونها مخرجَ الصّفات والأفعال منسوبةً، ولشهرتها وظهور الفرض منها اسْتُجيزَ معها ما لم يستجزْ في غيرها، ولا يتقايس، فمن ذلك: لا آتيك مغرى الغرر، أي حتى يجتمع وذلك لا يكون أبداً ولا آتيك أبي هبيرة، قال: وأبو هبيرة هو سعد بن زيد مناة بن تميم، ولا آتيك هبيرة بن سعد، ولا آتيك القارظة الغزى، وقولهم: زمن الفطحل: أي حين كانت الحجارةُ رطبةً قال:

لــو أننــي عمّــرت عمــرَ الحســل أو عمـــرَ نـــوحٍ زمـــنَ الفطحـــلِ كنت رهين هرم أو قتل

جعل الموت حتف الأنف والقتل سواء، أو عام الفتق قال رؤبة: لم تَرْج رُسلاً بعد أعوام الفتق، يشيرون بذلك إلى زمن الخصب والخير كأنَّ جلودَ الأكلة والرّاعية لسمنها فتقت فتقاً، وكأنَّ ظواهرَ الأرض وبطنانها فتقت بالنّبات، ويقال: آتيه قيظ عام أوّل، وما تركتُ من أبيه مغداً ولا مراحاً ولا مغداة ولا مراحة، يعني من الشبّه به، وبعضهم يقول: ولا رواحاً ولا أكلمه آخر ما خلقي، يريد راحاً ولا أكلمه آخر ما خلقي، يريد آخر عُمري أي ما بَقيتُ.

وقال يعقوب: يقال: آخري ما خلقي، ومنهنّ أزمان الجنان، وهذا يشيرون به إلى الشر والآفات وأنشد:

فَمَنْ يكُ سائلًا عنّي فإنّى من الفتيانِ أعرام الخنان

يُقال: خنَّ الرجل وهو مخنون: إذا ضاقت خياشيمه حتى يجيء كلامه غليظاً لا يكادُ يفهم، وقال جريـر: وأكوي النّاظرين من الخنان، والخنان داء يعتري العين، وقال الخليل: الخنان في الإبل كالزّكام في النّاس، وقال الدّريدي: زمن الخنان معروفٌ، ولم أسمْع من

في ذكر الأعياد، والأشهر الحرم، والأيام المعلومات، والأيام المعدودات، والصلاة الوسطى — ١٧١ علمائنا تفسير أو ذكر بعضهم أنّه يضرب بالخنان المثل في البلاء والشّدة، لأنّ البعير إذا خَنّ كُوى ناظراه، وهما عِرْقان. قال:

قليلة لحم النّاظرين يرينُها شبابٌ ومخفوضٌ من العيش باردُ

يصف امرأةً وعلى هذا تفسير بيت جرير: وأكوي النّاظرين من الخنان: أي من داء الكِبْر، ويكون كقوله: يُداوي به الصّاد الذي في النّواظر.

وذكر بعضهم: خَنَّ في الأكل: أسرف، ونحن في خنانٍ من العيش، وسنة مخنةً أي مخصبةً، وقد أخنت، وعشبٌ أخَنَّ أي مُلْتف. قال الشيخ: وهذا الذي فسَّرناه أخيراً يصلح أن يصرف زمن الخنان إلى الخير والسَّعَة أيضاً، إلا أنَّ ما أنشده الأصمعيُّ ورواه يدل على خلافه، وذكر بعضهم أنَّ الخنان أصله أنَّ رجلًا من العرب غزا قوماً في الجاهلية، فلما فرَّقَ الغارة فيهم قال: خنوهم بالسُّيوف، فشُهِر يومُه بزمن الخنان، وفسَّرَ خنوهم، على نذودهم.

واعلم أنَّ القبائل مختلفةٌ ولم أذكرها لقلّة فوائدها، وإنْ كان قطرب وغيره دوَّنوها في كتبهم في الأزمنة وأسماء آلهتهم كيغوث ومناة ويعوق ونسر وهُبُل وما أشبهها، وذكر مطافهم ودورهم وما يتعلق بأيَّامهم وأعيادهم وأسواقهم تجاوَزتُها لأنَّ ما نعيد منها لا تحلّ به في موضعه من الكتاب وتطويل الكلام بما ليس من الموضوع في الأصل مرفوضٌ في مصنَّفاتنا.

### البابُ الحادي عشر

# ني ذِكْر ـ سَحَرَ ـ وَغُدوةَ ـ وبُكرةً ـ وما أشبهها، والحين والقِرن والآن وإيّان وأوان والحِقبة والكلام في إذ وإذا وهما للزّمان وما أشبهها

قال أبو العباس محمد بن يزيد: اعلم أنَّ المعرفة إذا أخبر عنها بِنكرة فإنها توجب فيها مثل ما يكون لها لو كانت معرفة بنفسها، وكذلك النكرة إذا أسند إليها معرفة، والذي جعلها على هذا كونها خبراً عن معرفة، ولو انفردت عنها لم يكن كذلك، يقول: زيدٌ منطلقٌ فالعلم أنَّ المنطلق هو زيدٌ جعله مختصاً كزيد، ولو انفرد لكان شائعاً، وعلى هذا ما يقرب من النكرات بالصفات وما يجري مجراها كقولك كان عند رجل من آل فلان، وويلٌ لزيد، لذلك يستفاد منه ما يستفاد من المعارف، أو تقاربه، فعلى هذا ما سَمِعنا بقول: سيرَ عليه عشيةً أو غدوةً أو ضحوةً وكلّ ذلك نكرة لا يكون واحدٌ من أمته أولى به من الآخر، ولا يومٌ من الأيام أحق بتعلقه به.

فإذا قلت: سيرَ عليه يوم الجمعة عشية، أو ليلة الجمعة عتمة، وأنت تريد ذلك من يومك وليلتك، لم يكن عشية ولا عتمة وما كان مثلهما إلا نكرات في الأصل ولوَصْفِكَ إيّاهنَّ موضعَ المعرفة ضعفن وامتنعْنَ الصَّرف، فلم تكن إلاّ ظروفاً منصوبة بوقوع الفعل عليها، ولم يقمن مقام الفاعل، كما كان يجوز فيهنَّ إذا قلت: سير عليه عشية من العشيّات، وضحوة من الضَّحوات، لأن الظّروف إذا قوين في أبوابهنَّ فعلن مفعولات على السَّعة، وأقمن مقام الفاعل، ووضعن موضع الخبر مرفوعات، كقوله تعالى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ ﴾ [سورة طَه، الآية: ٥٩] وكقولهم: أقمنا ثلاثاً لا أذوقهنَّ طعاماً ولا شراباً، وسير به يوم الجمعة، وكقول لبيد شعراً:

فغدت كِلا الفرجين تحسب أنَّهُ مُولى المخافةِ خَلْفها وأمامَها

فعلى هذا يدورُ أمرهنَّ، وإذا هنَّ نكراتٌ، أو كُنَّ معارف بأنفسهنَّ فأما إذا وضعن وهُنَّ نكراتٌ في موضع المعارف، فقد أزلن عن بابهن وعرفهن غيرهن فلم يَجُز أن يخرجْنَ من

الظروف إلى غيرها إذ كُنَّ قد أُزِلن عن أصولها فإذا قلت: آتيك ضحوة يومك وعشاءه، لم يكن سبيله سبيل ما هو عام فيما وضع له، فلا يحصل به اختصاص، بل هو موضوع موضع الضّحوة بالعرف، فصار يجري مجرى المعهود للمخاطب، أو المضاف نحو قولك: ضحوة يومي وإذ كان كذلك بان الفرقُ بين الموضعين، لأنَّ حكم اسم الجنس أن يكون شائعاً في الأصل.

ثم يحصل التَّعريف فيه بوجهٍ من الوجوه المعروفة وقولهم: عتمة مصدر مثل الغلبة ومعناه الإبطاء والتأخّر قال:

يـذكّـرني ابني السّماكان مَوْهِناً إذا طلعا خلف النّجـوم العـواتِـم

إلا أنّه يستعمل ظرفاً كما استعمل غيره من المصادر ظرفاً، كخفوق النّجم، وخلافة فلان، وغير ظرف أيضاً يقول: سير عليه عتمةً فينتصب انتصاب اليوم والليلة ويجوز أن يسند إليه الفعل، فيقال: سير عليه عتمةً من العتمات، فيدخل الألف واللام وقد يلزم الظرفية فلا ينتقل وذلك إذا أردتَ به عتمةً ليلة، هذا مذهب سيبويه وكان الأخفش يقول: ضحوةً وعتمةً إذا كان في يومك لرفعهما أيضاً، حتى أخذ العرب تمنع منه.

فأما غدوةً فإنّه اسم مشتقٌ من قولك: غداة، فلُقّب به الوقت، فصار علماً له كما وُضع زيدٌ علماً للرجل، فلذلك منع الصّرف، إذا قلت سيّرتُه غدوة، لأنه معرفة، وجاز فيه ما جاز في يوم الجمعة وأشباهه، لأنّه معرفٌ من جهة التّعريف، يقول: سِير بزيدٍ غدوة وإنْ شئت نصبتَ على أصل الظّرف، ويُكره فيها مثل ذلك إذا حملتها على غدوة، لأنّ المعنى واحدٌ، وإنْ أردت أن تجعلها كَعِشْية وضحوة، فَجَيّد، وإنمّا جعلوها معرفة تشبيها بما كان في معناها وهي غدوة، لأنّها غيّرت بالتّعريف كما غيّرت غدوة وامتنعت من الألف واللام، ونظير جعلهم نكرة بمنزلة غدوة، إذ كانت في معناها رفع الاسم ونصبهم بها الخبر وإجراءها مجرى ليس، إذ كانت في معنى ليس وإن ثبتَ تركها غير مشبهة فرفعت ما بعدها، وكذلك مجرى ليس، إذ كان الكسر نحو يَعِدُ ويَزِنُ، ولكن تَعَيَّنَ فَتْحها وأجريت يَذَر مجراها لأنّها في معناها ولأنّ الفتحة أخَفُّ ولهذه نظائر.

فإنْ قلت: قد قرأ أبو رجاء المطاردي بالغدوة والعشي، فجعلها شائعة كما تقول: جاءني زيد وزيد، تريد جماعة اسم كلّ واحد منهم، فيقول المجيب: ومن الزيّد الأوّل والزّيد الآخر. وهذا الزَّيد أشرف من ذاك الزّيد، وعلى ذلك كانت تثنية المعرفة وجمعها إذا كانت غير مضافة يخرجها إلى النّكرة، لأنّ كلَّ واحد يصير مرامه لكلّ واحد منها مثل اسمه، وتضيف زيداً وما أشبهه كما تضيف النكرة لأنّه يصير معرفة بما أضيف إليه، كما قال الشّاعر:

علا زَيدُنا يـومَ النّقـا رأسَ زيـدكِـمُ بـأبيـضَ مـن ظـامـي الحـد يـدِيمـانِ فــانْ تقتلــوا زيــداً بـــدَ زمــانِ فــانْ تقتلــوا زيــداً بـــدَ زمــانِ

وأمَّا قوله تعالى: ﴿ولَهُم رِزقَهُمُ فيها بُكْرةً وَعَشِيّاً﴾ [سورة مريم، الآية: ٦٢] فإنَّ ذلك نكرةً ليس يريد كل بكرة وكلَّ عشية، وإنّما تأويله والله أعلم: أنَّ الجنة لا ليلَ فيها يُفضي إلى نهار، ولا نهار يتّصل بليل، ولا شمس، ولا قمر إنّما هو في مثل مقادير العادة في الدّنيا.

وعلى هذا جاء الحديث: «نهار الجنة سجسج»: إنّما المعنى أنه أبداً كالنّهار وقوله: سجسج أي معتدل لا بردَ فيه ولا حرّ. فإن قلت: كيف جاز أنْ يصير ما حكمه أنْ يكون شائعاً فيما يصلح له مختصاً ببعضه، حتّى زعمتَ في هذه الأسماء ما زعمتَ. قلت: ذلك لا يمتنع في عادتهم وطرقهم، ألا ترى أنَّ قولهم: ابن عباس يختص بعبد الله حتى لا يعلم منه غيره، وإن للعباس أولاداً دون عبد الله، وكذلك قولهم: ابن الزبير اختص به عبد الله فيما استمرّ من العادة.

فأما سحر: فإنّك تقول: سير عليه سحر، فلا ينصرف ولا يتصرّف إذا أردت سحر يومك، ومعنى لا ينصرف: لا يومك، ومعنى لا يتصرّف لا يتمكّن تمكن أسماء الأزمان في أبوابها. ومعنى لا ينصرف: لا يدخله الجر والتنوين. فأن أردت سحراً مِنَ الأسحار وهو في موضعه نكرةٌ، فلا مانع له من الصّرف والتمكّن، ونقول: إنّ سحراً جزء من آخر اللّيل، وفي سحر وقع الأمر. وقال الله تعالى: ﴿إلاّ آلَ لوطٍ نجيّناهُم بِسَحر﴾ [سورة القمر، الآية: ٣٤] وعلى هذا إنْ أدخلت الألف واللهم تقول: سير به السّحر المعروف، وإنما منع الصّرف حين قلت: آتيك سَحَر، وأنتظِر سحر لأنه معدول عمّا فيه الألف واللهم.

وكان شيخنا أبو على الفارسي يختار أن يُقال: إنّه معدول عن أحوال نظائره ألا ترى أنّ أخواته إذا عرفت جاءت بالألف واللّام فهو جارٍ مجرى أُخَر، وجمع في العدل وإن كان أخر نكرة وسحر وجمع معرفتان، وقد بيّنا الكلام فيه فيما يجري ولا يجري، وإنّما لم ينصرف لأنه بلفظ النكرة موضوع موضع المعارف من غير أن جعل علماً، فهو مناسب لضحوة وعتمة إذا جُعلا من يومك الذي أنتَ فيه.

قال أبو علي الفارسي: دخول الألف واللام في عتمة إذا أردتَ عتمة ليلة لا أعلمه استعملت الكلمة بهما. وسيبويه لم يذكره ولا يجوز حمله على ضحوة وغدوة وبكرة قياساً كما يقوله الأخفش، فيرفع وينصب. قال: ويقوّي ما ذهب إليه سيبويه من أنّ عتمة لا يستعمل إلا ظرفاً إذا أردتَ به عتمة ليلتك، أنّ ما أشبهها من الظّروف لم يستعمل إلا ظروفاً. فمن ذلك: سير عليه ضحّى وصباحاً ومساءً وعشيةً وعشاءً، إذا أردتَ بجميعها ما ليومك وليلتك، وكذلك سير عليه ليلاً ونهاراً، أشبه بالمصادر وقد جُعلتْ ظروفاً.

فإنْ قيل: إنَّ ضِحى إذا أريد به ضحى يومه مثل عتمة، وقد دخله لام التّعريف في قوله: أبصرتُه في الضّحى يرمى الصَّعيد به.

وفي قوله: نَوْومُ الضَّحى قلت: إنَّ هذا قد خرج من أن يكون ظرفاً لمكان الإضافة إليه، ودخول حرف الجرعليه فاعلمه، فإن قيل: لم خُصَّ بعض أسماء أوائل النّهار بأن جُعِلَ عَلَماً وبعضها بأن جُعِل مَعْدولاً مِن دون أسماء أجزائه الباقية؟ قلت: لَمَّا كانت المواعد والحاجات استمرّت العادة في أنّها أكثر ما تعلق تعلق بأوائل النّهار دون أوساطه وأواخره. وكثر الاستعمال فيها لذلك استيجز فيها ما لم يستجز في غيرها من التغيرات، يشهد لهذا أنّهم أقاموا مقام الأزمنة ما ليس مِنها، وذلك كالمصادر نحو خفوق النّجم، وخلافة فلان، وكصفات الزَّمان نحو: قليل وكثير وقديم وحديث. وهذا ما حضر في قولهم سَحَر وغُدوة وبكرة ونظائرها وفيه كفاية.

#### فصـــل

## في المحدودِ من الزَّمان وغير المحدود

قال أبو عمرو وغيره: الزّمان ستة أشهر، والحين ستة أشهر، قال الله تعالى: ﴿ أَوْتِي الزّمان الْكُلَهَا كُلَّ حَينِ بِإِذْنِ رَبِّها ﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ٢٥] وحكى ثعلبُ عن ابن الأعرابي: الزّمان عندهم أربعة أشهر ويقال: شيءٌ مُزمِنٌ أي أتى عليه زمانٌ، وكان الزّمانية فيه لامتدادها. وقال ابن الأعرابي: يقال من الزّمان زمنة، وزمن ومن الزّمانة أيضاً يقال: به زمنة وزمن، ويقال: لقيته في الزّمن بين الزّمنين، ألا تراه قد حَدَّ لِلقاء وَقْتاً، وللفراق وَقتيْن، وكلّ قريب، ويقال: لقيته زامت الزّمين أي ساعة في مدة من الدَّهر يسيرة. وقال غيرهم: الحين الوقت في كلّ عدد، والملا غير مهموز مثله، ويقال: الحين سبع سنين، واحتج بقوله تعالى: ﴿ لَيَسْجُنُنَهُ حتّى حين ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٣٥] وقيل هو أربعون سنة لقوله تعالى: ﴿ هَلَ عَلَى على الإنسانِ حينٌ من الدَّهْرِ ﴾ [سورة الإنسان، الآية: ١١] وذاك أنّه روي في الخبر أن آدم عليه السَّلام أتى عليه بعد خلق الله إيّاه وهو طين أربعون سنة ثم نفخ فيه ولم يدر ما هو.

وقيل: الحين ثلاثة أيّام لقوله تعالى: ﴿إِذْ قِيلَ لهم تَمَتَّعوا حتّى حينٍ ﴾ [سورة الذّاريات، الآية: ٤٣] فكان فيما روى ذلك القدر. وقال آخرون: ثلاث مرّات في اليوم لأنّه تعالى قال: ﴿فَسُبْحانَ الله حينَ تمسونَ ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٧] إلى و ﴿حِينَ تُظْهِرون ﴾ [سورة الروم، الآية: ١٨] الله : ﴿وَلَكُم فيها جَمالٌ حينَ تُريحونَ وحينَ تَسرحونَ ﴾ [سورة النّحل، الآية: ٢] غدوةً وعشيةً قال الشيخ: المحصّل الصّحيح أنّ قولهم: الحين لما يتطاول من الزّمان ويتقاصر ويكون محدوداً أو غيرَ محدود.

وقد حُكي عن أبي زيدٍ وأبي عبيدة ويونس أن (الدَّهر) و (الزَّمان) و (الزَّمن) و (الزَّمن) و (الرَّمن) و (الحين) يقع على محدود، وعلى عمر الدّنيا من أوّلها إلى آخرها. قال الأعشى شعراً:

لَعَمَـرك ما طولُ هذا الرَّمـن علـى المـرء إلاّ عناءَ معـن

يريد به الوقت الممتد وقيل في قوله تعالى: ﴿وَلَتَعَلَمَّنَ نَبَاهُ بِعَد حينٍ ﴿ [سورة صَ، الآية: ٨٨] أراد يوم بدر وقيل: أريد به القيامة. وجميع ما حكيناه عند الفحص يدلّ على أنَّ المراد به تبع لمقصود المتكلّمين. فإذا قال: لم ألقك منذ حين وهو يريد تبعيد الوقت، علم ذلك بالحال أو القرينة، وكذلك لو قال: أعطيك حقّك بعد حين، وأراد: تقريب الوقت. وإذا حلف الحالف على حين، فإنْ كان من أهل المعرفة بالحين أخذ بقوله، وإنْ لم يكن من أهلا حمله الإمام على أعرف الأوقات فيه عند العامة، واستظهرنا بعد الحالين في الوجود.

وقال شرقي الزّمن عندهم شهران \_ والزَّمين شهر واحد. وقيل: الزَّمان ستةَ أشهر \_ والزَّمن أربعة أشهر \_ وقال وقال السّنة ما بين أولها إلى آخرها. وقال غيره: الحرس ما بين الحين إلى السنة. وقال الخليل: الحرس وقت من الدّهر دون الحقب. قال شعراً:

وعمرت حرساً دون مجَرى داحس لـو كـان للنّفس اللّجـوج خُلـودُ ويقال: شيءٌ محروس، أي عليه حرس، ويقال: أحرس بالمكان، أقام حرساً. قال: وعلم أحرس فوق عنز \_ والعنز أكمة صغيرة.

والبرهة عشر سنين. وقال الخليل للبرهة: حين من الدّهر طويل ـ والعصر عشرون سنةً. وقيل: العصر لا يكون إلاّ لما سلف. وقوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [سورة العصر، الآية: ١، ٢] قال ابن الكلبي: هو الدّهر كلّه الماضي والمؤتنف، وقد قيل: عصر وأعصر وعصور. قال: كرّ اللَّيالي واختلاف الأحصر. وقال آخر: أبعصور من بعد تلك عصور، والعَصْران الغداة والعشيّ.

والأشدّ ثلاثون سنةً، وقيل: هو لما بين ثلاث وثلاثين إلى تسع وثلاثين. قال الشيخ: تحقيقه بلوغ نهاية القوّة والشّباب. واختلف في بنائه، فمنهم من يقول: هو جمع وواحدة شد ومثله ضب واضب. ومنهم من يقول هو واحد ومثله من الأبنية قولهم آنك وهو الأسرب وقولهم آجر. وقال سيبويه: افعل ليس من أبنية الواحد. وهذان أعجبان عند أصحاب العربية.

والسبت من الدُّهر ثلاث مائة سنة، وقال بعضهم: السبت أربعون سنةً وأنشده:

### وقَد نرتَعي سَبْتاً ولسنا بحيرة محلّ الملوك تفدة فالمغاسلا

والحقبة من السّتين إلى الثمانين. وقال بعضهم: من السبّع إلى العشر. وقال الخليل: الحقبة زمان من الدّهر لا وقت له والجمع الأحقاب. وقيل الحقب: السّنون واحدها حقب، والحقب: الدّهر والجمع الأحقاب. وقيل: في قوله تعالى: ﴿لابِثِين فيها أحقاباً﴾ [سورة النبا، الآية: ٢٣] واحدها الحقب ثمانون سنة، كل سنة اثنا عشر شهراً، كل شهر ثلاثون يوماً، كل يوم منها مقداره ألف سنة من سني الدّنيا. وذكر قطرب أنَّ الحقب بلغة قيس مائة سنة.

والقرن من الثَّمانين إلى المائة، وقالت طائفة منهم القرن ثلاثون سنة وقيل القرن أربعون سنة . وقال أبو عمرو غلام ثعلب: الصّحيح عندي أنَّ القرن مائة سنة، وذاك أنَّ النبي على مسح يده على رأس صَبي وقال له: «عِش قرناً» فعاش مائة سنة . وقد احتجوا أيضاً بقوله عليه السلام: «خيرُ النَّاس قربي ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم». وهذا يدل على أنَّ القرن ثلاثون إلى الأربعين.

وقال ابن الأعرابي: الهنيد مائة سنة، والهند مائتا سنة والدهر ألف سنة. وقول الله تعالى: ﴿ بضعَ سنين ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٤٣] قيل: إنها سبعة. وقال أكثر أهل اللغة: إنَّ البضع لما بين الثّلاثة إلى العشر. وحكي البضع بفتح الياء وقال المبرد: هو ما بين العقدين إلى الواحد، وإنما جاز في الاثنين أيضاً عنده لأنه جمع، وبضع اسم الجماعة المحظورة بالعقود. وقال أحمد بن يحيى: البضع من ثلاثة إلى سبعة وأكثره تسعة، ويقال: بضع عشر وبضعة عشر شهراً، وبضع وعشرون إلا أنه مع العشرة أكثر وأصله من القطع، يقال: بضعة بضعاً والمقطوع بضع، فهو مثل الطّحن والطّحن.

وذكر أبو عبيد الوقص ما زاد من السّنين على العشر، وإحدى عشرة وقص وكذلك المياه التي لا تورد بين المائين المورودين وقص قال والشنّق في الدّية خاصةً، وقيل: الوقص والبضع اسمان للعدد فهما يستعملان في كلّ معدود وهذا هو الصّحيح.

والنّيف يجيء بعد العقود يقال: نَيَفٌ وعشرون، ونَيَفٍ وتسعون، ولا يقال: نَيف وعشرة، ويجوز عشرة ونيف لأنه اسم لما يزيد على العقد ووزنه فيعل وأصله من ناف ينوف إذا ارتفع وأشرف وانبسط، ويقال: ناف النّفس ينوف نوفاً إذا تحرّك ونسم بعد خفوضه وهموده. ويقال في الدّنف الحرض قد نافت له نفس ترجوه معه، وإذا حمحم الفرس للقضيم، قيل: ناف نوفاً، ويقال: أناف على الشيء أي أشرف، نافه يناف. والنّوف السّنام لإشرافه والبَطر لزيادته في ذلك الموضع والعلم قال شعراً:

يخب بن العطّاف رافع نوف له زفراتٌ بالخميس العَرَمْسرم

فأمّا الآن: فقد قال أبو العباس: يُشار به إلى حاضر الوقت، وتلخيص هذا أنّه الزّمان الذي يقع فيه كلام المتكلم فهو آخر ما مضى وأول ما يأتي من الأزمنة، وهذا مراد قولهم: الآن حد الزَّمانين، والذي أوجب بناءه أنها وقعت في أوّل أحوالها بالألف واللام. وحُكم الأسماء أن تكون منكورة شائعة في الجنس. ثم يدخل عليها ما يعرّفها من إضافة، وألف ولام فخالفت الآن سائر أخواتها من الأسماء، بأن وقعت معرفة في أوّل أحوالها، ولزمت موضعاً واحداً كما تلزم الحروف مواضعها التي وقعت فيها في أوّليتها غير زائلة عنها، ولا نازحة منها واختيرت الفتحة لآخرها لخفّتها ولمشاركتها للألف التي قبله. وقال الفرّاء فيه قولان:

الأوَّل: أنَّ أصله أنَّ الشيء يئين إذا أتى وقته، كقولك: آن لك أن تفعل كذا وإني لك، ثم أدخلوا الألف واللّام عليه، وإن كان فعلاً كما يروى أنّه نهى النّبي ﷺ عن قيل وقال فعلان ماضيان وأدخل عن الجارة عليهما وتركا على ما كانا.

الثَّاني: إنَّ الأصل فيهما أوان، ثم حذف الواو فبقي آن، كما قالوا: رواح وراح، والكلام عليه قد مضى في غير هذا الموضع من كتبنا.

وقولهم أيّان فإنّه يقوم مقام متى، فهو يتضمّن معنى الألف وكان حكمه أن يكون ساكن الآخر، لكنّه حرّك لالتقاء السّاكنين، واختيرت الفتحة لخفّتها ولأنّ قبلها ياء مشدّدة، وهما بين الياء والنّون، ليس بحاجز حصين وهو الألف.

وحكى الكسائي أنَّ أبا عبد الرّحمن السّلمي قرأ: ﴿أَيَّانَ يُبَعِثُونَ﴾ [سورة النَّحل، الآية: ٢١] بكسر الألف.

وإبّان وأفان فهما معربان متمكّنان وتضيفها فتقول: جئت على إبّان فلان وإفاته أي في وقته، وتفردهما بنزع الجار منهما، فتقول: جئت إبّان ذلك وإفاته، وانتصابهما على الظّرف.

وأما قولهم أوان فمعناه الوقت ويجمع على آونة قال ابن أحمر شعراً:

طلب وا صُلْحن ا وَلاَتَ أوانِ فَاجْبنا أَنْ لَيْس حين بقاءُ

وإن كان متمكناً في جميع الكلام تقول: هذا أوان طيّب، وأدركتُ أوان فلان، قال أبو العباس: إنَّما بنيَ من قبل أنَّ الأوان من أسماء الزّمان، وأسماء الزّمان قد تكون مضافات إلى المجمل، كقولك: هذا يوم يقوم زيد، وأتيتك زمن عمرو أمير. فإذا حذفت الجملة من

قولك أوان، وقد يضم معناها وهو في حكم المعرفة بها استحق البناء، ثم عوّضت منها التّنوين كما فعلت ذلك بقولك: حينئذ وساعتئذ وفارق قولك: أوان الغايات، لأن الغايات مضافة إلى المفردات في التقدير، وأوان مضافة إلى جملة فهو كاسم حذف بعضه وبقي بعضه وقد عوّض مما حذف فيه والغايات لم يُؤت فيها بما يكون عوضاً، ونيّة الإضافة فيه أقوى إذا كانت إلى المفرد لا إلى الجملة، واختيرت الكسرة في أوانٍ لما بني لالتقاء السّاكنين.

وذكر بعض الكوفيين أنَّ لات جارت لأوانٍ بمنزلة حرف من حروف الخفض، ولو كان كذلك لفعل به مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَلاتَ حينَ مَناص﴾ [سورة صَ، الآية: ٣].

وأما إذ وإذا فهما اسمان مبهمان. فإذ لما مضى وإذا للمستقبل، فهما كالأسماء النّاقصة المحتاجة إلى الصّلات، لأنّ الأسماء موضوعها أن تدلّ على مسمياتها في الأصل، فإذا صار بعضها لا يدلّ بنفسه على ما هو المطلوب منه واحتاج إلى ما يكشفه، ويوضح معناه حلّ بما بعده من تمامه محلّ الاسم الواحد، وصار هو بنفسه كبعض الاسم، وبعض الاسم مبنيّ. فإذ يوضح بالابتداء والخبر، والفعل والفاعل تقول: جئتك إذ قام زيد، وإذ زيدٌ قام، وإذ يقوم زيدٌ وإذ زيدٌ يقوم، فإذا كان الفعل مستقبلاً حسن تقديمه وتأخيره. وإذا كان ماضياً قبح التأخير، لا يقولون: جئتك إذ زيدٌ قام، إلا مستكرها من قبل، أنّ إذ للماضي، فإذا كان في الكلام فعل ماض اختير إيلاؤه إيّاه لمطابقتهما ومشاكلة معناهما. وإذ على وقت بعينه ماض.

وإذا من أسماء الزَّمان أيضاً ويقع بعدها الأفعال المستقبلة، وهي موضحة بما بعدها كما كانت إذ غير أنها لا يليها إلا الأفعال مظهرة كانت، أو مضمرة كقولك: أجيئك إذا قام زيد، يعني الوقت الذي يقوم فيه، وفيها معنى المجازاة فلذلك لا يقع بعدها إلا الأفعال.

فإذا رأيت الاسم بعدها مرفوعاً فعلى تقدير فعل قبله، لأنّه لا يكون بعده الابتداء والخبر وإنّما لم يجازيها لأنّها تقع محدودة، والمجازاة معتودة على أنّها يجوز أن يكون وألاً يكون تقول أجيئك إذا احمّر البسر، ولا يجوز أن تقول: إن احمر البسر، فلمّا كان إذا لوقتٍ معلوم لم يجاز بها، وإنْ كان فيها معنى المجازاة، إلا أنْ يضطّر شاعرٌ قال الفرزدق:

ترفع لي خندق واللّه يرفعنا نارٌ إذا ما خَبَتْ نارٌ لهم تَقِدُ ومعنى المجازاة: أنَّ جوابها يقع عند الوقت الواقع كما يقع المجازاة عند وقوع الشّرط. ولإذا موضع آخر يكون فيه اسماً لمكان وذاك من ظروفه وسيجيء الكلام فيه في الباب الذي يليه.

## الباب الثّاني عَشر

في لفظ أمس ـ وغدٍ ـ والحول ـ والسَّنة ـ والعام ـ وما يتلو تلوه، ولفظ حيثُ ـ وما يتَّصل به ـ والغايات ـ كقبل ـ وبعد ـ وذكر أول ـ وحينئذٍ ـ وقطّ ـ ومنذ ـ ومذ وإذ المكانية .

ومِن عل يقال: اليوم ليومك الذي أنت فيه، وأمس لليوم الذي يليه يومك الذي أنت فيه وقد مضى. وقال قطرب وغيره: يقول: رأيته أمس فتكسر، كما قالوا: قال الغراب: غاق يا هذا في حكاية صوته، وتميم يرفعون أمس في موضع الرَّفع فيقولون: ذهب أمس بما فيه فلا يَصرفونه لما دخله من التّغيير وقال الرَّاجز:

لقد رأيت عجباً مُدأما عجائزاً مثلَ السّعالي خَمسا فكأنّه ترك صرفه في لغة من جَرَّ بمذ. وقال عدي بن زيد:

أتعرف أمس من لميس طلل مثل الكتباب الدّارس المحَول

قال الشيخ: اعلم أنّ أمس اسم معرفة لما مضى وشوهد. وغد بخلافه لأنه وإنْ كان اسماً لليوم الذي يلي يومك الذي أنت فيه، ولم يجيء فهو نكرة. ومثلهما قطّ وأبداً لأن قط معرفة وأبداً نكرة، وفي بناء أمس طريقتان:

الأول: ما ذكره أبو العباس المبرّد وهو أنَّ شرط الاسم أن يلزم مسمّاه، ولا سيّما ما كان معرفةً ليكون علماً باقياً له. وأمس ليس يلزم مسمّاه لأنه اسم لليوم الذي يليه يومك الذي أنت فيه وقد مضى، فكلّما مضى يومك انتقل لفظ أمس عمّا كانت له إلى ما كانت بعده، فلمّا كان كذلك أشبهه الحروف في أنّه لا لزوم لها وإنما ينقل إلى ما ينقل إليه كمِنْ وفي وإلى، فيفيد معناها فيه فبُني لذلك.

الثّاني: إنه كان حق تعريفه أن يكون بالألف واللّام ليؤدّي العهد فيه فلم يدخلا عليه، بل ضمن معناهما، والاسم إذا تضمَّن معنى حرف، يجب أن يُبنى، فهذا وجه بنائه فأمّا من

منعه الصّرف فإنه يجعله معدولاً عمّا فيه الألف واللّام كأنّه لا يأتي بهما، وهو يريد معناهما في الاسم كما أنَّ قولك: سحر كذلك وقد مضى القول فيه، فإنْ نكّرته وجعلته شائعاً صَرَفتَه به وصرفته، فقلت: مضى أمس وكذلك إنْ أضفته أو أدخلتَ عليه ألِفاً ولاماً، لأنّه يصير موقتاً محدوداً تقول: مضى أمسك، وكان أمساً أطيب من يومنا، ومضى الأمس.

فإن قال: ما بال غد لا يكون مبنياً قلت: أمس معرفة مشاهد معلوم، وخد ليس بمعلوم ولا مشاهد، لأنّه لم يأتِ قبيلهما سبيل قط المشدّدة وأبداً، لأنّ قطّ للقائل من لدن قوله أي ابتداء كونه فهو معلوم، يقول: ما رأيته قطّ، تحركت الطّاء الأخيرة لأنه لا يلتقي ساكنان ويضمها كما يضم آخر الغايات، وسنبين القول فيها كلّها، وإذا قلت: لا أكلمه أبداً، فالأبد مذ لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، فهو غير معلوم، وجار على أصله الذي له وصار مصروفاً منصرفاً لم يعرض فيه ما يوجب تنيراً.

قال قطرب: وأظنه حكى عن الخليل أنّهم أرادوا بأمس حين حفظوا رأيته بالأمس، فحذفوا الباء والألف واللّام كما قالوا خير عافاك الله في جواب: كيف أصبحت؟ يريدون بخير، وكما قالوا: لاه أبوك الله أبوك. وقال ذو الأصبع شعراً:

لاه ابن عمَّـك لا أُفْضِلـت فـي حسـب دونــي ولا أنــتَ ديّـــانــي فَتَجـــزونــي فحذف لام الإضافة ولام التّعريف وهذا تقوية لقول الخليل، ومثله قول الآخر:

طال النَّواء وليسَ حين تقاطع لاه ابن عمَّك والنَّوى لعدو

انتهى كلامه. قال الشيّخ: هذا الذي حكاه لا يكون بناءً بل يكون الحركة في أمس إعراباً كما أنّها في حين وفي لاه أبوك شاذ، فلا يجعل أصلاً لغيره. قال قطرب: فإذا دخلت الألف واللّام في أمس، فبعض العرب ينصبه، ويقول: رأيته الأمس وبعضهم يخفضه كحاله قبل الألف واللّام، ويقول: رأيته بالأمس وقال نصيب شعراً:

وإنتي حبستُ اليومَ والأمس قَبلَه ببابك حتّى كادتِ الشَّمسُ تَغرُبُ انتهى كلامه.

قال الشيخ: الوجه في إدخال الألف واللام أن ينكّر أولاً ثم يُعرّف بهما، فأمّا مَن نصب بعد إدخال الألف واللّام فهو القياس، لأنّ الألف واللّام والتنكير يرددان اللفظ إلى ما كان يجب عليه في الأصل.

وأما ما حكاه عن يونس أنّه سمع الكسر مع دخول الألف واللّام، فالمتكلّم بذلك يجب أن لا يكون قد اعتدَّ بالألف واللّام، ولم ينكّر قبل دخولهما، وبقي الكسر إيذاناً بفعله ذلك، ويكون هذا كقوله شعراً:

ولَقَد جَنيتُكَ أَكُم وَا وعاقِلًا ولقد نَهَيّتُكَ عن بناتِ الأوبْرِ

فأدخلَ الألف واللام على الأوبر وهو معرفة، لأنه لم يعتد بهما، أو يكون أجراه مجرى الخازباز وخمسة عشر وأخواته في العدد، لأنَّ الألف واللاَّم لا يزيلان بناءهما ولا يردانهما إلى أصلهما، والأول أجود وأكثر نظيراً في الوجود. قال قطرب: وإذا جمعتَ أمس في القياس قلت: ثلاثة آماس، لأنه مثل فرخ وأفراخ، وفلس وأفلاس، وقال الرّاجز شعراً:

مَــرَّتُ بنــا أَوَّل مِــن أمــوسِ تميــسُ فيــه مِشيْــةَ العَــروسِ فجمعه على فعول مثل فروخ وفلوس، وقال بعض الأعراب:

مرَّتْ بنا أول من أمسيه تَجرُّ في محفلها الرَّجليه في أمس انتهت الحكاية. قال الشّيخ: الياء في أمسيه لبيان الحركة، وكذلك في الرّجليه، وكأنه أراد أوّل من أوّل من أمس فثنى أمس بدلاً من تكرير أول، وهذا كما قال أبو العباس فيما حكى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسي اضربا عنقه. والمراد: اضرب

المباس على على على التعليم المحابج الله على يقول. يا حرسي اطرب علقه. والمراد. اطرب اضرب فأتى بدل التكرير بلفظ التثنية، فأما أوّل من قولك أول من أمس، فكان أول بدل قبل، وبعد به يوماً أوّل من أمس، وقالوا: بعد غدٍ، ولم يقولوا: قبل أمس، فكان أول بدل قبل، وبعد غدٍ في موضع الصّفة أيضاً.

قال قطرب: فإنْ أضفتَه فإنَّ بعضهم يجرّه كحاله قبل أن تضيف، كما كأن ذلك في الألف واللّام. قال الشيخ: الوجه في أمس إذا أضيف أن يعرب ويصرف كما قلناه في الألف واللّام، فأما مَن بناه مع الإضافة فإنَّه شبهه بخازباز وخمسة عشر وأخواته، لأنها بنيت، وإن أضيفَت، ورجوع أمس في التّنكير إلى أصله هو الذي يدل على مخالفته لباب خازباز وخمسة عشر وأخواته. وقد قال قطرب في أمس: إذا جعلته نكرة فإنه يجري فيه الإعراب وكل ما يرده التنكير إلى أصله تردّه الإضافة والألف واللام إلى أصله، وخمسة عشر وأخواته بنيت نكرات، وإن كان كذلك كان الضّعف والبعد في بناء أمس عند الإضافة ومع الألف واللام ظاهرين فاعلمه، وتقول: آتيك غداً أو شيّعه، وآتيك الجمعة أو شيّعه والمراد اليوم الذي يليه. قال عمر بن أبى ربيعة شعراً:

قال الحبيبُ غداً يُفرِّقُنا أو شيعه أفلا تُودَعُنا؟! فكان هذا من الاتباع، وفي الحديث: شاعه أبو بكر أي اتبعه، فيقال على هذا النبي وشيّعه، أي مصدّقه وصاحبه ومن هذا الشيّعة.

وقال ابن الإعرابي: يقع الشيعة على كل من أحبَّ وصدَّق وحضَّ على الاتباع أو حرِّض تأخر عن المتبوع أو تقدم عليه. ألا ترى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ من شيعته لإبراهيم﴾ [سورة الصّافات، الآية: ٨٣] يعني من شيعة محمد ﷺ فأما قوله:

كان أمسيا به مِن أمس يَصفر ليسسَ اصفرار الورس

فإنّه يعني عَرَق الإبل، وهو يصفّر إذا يَبس ومعنى أمسيا به: يريد عرقاً ظهر منذ ثلاثة أيام، ومعنى من أمس: منذ، كما قال: أقْوَيْنَ مِن حجج ومن دهر وعرق الخيل إذا يبس ابيضً. قال بشر:

تراها من يَبس الماء شُهباً مخالط درّه فيها الله ورار والحول: السَّنة بأسرها، وجمعه أحوال، وقد حال الحول يحول حولاً وحؤلاً واحتال الشيء وأخول: أتى عليه حوال أو أحوال، وأحال بالمكان: أقام فيه حولاً، وقال الخليل: أرضٌ مستحالةٌ تركَتْ أعواماً مِن الزِّراعة.

والسَّنة اسم لاثني عَشَرَ شهراً، وهو اسم منقوص والذَّاهب منه في لغة كثير منهم الهاء، كان الأصل سنة، فحذف الهاء لمناسبتها لحروف المدّ واللّين وعلى هذه اللغة تصغر سنيهة، ويقال منه: هو يعمل مُسانهة، كما يقال: معاومة ونخلة سَنْهاء: تحمل عاماً وتحول عاماً قال:

ليسَـــت بَسْنهـــاء ولا رجبيــة ولكن عرايا في السنين الجواثح

وفي لغة غير هؤلاء الذّاهب منه الواو، كان الأصل سنوة، فحذف الواو تخفيفاً ثم جمعت على سنين جبراناً بالنقيصة لأنّ جمع السّلامة إذا حصل في غير النّاطقين ومَن جرى مجراهم يكون للنّفخيم والنّعظيم، أو جبراً لِنقص داخل على الاسم، والأسماء المنقوصة تجد الذّاهب منها في الأعم الأكثر الواو والياء لاستثقالهم إيّاهما، وكما يحذفونهما حذفاً يعلّونهما بالقلب والإبدال، لأنّ كلَّ ذلك يؤدّي إلى التّخفيف، وعلى ذلك هذه اللّغة يُصغّر سنيّة وتجمع سنوات ويقال: هو يعمل مساناة، ويقال: أسنى القوم وهم مُسنون: إذا أتت عليهم سنة، وقد جعل السّنة اسماً للجدب، فيقال: أصابتهم السّنة، وجعل الفعل منه أسنت، فرقاً بين هذا المعنى وغيره، يقال: أسنت القوم وهم مسنتون، وعلى هذا لغة من جعل لامه واواً دون اللّغة الأخرى، وهم يفعلون ذلك بما فيه لغتان ويقال أيضاً: رجل سنت: أي قليل الخير، وقوم سنتون، والنّاء من أسنت هو بدل من الواو، وهذا كما فعلوا في بنت وأخت، ثم جعل البدل في أسنت لازماً كأنّهم أرادوا أن يختص بالجدب، حتى كأنّه وضع له، فلا مناسبة بينه وبين ما للوقت وهذا كما جعل البدل في قولهم: عيد، لازماً، فقيل: عُييْد وأعياد في تصغيره وجمعه ولم يردّوه إلى أصله، وإنْ كان من عاد يعود لقصدهم فقيل: عُييْد وأعياد في تصغيره وجمعه ولم يردّوه إلى أصله، وإنْ كان من عاد يعود لقصدهم إلى أن يختص بما يفيده بعد الإبدال العارض فيه كأنّه بناء آخر له وليس بمشتق.

فأمّا قولهم: العام، فيقال منه: عاوَمَت النَّخلة إذا حملتْ سنةً وحالتْ أخرى، وعنبٌ معوم: كثر حمله سنةً وقَلّ أخرى. وفي الحديث نهى عن المعاومة، وهو: أن تبيع الزّرع

عامك بما يخرج من قابل، وهو أن يزيد على الدَّيْن، ويؤخّر في الأجل، ويقال: أتبته ذات عُويم: أي العام، ويقال: أعوام عوم وعام عايم على التَّوكيد، كما يقال: شعر شاعر، وهو عامي إذا أتى عليه عام. قال العجّاج: من أن شَجاك طَلَلٌ عامي.

#### فصل

قال قطرب: العام لمِا أنت فيه، وقابل للثّاني لأنّه يستقبلك، وجَمعُه قوابل وقباقب للعام الثّالث، ومقبقب للعام الرّابع. قال: وكان أبو عمرو بن العلاء يعرف مقبقباً في العام الرّابع، وجمعه القباقب بفتح أوّله، وهذا كما قيل: عذافر وعَذافر وجوالق وجوالق، وأنشدنا أبو على في قابل وهو من أبيات الكتاب:

فقال: امكُثي حتى يسارَ لعلَّنا نحجُّ معا قالت أعاماً وقابلُه؟

ومما يُسأل عنه أن يقال: من أينَ جاز أن يقال عاماً أوّل، ولا يوماً أوّل، ولا سنةً أولى. والجواب: أنَّ قولهم عاماً أوّل مما عمدوا فيه إلى تخصيصه بشيء لا يكون في غيره، اعتماداً على التّعارف، لأنَّ المعنى: عاماً أوّل من عامي، فلّما كانت الكلمة متداولة وكانت الحاجة إلى كثرة استعمالها ماسَّة حذفوا وأوجزوا معتمدين على عِلم المخاطب، والنيّة الإتمام، ومثل هذا الاختصاص قولهم: اليوم فعلت كذا، جعلوه ليومك الذي أنت فيه، ولا يقولون: لقيته الشّهر، ولا السّنة، وقد قالوا أيضاً: لقيتُه العامَ وإن كان العام بمعنى السّنة قال:

يا أيُّها العامُ الذي قَد رابَني انتَ الغداءُ للذِكْر عام أوَّلا

فإن قيل: ولِم احتج إلى من حتى قدرت في قولك: عاماً أوّل أنّ أصله عاماً أوّل من عامي. قلت: إنّما افتقر الكلام إلى مِن لأنّهم أرادوا أن يبيّنوا في أفعل ابتداء الزّيادة مِنْ أي شيء كان ليعرف حدّه ومبتدؤه. ألا ترى أنّ معنى قولك: زيد أفضل من عمرو أنّ ابتداء زيادة فضله من فضل عمرو، فهو حدّه. وأوّله، فكذلك قولهم: عاماً أوّل فاعلمه.

واعلم أنَّ حيثُ في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة، بدلالة أنَّه يقع على كل مكان، لا جهة من الجهات السِّت إلاّ ولإبهامه يقع عليها، واحتاج في الاستعمال إلى جملتين: جملة يضاف إليها، وجملة تفيد حدثاً يقع فيه، كما أنَّ حين يقع على كلّ زمان. ولذلك أضيف إلى الجمل الخبرية من الابتداء، والخبر والفعل والفاعل والشرط والجزاء، كما فعل ذلك بإذ وأخواته \_ وإنْ كان ذلك خارجاً من شروط الأمكنة، لأنَّ المكان إذا جاء بهما حكمه أن يضاف إلى مفرد يخصصه، فلمّا تناهى حيث في الإبهام لانتظامه جميع الجهات، ولم يضف إلى مستحقّه مِن مفرد يخصّصه بل أضيف إلى جملة، صار هو مضافاً إليها في حكم المفرد

فأشبه الغايات من نحو: قبل وبعد وما أشبههما، لأنّها هي مفردة تضمّنت معنى المضاف إليه وهو معرفة فبنيت جميعاً لذلك، إلا أنَّ الغايات وجب أن تبنى على حركة لأنها ممّا قد يتمكّن في غير هذا الموضع، فصارت لها مزيّة على ما لا يتمكّن البئّة، فبناؤها لما لها في أوَّل أمرها وحيثُ وَجَبَ أن تُبنى على سكون لعدمها تلك المزيَّة، لكنّه حرَّك آخره لالتقاء السّاكنين.

وفي حيث لغات أربع: حيثُ وحيثَ وحوثُ وحوثَ، فالضّم لدخوله في شبه الغايات مما ذكرناه والفتح لخفّته. وحكى الكسائي عن بعضهم أنَّهم يكسرون حيث فيقولون: من حيثِ لا يعلمون كسرة إعراب، ويمكن في هذا أن يقال فيه: إنّه شبّه باسم الزمان إذا أضيفَ إلى غير متمكّن، نحو من خزي يومئذِ ويومئذِ وعلى حين عاتبت وحين عاتبتُ.

والغايات أصلها الظّروف وإعرابها في الأصل: للنَّصب والجر، وكان تمامها بما كانت تضاف إليه، فأُفردت عنه اعتماداً على علم المخاطب به وجعلت في نفسها غاية الكلام ونهايته، حتى كأنّه لا افتقار فيه إلى غير هذا، وقد ضمّن معنى ما كان مضافاً إليه ويصير به معرفة، والاسم إذا تضمَّن معنى حرف فَحَقُّه أن يبنى، وإنّما قلنا: ويصير به معرفة أنك لو نكّرته لأعرب وأجْريَ على أصله، تقول: جئت قبلاً وبعداً كما تقول: أولاً وآخراً كما أنّك لو أضفتَه، فقلت: مِن قبلِ كذا، ومن بعد كذا لأُعربَ ولم يُبْنَ.

وقال أبو العباس: يقول في الجملة: إنَّ كلَّ ما كان حقّه الإضافة فحذفت منه استغناءً بعلم المخاطب فإنّه معرفة مِن غير جهة التّعريف وَحَقُّه البناء، فمن ذلك: قَبل و بَعَد وأوَّل ومنذ وليس وغير ويدلُّك على حذف المضمر ما يحذفه بعد حرف الاستثناء إذا قلت: عنده درهم ليس إلاّ، حَذَفْتَ ما بعد إلاّ استغناءً ومنها: مِن عل ويا زيدُ، ومنها: قطّ وهو لما مضى من الدّهر وحسب وهي للاكتفاء ومعنى قطّ فيما مضى فانقطع، والقط القطع عرضاً، والقدّ القطع طولاً، فهو معرفة لا يدخله الألف واللام ولا الإضافة.

وقال شيخنا أبو علي: قطّ اسم ينتظم أوّل وقت، ذي الوقت إلى آخر ما بلغه منه، فهو عبارة عن أمدِه ومدّته، فوجب لذلك أن يكون مضافاً إلى ذي الوقت كما أُضيفَ إليه قبل وبعد، فلمّا اقتطع عن الإضافة بُني على الضّم كما بَنّيا، ومثل قط في انتظامه أوّل الوقت إلى آخره، منذ: إذا أريد به تعريف أمَد الشّيء وذلك نحو أن تقول: لم أر زيداً، فيقال: ما أمد ذلك، وما مدّته، يعني انقطاع الرّؤية فتقول: منذ عشرون يوماً فابتداء الوقت وانتهاؤه هذا في انتظام الاسم الذي هو مدّة لهما، ومِن ثم بُني منذ أيضاً على الضّم حيثُ كان غايةً مثل قطّ، ويجوز في جوابه المعرفة والنكرة وأبداً يدخله الألف واللّام لأنّه نكرة ومعنى أبداً فيما التّصل وامتدً من الوقت، ومنه الآبدة والأوابد. ومعنى قطّ مخفّفة مسكّنة إذا قلت: قطك ليكفيك

واكْتَفِ ومثله قِدْك وحَسْبُكَ ولتضمُّنهما معنى الأمر في أوَّل أحوالهما، استحقّا البناء، ومثل قطّ وقطك في أنَّه يستعمل مثقلاً ومخففاً قولهم: بنح وبخ.

قال محمد بن زيد: يقال: بخ بخ، ويثقل أيضاً كما قال في حسب بخ وعزاقس وأنشد غيره شعراً:

بين الأشَج وبين قيس باذخٌ بخ بخ الوالدة والمولود

وقال أبو إسحاق الزيادي: الدليل على أنَّ مه ليس من قولك مهلاً أنَّه ليس في الدّنيا اسم انصرف وهو تام، وامتنع من الصَّرف وهو ناقص. فقال أبو عثمان المازني: بلى قطّ المخففة، زعم سيبويه أنّها مخففة من قولك قططته قطًا، قال: والدَّليل على ذلك أنَّ معنى قطّ معنى حسب، فهو لقطع الشيء يُقوّي ما ذهب إليه أبو عثمان في هذا المعنى قولهم في حسب: بخ فأعربوه مثقلاً وبنوه مخففاً وتقول: جئت من فوق، ومن تحت، ومن أمام ومن دون، فالضّم في جميع ذلك مستعمل على الوجه الذي بيّنته.

فأما قولك: من عل فمعناه من فوق، وفيه عدة لغات ذكرها أهل اللّغة وسبيلها سبيل ما قدَّمناه مِنْ أنَّ جميعها في تقدير الإضافة، فإذا حذفت المضاف إليه لم يخل من أن يكون معرفة أو نكرة، فإنْ كان المحذوف نكرة تنكَّرت وأعربتْ وإن كان معرفة بنيتْ لأنها بمنزلة اسم قد اكتُفِي ببعضِهِ عن جميعه، وبعض الاسم يُبنى وهو ظاهر.

واعلم أنَّ لـ: إذْ موضعاً آخر غير ما ذكرنا، وهو قولك: بَيْنا زيدٌ قائِمٌ إذْ رأى عَمرواً. وبينما زيدٌ قائم جاء عمرو، فبينما عبارة عن حين، والمعنى وقت أنا قائمٌ جاء عمرو، إلاّ أنَّ بينما متمكّنة فلها صدر الكلام بمنزلة مذ الذي يرفع الخبر. وكان الأصمعيُّ يجرُّ بها المصدر خاصةً وينشده: بَيْنا تَعتقُه الكماةُ وروغه، يريد حين يعتقه والنّحويون يخالفونه لأنّها مبهمة لا تضاف إلاّ إلى الجمل التي بيّنتها. وقال سيبويه: إذ يكون للمفاجأة إذا قلت: بينا أنا جالسٌ إذْ حضر عمرو، وبَيْنا أنا أكلّم عمرو إذْ طلع زيدٌ.

وكان الأصمعيُّ وكثيرٌ من النّحويين يأبون وقوع إذْ في هذا الموضع، لأنَّ معنى بَيْنا الحين، فإذا قلتَ: حين زيدٌ قائمٌ طلع عمرو، فلا معنى له إنَّما الكلام حين زيدٌ قائمٌ طلع عمرو، وإذْ فضلة. قال أبو العبّاس: أشعار العرب على ذلك قال:

بَيْنَا نَحَـنُ نَـرَقَبَـه أَتَـانَـا معلَــتُ وَفَضِــة وزنــا دِراع وقال امرؤ القيس:

فبينا نعاجٌ يرتعين خميلةً فكان ينادينا وعقد عذارة

كَمشْي العَذارى في الملاء المهذَّبِ وقال صحابي قد شأونك فاطلب

# فأمّا ما قاله سيبويه فغير بعيد، وقد أجازه قومٌ. وأنشد سيبويه شعراً: بينما هُـنَّ بـالكثيـب ضُحـيّ إذ أتــي راكــبٌ علــي جَمَلِــه

وقولك: خرجت فإذا زيدٌ قائم، يجوز أن يقال: فإذا زيدٌ قائمٌ خرجت كما تقول: خرجت فإذا زيدٌ ملانً إذا ظرف مكان وسُمّي الاسم به والمعنى: فحضرني زيدٌ وإذ إذا جعل للمفاجأة كان في مثل معناه وأمّا مذ ومنذ فقد قال أبو العباس: أوَّل ما يذكر من أمرهما أنّه يجوز أن يكون كلّ واحد منهما اسماً وحرفاً جارّاً ولذلك قال سيبويه: إنّ مذ فيمن جَرَّ بها بمنزلة مِن في الأيّام ومذ ومنذ شيءٌ واحدٌ إلاّ أنَّ الأغلب على مذ أن يكون اسماً وعلى منذ أن يكون حرفاً لأنَّ النّقصان إنما يكون في الأسماء والأفعال دون الحروف، وذلك في نحو: دَم ويَد وخذ وكل.

والدَّليل على أنَّ مذ منقوصة من منذ أنَّك لو سمَّيت إنساناً أو غيره بمذ ثم صغرته لقلت منيذ، فرددتَ ما ذهب فإنما هو بمنزلة لد ولدن ومن عل ومن علا وآتيك غداً وغدوًّا، فإن أردتَ في منذ أن يكون حرفاً قلت: لم أرك منذ يومين، ومذ يوم الجمعة ومعناه: من هذه الغاية، وكذلك سرت من مكان كذا، وإذا أردت أنْ يكون اسماً قلت: لم أر ذاك مذ يومان أي أمد ذاك يومان وهذا ابتداء وخبر والرَّفع في مذِّكثر. وإذا قلت: أنت عندنا مذ اللَّيلة أو مذ اليوم صارت بمنزلة منذ التي غلب عليها الحرفية، وذاك لأنَّ العلَّة التي يوجب منها الاسمية قد زالت لأنَّك إذا قلت: لم أرك منذ يومان، فالمعنى بيني وبينك يومان وإذا قلت: أنت عندنا مذ اللَّيلة، فليس معناه بيني وبينك اللَّيلة، إنما هو في اللَّيلة فإنَّما المعنى فإذا قال: رأيت زيداً مذ يومان، فيجوز أن تكون الرُّؤية متَّصلة، ويجوز أن يكون رآه في ذلك الوقت، ثم لم يره بعده، وإنَّما هذا على قدر ما تقدم، يقول القائل: إنَّ زيداً يأتيك مذ مدة، فأقول: أنا رأيته مذ يومان أو شهران، وتأويل هذا إنمَّا حدثت هذه الرُّؤية في هذا الوقت، أو يقول القائل: زيد أيأتيك في كلّ يوم؟ فأقول: ما رأيته مذ يومان، أي قد انقطع عنّي بعدهما، ولو قال القائل مبتدئاً: رأيت زيداً مذ يومان، ثمّ لم يصله بكلام، ولم يعطفه على كلام، لم يحكم فيما بعد الوقت بشيء ويتصل بهذا أن تقول: رأيت زيداً مذ يومان، يختلف إلى عمرو، ورأيت زيداً مذ يومان يضرب عمراً، فإنمّا خبَّرت بوقت الضّرب ولم تعرض لما بعده وتقول: رأيت زيداً يوم الجمعة أي أوّل ما فقدته أوّل يوم الجمعة، فيقع النَّقي على جميع اليوم كما كانت الرُّؤية في جميعه. ويجوز أن يكون النَّفي واقعاً على بعض اليوم فيكون حَدّ الرُّؤية منه مجاوز الأول الفقدان، وقول القائل: لا كالمشية زائر ومزورا معناه: لم أر زائراً كزائرٍ رأيته اليوم، قال: ولا يقولون في سائر الصّفات، يعني الظّروف لا يقولون لا كنصف النهار ولا لا كهذه السّنة قال الشاعر شعراً:

- في ذكر ألفاظ أخرى متعلقة بالزمان

روحــوا العَشِيَّــة رَوْحَــةً مــذكــورةً إِنْ مَـْــنَ مَـــنَ وَإِنْ خَيِيــنَ خَيينــا إِنْ مَـٰــنَ مَــنَ وَإِنْ خَييــنَ خَيينــا إِنْ مَـٰــنَ مَــنَ وَإِنْ خَييــن فـــلا أرىٰ لا كـــالعشيّــة إِنْ بقيـــنَ بقينــــا

واعلم أنَّ قول القائل: ما برحت أفعل كذا براحاً. أي أقمتُ على فعله مثل ما زلت أفعله، وهذا في الزّمان ولا بُدَّ له من خبر. فإن قلت: ما برحت من مكان كذا، فالمعنى مَا زِلْتُ براحاً وبروحاً، وهذا في المكان كالأوّل في الزَّمان وقد مضى القول فيه، ويمضي في غير موضع من هذا الكتاب.

وقد قيل: إنّ براح اسمٌ للشَّمس معدولٌ عن البارحة الزّايلة مثل قطام وقولهم جبل براح يوصَف به الأسد والشّجاع، لأنّ زواله متعدّرٌ كأنه شدّ بالجبال، وهذا غريب فيما يشتق، ومثله قول القائل: البارح من الظّبا والطّير هو المنحرف عن الرّامي إلى جهة لا تمكّنه من الرّمي، والسّانح المقبل المتعرّض في جهة تمكن. قال: ولذلك يُتشاءم بالبارح، ويُتيكَمَّن بالسّانح، قال: فأمّا مَن تَيمَّن بالبارح، فلأنه نجا، ومَن تشاءم بالسّانح لأنه هلك. وقول ابن الأحمر:

غدوا وأعددوا الحي الزيالا وشوقاً لم يبالوا العين بالا

الغدو يحتمل أمرين: يجوز أن يكون مصدراً، ويجوز أن يكون اسم اليوم الذي يلي يومك، فإنْ جعلته مصدراً يكون مثل غداً غدواً، ويكون مفعولاً وواعدوا الزّيال المفعول الثاني، وينعطف عليه شوقاً كأنّهم لمّا وعدوا بالزّيال المهيّج للشّوق فقد وعدوا بالشّوق.

ومثله الغدق في القرآن: ﴿غُدُوُها شهرٌ ورواحُها شَهْرٌ ﴾ [سورة سَبَأ، الآية: ١٦] فالغُدق: مصدر بدلالة أنّه قابله بالرَّواح، والتقدير مسيرة غدوها مسيرة شهر، وإنْ جعلته اسم اليوم فمثله قوله: بها يوم حلّوها وغدوا بلاقع. والمعنى في غدو: أعدوا الحيّ الزّيال وشوقاً، ويكون المفعول الثّاني محذوفاً، وأما قوله تعالى: ﴿وظِلالُهم بالغُدُو والاَصالِ ﴾ [سورة الرعد، الآية: ١٥] فيجوز أن يكون الغدق: جمع غد مثل نحو ونحو، ويقوّي ذلك أنّه قوبل به الجمع الذي هو الآصال، ويجوز أنْ يكون المصدر، ويقويّه قوله: ﴿بالعَشِيّ والأبكار ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٤] وقال:

أفِدَ الرَّحيلُ وليتَ لم يأفَدِ فاليوم عاجلُه ونعذِلُ في غَدِ

أي اليوم عاجل البَيْن، ونعذل في غدٍ أي في أخبار غد يضيف المصدر إلى المفعول به لأنّه خرج بانجراره من أن يكون ظرفاً، فهو مثل: مِنْ دُعاء الخير، وبسؤالِ نعجتِك، وقال: وليسَ عطاءُ اليوم مانعهُ غَداً. أي مانعه عطاء غدٍ فحذف المضاف.

# البابُ الثّالث عَشر

# فيما جاء مثنّى من أسماء الزَّمان واللَّيل والنّهار، ومنْ أسماءِ الكواكبِ وترتيب الأوقاتِ وتنزيلها

يُقال: اختلف عليه العصران أي اللّيل والنّهار وقد يراد بهما الغداة والعشيّ، لأنَّ العصر من أسماء العَشي، ولذلك قيل: صلوة العصر، ثم يسمّى الغداة أيضاً عصراً، ويثنّى كما يقال: القمران في الشَّمس والقمر، وقد تصرفوا هذه اللفظة فقالوا: ألم يجيء فلان لعصر بضم العين أيّ لم يجيء حين مجيء.

وفي العصر لغتان: الضّم والفتح واستعمل في هذا أحدهما، وكذلك قالوا: أما نام لعصر أي لم ينم حين نومه، وما نام عصراً، وكلّ ذلك بالضّم ويقال: أعصرت الجارية أي بلغت حين إدراكها. قال: قد أعصرت أو قد دنا إعضارها. وهذا كما يقّال: أحصَدَ الزَّرع وأَجَدَّ النخل، كأنّها بلغت عصر شبابها وعصور شبابها وعصر شبابها، فأمَّا فعلَ كذا عصرة أي مرةً، فيجوز أن يكون من ذلك أيضاً.

وحكى بعضهم أنَّ العصر لما قد سلف، ولم يجىء في شعر الفحولة إلا كذلك وقد جاء في شعر مَن دونهم، وقال ابن الكلبي: هو الدَّهر كلَّه الماضي والمؤتنف، ويقال: لا أكلَّمك العصرين، وما اختلف العصران، وهما القرنان والطَّفلان. قال لبيد:

وعلى الأرض غيابات الطّفل. وقال: يسعى عليها القرنين غلام، وهما العصران والبردان والبردان والبردتان، ويجمع فيقال: الأبارد. ويُراد بها أطراف النّهار.

وقال أبو سعيد الضّرير: العيّوق ما دام متقدّماً على الثّريا، ففي الزّمان بقيةٌ من الأّبارد، وإذا استوى العيّوق مع الثّريّا فقد بقي منها شيءٌ قليل، وقال ذو الرّمة:

وماج السّف موج الحبّاب وقلّصت مع النّجم عن أنف المصيف الأباردُ ويقال: اختلف عليه الملوان: أي اللّيل والنّهار. قال ابن مقبل:

## ألا يا ديارَ الحيّ بالسّبعانِ أمِلْ عليها بالبلي الملوانِ

وهذا تثنية ملا، وفُسِّر أمَل عليها: طال عليها. قال الشيخ: ويجوز عندي أن يكون أمل من إملال الكتاب، يقال: أمل الدروس والخلوقة عليها الملوان، ويكون الباء في قوله: بالبلى: إن شئتَ زائدة للتأكيد، وإنْ شئتَ قلت: أراد بسبب البلى ويكون مفعول أملى محذوفاً.

وذكر بعضُ النظار أنَّ قولهم: ملوان لا يكون اللّيل والنّهار بدلالة قول ابن مقبل نهار، وليل دائم ملواهما. والشيء لا يضاف إلى نفسه ولكنّه المتسع من الدَّهر، ولو قيل: غدّوهما وعشيّهما كان أشبه. وقال ابن أحمر شعراً:

# لِيهنكُ م أنَّا نزلنا بِبلدة كلا ملوة بها ميبس غير منعم

وقد تصرّفوا في هذه اللّفظة على أبينة مختلفة فقالوا: لقيتُ عنده ملوةً من الدَّهر وملوة وملياً. قال الله تعالى: ﴿واهْجُرني مَلِيّاً﴾ [سورة مريم، الآية: ٤٦] ومضت ملاوة من الدَّهر وملاؤه وملاؤه. قال أبو ذؤيب شعراً:

## 

ومن هذا قوله تعالى: ﴿فأملَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ [سورة الحج، الآية: ٤٤] أي أُخِّرَت النقمة منهم يقال: أملى الله لفلان العمر: أي أخِّر عنه أجَله، وقوله: بأيّ حز ملاوة، لفظة استفهام والمعنى معنى الخبر أي: تنقطع تلك المياه في حين، وأي حين، والمراد في أشد ما كان حاجة إليها عند انتهاء الحر وذهاب الرّطب، وانتشاف الغدران، وهذا كما تقول: في أيّ حين ووقت زيدا حين تمكن العدو منه، وضاقت المسالك به، ويقال: على أيّ حزة أتانا فلان؟ أي أي ساعة وحين، وجئتنا على حزّة منكرة، وكأنّه يعني ما حزَّ من الدّهر أي قُطع، وإنّما أضاف الحرَّة إلى الملاوة، وهما اسمان للوقت، لأنَّ المراد بأيّ ساعة من الدّهر، فالحز اسم للجزء اليسير. والملاوة: للممتد المنّصل، وهذا كإضافة البعض إلى الكل، ويقال: تملّيت حبيباً: أي عايشته طويلاً ملاوة وحيناً، وملاك الله نعمة أي أدامها وأطال وقتها، وقال الأسود بن يعفر:

آليتُ لا أشريه حتّى يملّني وآليتُ لا أملاهُ حتّى تعارقا

قال قطرب: قوله: أملاه أتى به على مليه: بلاه وقالوا: أملاك الجديدان والأجدان والفتنان: أي اللّيل والنّهار، وابنا سمير، وكل ذلك اشتقاقه وطريقته ظاهر، قال:

لم يلْبِث الفتنان أنْ عَصَفًا بهِمْ ليلِ يُكُرِزُ عليهِمُ ونهارُ

فيما جاء مثنى من أسماء الزمان والليل والنهار، ومن أسماء الكواكب \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وقال آخر:

### غــدا فينــا دَهــرٌ وراحـا عليهمـا نهــارٌ وليــلٌ يكثــران التّــواليــا

ومن هذا الباب قولهم: لا أفعله ما اختلف الصّرعان أي الغداة والعشي، ويقال: الصّرعان: أي الغداة، وبالفتح أيضاً ويقال: أتيته صرعي النّهار أي طرفيه من طلوع الشّمس إلى الضّحى، وبالعشيّ بعد العصر إلى اللّيل، ثم قالوا: هما صرعان: أي مثلان، فعلى هذا يُراد باختلافهما تصرّفهما، ويقال أيضاً: هو ذو صرعين: أي لونين ويجمع على الصروع، وما أدري على أيّ صرعى أمْرُه وقع، أي حاليه وتركهم صريعين: أي ينتقلون من حالي إلى حالي، وهو يفعله على كل صرعة، أي على كلّ حالة.

وحكى ابن الأعرابي: لا أكلِّمك ما اختلف الصَّرعان: الحينان غدوة وعشية، ومن كلامهم: عندك ديكٌ يلتقط الحصى صرعيه، يقال: هذا مثلاً للنَّمام، قال: وعلى هذا: يراد الاختلاف الذي هو ضد الوفاق. فأما قولهم: المِصراعان في الأبواب وأبيات الشّعر فيجوز أن يكون من قولهم: هو صرع كذا أي حذاءه. الزّيادي اختلف عليه الفتنان، أي الغدوة والعشية من الفتون وهو الضّروب.

وقال أبو سعيد في قول الله تعالى: ﴿وَفَتَناكَ فُتُوناً﴾ [سورة طه، الآية: ٤٠] أي فُتُوناً في النيم وفي مَدْيَن وحيثُ قيل: ﴿اخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [سورة طه، الآية: ١٢] وذكر يعقوب زرته: البرديْن والقرنين أي طرفي النهار. وزرته الغربين أيضاً: أي غدوة وعشيةً. الأصمعي اختلف إليه الرّدفين أي الغداة والعشي ـ والغداة ردف اللّيل والعشيّ ردف النّهار.

ويقال: لقيتُه بأعلى سحريْنِ وبأعلى السّحرين أي وقت السَّحر الأعْلى وهو قبيل الصُّبح. قال: غَدَتْ بأعلى سحريْنِ تذألُ. وبأعلى سحَر. قال العجاج: غدا بأعلى سحر وأجرسا. رد بعضهم بيت العجّاج وقال: كان ينبغي أن يقول: بأعلى سحريْن لأنّه أوّل تنفّس الصّبح، ثم الصّبح وتقول: أسحرنا كما تقول: أصبحنا \_ وتسحَّرنا أكلْنا سحوراً \_ وجئتكَ بسَحر \_ وبسَحرة \_ وبالسَّحر \_ وسحيراً.

وقال أحمد بن يحيى: الأسحار: الأطراف وبه سُمّي سحر، وأنا أراك منذ سَحر. وقال قطرب: أتيتك سحرية وسحرياً وسحر، ويقول: سحرى هذه اللّيلة أيضاً. قال في ليلة لا نحسّ في سحرًيها وعشائها.

ويقال: صبح ولا جمع له، وصباح وصبيحة وأصبوحة وإصباح، لأنّ العرب تجعل الإصباح لنفس اللّيل، فيقول: أصبح قال فبات يقول: أصبح ليلٌ حتى تجلّى عن صريمة الظّلام. والصّبح صبحان، كما أنّ السّحر سحران. ويقال: ابنا جمير اليومان اللّذان يستسر القمر

١٩٢ ـــــ فيما جاء مثنى من أسماء الزمان والليل والنهار، ومن أسماء الكواكب

فيهما في المحاق قبل البحيرة، وابن حمير أيضاً.

وحكى أبو العباس المبرّد أنّه يقال للشّتاء والصّيف: العصران وكذلك لكل مختلفين معناهما واحد. قال الرّبيع بن صبيع:

أصبح منا الشباب قد بكرا إن بان منا فقد ثـوى عصـرا عني سنين كثيرة، والقارنان اللّيل والنّهار وأنشد للكُميت شعراً:

يا من عند يرى من ذواله كم ذا يريد على إبالَه يغسدو على مع الغزالة على مقصارنا أوساً أويس مِن الهباله فيلا جبانك مشقصاً أوساً أويس مِن الهباله

قوله: على إباله، مثل يقال للرّجل إذا جاء بمكروه ثم أعقب بعده بمثله ضغث يزيد على إباله، والإبالة الحزمة الكبيرة. قوله فلا جبانك يريد لأرمينك بسهم حبالك. والأوس العطية، وأويس تصغير أوس وهو الذّئب. والهبالة من الاهتبال وهو الاغتنام، وقال بعضهم: الهبالة اسم ناقة. يقول من يعذرني منه مقارناً غدوة وعشية وقيل في القارنين هما اللّيل والنّهار. ويقال للشّمس والقمر القمران. قال: لنا قمراها والنّجوم الطّوالع. ويقال لهما السّراجان من قوله تعالى: ﴿وَجَعَل الشَّمسَ سِراجاً ﴾ [سورة نوح، الآية: ١٦] و النّيران ومما السّراجان من أسماء الكواكب السّماكان الرّامح \_ والأعزل \_ والنسران: الطّائر \_ والواقع \_ والفرقدان والمشعريان \_ العبور \_ والغميصاء \_ والمرزمان وهما مرزما الشّعريين والهراران \_ والمحلفان وهما حضار والوزن أيضاً.

وقال ثعلب الهراران النّسران لأنّهما إذا طلعا في المشرق فهو نهاية البرد وهذا كما قيل: سهيل لأنَّ الحرَّ يسهل عند طلوعه، وقيل للدّبران الحادي والدّابر والتّابع ويقال: ما رأيته منذ أجردان وجريدان وأجدان وجديدان أي يومان أو شهران. وابنا سمير اللّيل والنّهار والسّمر الدّهر وابنا سبات اللّيل والنّهار، وقيل ابنا سبات رجلان وأنشده شعراً:

وكُنَّا وَهُم كابنيْ سباتٍ تعَّزفا سوى ثم كانا منجداً وتهاميا

وعرقوتا الدّلو والفرغان للمقدّم والمؤخّر، وحكى أبو العبّاس ثعلب: الأثرمان: الدّهر والموت وأنشد شعراً:

<sup>(</sup>١) والخراتان نجمان وهما زبرة الأسد والزُّبرة بالضّم الكاهل وكوكب من المنازل وهما كوكبان نيّران بكاهلي الأسد ينزلهما القمر ـ قاموس.

ولا قسدر عندك للمعدم وتثني الدّنيء على الدّرهم ولسلأنْدرَميْن ولم أظلم ولمّا رأيتك تنسبي الـــذّمــام وتجنــو الشّــريــف إذا مــا أخَــلَّ وهبـــت أخـــاك لــــلأعجميْـــن

أخلّ: احتاج من الخلة والأعجمان: السيّل والحريق، وحكى أبو عمر وغلام ثعلب مرزم السّماك ومرزم الجوزاء.

#### فصــل

## في ترتيب الأوقات وتنزيلها

قال أبو نصر: تكوير اللّيل على النهار والنّهار على اللّيل أن يلحق أحدهما بالآخر. وإيلاج النّهار في اللّيل، واللّيل في النّهار، دخول أحدهما في الآخر. وقال الخليل: التكوير تغشية اللّيل النّهار والنّهار اللّيل. ومنه كارة القصار. وقال الدّريدي: الكور كور العمامة والقطعة العظيمة من الإبل، وفي المثل: نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أي النقصان بعد الزّيادة، وكرت العمامة كوراً، وكذلك الكارة وكار الرجل، واستكار: أسرع في مشيته يكور كوراً، وزلف اللّيل من النّهار والنّهار من اللّيل ساعات كل واحد منهما يأخذه من صاحبه، والواحدة زلفة. قال تعالى: ﴿وَأَقِم الصَّلوة طَرَفَي النّهارِ وَزُلُفاً مِنَ اللّيلِ السورة هود، الآية: ١١٤] ومنه المزالف والزّلفي ومزدلفة.

وقال الخليل: مزدلفة: سميت بهذا الاسم لاقتراب النّاس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات، قال الأصمعي: إذا طلع الفجر فأنت مفجر حتى تطلع الشّمس فإذا طلعَبُ فأنت مُشرق إلى ارتفاع النّهار، ثم أنتَ مضح. وفي القرآن: ﴿فأتبعوهم مُشْرِقين﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٦٠] في وقت طلوع الشَّمس، والإشراق والتَّشريق انبساطها، والشّروق طلوعها. ثم أت مُضح حتى تزول الشَّمس، فإذا زالت فأنت مُهجرٌ ومظهر إلى أن تصلّي العصر، ثم أنتَ مغصِر ومقْصِر وموْصِل إلى أن تَحْمَرً الشَّمسُ، ثم أنتَ مطفِل إلى أن تغيب، فإذا غابت فأنت مغيبٌ ومغربٌ وموجبٌ ومشفقٌ ومسدف، فإذا غاب الشَّفق فأنت مظلمٌ ومفحمٌ.

قال أبو العبّاس ثعلب: يقال: رجل نهر وسابح إذا كان يتصرّف في النّهار دون اللّيل، فإذا كان باللّيل دون النّهار قيل: هو ليلي لابس، وهذا أخذه من قوله تعالى: ﴿وَجَعلْنا اللّيلَ لِباساً وجعلنا النّهار معاشاً﴾ [سورة النّبا، الآية: ١٠ ـ ١١] وقوله تعالى: ﴿إِنَّ لكَ في النّهارِ سَبْحاً طويلاً﴾ [سورة المزّمِل، الآية: ٧] وقد قيل: سبحاً أي: عملاً وتقلباً ومنه سُمّي السّابح لتقلّبه بيديْه ورجليهِ ولباساً: أي استِمتاعاً مِن قوله:

لَبسِتُ أبي حتّى تملّيتُ عيشَه ومَلّيتُ أعمامي ومَلّيت خاليا الأزمنة والأمكنة / ١٣٠

وذكر بعض أصحاب المعاني أنَّ العيشة والعيش ليسا بالحياة، ولكنْ ما يستعان به على المحياة واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿وَجعلنا النَّهار معاشاً ﴾ [سورة النبأ، الآية: ١١] قال: وهذا كما قال في الآية الأخرى: ﴿ومِنْ رَحمتِهِ جَعَلَ لكُمُ اللَّيلَ والنَّهار لِتسكُنوا فيه وَلتبتغُوا مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [سورة القصص، الآية: ٧٣] وقال في موضع آخر: ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيل لباساً والنَّوم سباتاً أي سُباتاً ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٧] أي ما ألبسهم مِنْ ظلمته فلبسوه لباساً، والنّوم سباتاً أي سكوناً وأنشد لأميَّة:

## ما أرى مَن يَعشّني في حياتي غير نفسي إلا بني إسرال

وقال: المراد بقوله: يعشني يعينني على أمر الحياة، والسّكون إنّما هو في اللّيل والابتغاء من فضله بالنّهار، ولكنْ لمّا عطفَ أحدهما على الآخر أُخِرجا مخرج الواحد الجامع للشّيئين، ونظير هذا من الكلام: لئن لقيتَ زيداً وعمراً لتّلقَينَ منهما شجاعة وفصاحة، على أنّ الفصاحة لأحدهما والشّجاعة للآخر، وهذا بمنزلة ما يقع في الجمع إذا قلت: في بني فلان خير وشر، لأنّ الدّعوة قد ضمّتهم جميعاً فانطوت على الخير والشرّ، وأن كان الخير في جماعة والشّر في آخرين، وكذا كلّ تثنية وجمع تعلّق الخبرُ به على الإجمال، لأنّه يصير كالواحد.

وقال تعالى في موضع آخر: ﴿وَجَعلَ النَّهارَ نُشوراً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٤٧] أي: يُنشرون فيه عن نومهم باللَّيل، والانتشار التَّصرف. وقال في موضع آخر: ﴿قل أرأيتُم إنْ جَعَل اللَّهُ عليكم النَّهار سَرمداً﴾ [سورة القصص، الآية: ٢٧] أي دائماً، يقال: هو يسهر سهراً سرمداً إذا لم يكتحل فيه بغمض ولا يكون السَّرمد ما يقع فيه فصل، وقوله تعالى: ﴿تقاسَمُوا بِاللَّهِ لِنُبيَّنَة وأهلَه﴾ [سورة النمل، الآية: ٤٩] أي تحالفوا، وكل عمل باللَّيل تبييت. ويقال: هو أمرٌ دُبِّر بِليلٍ. ويقال للصقيع: البيوت، لوقوعه باللَّيل، وفي القرآن: ﴿إذْ يُبيَّتُونَ ما لا يَرَضَى مِنَ القولِ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٠٨] وأنشد أبو عبيدة شعراً:

أتــونــي فَلَــم أَرْضَ مــا بَيَّتــوا وكــانــوا أتــونــي بــأمْــرِ نُكُــرِ وقوله تعالى: ﴿وهُو الّذي جَعَلَ اللَّيلَ والنَّهارَ خِلْفَةً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٦٢] الخلفة ما خلف بعضه بعضاً أي كلّ واحد يخلف صاحبه، قال زهير:

بها العِينُ والأرآم يُمشينَ خِلْفَةً وأطلاؤُها ينهضَ فَ مِنْ كلِّ مجنَّمِ ومعنى لمن أراد أن يتذكّر ويستدلّ على نعم الله على خلقه وعلى أنواع لطفه فيما تعبّدهم به وتظاهر حججه وتبيانه فيما ندبهم إليه، وهذا كما قال تعالى: ﴿ولقد يَسَّرنا القُرآنَ للذُكْرِ ﴾ [سورة القمر، الآية: ٣٦] وكقوله تعالى: ﴿إنّما يتذَكَّرُ أُولُو

الألباب [سورة الرعد، الآية: ١٩] وقوله تعالى: ﴿أُو أَرادَ شُكُوراً ﴿ [سورة الفرقان، الآية: ٢٦] يريد أو يتأمل ما ينقل فيه حالاً بعد حال من صنوف آلائه، ووجوه إحسانه، فيضم الشكر فيه. قوله: خِلفة فيما يؤدّيه من المعنى كما حكاه أبو زيد من قولهم: وُلْدُ فلانِ شطرة، والمراد ذكورهم بعَدَدِ إنائهم، فهذا من الشّطر، كما أنَّ ذاك من الخلافة. والنّشئة والنّاشئة أوّل ساعات اللّيل.

وقال ابن الأعرابي: إذا نمتَ من أوَّل اللّيل نومةً ثم قمت، فتلك النّاشئة والنّشئة حجر يكون على الحوض. قال ومنه قوله: هرقناه في بادي النّشيئة داثر والنّشيئة الجارية. ومنه قول الشاعر شعراً:

### وَلَــولا أَنْ يُقــال صبـا نصيبُ لَقلتُ بنفسـي النَّشـا الصّغـارُ

قال أبو العباس المبرّد: إذا قال القائل: ما رأيته مُذ مدَّةً من يومي علم أنَّ ذلك ساعةٌ أو ساعات. وإذا قال: مذ مدَّة من عمري عُلم أنَّ ذلك سنةٌ أو سنون أو ما يدانيه.

ومن ظروف المكان مني فرسخين: وكان شيخنا أبو على يقول: هذا كأن يقوله الدُّليل لمِن يستهديه، أي: إني أرشدُك في فرسخيْن، ومعنى مِن شأني وأمري كما قال: فإنَّى لستُ منكَ ولستَ منّى ويجوز أن يقول: أنتَ منّى فرسخان، كأنَّه جعله نفس الفرسخين. والمعنى: بَيْنَنا هذه المسافة، فأمّا قولهم: هو منّى معقد الإزار ومقعد له لقابلة، ومناط الثّريا فإنما ساغت أن تكون ظروفاً وإنْ كان المحدود من الأماكن لا يجعل ظروفاً لأنَّها أزيلتْ عن مواضعها، فوضعت موضعَ القرب والبُعد، فدخلها بذلك الإبهام، وتقول: اليوم الجمعة واليوم السّبت، وجعلت النّاني هو الأوّل، فرفعت لكونه مبتدأً أو خبراً، وإنْ نصبتَ فقلت: اليومَ السَّبتَ واليومَ الجمعة جاز. وتجعل النَّاني كالحدث لتضمّنه معنى الفعل، فيصير كقولك: اليوم الخروج، وغداً الارتحال، ولو قلت: زيد اليوم لم يَجُز، لأنَّ ظروف الأزمنة لا تتضمَّن الأشخاص والجثث، لأنَّها لا تخلو منها على كلِّ حالٍ، فلا يحصل في الكلام فائدة، وكذلك إذا قلت: حضرت يومَ الجمعة، كان يوم الجمعة ظرفاً لا غير، لأنَّك إن جعلته مفعولاً لم يكن فيه فائدة، لأنَّه لا يغيب عنه أحد وعلى هذا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنكُم الشُّهِرَ فَلْيَصِمْه ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٥] ويقول: الصّيام عشرة أيام إلاّ يوماً، فلا يجوز إلا الرَّفع لأنَّه يريد الـوقت كلُّه فهو كقوله تعالى: ﴿فُدُوُّهَا شُهُرٌ وَرَواحُها شَهْرٌ ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٦] وتقول: اليوم عشر من الشهّر والاختيار النّصب، وكذلك إذا قلت لك: اليوم شهران أو سنتان نصبتَ اليوم، وإن سقطَ من الشّهر شيء لأنَّ الاسم يستحق منه على نقصانه، وتقول: لا أكلَّمك أخرى اللَّيالي ذكر أخرى ليصلِها بما قد مضى، وكذلك غابر الدُّهر: أي باقيه وقوله: رآها مكان السُّوق أو هو أقربا، مثل قوله تعالى: ﴿والرَّكبُ أَسفَلَ

منكم﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٤٢] أي في مكان أقرب أو أسْفل ويقول: هو منّي قدر أن تناوله يدي، وفوق أن يناوله شعراً:

وقد جَعَلْتني مِنْ خريمةَ إصبَعا ويقول: لقيتُه مِنْ قبل قبل

على التّكرير، غاية ولقيتُه من قبل قبل تضيف الأوّل ولا تضف الثّاني، والنّية في الإضافة أن تكون إلى نكرة، وإنْ كانت النّكرة في مثل هذا المكان تفيد فائدة المعارف، بدلالة قوله آتيك غَداً، لأنّه نكرة كالمعرفة، وقبل الذي لم تضفه معرفة لكونه غاية بما ضمّن، وهو في حكم البدل من قبل الأوّل، لأنَّ إبدال المعرفة من النّكرة هو الأصل، وإنْ شئتَ قلتَ لقيتُه من قبل قبل، تنوي الإضافة فيهما على ما بيّنته. ومثله قولهم: من وراء وراء في الوجوه كلّها. وقد ذكر سيبويه في قولهم: من عل أنّه مضارع لقولهم: من عل لأنّهما لمّا وقعا لمعنى واحد على تقديرين مختلفين سمّاه مضارعه، فأمّا قوله: وقد علاك مشيبُ حين لا حين، فالمراد حين غير حين أي جاء المشيب في غير أوانِه، فأدخلَ النّقي على حَدّ ما كان موجباً.

#### فصـــل

في قوله تعالى: ﴿ماذا قال آنفاً﴾ [سورة محمد، الآية: ١٦] وفي أحرف سواه يكثر البلوى به.

قال أبو زيد: يقال: أيتنفت الكلام إيتنافاً وابتدأته ابتداءً أو هما واحد، وأنشد:

وجدنا آل مرَّة حين خفِنا جريرتَنا هم الأنفُ الكِراما ويسرحُ جارهم من حيثُ أمسىٰ كانً عليه موتَنِفاً حَرامِا

قال السّكري: الأنفُ: الذين يأنفون من احتمال الضيم. قال شيخنا أبو علي: فإذا كان كذا فقد جمع فعلاً على فعل، لأن واحد أنف أنف بدلالة قوله:

وحَمَّال المنيين إذا ألمَّن بنا الحدث في والأنف النصور

ووجه هذا أنّه شبّه الصّفة بالاسم، فكسَّرها تكسيره، فقالوا في جمع نمر: نمر وأنشد سيبويه: فيها عياسل أسود ونمر. وليس الأنف والأنف في البيتين ممّا في الآية في شيء، لأنَّ ما في الشّعر من الأنف، وما في الآية في معنى الابتداء ولم يسمع أنف في معنى ابتداء وإنْ كان القياس يوجبه.

وقد يجيء اسم الفاعل على ما لم يستعمل من الفعل نحو: فقير جاء عن فقر والمستعمل اشتدً، فكذلك قولك آنفاً والمستعمل أيتنف،

فأما قوله: كان عليه مؤتنفاً حراماً، فالمعنى كان عليه حرمة شهر مؤتنف حرام، فحذف المضاف وأقام الصفة مقام الموصوف، والتقدير: أنَّ جارهم لِعزَّهم وَمَنعتهم لا يُهاج ولا يضام، فكأنّه في حرمة شهر حرام وقوله: ويأكل جارهم أنف القصاع، فإنه يريد أنَّهم يؤثرون ضيفَهم بأفضل الطَّعام وخيرِه فيطعمونه أوَّله لا البقايا، وما أتى على نقاوته، فهذا جمع على أنف مثل: بازل وبزل قابل وقبل. وإذا كان كذلك قرىء قراءة من قرأ: ﴿ماذا قال آنفا ﴾ [سورة محمد، الآية: ١٦] وأمّا ما رُوي عن ابن كثير من قوله: أنفاً فمجوز أن يكون توهمه مثل حاذر وحذر، وفاكه وفكه والوجه الرّواية الأخرى آنفاً بالمدّ كما قرأ عامتهم.

وقال بعض أصحاب المعاني: لا يمتنع أن يكون الباب الذي قسمه كلّه من أصله واحداً وهو التقدّم، وتكون الأنفة من الأنف الذي هو الجارحة، وسمِّيت به لتقدُّمه في الوجه. ثم جعل ما يؤنف منه من الذّل، كإضافة الأنف وجدْعه يُبيّن هذا ويشهد له قولهم: بعير أنف ومَأنوف: إذا عقره في الخشاش فانقاد لما يُراد منه، وفي الحديث: «المسلم هَيِّنُ لِين إنْ قيدَ انقاد» وقد نسب الذّل إلى الأنف في كلامهم حتى قيل: هو يحمي أنفه من كذا وهو حمى الأنف، والشاعر قال:

## ولا نال أنفاً منه بالذُّل نائِلُ

وقال أبو إسحاق في قوله تعالى: ﴿ماذا قال آنفا﴾ [سورة محمد، الآية: ١٦] أراد في أوّل وقت يقرب مِنّا، وقال الخليل: أنفت فلاناً أنفاً، كما تقول: الذي قبل أي قبل كأنه أراد أنفته فأيف أنفاً، والمعنى حركته من أقرب وقته فابتداء هذا بيان ما رمى به الخليل. ويجوز فيه وجه آخر: وهو أن يريد ماذا قال فيما أنفه وأنفاً ويكون أنفته وأنفاً من باب قُم قائماً وأشباهه. ويكون أسم الفاعل نائباً عن المصدر، قال: وأيتنفت ايتنافاً أوّل ما يبتدأ فيه، والمستأنف من الكلام والأمر كذلك.

قال أحمد: وعلى ما حرَّرناه من كلام المعترض وحكاية الخليل، صَحَّ قراءة ابن كثير وتوجَّه اختياره أنفاً غير ممدود قياساً وسماعاً، ولم يكن متوهِّماً فاعلمه.

ومن الأحرف التي نداولها قوله تعالى: ﴿وأَدْبَارِ السُّجُودِ﴾ [سورة قَ، الآية: ٤٠] هو مصدر والمصادر تجعل ظروفاً على إرادة إضافة أسماء الزّمان إليها وحذفها كقولك: جئتك مقدم الحاج، وخفوق النّجم، وخلافة فلان، يريد في ذلك كلّه وقت كذا فحذفه فكأنّه قال: وقت أدبار السّجود، إلا أنَّ المضاف المحذوف في هذا الباب لا يكاد يظهر وهذا أَذْخَل في باب الظّروف من قولك أدبار السّجود إذا فتحت وكأنه أمر بالتسبيح بعد الفراغ من الصّلوة.

وقد قيل: أريد به الرّكعتان بعد المغرب، وأدبار جمع دبر ودبر وقد يُستعمل ظرفاً نحو: جئتك في دبر الصلوة، أي في أدبار الصّلوة، وقال شعراً:

على دبر الشَّهر الحرام لأرضِنا وما حَوْلها جدت سنونُ تلفَّعُ

وقوله تعالى: ﴿ولَمَّا بَلغَ أَشُدَّه﴾ [سورة يوسف، الآية: ٢٢] أي منتهى شبابه وقوّته واحدها شدّ مثل فلس أو شد مثل فلان ودي، والقوم أودى، أو شد مثل نعمه وأنعم، ومعناه قال مجاهد: ثلاثاً وثلاثين سنةً واستوى معناه أربعين سنةً، قالوا: وأشدُ اليتيم ثماني عشرة سنةً. قال أبو زيد: يقال: هو الأشد وهي الأشد، وفي القرآن: ﴿حتّى إذا بَلَغ أَشُدّه وَبَلَغ أُربعين سَنَةً﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ١٥].

قال الفرّاء: الأشد هنا هو الأربعون أقرب إليه في النّسق، وأنت تقول: أخذتُ عامّة المال، إذ كلّه لا يكون أحسن من أن يقول: أخذت أقلَّ المال، أو كلّه وأنشد المفضَّلُ في شَدّ:

عهدي به شدّ النّهار كأنّما خضب اللّبان ورأسه بالعَندمِ وعند أكثر أصحابنا البصريّين أنَّ الأشدَّ واحدٌ، وأنَّه شاذ لأنّه لم يجيء أفعلَ في الواحد.

وقوله تعالى: ﴿أَحْسَنُ مَقيلاً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢٤] من القائلة وهو الاستكنان في وقت انتصاف النّهار، وجاء في التَّفسير لا ينتصف النّهار يوم الجمعة حتّى يستقرّ أهلُ الجنّة في الجنّة وأهلُ النّار في النار، فتَحين القائلة، وقد فرغ من الأمر فيقيل كلٌ من الفريقين في مقره.

السّنون التي دعا النّبي على أغضر وقال: «اللّهم اشدُد وطأتَك على مُضر، واجعلْها سنين كَسِني يوسف» يقال: كان النّاظر منهم يرى بينه وبين السّماء دخاناً من شدّة الجوع، ويقال: بل قيل للجدب دخان، حتى قيل في قوله تعالى: ﴿بدُخانِ مُبين﴾ [سورة الدُّخان، الاّية: ١٠] أي جدب، ليّبس الأرض، وارتفاع الغبار، فَشَبَّه ذلك بالدّخان، ومن مجازهم واتساعهم: ارتفع له دخانٌ إلى السّماء هذا لبشر وذلك إذا علا.

# الباب الرّابع عَشَر

# في أسماء الأيّام على اختلاف اللُّغات ومناسبات اشتقاقها وتثنيتها وجَمْعها

قال قطرب: أسماء الأيام: السبت والأحد والاثنان والنّلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فالأحد ها هنا اسم وأصله: وحد وقد يكون صفة مثل قوله: بذي الجليل على مُستأنس وحد. ومعنى الواحد الذي لا ثاني له وإنّما لم يثنّ وهو اسم لأنه متى ثُني خرج من أن يكون واحداً، فلذلك لم يقل: وحدان وإبدال الهمزة من الواو المفتوحة جاء في أحرف معدودة. والاثنان من ثنّيت الشيء إذا ضَعَفته ثنيا ثم يسمّى المثنّى ثنياً، ولا يقال في أحد اثن، لأنّه إذا أفرد عما يُثنّى به لم يستحق هذا الاسم. فأمّا الثّلاثاء والأربعاء والخميس فإنّها وإنْ أُريد بها ما يراد من أسماء العدد إذا قلتَ ثلاثة وأربعة وخمسة، فإنّ في تعير الأبنية لها قصد. وسيبويه قال: أحبّوا في الأوقات أن يحصوها بأبنية تلزمها من بين سائر المعدودات، وشبّهها بقولهم: عدل وعديل ووزين ووزان في الفصل بين الأجناس. وحكى سيبويه: هذا يوم اثنين مباركاً فيه. واستدلّ على تعريفه بانتصاب الحال بعده، وفيه على هذا تعريفان.

الأوّل: باللّام تعريف الحارث والعباس.

النّاني: تعريف العلّميّة والوضع، كما أنَّ عروبة، والعروبة للجمعة كذلك، والسّبت سُمِّي به قيل: للراحة، ومنه السّبات النّوم، ويقال: انسبَتَ الرّجل إذا اعترته سَكْتة. وقيل: أصل السّبت القطع. ومنه السّبات لأنّه يحول بين التمييز وصاحبه، ويقطعه عن عادته وتصرّفه، ويقال: سبتوا عنقه إذا قتلوه. والمُنسَبِت من النّخل: ما يجري الإرطاب في جميعه، فكأنّه انقطع من حدّ البسر، ويقال لضرب من النّعال: السّبت، وإنّما هي التي قد نشر شعرها. ويقال: إنّ السّبت إنمّا سُمّي لما أخذ على اليهود في السّبت ونُهوا عنه في هذا اليوم مما هو مباح في غيره، وانقطاع حكمه من حكم غيره، ومن جعل السّبت إنمّا يُسمّى به

للرّاحة، يقول قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلقنا السَّموات والأرض وما بَيْنهما في سِتّة أيام وما مَسّنا من لُغوب﴾ [سورة قَ، الآية: ٣٨] هو رَدِّ على اليهود في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ السَّموات والأرض في سِتَّةِ أيام﴾ آخرها يوم الجمعة واستراح في يوم السبت فَرَدَّ الله ذلك عليهم وأبطلَ قولهم. وسُمِّي السّبت: شيارا واشتقاقه من شيرت الشيء إذا أظهرته وبيَّنته، ويقال: شيراي حسن الشيارة وهي ظاهر منظره، ومن هذا قيل: القوم يتشاورون أي يظهرون آراءهم كأن كلّ جماعةٍ منهم يظهرون ما عندهم ويعرضونه. ويجوز أن يكون قولهم لخيار الإبل الشّيار من هذا الذي ذكرناه. وقيل للأحد: أوّل لأنهم جعلوه أوّل عدد الأيام. وقالوا للإثنين: أهون وأوهد فأهون من الهون وهو السّكون من قوله تعالى: ﴿يمشونَ على الأرضِ هَوْناً﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٣٦] وأوهد يدل على هذا المعنى لأنّ الوهدة الانخفاض كأنهم جعلوا الأوّل أعلى ثم انخفضوا في العد. وقالو للثّلاثاء الجبار أي جبر به العدد، وأعظم به العدد وقوي، أعلى به فرد وزوج،

وقال الخليل: سمّي به في الجاهلية الجهلاء، وفي الخبر العجماء جبار والمعدن جبار. أي يهدر الأرش فيه، فهو يخالف المعنى الأول. وقولهم للأربعاء: دبار لأنّه عندهم آخر العدد وقد تمّ بإجرائه العقد الأوّل. ودبر كل شيء مؤخّره، وإنما كان كذلك لأنّ الخميس والجمعة والسّبت سمّوها بأشياء تصنع فيها فاستغنوا بها عن عددها. وقيل للخميس: مؤنس لأنه يؤنس به لقربه من الجمعة وفي الجمعة التأهّب للاجتماع. وقيل للجمعة: العروبة لبيانها عن سائر الأيّام، والإعراب في اللّغة الإبانة والإفصاح، والعرب شوك البهمي والواحدة عربة، سُمِّي بذلك لأنَّ الورق يسقط منه فيظهر الشوك. فالتّأويل أنّه قد بان من الورق والعرابة عسل الخزم، سُمِّي به لأنّه يقال لثمرة العراب، والواحدة عرابة، وقد أعربت الخزم، ويقال للمرأة الغزلة هي عربة وعروبة أيضاً. ومنه قوله تعالى: ﴿إنّا أنشأناهُنَّ إنشاءً فَجَعلناهُنَّ أبكاراً عُرُباً أتراباً﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٣٥-٣٦] وقيل: العروبة المتحبّبة إلى زوجها، ويقال للمتهلّل الوجه: عرابه. وبير عربة: كثيرة الماء. وقد قيل: العروبة العروبة بالألف واللّم وبغير الألف واللام كأنّه جعل علماً، وأنشد فيه شعراً:

وإذا تَـرى الــرّوادَ ظـلّ بـأَسْقُـف يَـوْمـاً كيــوم عــروبــةِ المتطــاوِلِ

يروى يوماً كيوم، ويوماً كيوم، قال: ولم يزل أهل كل دين يعظّمونه وجعله متطاولاً للعبادة فيه، والمعنى وإذا ترى هذا الحمار الوارد ظلّ له يوم طويلٌ وطوله طول مكثه يميل بين الورود وتركه. وإذا نصبتَ اليوم: فالمعنى ظلّ الحمار يوماً طويلاً في هذا الموضع، وإذا رفع فالمعنى ظلَّ بأسقفٍ يوم له، وروي الأرواد فكأنّه جمع ورد والمعنى: أهل الأوراد أو يجعل الورد للواردين. وقال القطامي: فأتى بالألفِ واللاّم شعراً:

نَفْسَي الفِداءُ لأقوام هُمُّ خَلَطُوا يَسَوْمَ العَسَرُوبِيَّةِ أُوراداً بِسَاوِرادِ

(وتُسمَّى الجمعة) حربة أيضِاً، سُمِّيت بذلك لبياضها ونورها فهي في الأيّام كالحربة.

(وذكر أصحاب) السيّر أنَّ أولاد نوح عليه السيّلام عزموا على المسير في الأرض ليروها، ويختاروا منها لمطافهم وأوطانهم فبدؤوا بمسيرهم في يوم الأحد فسُمِّي الأوَّل. (ثم لمّا كان اليوم النّاني) كان السير الذي شق عليهم في الأوّل أخف فسُمِّي الاثنين أهون. و (في النّالث) جبروا ما تَشَعَّث من أحوالهم بعد ما نزلوا سُمِّي لذلك النّلاثاء جباراً، ولأنهم جبروا ما كانوا خفّهوه من سيرهم فيما قبله فسمّوه جباراً. و (في الرّابع) انتهوا إلى عقاب وجبال الطريق ورأوا ما أنسهم فسمي الخميس مؤنساً. و (سميت الجمعة) العروبة لأنَّ كلمتهم الطريق ورأوا ما أنسهم فسُمِّي الخميس مؤنساً. و (سميت الجمعة) العروبة لأنَّ كلمتهم العشرة أسببت والكثير سبوت. وإذا جمعت الأحد قلت في القليل: آحاد وفي الكبير أحود العشرة أسببت والكثير سبوت. وإذا جمعت الأحد قلت في القليل: آحاد وفي الكبير أحود مثل جمل وأجمال وأسد وأسود وآساد. والإثنان لا يثنّي فإنّه مثني، فإنْ أردت تثنيته جئت بالمعنى فقلت: هذان يوما الاثنين ولا يحسن مضى الاثنانان، فيحصل الإعراب مرتين. قال قطرب: ومع ذلك قد حكي. وفي الجمع أيضاً تقول: مضت أيام الاثنين، إلا مرتين. قال قطرب: ومع ذلك قد حكي. وفي الجمع فيقول: مضت أيناء كثيرة.

وحُكي عن بعض بني أسد: مضت آثان كثيرة، كأنَّه جمع أثناء مثل: قول وأقوال وأقال وأقال وأقال وأقال وأسماء وأسامي، فلا بأس بذلك. قال: وحكيت لنا مضت أثانين، ولا وجه لهذا لأنَّه من ثنيت الشيء، فالنّون الأخيرة لا مدخل لها، فأمّا جمع الثّلاثاء والأربعاء فثلاثاوات، وأربعاوات بالألف والثّاء، لأنَّ فيها علم التأنيث وهو الهمزة بعد الألف كألف حمراء وصفراء.

وزعم يونس أنه يقال: مضت ثلاث ثلاثاوات، وأربع أربعاوات، على تأنيث اللّفظ ويقال: ربعت الجيش إذا أخذت ربع القسمة منهم ولم يأتِ على وزن المرباع في تجزئة الشيء غير المعشار والمرباع المكان الباكر بالنبات. ومنه قوله: رزقت مرابيع النّجوم، وفي الأربعاء لغات أربعاء بفتح الباء وأربعاء بكسر الباء والهمزة، ويجمع على أربعاوات وأرابيع، وتقول أيضاً: ثلاث ثلاث اليوم مذكّر وقال الشّاعر شعراً:

قالوا: ثلاثارُه خصبٌ ومأدبةٌ وكل أيامه يهوم الشلاثاء

وحكى المفضّل في الثّلاثاء الأثالث في الكثير. وحكى في جمع الأربعاء الأرابيع أيضاً، وأمّا الخميس فإذا جمعته على أقل العدد كان على أفعلِة تقول: ثلاثة أخمسة، كما

قالوا: جريب وأجربة وكثيب وأكثبة، ويجوز في القياس جمعه على فعلان نحو خمسان، كما قيل: كثيب وكثبان ورغيف ورغفان.

وقال يونس: أخمسة في الأيام، وأخمساء في الخمس، تقول: إذا أخذ الخمس قد أخذ أخدمساء في ماله. فأما الجمعة فإنها إذا جمعتها لأدنى العدد كانت بالتّاء: ثلاث جمعات، أتبعت الضمَّة مثل ظلمات، وإنْ أسكنت فقلت جمعات وظلمات كما أسكن عضد وعنق وعنق جاز وإنْ شئت فتحت فقلت ثلاث جمعات وظلمات. وقال النّابغة:

ومقعد أيسار على ركبانهم ومربط أفراس وناد وملعب

وإنْ شنت قلتَ ثلاث جمع كما تقول: ثلاث ظلم وثلاث برم. وإنْ شنت كان ذلك لكثير. وأيّام العجوز سبعة كما قال:

كَسَع الشّتاء بسبعة غير أيّام ش فبآمِر وأخيه مؤتمر ومعلّب فإذا مضت أيّامُ شهلتها بالصَّد ذهب الشّتاء مولِّياً هرباً وأتشكَ

أيام شهلتها من الشهر ومعلّال ومُطْفىي الجمر الجمر بالصّان والصّنبر والوبَر والوبَر والتّال وأتشك واقدة من النّجر

قال أبو سعيد: سمّيت هذه الأيام غَبِراً للغبرة والظلّمة. والشّهلة العجوز. وآمر سمّيت بذلك لأنّه يأمر الناس أي يرى لهم الشّر ويؤذيهم. ومنه قول امرىء القيس:

أجاز ابن عمر وكأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر

وسُمِّي (صناً) لشدّة البرد. والصّن البرد. وسُمِّي (صنبراً) لأنّه يترك الأشياء من البرد كالصّرة في الجمود، وكلّ ما غلظ فقد استصبر. وسُمِّي (وبراً) لأنّه وبر آثار الأشياء أي عفا. (والتَّوبير) المحو والإخفاء، كتوبير الأرنب، وهو أن يمشي في حزونه لا يوقف على أثره، وسُمِّي (مطفي الجمر) بذلك لأنَّ شدّة البرد تطفيءُ الجمر. (ومعلّل) سُمِّي بذلك لأنّه يعلّل النّاس بتخفيف البرد. (والنّجر) وقدة الحر، ومنه قيل شهر ناجر. فهذا ما قاله أبو سعيد الضرير، ومن النّاس من يقول في أيّام العجوز هي: المسترقة في أوّل الشّتاء. ومنهم مَنْ يعدّها في آخر الشّتاء ويسمّيها أيّام الشهلة. ومنهم مَنْ يعدّها خمسة، ومنهم مَن يعدّها سبعة على ما تقدم. وحُكي أنّ الكسائي سأله الرّشيد عن سببها، فقال: كانت امرأة من العرب قد اهترمت، وكان لها سبعة أولاد فقالت لهم: زوّجوني زَوّجوني زَوّجوني وهم يضربون عنها ولا يكترثون لها فأنشأت تقول شعراً:

أيا بنع إنّني لناكِحَة فإنْ أَبْيْتُم إنّني لجامِحَة

#### هان عليكم ما لقيتُ البارحَـ ف من الهياج وحكالِ الـوامحَـ ف

ويروى الفاضحة. وقيل: أرادت بالوامحة الواحمة أي المشتهية من قولهم: وحَمَتِ المرأة توحم وحماً وهي امرأة وحمى، فقالوا لها: بيتي لنا سبع ليال على ثنية هذا الجبل لكل ابن ليلة لنزوجك بعد ذلك، فجاؤوها بعد السّابعة وقد انقضت.

(فمن عدّها) سبعة فقال: هي: صن<sup>(۱)</sup> وصنبر ـ ووبر ـ وآمر ـ ومؤتمر ـ ومعلّل ـ ومطفي الجمر ـ ومنبر واختهما وبر ـ ومطفي الجمر ـ ومكفى الظّعن.

وقال أبو سعيد الضّرير: سمّيت أيام العجوز لأنَّ العرب جزَّتِ الأصواف والأوبار مؤذنة بالصّيف، وقالت عجوزٌ منهم لا أجزُّ حتى تنقضي هذه الأيّام فإنّي لا آمنها، فاشتدّ البرد لها، وأضرَّ بمن قد جزّ وسلمت العجوز بما لها.

وقال أحمد بن يحيى: الصّحيح أنّ العجوز عجلت بجزّ صوفها لحاجتها إليه وثقتها بالحر، فجاء البرد وموّتت غنمها، وكانت سبعة فماتت كلّ يوم واحدة فمن جعلها سبعة فلهذه العلّة، وإلاّ فَبَردُ العجوز ربّما بقي عشرة أيام أو أكثر.

وقال أحمد بن يحيى: (معتدلات سهيل) بإزاء (برد العجوز) (والكسع) ضرب الضّرع بالماء البارد حتى لا يدر، وكسع الشِّتاء ضرب آخره بهذه الأيّام. و (الشّهلة) العجوز، وتشهّل الغلام إذا تغيّر بخروج لحيته أو لغير ذلك. قوله (بآمر) أي بيوم استعدَّ فيه للبرد كأنَّه أمر بذلك. و (مؤتمر) أي ايتمر للّذي أمره بذلك فقبله وقوي برده. و (معلّل) من العلل وهو شرب بعد شرب كأنَّه جاء ببرد بعد برد (ومُطفي الجمر) أي لشدّة البرد لا يكون للجمر ثبات. (والصّن) المتكمِّر برد شديد، (والصّنبر) مثل ذلك. (والوبر) يكون من الوبر الذي احتيج إليه من البرد. (والوقدة) شدّة الحرّ من الوقود وهو النّار. (والنّجر) شدّة العطش. (وشهرا ناجر) تموز وحزيران.

وقال الضّرير في قول أبي عبيدة في الكسعة إنّها الحمير إنّه خطأ، لأنّ الكسعة تقع على الإبل والبقر العوامل والحمير والرقيق لأنّها تكسع بالعصا، أي تساق أو بالخب، فكيف جعلها حميراً وحدها؟ ومما يصدّق ما قلنا قول الشاعر في أيّام العجوز كسع الشّتاء، يريد كسعت أيّام العجوز الشّتاء كما تكسع السيّقة إلى حيثُ يُراد بها، ويقال: إنّ يومنا لصَنْبَر،

<sup>(</sup>۱) قال في القاموس: (الصِّن) بالكسر أول أيام العجوز. و (الصَّنبر) البَّاني من أيّام العجوز، و (الوبر) من أيام العجوز، و (آمر) (ومؤتمر) آخر أيّام العجوز. (ومعلل) كمحدث يوم من أيام العجوز، و (مطفي الجمر) خامس أيام العجوز أو رابعها. ١٢ القاضي محمد شريف الدين المصحح عفى عنه.

وهو القر. وقال غيره في شدّة البرد: الخرص والصّنبر والزّمهرير. وقال بعضهم: أيّام العجوز: الصّن ـ والصّنبر وابن عمهما الوبر ـ والمضوضى في القبر ـ والمسند اللّامة الجمر والمدخل الفتاة في الحّدر والمسلخ العجوز في الوكر.

وقد سمَّتِ العرب الأَيَّام الخمسة بأسماء كما خصَّت أيَّام العجوز بأسماء وهي الهنبر ـ والهنزير وقالب القمر ـ وحالق الظّفر ـ ومدحرج البعر. قال أبو حنيفة: أمَّا أيام العجوز فهي عند علماء الحضر في نوء الصَّرفة بعد انقضاء الجمرات وهي خمسة.

وقال الكلابي: هي بالبادية عند ثلاثة بعد سقوط الجمرة الآخرة من الجبهة بنحو من سبع ليال، قال: وهذه الأيّام تسمّى صفوان. والثّاني الصّافي وهو أشدُّها قَرآ، والنّالث صفى وهو آخرها، وأوّل نهاره يشبه الأوّلين، وآخر نهاره يتباشر النّاس بلينه. وروى غيره عن العرب أول يوم صفي. والنّاني صفوان. قال وذلك إذا اشتدَّ البرد. والنّالث همام لأنّه يهم بالبرد ولا برد له. وقال أبو زياد: فيها يقولون: أيّام العجوز ثلاثة، وقد كان أيام العجوز لنا شهراً. قال: وأيّام العجوز عند الجمهور سبعة، وسقوط الجمرة الأولى عند العوام لسبع من شباط. وسقوط الجمرة الأحيرة لإحدى وعشرين من شباط، وسقوط الأخيرة لإحدى وعشرين من شباط، وأول أيام العجوز عندهم لخمس وعشرين من شباط، وآخرها لئلاثٍ من آذار.

## الباب الخامس عشر

# في أسماء الشهور على اختلافِ اللُّغاتِ، وذكْرِ اشتقاقاتها، وما يتَّصل بذلك من تثنيتها وجمعها وهو فصلان:

#### فصـــل

معنى الشهر أنّ النّاس ينظرون إلى الهلال فيشهرونه يقال: محرّم ومحرّمان ومحاريم ومحرّمات وإنما سُمّي محرّماً لأنّهم كانوا يحرّمون القتال فيه وصفر وصفران وأصفار وسُمّي صفراً لأنّهم كانوا يعزون الصّفرية وهي مواضع كانوا يمتارون الطّعام منها، وقيل: لأنّهم كانت أوطانهم تخلو من الألبان ومن كلامهم: نعوذ بالله من صفر الإناء وقرع الفناء. ويقال: صفرت عيبة الود من فلان أي خلت قال شعراً:

وإذ صفــرتْ عيـــابُ الـــودُ منكـــم ولــــم يَـــكُ بيننــــا فيهــــا ذِمــــامُ

ويقال شهر (ربيع الأول) والأوّل فمن خفض ردّه على ربيع ومن رفع رده على الشّهر. وكذلك شهرا ربيع الأولان والأوَّل وشهور ربيع الأوائل والأوَّل وحكي ربيعاً الأول وأربعة الأول وقالوا: أربعة الأوليات والأوّل وربيعاً (الآخر) وأربعة الأواخر والآخر. وسُمِّيا ربيعيْن لارتباع القوم - أي إقامتهم. و (جمادى الأولى) وجماديان وجماديات وجماديا الأولى - وقالوا: الأوليين - وجماديات الأولى والأوّل والأوائل - و (جمادى الأخرى) والأخرى والآخر والأواخر. قال الشاعر:

إذا جمادى منعَتْ درَّها زانَ جنابى عَطَنْ مغضفُ

ويروى قطرها، وإنمّا يصف نخلًا فيقول إذا قلّت الأمطار ولم يكن عشبٌ فَرَيْن الإبل أعطِنة النّاس، فإنَّ جنابي يزينه النّخل، فجعل أعطانها منابتها (والمغضف) يقال نخلة مغضفة إذا كثر سعفها. ورواه بعضهم: معصف بالعين والصّاد، يقال: مكان معصف أي كثيرة العَصف وهو التّبن، والأجود الأوَّل والأصح.

(وقال البصريّون والكوفيّون) جميعاً الشّهور كلّها ذُكران إلا جمادى: لجمود الماء فيها. ويقال: (رجب) ورجبان وأرجاب وأراجيب وأرجبة وسُمِّي رجباً لترجيبهم آلهتهم فيه، والتّرجيب: أن يعظّموها ويذبحوا عنها، وكانوا يعظّمون الشَّهر أيضاً وقال الشّاعر: لإبل مِنْ أجل وأرْجُب. ويقال له: شهر الله الأصم، ومنصل الال بعدما مضى غير دأداء، وقد كاد يذهب، وذلك لقعودهم فيه عن الغزو والكف عن الغارة فلا يسمع فيه قعقعة سلاح، ولا يداعي أبطال، ولا استصراخ لغارة، ويقال: رجبت الأمر إذا هبته وعظّمته، ومنه قيل في المثل: أناجذيلها المحكّك وعذيقها المرجّب.

وقال أبو داود: صادفْن منصلَ آلةِ في فلْتةِ فَجَرِيْنَ سرجاً. ويقال للّيلة التي لا يدري أهي من الشّهر الحرام أو الحلال فلتة. و (شعبان) وشعبانات وشعابين وسُمِّي شعبان لتشعُّب القبائل فيها واعتزال بعضهم بعضاً.

ورمضان ورمضانات ورماضين وسُمِّي رمضان لشدّة وقع الشَّمس وتناهي الحرّ فيه ويقال: هذا شهرُ رمضان وهذا رمضان وقال شعراً:

جاريةٌ في رمضانَ الماضي تقطعُ الحديث بالإيماض

أي إذا ابتسمت: قطع النّاس حديثهم ناظرين إليها وإلى ثغرها ومستملحين كلامها ومثل هذا قول الآخر:

ديارُ التي كادَتْ ونحنُ على مِنْى تحللُ بنا ليولا نجاءُ الرَّكائب

والمعنى: كادت تصرفنا عن مقصدنا اشتغالاً، لولا استعجال النَّاس، قال الفرّاء: وكان أبو جعفر الفارسي يروي عن المشيخة أنّهم كرهوا جمع رمضان يذهبون إلى أنَّه اسم من أسماء الله تعالى، والله أعلم بهذا.

وشوّال وشوّالان وشوّالات وشواويل وسُمِّي بذلك لشولان الإبل بأذنابها عند اللّقاح، ويقال سُمِّي بذلك لأنَّ الألبان تشول فيه وتقل. ويقال: شال اللَّبن وشال الميزان إذا خَفًا.

وذو القعدة وذواتا القعدة وذوات القعدة، سُمِّي بذلك لقعودهم في رحالهم لا يطلبون كلاً ولا ميرةً.

وذو الحجّة وذوات الحجّة لحجّهم وقالوا: ذواتا القعدتين، وذوات القعدات وكذلك قيل في ذي الحجّة، ويقال: شهر ناجر لشدّة الحر، ومنه نجر من الماء إذا جعل يشرب فلا يُروى وأنشد شعراً:

ويوم كانَّ الشَّمسَ فيه مقيمةٌ على البيدِ لم تعرف سوى البيدِ مَذهبا

ويوم على قوسين في شهر ناجر سَعَيْتُ لأصحابي وراءه منشبا شبه وشي ردائه بأفواق النَشّاب وهي السّهام. وقال الأصمعي: شيبان وملحان اسمان لشهري قماح وهما الشّهران اللّذان يشتد فيهما البرد، شُمِّي شيبان لابيضاض الأرض بالثلّج كذلك ملحان مأخوذ من الملحة وهو البياض.

وقال قطرب: يقال لجمادى الأولى وجمادى الآخرة شيبان وملحان من أجل بياض الثلّج وقال قولهم: مات الجندب وقرب الأشيب أي قرب الثّلج. وقال الكُميت:

إذا أمستِ الآفاقُ حُمراً جنوبُها لِملحان أو شيبان واليوم أشهبُ وذكر المفضَّل: أنَّ من العرب من يُسمِّي المحرَّم (المؤتمر) والجمع مآمير ومآمر. قال الشّاعر:

لـولا ايتمـاري بكـم فـي المـؤْتَمـر عَـزَمـتُ أمـري لِلفـراق فـانتظـر وقال آخر:

نحن أجزنا كلَّ ذبال فَتر في الحجّ من قبل وادي المؤتمر واشتقاقه يجوز أن يكون من شيئين. (أحدهما) أنّه يؤتمر فيه الحرب قال: ويعدو على المرء ما يأتمر. والآخر: أن يكون من أمر القوم إذا كثروا فكأنّهم لمّا حرموا القتال فيه زادوا وأكثروا. ويُسمّى صَفَر ناجراً والجمع نواجر. قال:

صبحناهم كأساً مِنَ الموتِ مرة بناجر حين اشتدَّ حَرُّ الودائِسقِ وقال الكُميت:

قطع التنائف عائداً بك في وديقة شهر ناجر

وتكون تسميتهم إيّاه بذلك من شيئين: (أحدهما) أن يكون من النّجر والنّجار وهو الأصل، فكأنّه الشّهر الذي يبتدأ به الحرب، ومنه قيل لجادة الطّريق: المنجر. قال: ركبت من قصد الطّريق منجره. (والآخر) أن يكون من النّجر وهو شدّة الحرّ فيكون وقوع حرارة الحرب والحديد فيه. ومنه قوله: كلّ نجار إبل نجارها وكلّ نار المسلمين نارها، ويسمّى ربيع الأوّل (خوان) مخفف. وقال الفرّاء: بعضهم يقول خوان والجمع أخوّية وخوانات. قال لقيط الإيادي:

وخانَنا حوانُ في ارتباعِنا فانف للسّارح مِن سوامِنا وقال الآخر:

وفي النّصف من خوان وَدَّ عَدوُنا بأنّه في أمعاء حوت لدى البَحر

واشتقاقه من الخون وهو النقص، لأن الحرب يكثر ويشتد فيه فيتخونهم أي ينتقصهم ويسمّى ربيع الآخر (ويصان) مضموم خفيف وقال الفراء: بعضهم يقول: بصان، وبعضهم يجعل الواو أصلاً فيقول: وبصان فيجزم الباء والجميع بصانات وأبصة. قال:

وَسَيّان بصان إذا ما عَدَدته ويرك لعمري في الحساب سَواءُ واشتقاقه من الوبيص وهو البريق، أو من البصيص. وأنشد شعراً:

ويـوم كـأنَّ النّـار يـوقِـدُهـا لـه هـواجر وبصان عسفت به الحرقا على ما يرى الضّبعين يشبه دالجاً أحال بـدلـويـه على حـوضـه دفقا

ويسمّى جمادى الأولى: الحنين وبعضهم يقول الحننين، والجمع أحنّة. قال المهلهل:

أتيتك في الحنين فقلت رتّى ومساذا بين رنسى والحنين ؟! وقال:

وذو النحب يُــــؤويـــه فيـــوفـــي بنــــذره إلـــى البيــض مــن ذاك الحنيــن المعجّــلِ واشتقاقه من الحنين لأنّ النّاس يحنّون فيه إلى أوطانهم.

ويسمّى جمادى الآخرة: رنى وورّنة بجزم الرّاء. قال الفراء: هكذا السّماع لبعضهم وغيره يقول: رنة مثل ورنة، والجمع ورنات. قال:

وأعددتُ مصقولاً لأيامِ ورنة إذا لم يكُن للرَّمي والطَّعن مسلكُ

ومن قال: رنة قال في جمعه رنات مثل زنة وزنات، فأمّا رنى فسُمِّي به لأنّه يعلم فيه ما نَتَجَتْ حروبهم. (والرّني) الشّاة الحديثة النّتاج، وأما رنة وورنة فمشتق من أرِن يأرن، إذا نشط وتحرّك فأبدل الواو من الهمزة، وكأنّه أريد الوقت الذي يتحركون فيه للغزو، فَوِرنة مثل وجهة، وَرنة (١) مثل جهة. وقال:

مُ لَرَجُ السرّياح تسرَّبعانَ ورناةً إذا عساقال وصغان بِسرومانِ فالماير فَلَمَّا دنا لَهبان الشّتاء يمَّمْن أحرجة الحاجر.

ويسمّى رجب الأصم والجمع صم. قال:

<sup>(</sup>١) ورنة في القاموس اسم ذي القعدة ـ محمد شريف الدين عفا عنه.

يا رُبَّ ذي خالٍ وذي عَن عَمه قد ذاق كأس الحتفِ في الشَّهرِ الأصَمْ وإنَّما سُمِّى به لتركهم الحرب حتى لا يسمع فيه صلصلة حديد.

ويسمّى شعبان (وعلاً) بكسر العين والجمع أوعال. قال الفرّاء: و بعضهم يقول وعلان. ويقال وعل أيضاً، وهو الملجأ، يقال: مالي عنه وعل: أي ملجأ، ولم أجد إليه وَعْلاً، أي سبيلاً، وكأنّه سمّي الشهر به لأنّ الغارة كانت تكثر فيه فَيَلتجِيءُ كلُّ قوم إلى ما يتحصّن به. والتّوعُل التوقّل ومنه اشتق الوَعل والمستوعِل من الحمير المحترز.

قال و (يسمّى رمضان) (ناتق) والجمع نواتق. قال:

وفي ناتق أجلت لدى حومةِ الوَغا وولَّت على الأدبارِ فُرسانُ خَثعما

وإنمّا سمّي بذلك لأنّه كان مكثراً لهم الأموال، يقال: نتقتِ المرأة: إذا كثرِت الولد، والنّتق الجذب أيضاً، كأنّه كان يجذب النّاس إلى غير ما هم عليه. قال الرّاعي:

وفي ناتق كان اضطِلامُ سراتهم ليالي أفنى القرحُ جُلَّ إيادِ نفوا إخوة ما مثلهم كان إحوة لحيّ ولم يَستوْحشِوا لفِسَادِ

ويسمّى شوّال عاذلاً، والجمع عواذل. قال تأبط شراً:

شعبَ الوصل عاذلي بعدَ حجري حَبِّذا عاذلٌ أَتَى خَيْر شَهرِ الله على العامريّ جودي فقد عيلَ على القربِ والنّوى منكِ صَبري وقال:

أبوت الدي أنسى الشهور لِعِزَّه فعاذلُ فينا عدل وغلان فاغلم وهذا البيت شاهد لشعبان وشوال جميعاً. وقال زيد الخيل في وعل:

هيَهاتَ هيهاتَ برياتِ الكلِل قد كان أدنى متوعد منك وَعَل قد مَرَ شهران ولم يأتِ الرُّسُلْ

وكأنَّه سُمِّي بذلك لأنَّه كان يعذلهم على الإقامة، وقد حلَّت الحرب والغارات.

ويسمّى ذو القعدة: هواعاً، والجمع أهوعة، وإنْ شئتَ هواعات. قال شعراً:

وقومي لدى الهيجاء أكْرُم موقعاً إذا كان يوماً من هواع عصيبُ وقيل له ذلك: لأنّه كان يهوع النّاس أي يخرجهم من أماكنهم إلى الحج. ويقال: هاع

الأزمنة والأمكنة /م ١٤

ويسمّى ذو الحجة (برك) وجمعه بركات، ولك أن تفتح الرّاء. قال:

أعن لي على الهندي مهاك وكرة ليدى برك حتى تدور الدوائر

يعني بالهندي سيفه (والمهلل) دردى الزّيت، (والكرت) البعر، أي احفظ سيفي من الصدأ واصقله بذلك، وكان الشّهر سُمِّي بذلك، لأنّه معدول عن بارك وكأنّه الوقت الذي يبرك فيه الإبل للموسم، وجائز أن يكون مشتقاً من البركة لأنّه وقت الحج، فالبركات تكثر فيه، وأصل البركة من النّبات ومنه برك البعير.

## أسماء الشهور العربية غير الأسماء المشهورة:

وقال الدريدي: والمشهور أسماء غيرها بلغة العرب العاربة، وهم كانوا يسمون (المحرم) موجباً، و (صفراً) موجزاً، و (ربيع الأوّل) مورداً، و (ربيع الآخر) ملزجاً و (جمادى الأولى) مصدراً، و (جمادى الآخرة) هوبراً، و (رجباً) مويلاً، و (شعبان) موهباً، و (رمضان) ذيمراً، و (شوالاً) جيفلا، و (ذا القعدة) محلساً، و (ذا الحجة) مسبلاً، وكانوا يبدؤون من السّنة برمضان وقد نظم بعضهم المحدثين أسماء الشهور فقال شعراً:

أردتَ شهــورَ العــرب فــي جــاهليّــة فهــو تمــر يــأتــي ومــن بعــد نــاجــر حنيــــن ورنــــي والأصــــم وعــــاذل

فخُلفا على سردِ المحرَّم يُشترَك وخوّان مع وبُصان يجمع قي شرك وناتق مع وعل وورنة مع بَرَك

وقال أحمد بن يحيى: إنمّا خصّت العرب شهر ربيع وشهر رمضان بذكر شهر معهما من دون غيرهما من الشّهور ليدلّ على موضع الاسم، كما قالت العرب: ذو يزه، وذو كلاع، فزادت ذو ليدل على الاسم، والمعنى صاحب هذا الاسم. قال ويصغّر جمادى على جُميدى وجميدى وجميدية وجمادية، كما قالوا: حبارى وحبيرة، وكان الحكم أن يقال في هذا: شهر الرّبيع الأوّل، وشهر الرّبيع الآخر، إلا أنّه مما أضيف فيه المنعوت إلى النّعت مثل دار الآخرة، وحق اليقين وصلوة الأولى، ومسجد الجامع، حكى ذلك الكسائى واللّحيانى.

وحكى أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي أنَّ جمع ربيع المطر: أربعة، وربيع النّهر أربعاء. وجمادى الأولى والآخرة على ما يجب لأنَّه أتبع فيه النعت المنعوت ولم يضف إليه، ومنهم من يجيز جاء رمضان، ولا يذكر الشهر ولفظ القرآن (شهر رمضان) وحكى الخارزنجي أنَّه يقال في جمع ربيع الأول وربيع الآخر: هذه الأربعة الأوائل، والأربعة الأواخر، والربعة أقصى غاية العدد، وأنشد فيه:

#### أم الفوارس بالدّيداء والرّبعة

#### فصل

اعلم أنَّ سرار الشَّهر: آخره، وفيه لغات: يقال سرار الشَّهر، وسراره وسرَّه وسرره. ويزيد النَّوء عندهم غرارةً وحمداً إذا كان في سرار الشَّهر. لذلك قال الرَّاعي:

تلقى نَــوؤهُــنَّ ســرار شهــرِ وخيــرُ النّــوءِ مــا بقــي السّــرارُ وقال الكُميت:

هَاجَتْ لَـه مِـن جنـوح اللَّيـل رائحةٌ لا الضَّـب ممتنـعٌ منهـا ولا الــوَرَلُ فــي ليلــة مطلــع الجــوزاء أوُلَهـا دهمــاءَ لا قـــرحٌ فيهــا ولا رَجــلُ

(قوله): لا الضّب البيت يعني السّيل يدخل عليهما فيستخرجهما لبلوغه النّجوات، وذلك أنَّ الضّب والورل يرفعان مكانهما عن مجرى السّيول. (وقوله): لا قرح يريد أنّها من السّرار فلا ضوء في أوّلها ولا في آخرها. وقال الحطيئة شعراً:

بانَـتْ لــه بكثيـبِ حــريــة ليلــة وطغــا بئِـــن جمــاديَئِـــن درورا وهي اللَّيلة التي لا يُدرى من أيّ الشّهريْن يكون مشكوكاً فيها، وقد يحمد أنْ يكون في أوّل الشهر أيضاً. قال الكميت:

# والغيثُ بالمتالقاتِ مِنَ الأهلَّةِ في النَّواحر

النّواحر: جمع ناحرة وهي اللّيلة التي تنحر الشّهر، ويقال لها أيضاً: النحّيرة. قال أبو حنيفة: واختلف فيها فزعم بعض أهل العلم أنّها أول ليلة من الشّهر يذهب إلى أنّها في نحره، وزعم غيره: أنها آخر ليلة من الشّهر لأنّها تنحر الشّهر الدّاخل، قال: ولا أظنّه قال هذا إلاّ لأنّ يجعل الاختيار في السّرار، لأنّه أشهر لكنه قد جاء بالمتألّقات من الأهلة، وجاء أيضاً وافق غر شهر نحيراً، ولا يقال غزة إلا وهي ليلة الهلال، وقد قال الفرزدق: في ناحرات سرار بعد إهلال. فجعلها من السّرار وجعلها ناحرة وجعلها بعد الإهلال. قال: فإن كانت هذه الرّواية صحيحة فلا أعلم لها وجهاً، إلاّ أنّ اللّيلة دخلت وهي من السّرار، لأنّ ما بين استسرار القمر إلى أن يرى الهلال سرار، كلّه، فدخلت وهي من السّرار، ثم رؤي فيه الهلال فصارت نحيرة، وصار ما فيها من غيث بعد الإهلال، هذا أقرب ما أعرف منها. وإن كانت الرّواية كما يزعم آخرون أنّها قبل الإهلال، فهذا ما لا كلام فيه. ويكون حينتذ مثل قول الرّاعي شعراً:

ومسردة وطغسا وافَسقَ نسوؤهسا قَبَسل الهِسلالِ بسديمِسةِ دَيجسورِ. ويكون حينئذ في السّرار المحض. فأما قول ابن أحمر:

ثــم اسْتَهــلَّ عليهـا واكِـفٌ هَمِـعٌ في ليلـةٍ نحـرَث شعبـانَ أو رجَبَـا فإنَّهُ يحتمل المعنيين جميعاً، هذا إن كانت النّحيرة معروفة عند العرب أنَّها أوَّل ليلة من الشّهر. وقيل في قول الشّاعر:

كَانَ ابِنُ مُسزِنَتها جَانِحًا قسيط لَـدى الأَفْـقِ مِـنْ خنصِـر مثل قول الكُميت، لأنَّ ابن المزنة هو الهلال وقول أبي وجزة:

جيران دانٍ من الجوزاء منحورٌ. فليس هو من النّحيرة بل هو مثل قول الرّاعي:

فمَـرَّ علـى منازلها فألقلى بها الأثقال وانتحرر انتهارا

أي يشقّق بالماء وتعشق فعلى هذا مذهب العرب في اختيار السّرار والغرّة، قال أبو حنيفة: وقد قال أبو وجرة في ليلةِ لتمام النّصف من رجب: خوارة المزن في أقتادها طولُ. فلا أعرف أحداً وافقه على هذا الاختيار ولا أعلمهم حمدوا المحاق بليلةٍ، فكان محاقاً كلّه ذلك الشّهر. وقال الأخطل شعراً:

فإنْ يكُ كوكبُ الصَّمعاء نَحساً به وافَتْ وبالقَمر المحاق

وتزعم الهند فيما يحكى عنها أنَّ النّحوسة أبلغ في الأمطار، وإنّما النّحوسة عندهم ما دام القمر مستسراً محترقاً، فإذا فارق الشَّمس ذهبت عنه النّحوسة لأنّه قد خرج عندهم من الاحتراق، والعرب تقول: إذا نأتِ النّجوم بغير مطر: خوت تخوي خياً وخوياً وأخوت تخوي إخواءً. فإذا أمحلت فلم يكن فيها مطر فذلك الخي والأخلاف، فإذا لم يخلف قبل صدقت وقد صدق النّوء إذا كان فيه مطر وما كان فيها من أمطار أو بوارح: فهي الهيوج والواحد هيج. قال الأصمعي: يقال: هذا في الهيج المتقدّم. وقال ذو الرمة:

فلمّا رأيْسَنَ القنعَ أسغى وأخلَفَتْ مسن القصر بيّات الهيوج الأواخِرِ (القنع) المكان الذي انخفض وسطه وارتفع جوانبه، وإنما وصف نساء دفعن إلى بوارح. وقال آخر:

ونارِ وديقَةِ في يسوم هيج من الشّعرى نصبتُ لها الجبينا قال ابن الأعرابي: العرب تسمّي نجوم الأسد كواكب النّحوس لشدّة بردها. وقال عمر بن اللّجاء شعراً:

لمّا خشيتُ كبة التَّنكيسس خنستُ في الباقِلِ والخليسِ والكيس أحياناً مع الخنوس

وقحم السيّر بمسرمَسريسس واقتحمت كسواكسب النّحسوس حتّى وَضَعْت عُدوة دريسس

أخبر أنّه اقتحمت كواكب النّحوس فسقطت فوضع ثوبه غدوةً، ولم يخفِ البرد، وقوله: (خنست) في الباقل أي لم أنتجع، و (الباقل) البقل والخليس من نبات البقل فيه رطب ويابس ومنه قولهم: أخلس الإنسان: إذا خالطه شيب، وأنشد:

قومٌ أبا الجهم صدورُ العيسِ أما ترى البرقَ على خليس

رأى أن يقع الندى والعرب تقول إذا سبق الندى للقر، فلذلك عام خصب يستحبّه العرب، ويقولون: أجدحت<sup>(۱)</sup> السماء ويزعمون أنّه من علامات الحياء. قال سهيل المدلجي: وأسد الشّتاء عنها محدج. وإذا سبق القر الرّبيع خشوا أنْ يكون ذلك العام جدبٌ.

<sup>(</sup>١) في القاموس مجاديح السماء أنواؤها ـ المصحح.

## البابُ السّادسَ عَشر

# في أسماءِ الدَّهر وأقطاعه، وما يتَّصلُ بذلك وهو فصلان:

#### فصــل

قالوا: الأزلم الجذع والأزنم الجذع حكي باللَّام والنون، وأنشد قطرب:

إنبي أرى لك أكلالاً يقوم له من الأكولة إلاّ الأزلم الجذعُ

قال: وبعضهم يرويه الأزنم بالنون، فمَن قال الأزنم أراد أنَّ الأوقات التي يعرض فيها كالزّنمات له، تشبيهاً بزنمات الشّاة، وهي الزّوائد المعلّقة مِنْ حلقها ومن تحتِ حنكِها. ومَنْ قال: الأزلم أراد أنّه سريع المر والتقلّب، يُقال: ازْلاَمَ به إذا أخذه وعدا به مُسرعاً. ومنه قوله: أم قيدَ فأزلم به شاء والعنن. أراد أنّه لا يسمع أنْ قد فات به الموت وسبق وطار. ومنه قيل للقدح: الزَّلم لِخِقَّتهِ في جولانه، وهذا كما قيل في صفاته قدح زلول ودروج، ومعنى الجذع أنّه لا يهرم.

وزعم الفرّاء أنَّ الأصل هو الأزنم من الزنمة، وأنَّ اللاّم مبدلةٌ من النّون، وحكى الخليل: أنَّ الزّلم: تكون زائدة في حَلَق المعز فإنْ كانت في الأُذن فهي زَنَمة، والنّعت إزلم وإزنم، فعلى هذا يكون المعنى فيهما على طريقة واحدة وهو ما ذكرناه من تشبيه الحوادث بالزّنمات. ويجوز أن يكون سمّى الدّهر إزلم تشَبُّها بالزّلم يكون من القداح الأنّها على غرار واحد. وكذلك اللّيالي والأيام تجيء على مثال واحد، ولذلك جاء في المثل: ما أشبَه اللّيلة بالبارحة، فكأنَّ الزّلم هي القطع والقدّ. ولذلك قيل: هو العبد زلمة أي: قَدَّه قَدَّ العبيد، ويقال: رجل مُزلم أي يشبه القدح في الخفة والنفاقة.

ومن أسمائه المسند ويقال: لا أفعله آخر المسند وإلى المسند ويد المسند والمعنى إلى أن يسند الدّنيا إلى الآخرة، كان المراد آخر الوقت المسند، وإلى الوقت المسند، ويجوز

أن يكون لما أسندتِ الحوادث إليه لاعتقادهم به الجالب لها والسّابق سُمِّي مسنداً، وكان يجب أن يُقال: المسند إليه فحذف إليه تخفيفاً. ومن أسمائه: عوض، يقال: لا أفعله عِوَض العايضين ودهر الدّاهرين، قال الأعشى:

# رضيعي لبانُ ثـدي أم تقـاسمـا بـأسْحَـمَ داجِ عـوض لا يتفـرّقُ

و (عوض لا يتفرق) يفتح ويضم، وقد جاء عوض كلمة يقسم بها يقال: عوض لا يكون ذلك أبداً. ورُوي بيت الأعشى: (بأسْحَم داجي العوض) وفسّر على أنَّ عوضَ كلّ شيء جوفه. ويستعمل في الزّمان، فيقال: عوض اللّيل أي مثناه.

وحكى بعضهم أنّ عوض اسم للضّم وأنشد: (حلفت بمايرات حول عوض) وقال بعضهم: يجوز أنّ استعمالهم إيّاه في القسم من حيث كان في الأصل اسماً للضم، فأمّا استحقاقه للبناء فمن حيث كان متضمناً معنى لام التّعريف، فمن فَتحه فلأنّ الفتح أخَفُّ الحركات، ومَنْ ضَمّه فلأنّه شبّه بقبل وبعد.

قال الشّيخ: ويجوز أن يكون عوض في الأصل مصدر عاضه يعوضه عوضاً وعياضاً. وجعل اسماً للزَّمان، والمعنى ما عوض الدّهر النّاس مِن أيّامه لأنَّ الدَّهر ليلٌ ونهار يتعاقبان ويتعوّضان، والعوض والعياض والعوض البدل، ويقال: هو عوض لك وعياض لك أي عوض.

والمصادر تُقام مقام أسماء الفاعلين والمفعولين. ومعنى العايضين النّاس المقيمون في العوض فأمّا قوله: وهل عائضٌ منّي وإن جَلَّ عائض. فالمراد به هل معطِ للعِوَض منّي بمعط وإنْ جَلَّ أمرُه وعظم شأنه. والمعنى لا يفي عوضٌ من الأعواض بي وإن جلَّ، لأني أكون

أَفْضُلَ مِن كُلِّ عِوضٍ. ويقال: عضِته كذا فاعتاضه، كما يقال: وهبت له كذا فاتهبه، وقضَيتُه الدَّين فاقتضاه، وعلى هذا قيل في الشيء: هذا لا يعتاض منه، وأنشد صاحب العين شعراً:

يا ليلُ أسقاكَ البريضُ الوامض والدّيم الغاديةُ الفَضافِضُ هلْ لك والعارضُ منكَ عائضٌ في هجمةٍ يعذرُ منها القابضِ سدسٌ وربعٌ تحتها فرائضُ

أي هل لك في العارض منك على الفضل، قال: كان من قصته أنَّ رجلاً خطب ليلى، فقال: أعطيك مائة من الإبل يدع السَّائق منها إذا ساقها بعضاً لكثرتها فلا يطيق شلَها وأنا معارضك، أي معطيك الإبل مهراً، وأنا آخذ نفسك، فأنا عائضٌ قد عضتُ أي صار العِوَض كلّه لي، فالفضل في يدي. ومنه قولهم: لا أفعله يد الدّهر، وجدى الدّهر، فمعنى يد الدّهر

أي ما كان للدّهر يد أي حكم، كما تقول: لفلان في هذا يد أي مُلك وأمر، ومعنى جدى: أي ما كان للدّهر جدى أي عطية.

ومن أسمائه الأبض وقال: في سلوة عشنا بذاك أبضاً. أي دهراً. وقال بعضهم: الأبض في الأصل جمع أباض، ويخفّف ويثقل: وهو الحبل يعقل به البعير فإذا قلتَ لا أفعله أبضاً. فالمعنى ما كان للدّهر سبب. قال الشيخ: أقرب من هذا أن يكون من الأبض وهو العقل والشّد كان المراد في زمان عقد علينا لا انفكاك منه. ويكون الأبض في أنه مصدر، والأبض في أنه المأبوض كالسّد والسّدة والعقد والعقدة. ويجوز أن يكون سُمِّي بذلك لأنّه يضعف ويقيد بالهرم، ويقال للدّابة والطّير إذا أصابه عقال فلم يسلس: إنه لموتبض النّسا وأبوض النّسا. قال:

وَظُلَّ غُرابُ البَينِ مؤتبض النَّسا لله في ديارِ الجارتين نعيتُ

وقال أبوض النّسا بالمسمين خسوفُ، ولا أقبله ما اختلف الجرَّة والدَّرَّة أي أبداً، لأنَّ الدَّرة إلى أسفل، والجرّة إلى فوق.

ومنه: الأبد والأبيد. ويقال: لا أقبله أبداً لأبيد، وأبد الآباد، وأبد الآبدين وأبد الأبد، وأبد الأبد، وأبد الأبد، وأبد الأبدية، والمعنى إقامة الدَّهر ومكثه، والإضافة فيه على طريق التأكيد. والأبد المقيم الّذي لا يبرح، وأوابِد الشَّعْر، سمِّيت أوابد لبقائها على مرّ الأيّام وأنشد شعراً:

صار لطولِ السَّهر مِن آبادِهِ كمهرق لسم يبق مِن مِداده غير بقايا نونه وصاده

قولك: أبد الآباد كقولك: دهر الدّهور، وأبد الآبدين، كدهر الدّاهرين أي دهر النّاس المقيمين في الدّهر، وأبد الآبد كدهر الدّاهر، ومِن أمثالهم أتى أبد على لبد للشيء، وقد مضى وانقطع، ولبد اسم لنسر لقمان.

ومِن أسمائه: الطَّيل والطُّول قال: وإن بليتُ وإنْ طالتُ بك الطَّيل.

ويروى الطّول، وإنما أخذ من الطّول، ويقال: لا أكلّمك طول الدهر، وإنمّا أنَّث الشّاعر الطيل رداً على المعنى، كما يؤنث الألف إذا أريد به المعدودة.

ومِن أسمائه: المنون، وهو من مننت أي قطعت ويقال: حبل منين: أي مقطوع، قال أبو ذؤيب:

أمِن المنونِ وَرَيْبِة تَتَوجُّعُ والـدُّهـر ليسَ بمعتبِ من يَجْزَعُ

فإن قيل: ما باله ذكَّر المنون وهو والمنية سواء، وأنت إذا رويتها وريبها قلَّت: أنَّتُه

لأنّه أريد المنية. قلت: المنون ويراد به الدّهر يشبه أسماء الأجناس ولذلك لا يجمع، وكما لم يجمع لم يؤنّث أيضاً، وإذا أريد به المنيّة أشبه اسم الفاعل فأُجري مجراه في التأنيث به لمعناه، ويقال: ما فعلته قط.

قال ابن السّكيت: فيه ثلاث (لغات: قُطَّ بالفتح والتّشديد وضم القاف والتّشديد وفتح القاف وتخفيف الطّاء إذا كان بمعنى الدّهر. وإذا كان بمعنى حسب عُهِي مفتوحة ساكنة وأصله من قططت أي: قطعت والمعنى ما فعلته قطع دهري كلّه، وأبداً في المستقبل: بمعنى قط في الماضي. ويقال: لا أفعل كذا ما شُمِّي ابنا سمير، يعني اللَّيلَ والنّهار، ولا أفعله ما سمر السَّمير، وهم النّاس يسمرون باللّيل وما اختلف ابنا سمير، ولا أفعله السّمر والقمر أي أبداً. وحكي: جاء بالسَّمر والقمر أبو سعيد وقال: معناه بالنّور والظّلمة، كما يقال: جاء بالضيح والرّيح، ويقال: السّمير الدّهر، وأبناه اللّيل والنهار. وقيل: الغدوة والعشي، وقيل في السَّمر: إنّه ظلّ القمر فضم النّهار إلى اللّيل. وقيل: السّمر الظلمة والمقيم فيه سامر. ومنه السّامرة والسمر: حديث القوم باللّيل.

وقالوا: لا أفعله حرى وحارى دهر وحيرى دهر، بتسكين الياء. والمعنى ما حار الدّهر: أي رجع، ويجوز أن يكون من حار الدّهر يحير: أي أقام، ويقال: حيروا بهذا الموضع، أي أقيموا. قال بعضهم: ومنه سُمِّيت الحياة. وحُكي حير الدّهر جمع حيرى، كما قيل: زنجي وزنج، وعربي وعرب.

ويقال: لا آتيك سجيس عجيس، أي الدهر، قد يصرف فيقال: عجيس أي الدهر، فقوله: عجيس يجوز أن يكون مِن عَجسه أي قبضه وحَبسه، ومنه معجس القوس أي مقبضه، وعجاساء اللّيل: ظلمته، لأنّها تحبس النّاس ويكون المعنى ما بقي الدّهر وحبس على أهله. ويجوز أن يكون من عجس اللّيل وعجيسه أي آخره، ومنه تعجس عن القتال وعجس: أي تأخّر فيكون المعنى: آخر الدّهر. وسجيس فعيل ويفيد الامتداد على حاله، وسج وسجسج وسجس في طريق. وفي الحديث: «نهار أهل الجنة سجسج» أي معتدل متصل لا آفة فيه. وقال الأعشى:

قيس سَجْسَج ساب إذا هَبَطَتْ به السّهلُ وفي الحزنِ مُرجلًا عجلا

قال أبو عبيدة: السَّجسج: اللّين المروَّض، والسَّاب من الأرض مسايل صغار، وكذلك السّيب، وروى أبو عمرو الشّيباني سجساً مسجاً: إذا هبطت، وقال: السّجس السلس المنقاد لا يتغيَّر، والمعنى: أنّ هذا البعير إذا سار في السَّهل امتد في السَّير على حاله وهو في الحزن مرجل، أي رجيل قوي المشي. ويروى مرجماً ومرجلاً، فعلى هذا جعل

سجيس الدّهر لامتداده وسلاسته في الاتّصال والاستمرار. ومَنْ قال: سجيس عجيس: جعل الأول مع النّاني كالشيء الواحد وبناءهما لِتَضمُّن معنى حرف الجر، كان الأصل سجيساً لعجيس، فحذف حرف الجر وضمن الأوّل والنّاني معناه، ومَنْ أضاف الأوّل إلى النّاني كان أمره ظاهراً وقالوا: لا أكلمك آخر الأوجس، وسجيس الأوجس، أي آخر الدهر، وسجيس اللّيالي. قال تأبّط شراً:

## هنالك لا أرجو حياةً تَسُرني سجيس اللّيالي مسبلاً بالجراير

أي ما اتَّصل اللَّيالي وانقادت على حالة. والأوجس: جمع وجس وهو ما يحصل في النَّفس مِن ذُعرٍ وَفَرَعٍ لِصَوتٍ أو حَرَكَةٍ، ومنه ترجس الوحشى، وفي القرآن: ﴿فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خَيْفَةٌ مُوسَىٰ﴾ [سورة طه، الآية: ٦٧] فكأنَّه سُمِّي الزِّمان بالحوادث المفزعة فيه أو جعل إقطاع الزّمن يجس ويحدث بمنكرات الأمور حالاً بعد حال.

وذكر بعضهم الحوب في أسماء الدّهر، قال: يجمع على أحوب وأحواب وحوبة كما قالوا: عصر وعصرة، ودهر ودهرة، وغصن وغصنة، وقرد وقردة وكأنّه من الشّدة والعِظَم لأنّ الحوبَ الاثم الكبير، ويقال: يحوب الصّائح إذا اشتدَّ صياحه. قال الخليل: الحوبا روح القلب، لأنّه ملاك الحي.

ومن أسماء الدَّهر: المخبل، والتّخبيل الزّمانة، والخبل الفساد ويقال: خبل خابل. قال: فأبلغ سليط اللّوم خبلاً خابلاً. فالخابل المفسد، وإنمّا سُمِّي الدّهر مخبلاً، لأنَّه إمّا يهرم، وإمّا يقتل. قال الحارث بن حلّزة:

### فَضَعي قناعَك إنَّ ريبَ مخبل أفني معدا

ويقال: لا أفعله سنّ الخبل: أي دوامه وبقاؤه، لأنَّ سنّه من لحيه وليس بمركب فيه، فلا يسقط، ولا أفعله مالات العفراء بأذنابها، ويقال: الفور وهي الظّباء وما مصع الظبي بذنبه، وقال الأصمعي: الفور لا واحد له من لفظه، ولا أفعله ما جنح ابن أنان، ويقال: لقيته أول ذات يدين أي أول شيء، وأما أوّل ذات يدين: فإنّي أحمد الله، وآثر ذي يدين، وذوات يدين أي أول ما يأذن

والفطحل: يقال للزّمن القديم قال أبو عمر نوح زمن الفطحل، ويقولون: حين كانت الحجارة رطبة وقد مضى ذكره.

ولا آتيك هبيرة بن سعد وأبوه ابن هبيرة: أي أبداً، وقال الأصمعي: يقال في مقابلة أغببت الزّيارة، اغتمّت الزّيارة بالغين المعجمة، أي: أكثرت، قال: وقالوا كان العجّاج يغتم أي يطيل الشّعر، ويكثر ويقال: أشوى الدّهر كذا أي تركه وهو من قولهم: فلان أكثر النّاس شواية أي بقية من قومه، وما أشوى لنا الدّهر له.

وحكى الدّريدي: لا آتيك حد الدّهر وعجيس الدّهر، وسجيس الأوجس وسجيس الحرس، وسجيس الأبض.

وحكى غير واحدٍ جيرِ مبنّية على الكسر، يراد به الدّهر وربما أجروها مجرى القسم، يقال جير لأفعَلّن كذا أي حقًا لأفعَلّن وأنشد شعراً:

ابني جير وإنْ عَزَّ رهطي بالشويداء الغَداة غريبُ ومن أسماء الدَّهر الخز والملاوة وقد تقدّم القول فيه، وذكر ابن الأعرابي قال أنشدني

ومن اسماء الدهر الحز والملاوه وقد نقدم القول فيه، وددر ابن الأعرابي قال السدلي المفضّل شعراً:

وفي بني أُم زبير كيس على الطعّام ما غبا غَبيسُ قال: الغبيس الدّهر وغبا: بقي.

الأصمعي: لا أفعل ذلك بأسوس الدّهر، أي: أبداً، وهذا كأنّه من قولهم في ترك اللقاء: لا آتيك ما أيس عبدٌ بناقة، وهو أن يقول: بس بس يسكن منها للحلب، ويقال: ما زال على أست الدّهر محنوناً، وعلى أسن الدّهر. ويقال: تركته بأست الدّهر، أي ولا شيء معه، وتركته بأسمر المتن: وهو متن الأرض: أي الصَّحراء الواسعة. ولقيت منه أست الكلبة أي: ما كرهته، وهو أمنع من أست النَّمِر: للَّذي لا يطلق الدنُوّ منه لمِنَاعَتِه.

قال أبو حاتم: الدّهر سبات: أي أحوال مختلفة: سبّة حَرِّ، وسبةُ بَرْدٍ، وسبة روح، وسبة دفيء. ويُقال: أصابتُنا سبةٌ مِن بردٍ أي لأشد ما يكون مِن القَر فإنْ أصابك بَرْدٌ في آخر الرّبيع قلت: أصابتنا سبّةٌ من الرّبيع وأصابتنا سبةٌ من حَرِّ وهي مثل الوقدة في نحو مِنْ عشرة أيام أو أكثر.

وحكى بعضهم: الأعْرم: الدّهر، لأنَّ فيه نوائِبَ وصروْفاً مُتلونَة، ويُقال: عَرَمَ الصَّبي: يعرم إذا أتى بألوان من الغيث، ويقال للأفاعي: العُرم، لأنَّ فيها نقطاً تخالف لونها وأنشد: رؤوس الأفاعي في مساربها العُرمُ.

فأمّا قوله: حياكه وسط القطيع الأعرم، فإنمّا يعني أنَّ بعضه ماعِز وبعضه ضأن، ويقال: لا أفعل ذاك حتى تحنّ الضّب في إثر الإبل الصّادرة، ولا أفعله حتى يبيضَ القار، ولا أفعله ما أبسَ عبدٌ بناقة، وإبساسُه: تحريك شَفَتيْه. ولا أفعله ما هَدهَدَ الحمامُ. ولا أفعله ما صلّى على النّبي مُصَلِّ، وما دعا الله داع. ولا أفعله ما حلب حالبٌ أضرعَ الدّهرِ.

#### فصــل

فيما يجري من التأكيدات في أوقات الدَّهر. يقال: دهرٌ داهر، وأبد آبِد وآبيد وحين حاين، ومحين، ومدة مادة ومديدة، وليل لايل.

قال هِميان بن قحافة: فصدرت تحسب ليلاً لائلاً. وقيظ قائظٌ وصيفٌ صائف، وشتاء شات، وربيع رابع: أي مخصب، ويومٌ قائظٌ، ويقال عام أعوم ومعيم وأعوام عوم، قال: مِن مُرِّ أعوام السنين العوم، وحول محيل، وسنة سنهاء وشهر أشهر، ويوم كريت وقميط قال شعراً:

أقامت غَزالة سوق الضّراب العراقين حَوْلاً قميطا

وشهر أجُرد وأقرع وأصْلع، وسنة جرداء وقرعاء وصلعاء. وقال قطرب: نهار أنهر وليل ألْيل، وليلة ليلاء: لتأكيد شدَّتها. وقال غيره: نهار ونهر، ويوم يوم ويم لآخر يوم من الشّهر، وقيل: الأيوم في الشَّديد. قال مروان: مروان أخو اليوم اليّمي، وقيل: اليمي أريد السّديد في حرب أو قتال. وإذا ذكر أمر عظيم حدث في يوم قيل: أيوم يوم، وإنْ كان ليلاً قيل: ليل ألْيل، وإنْ كانت ليلةٌ مشهورة قيل: ليلى وليلاء، قال في ليلة ليلى، ويوم أيوم. وقال:

### كم ليلة ليُلاء مُدْلَهِمَّة كَابَدْتُها لِحاجة مُهمَّة

وآخر ليلة في الشهر لظلمتها ليلى مقصورة، وليلاء ممدودة، وليل ليلي. قال: لما أرجحن ليلة اللّيلى. ويقال: أتانا فلان حين هراق اللّيل أوَّله إذا مضى بعضه وقال ابن أحمر:

ثغمرتُ منها بعدَما نفد الصّبي وليم يرو من ذي حاجة من تغمّرا فبتُ أعاطيها الحديث بِمُسنَينِ مِن اللّيل أَبْقَتَه الأحاديث أخضرا

(ثغمرتُ) أي أصبتُ شيئاً يسيراً، (ومن ذي حاجةٍ) أي من حاجةٍ، وذي زائدة. (والمسنف) المتقدم، (وأبقته الأحاديث) أي انقطع الأحاديث قبل أن يتغد اللّيل، وقوله: (أخضر) يحتمل ضربين: يكون صفة مسنف لأنّه نكرة مثله ويجوز أن يكون حالاً من الهاء في أبقته، ومثله من الحال قوله: ومال لقنوانِ مِنَ البسر أحْمرا.

والحرس: الزَّمان والدَّهر، قال الكاتب: واختاره من سائر الأمثال في حرسه أي في زمانه، وفي كتاب الخليل: الحرس وقتٌ من اللَّهر دون الحقب. قال بعض أصحاب المعاني من هذا قولهم: بناء أحرس. للأصم من البُنيان.

# البابُ السّابع عَشَر

في أقطاع الدَّهر وأطراف النَّهار واللَّيل ـ وطوائِفهما وما يُضارِعُهما من أسماء الأمكنة أو يداخلها مِنْ ذكر الحوادث فيها. وهو ثلاثة فصول

#### فصـــل

قال الأصمعيُّ وغيره: يقال: غبر برهةً من دهره وبرهةً وزمنةً وطرقةً وطرقة وحقيةً وهبةً وسبةً أي زمان. قال أبو ذؤيب:

بِقَـرار قيعـانِ سقـاهـا صَيّـفُ واه فِـأنجـم بـرهـةً لا يقلـعُ وأقام درجاً مِنْ دهره، وحرساً من دهرة لا يفعل كذا أي زماناً، ومضت سنبة من الدّهر وسنبية أي قطعة، وذكر سيبويه في زيادة التّاء هذه اللفظة، واستدلّ على أنّه فعلية لسنبة، وأنشد الأصمعيُّ:

رُبَّ غلام قد صرى في فقرتِه ماءُ الشَّباب عُنْفوان سنبة ويروى شرته.

وغير مهوان من الدَّهر وهو مفعال من الهون، ويقال أيضاً: بيني وبينه مهوانٌ من الأرض: أي بعد ومهون أيضاً. ويقال: بقي سبتاً يفعل كذا قال شعراً:

لقد نرتعي سَبْتاً ولسنا بجِيرة محلّ الملوكِ نقدةً فالمغاسِلا والسّبت القطع، كان المراد به قطعة، كما يقال: الخلق في المخلوق.

ويقال: إنِّي لآتيه الغَينة بعدَ الغينة، وفينةً بعد فينة. قال:

لَـك البيـت إلاّ فينـة تُحسنينها إذا حـان مـن ضيـفي عَلَـيَّ نـزولُ وحكى أبو عمرو غلام ثعلب: (فإنْ يفين فينة): إذا زار وقتاً بعدَ وقتٍ، ويقال لقيته. فينةً يا هذا، فجعلوه كالعَلَم، ولم يفعلوا ذلك برهة، وهذا كما قالوا للغراب: ابن داية ولم يفعلوا ذلك في الظّهر. ويقال: أتيته آينة بعد آينة، بوزن عاينة أي تارةً بعد تارةٍ وكأنّه اسم مبني على فاعلة من الأوان كاللّايمة من اللّوم والنّاظرة من الأنظار. وقرىء (فناظرة إلى ميسره) والنّائل من النّوال، ولا يجعل آينة جمعاً لأوانِ مثل الآونة وأنشد:

ترى قورها يغرقن في آل مرة وآينة يخرجن من غامِرِ نخل أي وتارة يخرجن، وأوان كزمانِ وأزمنة. قال ابن أحمر:

أبو عمرو يُؤنسنا وَطَلَقٌ وعَمَّارٌ وآونيةٌ أثَّالا

قال أبو عبيدة: لقيته أدنى ظلم ومعناه القرب. وقال الأحمر: فإنْ كنتَ تلقاه في اليومين والثّلاثة فصاعداً قلت: لقيته أفرط في الفَرط، ولا يكون الفرط في أكثر من خمس عشرة ليلةً. ويقال: فلان تفارَطَتْهُ الهموم: أي لا تصيبه الهموم إلاّ في الفرط.

قال أبو زيد: فإنْ لقيته بعد شهر أو نحوه قلت: لقيته عن عفر. قال: فإنْ لقيته بعد الحول أو نحوه قلت: لقيته عن هجر. قال: وإذا كان الرجل يمسك عن إتيان صاحبه الزّمان ثم يمسك عنه نحو ذلك أيضاً ثم يأتيه قال: لقيته بعيدات بين.

قال الأصمعي: فإنْ لقيته بين الأعوام قلت: لقيته ذاتَ العويم، قال أبو عبيدة: فأمّا الغب في الزّيارة فمعناه الإبطاء والتقليل على غير وقت معلوم، وأحسب الأصل كان فيه من غب وهو أنْ تَرِد الإبل الماء يوماً وتدع يوماً. ومثله غب الحمى ثم انتقل المعنى من هذا في الزّيارة خاصة إلى ما فوق وقت الورد ووقت الحمى. قال: ومن هذا المعنى قوله على الرّيارة وكذلك الحديث: ﴿ زُرْ غِبًّا تزدَدْ حبًا ﴾ فقد علم في هذا أنه أراد الإبطاء في الزّيارة. قال: وكذلك الإلمام نحو الغب، إنما معناه الأحيان على غير مواظبة ولا وقت محدود، فهذا ما قاله والإلمام للزّيارة لا للوقت، كما أنَّ الاعتمار اسم لها متى كانت لا للوقت. ويقال: رأيته عين عنه أي: السّاعة من غير أن طلبته وقيل: أوّل عاينة أيضاً. ويقال: أتيته على حبالة ذاك أي على حين ذاك.

وحكى الخليل: أقمتُ عنده في ضَغيغ دهره، أي قدر تمامه. (ابن الأعرابي) فعلنا كذا وكذا والدّهر إذ ذاك مُسجل. والمعنى لا يخاف أحدُ أحداً. ويقال: لهذا دهر حول قلب إذا كان كثير التّبديل، كما يقال: رجل حول قلب. (ابن الأعرابي) يقال: حول كميل ودكيك وقميط وكريت أي تام وأنشد في الكميل شعراً:

على أنني بعدما قد مضى ثلاثون للعجر حولاً كميلا

أي فصل بين الثلاثين وبين الحول ضرورة، ويقال: في ضد الكميل حول ختت (١) أي ناقص. ويقال: فعلته أيّاماً حسوماً أي متتابعة، وقيل: تامة وهو من قولك: حسمت الشيء أي فصلته من غيره، وفي القرآن: ﴿سَبَع ليالٍ وثمانيةَ أيامٍ حُسوماً﴾ [سورة الحاقّة، الآية: ٧] أي نحوساً والأوّل أصح. ويقال: أرمي فلان على الخميس وذرف وأربى وأوفى.

وحكى الفرّاء فيه ودى وهذا وإن كان أصله في الزّيادة في السّنين فقد استعمل في الزّيادة في غيرها وأنشد:

وأَسْمَ رَ خطيئًا كَانَّ كُع وبَهُ نوى القَسبِ قد أربى ذِراعاً على العَشر

وقد ظلف على الخمسين وقد أكل عليها وشرب، وقد طلع على الخمسين وقد ولآها ذنباً. قال: وسمعت الطّوسي يقول: قيل لبعض الأعراب: كم سنة أتت لك؟ فقال: وَلّتني الأربعون ذنبها. وقيل لآخر مثل ذلك فقال: أنا في قرح الثّلاثين، أي في أوّلها وفي أوّل شهر منها، والأقراح أوائل الأشياء، واقترح فلان على كذا. وقال ابن الأعرابي في قول أوس:

على حين أن حد الذِّكاء وأدركتْ قريحة كحسي من شريح مُغَمَّم

جعل شباب شريح حين بدا كَحَسْي الماء لا ينقطع ماؤه، ومغّمم أي ملأ كلَّ شيء، وغمّه غرقه. ويقال: سند في الخمسين، وارتقى فيها هذا عن بعضهم. وقال أبو صاعد: ارتقى فيها فحسب.

وقال ابن الأعرابي: قلت لأبي الجماهر: ابن كم أنت؟ فقال: قد ولَّتني الخمسون ذنبها. وقلت لآخر مثله فقال: حبوت إلى السّتين. وقال بعضهم: أخذت بعنق السّتين. وقال آخر: راهمت النّمانين. وهذا مأخوذ من الرّهام وهو العدد الكثير. ويقال: ساعة طبقة أي طويلة. وقال الأصمعي: سمعتُ أعرابياً يقول: منحت الأعقد الخمسة بالخاء المعجمة وبالحاء أيضاً يعني خمسين سنةً ومعنى منح قطع. (أبو يوسف) يقال للجارية التي قد استقمت عصر شبابها: معصر وهي كاعب أوّلاً إذا كعب ثديها ثم يخرج فيكون ناهداً، ثم استوى نهودها فتكون معصراً. قال الرّاجز:

أوانساً كالربرب الربايب من ناهد ومعصر وكاعب ويقال: لقيت فلاناً بادىء بدء وبادي بدأ قال:

<sup>(</sup>١) في القاموس في فصل الخاء المعجمة مع التاء المثناة في (الخت) والختيت الخسيس والنّاقص والله أعلم \_ الحسن النعماني المصحّح كان الله له.

وقد علَتنكي ذراة بادي بَدي وريث ينهضُ في تَشَدُدي

ويقال: كشفت النّاقة وأكشفت إذا نتجت في كلّ عام وإذا ألقت النّاقة أو الشّاة ولدها لغير تمام قيل خدجت. وإنْ كان تام الخلق وأخدجت إذا ألقَتْه ناقصَ الخلق وإن كانت أيّامه تامة. ويقال شجرة مبكار وبكور إذا أدركت حملها في أوّل السّنة، وشجرة منجار إذا أدركت حَمْلها في آخر السّنة. ويقال: عاده الوجع عداداً إذا عاوده في الشهّر أو في السّنة لوقتِ معلوم وأنشد:

أصبح بــاقــي الــودّ مِــن سعــادا عـــــلاقــــة وسقمــــــاً عـــــدادا إذا أقول قد برأت عادا

وقال آخر:

تلاقي من تَذَكُّر آل سلمى كما يلقى السَّليمُ من العداد

ويحلُّ الهَدْيُ يوم النّحر بمنى ويبلغ محلَّه. والمحل الموضع الذي يحل فيه نحره، وهو يوم النّحر إذا رميت جمرة العقبة. معنى يحل يجب وقرىء قوله تعالى: ﴿يَحلِلْ عليه غَضَبي﴾ [سورة طَه، الآية: ٨١] والمعنى يجب وإذا قرىء يحلل فمعناه ينزل، ويقال: بيننا وبينهم ليال آبيات: أي هيّنات السيّر. والأوان الدّعة. ويقال: تعاملنا من آمنة ومعاومة ومساناة \_ ومسانهة \_ ومسانهة \_ ومسابعة \_ ومعاشرة \_ ومياومة \_ ومواضحة من وضح النّهار ومناصغة \_ ومباكرة \_ ومغاداة \_ ومغاقبة \_ ومواقحة \_ ومواقحة \_ وملايلة \_ ويقال: أسقينا مغارطة أي للسّابق \_ ومناوبة \_ ومعاقبة \_ ومداولة \_ ومراقبة \_ يرقب حتى يفرغ الغارطة \_ ومقالدة \_ ومواضحة \_ ومواقبة \_ ومواقعة \_ أسوق عليه السّانية \_ مرّةً يسوق عَلَىً \_ وموالبة أي يألب الدّلو إلىً . قال:

يبشرني بماتح ألوب مطرح شبه غضوب

ومعارضة \_ ومرافضة \_ ومباينة يبين له الدّلو عن الحجاف \_ ومعالاةً \_ أي يعلي وهو أن يجذب الحبل عن حجر ماء في جانب البير. قال:

ومطاردة \_ ومطاوحة \_ ومناوشة \_ أي يأخذ عليّ الدّلو وآخذ عليه ومدالجة أي أدلج بالدّلو إلى الحوض ويدلج وهو المناقلة \_ ومعاطفة يريد عطف السّانية \_ وملاطفة وهو أن يحتمل أحدهما لصاحبه فوق الشرط عليه إيجاباً له ولطفاً به. ومراواة \_ أي يرتوي إبلي ثم يستقي \_ ومراوحة وملاطمة ينزل فيخرج الطين ومداومة \_ ومثابرة \_ ومجاحفة \_ إذا نقص

الماء نزل وغرف في الدَّلو. ويقال سقينا إبلَنا رفهاً وَمُرافهةً ـ وظاهرةً ـ وزعزعةً أنصاف النَّهار ـ وعريحاً مرَّةً بالغداة ومرةً بالعشي ـ وغبًا ومغابةً ـ وربعاً ومرابعةً وعشراً ومعاشرةً ـ ومطاردةً. ابن الأعرابي يقال:

سال واديك من غير مطرك وأطرد عيشك في جداول دهرك

لمن عاش في غيره وأنعش بحد سواه. ويقال للسّيل إذا سال واديه من مطر \_ وإذا خَرَّ سال دراو وإذا سال من مطرك \_ قيل سال ظهراً. يقال: مضى لذلك دهر داهر \_ ودهر دهاهير \_ والمراد التَّطاول. قال الشّاعر:

#### والدَّهر أينما حال دهاهير

#### وقال آخر:

أنا الدَّهر يفني الموتُ والدَّهر خالدُ فجئني بمثل الـدَّهـر شيئاً يطاولُـه

وقيل: الدّهر تكرار اللّيل والنّهار، والزّمان: اللّيل والنّهار، وصرف الدّهر ما يتصرف بالشيء من أحوال تختلف، ولهذا قال الشاعر:

والدّهر بالإنسان دوارى. والحين يصلح كلَّ وقتِ طال أو قَصَر، لأنَّه اسم كلّ زمان، ومنهم من يجعل الجزء والجزئين من الزّمان حيناً ويستدل بقوله. تطلقه حيناً وحيناً تراجع. ويقال: مضى هذا الأمر لحين أوان: أي لوقته. قال شعراً:

لأركَبُ صَعْبَ الأمر إنَّ ذَلُـولَـه بنجـرانَ لا يقضي لحيـنِ أوانُ

وقد حان يحين \_ حيونا \_ وحينونة \_ وحينت الشيء \_ جعلت له حينا \_ والتّحيّن في الحلب من هذا، وهو أن يجعل له وقتاً معلوماً يحلب المحلوبة فيه لا يستنقص ولا يستقصي، وهو خلاف الأفن وهو الاستقصاء \_ والامتحاق والانقصاح وهو ذهاب اللّبن أجمع . ومنه قيل للقمر: امتحق وانتصح . وذلك في ليالي المحاق إذا لم يبق ضوء . وشيءٌ مُتأبّد أتى عليه أبد . ولا أفعله حتى يفنى الأبد . قال حسان شعراً:

واللَّوم فيكَ وفي سمراء ما بقيت وفي سُمَّية حَّسَى ينفد الأبدُّ

ولا أفعله آخر كلّ ليلة وأبد الله وطوال الدّهر وطوال الله وطوال اللّيالي وسجيس الأوجس وسجيس الأعجس وأوجس أعجس وأحنى أقوس، وأحنى أشوس وسجيس المسند ولا أفعله ما أن في السمّاء نجما وما أنّ في السّماء نجم يريد: ما عَنّ أي عرض. ويقال: مضى له أمة، وهي مدّة من الزّمان طويلة ولا تجمع، وقال أبو العباس الأزمنة والأمكنة/م ١٥

ثعلب: الأمة مائة سنةٍ فما زاد. ويقال: إنّ الملوين اللّيل والنّهار. ومنهم من يقول هما اختلافهما وأنشد شعراً:

## نهار وليل دائم ملواهما على كلِّ حال المرء يَختلفانِ

قال أحمد: لو كان الملوان اللّيل والنّهار لم يضافا إلى ضميرهما من حيث لا يضاف الشّيء إلى نفسه، ولكن يريد تكثّر الدّهر واتصاله بهما. ومضت ملوة من الدّهر وملوة وزمنة \_ ومدة طبق \_ وساعة طبق \_ ومدة طبق \_ والمراد من كلّه الطول وجمع مليء إملاء وجمع طبق أطباق. ويقال: انتظرته مليًا من الدَّهر أي مُتَّسعاً منه فهذا صفة استعمل استعمال الأسماء. ويقال تملّيت حيناً أي عشت معه ملاوة وقال التوزي: يقال: ملاوة وملاوة وملاوة والملأ المتسع من الأرض. قال: الأغنياني: وارفعا الصوت بالملاء. وفي القرآن: ﴿وأُملي لهم إنَّ كَيدي مَتين﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٣].

وقال ثعلب: الحقب واحد وهو بلغة قيس سنة. وقال غيره: الحقب ثمانون سنة والحقبة السّنة. وقال يونس في قوله:

إنبي أرى لك أكلا لا يقومُ لَهُ مِن الحليفة إلا الأزلم الجذعُ

وبعض يقول الأزنم ـ ويقال: الأزلم المتجاذع. ويقال: خروف متجاذع إذا كرب يجذع. وقال:

ما زال ذاك الداب حتّى رأيتهم يعزون سنَّ الأزلم المتجاذع

وإنمّا سُمِّي جذعاً لأنّه أبداً جديد. ولذلك قال بعضهم: سن الدّهر سن الحسل أي: لا يزال جذعاً لا يطري عليه سنّ أخرى فينتقل إليها ويقولون: لا أفعله سنّ الدّهر وسنّ الضّب وسن الحمل والمعنى واحد. وقوله: الأزلم والأزنم يراد به ما يتعلق به من الحوادث بممرّه ومتصرّفاته، ويقال: أفعل ذلك غداً أو سلعة إذا كان بعد الغد أو قريباً منه.

#### فصـــل

ذكر ابن الكلبي أنَّ عاداً سَمَّت الشّهور بأسماء، وجاء عن أبي عمرو الشّيباني والفّراء وقطرب والأصمعي وابن الأعرابي وغيرهم من العلماء وفاق في بعضها واختلاف في بعضها، وربما كان الاختلاف في التّرتيب، وربما اختلفوا في بناء الكلمة ووضعها وصرفها وترك صرفها، كتركهم الصّرف للشّمس والشّمال فقالوا: هذه شمسٌ بازغةٌ، وهذه شمالٌ باردةٌ. وقال الشّاعر حالفاً:

أما وشمس لتحصنهم دماً وقال:

### إذا هبّت شمالُ غدرتَ فيها بلفيظ بين مقرحية وآنِ

فمن ذلك قالوا للمحرَّم: مؤتمر إجماع منهم. ولصفر: ناجر ومنهم من لا يصرف فيقول ناجر. ولربيع الأول قال قطرب: خوان وخوان مخفّف ـ وقال غيره: خوان بالضّم والتشديد، ولربيع الآخر: قال قطرب: وبصان وبصان \_ وقال غيره بصان بالتخفيف والضمّ ووبصان ووابصه ـ وجمادى الأولى: قال قطرب: حنين ـ وقال ابن الكلبي: ربي بالباء \_ وقال ابن الأعرابي: رني بالنّون ـ وقال ابن دريد حنين ـ وجمادى الآخرة قال قطرب: ربي وربه ـ قال ابن الكلبي: حنين ـ وقال الشّيباني والفرّاء: حنين وأنشدا شعراً:

وذو النَّحب ينويه فيوفي بنذرِهِ إلى البيضِ من ذاك الحنينِ المُعجَّلِ

رجب قال قطرب: الأصم وهو إجماع منهم ـ شعبان عاذل ـ ابن الكلبي وابن الأعرابي وعل ـ ابن الكلبي وابن الأعرابي عاذل ـ غيرهم معتدل. ذو القعدة: قطرب: ورنه ـ غيره ورنه ـ أخررنه ـ غيره رنة ـ الشّيباني يقال له: هواع قال:

وقسومي للدى الهيجاء أكرمُ موقعاً إذا كان يومٌ من هواع عصيبُ

ذو الحجة: برك بإجماع منهم \_ وروى الصَّولي عن أحمد بن يحيى في أماليه زعم ابن الكلبي أنَّ العرب كانت تسمِّي المحرم مؤتمراً \_ وصفراً ناجراً \_ وشهر ربيع الأول خوان \_ وشهر ربيع الآخر وبصان \_ وجمادى الأولى ربى \_ وجمادى الآخرة حنين \_ ورجب الأصم \_ وشعبان عاذلاً \_ ورمضان عاذلاً \_ وشوّال وعلاً \_ وذو القعدة ورنه \_ وذو الحجة برك.

#### فصــل

استخرجناه من كتاب سيبويه يستغرب أكثر ما فيه ونختم به الكلام في الأماكن والأوقات ويتصل به ذكر شيء من الخلاف بيننا وبين الكوفيين إذا تأمَّل انشرح به كثير من هذا الباب.

قال سيبويه: يقول هو ناحية من الدّار وداره ذات اليمين وأنشد لجرير:

هَبَّتْ حنوناً فَذِكرى ما ذَكرتكم عند الصَّفاة التي شرقيّ حورانا قال: وسِمعت بعض العرب ينشد:

سرى بعدما غار التُّريا وبعدما كانَّ التُّريا حلَّةُ الغَورِ مُنْخلِ

فانتصاب هذه الأحرف كانتصاب قولك هو قصدك قال: وسمعنا ممن يوثق به من العرب هما خطان جنابتي أنفها يعني الخطين اللّذين اكتنفا جنبي أنف الظّبية. قال الأعشى:

نحـنُ الفـوارسُ يــوم الحنــو ضــاحيـةٌ جنبـــى فطيمـــة لا مَيْــــلٌ ولا عَـــزَلُ

ويقال: زيد جنب الدار، وجانب الدار، وقالوا: هم حوله وأحواله وحياله وحواليه وهم جنابه وجنابيه وقطريه وأقطاره. وأنشد لأبى حية النّميري:

إذا ما تغشّاه على الرّحل جنبتي مساليه عنه من وراء ومقدم

يعني بمساليه عطفيه فهو بمنزلة جنبي فطيمه. وكقولهم: هو وزن الجبل أي ناحية منه، وهو زنة الجبل، وقولك أقطار البلاد فإنْ جعلتَ الآخر هو الأوّل رفعته وأردت به الثقل أعني الوزن والزّنة. ومن ذلك قول العرب: هو موضعه أي في موضعه كما قالوا: هو صددك وسقبك أي قربك. وتقول كيف أنت إذا أقبل قبلك ويجيء نحوك قال: كيف أنت؟ إذا أريدت ناحيتك، وكيف أنت إذا أقبل التعب الرّكاب جعلهما اسمين. والنقب الطّريق في الجبل والمراد بقوله جعلهما اسمين، أي لم يجريا على المصدر فهو بمنزلة قولهم هو قريب منك، فإنْ شئتَ قلتَ: هو قريباً وهل قريباً منك أحد. قال: ومما لا يحسن أن يكون ظرفا قولك: جوف المسجد، وداخل الدّار، وخارج الدار وذلك لمفارقتها خلف وقدّام وما أشبههما مبهمة. والمختص من أسماء الأماكن لا يكون ظرفاً. قال وممّا شبّه من الأماكن المختصة بالمكان قولهم: هو متي منزلة الشّغاف وهو متي مزجر الكلب وأنت مقعد القابلة. المختصة بالمكان قولهم: هو متي منزلة الشّغاف وهو متي مزجر الكلب وأنت مقعد القابلة.

وقال آخر :

وإنَّ بنسي حَسربِ كما قد علمتم مناطُ الشّريّا قد تعلَّتْ نُجومُها وقال: هو منّي معقد الإزار، وهم درج السيّل قال ابن هرمة:

انصب للمنيّبة لقربهم رجالي أم هم درُج السيول

وكل هذا وأشباهه وضعت مواضع القرب والبعد فلذلك استجيز فيها على اختصاصها وقوعها ظرفاً قال: فاستعمل هذا ما استعمله العرب وأجيز منه ما أجازوه قال: وزعم يونس أنَّ بعضهم قال: هو منّي مزجر الكلب، فرفع جعله بمنزلة مرأى ومسمع. ويجعل الآخر هو كالأوَّل. فأمّا قولهم: داري خلف فرسخاً فكأنَّه لما قال داري خلف دارك، وهو مبهم فلم يدر ما قدر ذلك فقال: فرسخاً وذراعاً.

وزعم يونس أنَّ أبا عمرو كان يقول: داري من خلف دارك فرسخان، كما تقول: أنتَ مني فرسخان وفرسخين. قال فأمّا قولهم: اليوم الأحد واليوم الاثنان وكذلك إلى الخميس فلأنَّها ليست يعمل فيها أراد أن يفرّق بينها وبين السّبت والجمعة فتقول اليوم خمسة عشر من

الشهر، إذا أردت أنَّ اليوم تمام خمسة عشر \_ ومن العرب من يقول: اليوم يومك، فيجعل اليوم الأوَّل بمنزلة الآن، لأنَّ الرّجل قد يقول: أنا اليوم أفعل كذا ولا يريد يوماً بعينه.

واتَّفْقَ الكوفيّون والبصريّون على أنَّ قول القائِلَ: خلفَك وقدّامك وما أشبههما من الأماكن العامة ظروفٌ في الإضافة، واختلفوا فيها إذا أُفردَتْ، فقال البصريّون: هي ظروفٌ على ما كانت في حال الإضافة.

وقال الكوفيون: إذا أُفرِدتْ صارت اسماً فقولك زيدٌ خلفاً وقداماً عند البصريّين ظرف. وعند الكوفييّن زيد خلف على معنى متأخر، وقدّام بمعنى متقدّم، وكذلك إذا قلت: قام زيدٌ خلفاً نصبته على الظّرف عند البصريّين. والكوفيّون يقولون: تقديره تقدير الاسم الذي هو حال كأنّه قال: قام متأخراً وكذلك إذا قلت: قام مكاناً طيباً يكون ظرفاً.

والكوفيّون يقولون: ناب عن قولك مترفاً ومعتبطاً، وإنمّا يحتاج إلى الإضافة عندهم لأنّه يكون خبراً عن الاسم، كما يكون الفعل خبراً في الوقت، زيد يذهب فلمّا كان الفعل يحتاج إلى فاعل ويتصل به أشياء يقتضيها من المصدر والمكان والزّمان والمفعول ألزموا المحلّ للإضافة لَيَسُدٌ المضاف إليه مَسدّ ما يطلبه الفعل ويدلّ عليه.

وقال البصريون: إنما الإضافة لتعيين الجهة والتعريف. والأصل هو التّنكير وإنمّا التّعريف داخل عليه. وأجمعَ الفرقتان على أنَّ الوقتَ يرفع وينصب إذا كان خبر المرفوع مبتدأ في حال تعريف الوقت وتنكيره. فالتّعريف قولك: القتال يوم الجمعة واليوم. وإنْ شئتَ قلت: اليوم ويوم الجمعة. والتّنكير كقوله: (زعم البوارحُ أنَّ رحلَتنا غداً) وغد. فالتقدير في الرّفع وقت القتال اليوم فحذف المضاف والنّصب بإضمار فعل كأنَّك قلت: القتال وقع اليوم، وإذا كان الفعل مستغرقاً للوقت كلّه \_ فالبصريّون يجيزون فيه النّصب على الظّرف، كما يجيزونه في غير المستغرق ويدخلون عليه (في).

والكوفيّون لا يجيزون فيه النّصب وهذا غلط، ويجعلونه خبراً هو الأوّل، ولا يدخلون في تقول صيامك يوم الخميس، والصّوم يستوعب اليوم ويجوز في قولهم: صمتُ في يوم الخميس. والكوفيّون لا يجوّزون النّصب ويمنعون من إدخال (في) لأنّها عندهم: توجب النّبعيض، والصّوم يستوعب اليوم. وقولهم فاسد لأنّ (في) لا يمتنع دخولها على زمان الفعل وإنْ قَلَّ، ويقول: كلَّمتُ في القوم أجمعين، فيدخل (في) وقد استوعبتهم الكلام، وامتنع الكوفيون من زيد خلفك أشد منع حتّى قال بعضهم في قوله: ألا جبرائيل أمامها إنّ ذلك إنمًا جاز لأنّ جبرائيل لعظم خلقه يملأ الأمام كلّه، وهذا في النّحصيل خطأ لأنّ الأمام لا نهاية له، وكذلك سائر الجهات. وأجازوا ذلك في أخبار الأماكن فقالوا: داري خلفك ومنزلي أمامك، وعلى هذا حمل ثعلب قول لبيد: خلفها وأمامها وإذا تأملت فلا فصل.

# الباب الثّامن عَشَر

# في اشْتقاق أسماء المنازِل والبروج وصُوَرها، وما يأخذ مَأْخذها والكواكب السّبعة وهو فصلان:

#### فصــل

العواء<sup>(١)</sup> يمد ويقصر، والقصر أجود وأكثر، وهي خمسة كواكب كأنَّها ألف معطوفة الذَّنب وأنشد:

فلم يسكنوها الجزء حتى أظلُّها سحابٌ من العوَّا وتابتْ غيُّومها

وسمّيت العواء: للانعطاف والالتواء الذي فيها، والعرب تقول: عويت الشيء إذا عطفته، وعويت رأس النّاقة إذا لويته، وفي المثل: ما ينهي ولا يعوي وكذلك عويتُ القوسَ والشّعر والعمامة إذا عطفته. ويجوز أن يكون من عوى إذا صاح كأنّه يعوي في أثر البرد، ولهذا سُمّيت طاردة البردِ، ويقولون: لا أفعله ما عوى العوّاء ولوى اللّواء. وقال بعضهم: إنمّا سمّيت العوّاء لأنّها خمسة كواكب كأنّها خمسة كلاب تعوي خلف الأسد ونوؤها ليلة.

السّماك وسُمِّي السّماك الأعزل لأنَّ السّماك الآخر يسمّى رامحاً لكوكب تقدَّمه، يقولون: هو رمحه وقيل: سُمِّي أعزل لأنَّ القمر لا ينزل به، وقال صاحب كتاب الأنواء، ينزل القمر بهذا دون الرّامح وأنشد:

فلمَّا استدار الفرقدان زَجرتُها وهبَّ سلاحٌ ذو سماكٍ وأعزلِ

والعرب يجعل السماكين ساقي الأسد ونوؤه غزير، لكنه مذموم وهو أربع ليالٍ وسُمِّي سماكاً لأنَّه سمك أي ارتفع، وقال سيبويه: السّماك أحد أعمدة البيت. قال ذو الرُّمة:

<sup>(</sup>١) قال صاحب جواهر الحقائق: العوا هو منزل ثالث عشر للقمر، والسّماك الأعزل هو منزل رابع عشر من القمر، والغفر منزل خامس عشر له ١٢ ش.

كأنَّ رجليـه سمــاكــان مــن عشــر تقبــان لــم يتفــش عنهمــا النَّجــب

وبين يدي السماك الأعزل أربعة كواكب على صورة النّعش يقال لها: عرش السّماك ويسمّى الخباء. وقال بعضهم: هو عرش الثّريا يقال: باتت عليه ليلة عرشية قال ابن أحمر شعراً:

باتت عليه ليلة عرشية شريت وبات إلى نفا متهدد شربت أي لجّت في المطر ومتهدد أي متهدم لا يتماسك.

الغفرة وهي ثلاثة كواكب بين زباني العقرب وبين السماك الأعزل خفية على خلقة العوّاء. والعرب تقول: خير منزلة في الأبد بين الزّباني والأسد تعني الغفرة، لأنَّ السماك عندهم من أعضاء الأسد، فقالوا: ثلاثة من الأسد ما لا يضرّه الذئب يدفع عنه الأظفار والأنياب، وثلاثة من العقرب ما لا يضرّ الزّباني لدفع عنه الحمة، وهو من الغفرة وهو الشّعر الذي في طرف ذنب الأسد. وقيل سميّت الغفرة لأنَّها كأنّها ينقص ضوؤها، ويقال غفرت الشيء إذا غطّيته فيكون على هذا في معنى مفعول، ويقول: شر النّتاج ما كان بعد سقوط الغفرة، ويعدّون ليلة نزول القمر به سعداً، ونوؤه ثلاث ليالي، وقيل بل نوؤه ليلة وأنشد:

فلما مضى نوء الشريسا وأخلفَت همواد من الجوزاء وانغمس الغُفر الزّباني (١) وسُمِّي زباني العرب وهما قرناها، كوكبان وهو مأخوذ من الزّبن وهو الدّفع، وكلّ واحد منهما عن صاحبه غير مقارن لها ونوؤها ثلاث ليال وتهبّ معه البوارح وأنشد:

ورفسرفت النزّباني من بوارحها هيفٌ أنشَّتْ به الأصناعُ والخبرُ الشَّدر ويدفع فيه الماء.

الإكليل وهي ثلاثة كواكب مصطفة على رأس العقرب ولذلك سُمِّيت الإكليل وكأنَّه من التَّكلل وهو الإحاطة، ومنه الكلالة في النِّسب ونوؤه أربع ليال، وهو من العقرب وأنشد نجران العود يصف رفقاءه:

مطرفين على مثنى أيامِنِهم راموا النّزول وقد غابَ الأكاليلُ مطرفين على مثنى أيامِنِهم والماليلُ على الأكاليلُ ثم جمعه.

القلب: وهو كوكب أحمر نَيْرَ سُبِّمَتِي القلب لأنَّه في قلب العقرب، وأوَّل النتاج بالبادية

<sup>(</sup>١) هو المنزل السادس عشر للقمر، ١٢ جواهر.

عند طلوع العقرب، وطلوع النّسر الواقع ويسمّيان الهراريْن لهرير الشّتاء عند طلوعهما ونؤوها ليلة، ثم يستحسنونها قال:

فسيسروا بقلب العقسرب اليسوم إنَّـه سسواءٌ عليكهم بالنّحوس وبالسّعد (والقلوب) أربعة (قلب العقرب) و (قلب الأسد) و (قلب الثّور) وهو الدّبران و (قلب

الشّولة (١) وسُمِّيت بذلك لأنّها ذنب العقرب. وذنب العقرب شايل أبداً، وأهل الحجاز يسمّون الشّولة الإبرة، وبعدها إبرة العقرب وهي سُمِّيت فقر يجعلون كلّ كوكب فقرة، والسّابعة الإبرة. والمجرّة تسلك بين قلب العقرب وبين النّعايم فتقطع نظام المنازل في هذا الموضع. وفي موضع آخر وهو ما بين الهقعة والهنعة فإنّها تسلك بينهما، فتعترض نظام المنازل اعتراضاً، وها هنا تقطع القمر وسائر الكواكب الجارية في المجرّة، وذلك حين تنحدر عن غاية تواليها إلى ذروة القبة فتأخذ في الهبوط، فأمّا قطعها إيّاها عند السّقوط فذلك حين يبتدىء الصّعود بعد غاية الهبوط، ويسمّى الشّولة شولة الصّورة وهي منغمسة في فذلك حين يبتدىء القمر عن منزله قيل: كالح القمر مكالحةً. ومعنى شال ارتفع، ويقال: ناقة شائلة إذا ارتفع لبنها. وجمعها شؤل وناقة شايل: إذا شالت بذنبها وجمعها شؤل وأنشد:

كَانَّ فَــي أَذْنَــابهــنَّ الشَّــول من عبس الصِّيـف قــرون الأيــل ونوؤها ثلاث ليالٍ وهي كوكبان مضيئان.

النّعايم (٢) وهي ثمانية كواكب (أربعة) منها في المجرّة تسمى الواردة لأنّها شرعت في المجرة كأنّها تشرب (وأربعة) خارجة منها تسمّى الصّادرة وإنمّا سُمَّيت نعائم تشبهاً بالخشبات التي تكون على البئر، أو تحت مظلّة الرئية فكأنّها أربع كذا وأربع كذا كما قال:

لأظلَّ في يدها إلا نعامتها منها حزيمٌ ومنها قائم باقٍ ونُوزُها ليلة.

البلدة وهي فرجة بين النّعايم ـ وبين سعد الذّابح ـ وهو موضع خال ليس فيه كوكب، وإنمّا سُمّيت بلدة تشبهاً بالفرجة التي تكون بين الحاجبين اللّذين هما غير مقرونين ويقال:

<sup>(</sup>١) في الجواهر منزل تاسع عشر للقمر، ١٢ القاضي محمد شريف الدين الحنفي.

<sup>(</sup>٢) في الجواهر منزل العشرين للقمر، ١٢ محمد شريف الدين عفا عنه.

في اشتقاق أسماء المنازل والبروج وصورها \_\_\_\_\_\_

رجل أبلد إذا افترق حاجباه، ونوؤها ثلاث ليال وقيل ليلة.

سعد الذّابح وسُمِّي بذلك لكوكب بين يديه يقال هو شاته التي تذبح ونوؤه ليلة. وأنشد:

# ظعائن شمس قريح الخريف من الفرغ والأنجم المذّابحة

سعد بلع سُمِّي بذلك لأن الذّابح معه كوكب بمنزلة شاته وهذا لا كوكب معه فكأنّه قد بلع شاته. وقال بعضهم: سُمِّي بلع لأن صورته صورة فم فتح ليبلع. وقال غيره: بل لأنّه طلع حين قال الله تعالى: ﴿يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ﴾ [سورة هود، الآية: ٤٤] كأنَّ انكشاف ذلك الطّوفان في يومه ونوؤه ليلة.

سعد السّعود (١) وسُمِّي بذلك لأنَّ في وقت طلوعه ابتداء ما به يعيشون وتعيش مواشيهم ونوؤها ليلة وقيل: إنَّ السَّعد منها في واحد وهو نهارها وأنشد:

ولكن بنجمنك سعد السعود طبقت أرضي غيثا درورا

سعد الأخبية (٢) وسُمِّي بذلك لكوكب في كواكبها على صورة الخباء وقيل: بل لأنَّه يطلع في قبل الدفء فيخرج من الهوام ما كان مختبثاً، ونوؤه ليلة وليس بمحمود.

فرغ الدّلو المقدّم<sup>(٣)</sup> ويقال: الأعلى، وبعضهم يقول: عرقوة الدّلو العليا وعرقوة الدّلو السّفلى. وذكر بعضهم: إنمّا سُمُّي فرغ الدّلو لأنَّ في وقت الأمطار تأتي كثيراً فكأنَّه فرغ دلو وهو مصب ماثها. وقال بعضهم: إنمَّا سُمِّي بالعرقوة والفرغ تشبهاً بعراقي الدّلو، لأنَّها على هيئة الصلّيب ونوؤه ثلاث ليال، وأنشد في خريف:

سقاه نوءٌ من الدَّلو تَد لَّى ولم يدوارِ العراقِي

وأنشد:

يا أرضنا هاذا أوان تحيين قد طال ما حُرمتِ بين الفرغينِ ويقال للفرغ النّاهز وهو الّذي يحرك الدّلو لتمتليء.

<sup>(</sup>١) في جواهر الحائق هو منزل الرّابع والعشرين للقمر، ويُسمّى منن الفرس.

<sup>(</sup>٢) وفيه هو منزل الخامس والعشرين للقمر ويسمّى جناح الفرس ١٢.

<sup>(</sup>٣) منزل السّادس والعشرين للقمر ويسمّى جناح الفرس ـ شريف الدين.

فرغ الدلُّو المؤخر(١): ونوؤه أربع ليالي وهو محمود.

الرَّشا: وهو السَّمكة ويقال: بطن السَّمكة وقلب الحوت ويقال لما بين المنازل الفرج. فإذا قصر القمر عن منزلة واقتحم التي قبلها نزل بالفرجة ويستحسنون ذلك إلا الفرجة التي بين الثريا والدِّبران، فإنَّهم يكرهونها ويستنحسونها ويقال لها الضَّيقة. قال:

فه الله زجرتِ الطيّر ليلة جنه لضيف بين النّجم والتبرانِ

الشّرطان (٢): وسُمِّي بذلك لأنهما كالعلامتين أي سقوطهما علامة ابتداء المطر، والشّرط العلامة ولهذا قيل لأصحاب السّلطان: الشّرط لأنهم يلبسون السّواد كأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات يُعرفون بها ويقال: شرطي في كذا ويقال: إنّهما قرنا الحمل، وهما أوَّل نجوم فصل الربيع، ونوؤه ثلاثة أيام وهو محمود غزير.

البطين<sup>(٣)</sup> وسُمِّي بذلك لأنَّه بطن الحمل ونوؤه ثلاث ليال وهو شَرُّ الأنواء وأنزرها وقلَّما أصابهم إلا أخطأهم نوء التَّريّا.

الثّريا<sup>(٤)</sup> ويسمّى النّجم والنّظم وهو تصغير ثروى من الكثرة وقيل: سميّت بذلك لأنّ مطرها يثري ويقال: ثرى ونوؤها خمس ليالي غير محمود.

الدّبران (٥) ويسمّى التّابع والنّاني والتّبع والفتيق وحارك النّجم وسُمّي الدّبران لأنّه دبر الثّريا أي صار خلفها، ويسمّى المجدح والمجدح حكاهما الشّيباني وقال الأموي هو المجدح وتووّه ثلاث ليال وقيل: بل هو ليلة وهو غير محمود.

وقد فَسَّر بعضهم ورد القطاة إذا استمال التبع على أنَّه الدّبران ومما يحكى عنهم من كلامهم: كان كذا حين خفق المجدح يعنونه. وقال بعضهم: إنمّا قال: مجدح إذا اتصل نوؤه بنوء الثّريّا فغزر ويقولون: سقيت بمجاديح السّماء وأرسلت السّماء مجاديح الغيث. فإنْ قيل: أتقول لكلّ ما دبر كوكب الدّبران؟ قلت: لا أقول ذلك لأنّه قد يختص الشيء من بين جنسه بالاسم حتى يصير علماً له، وإن كان المعنى يعمّ الجمع على ذلك قولهم النّابغة في الجعدي والذّبياني وابن عباس في عبد الله وأنشد:

<sup>(</sup>١) قال في جواهر الحقائق منزل السابع والعشرين للقمر، ويسمّى بطن الحوت.

<sup>(</sup>٢) الشّرطين منزل أوّل للقمر ١٢.

<sup>(</sup>٣) وفيه أيضاً البطين منزل الثاني للقمر.

<sup>(</sup>٤) المنزل الثالث.

<sup>(</sup>٥) المنزل الرابع للقمر ١٢ القاضي محمد شريف الدين.

وَرَدنَ اعْتِسافاً والتُسريّا كَاتُّها على قمّةِ الرأسِ ابنُ ماءِ محلقُ يحدقُ ولا هو يلحقُ على قمّةِ المبوقُ ولا هو يلحقُ

المهقعة (١) وسُمِّيت بذلك تشبيها بهقعة الدَّابة: وهي دائرة تكون على رِجلِ الفارس في جنب، ويقال فرس مهقوع وكانوا يتشاءمون بها وهي ثلاثة كواكب تسمّى رأس الجوزاء، ونوؤه ست ليال، ولا يذكرون توؤها إلا بنوء الجوزاء وهي غزيرة مذكورة وتسمّى الأثالقي لأنها ثلاثة صغار متعينة. وقال ابن عباس لرجل طلّق امرأته عدد نجوم السّماء يكفيك منها هقعة الجوزاء. وهي ثلاث.

الهنعة (٢) وهي منكب الجوزاء الأيسر وسُمِّيت بذلك الأيسر من قولهم: هنعت الشيء إذا عطفته وثنيت بعضه على بعض فكأنَّ كلَّ واحد منهم منعطف على صاحبه. ومنه الهنع في العنق، وهو النّواء وقصر ونوؤها لا يذكر وهو ثلاث ليالٍ إنمّا يكون في أنواء الجوزاء، ويقال: سُميّت الهنعة لتقاصرها من الهقعة والدَّراع المبسوطة وهي بينهما منحطّة عنهما، ويقال: أكمة هنعاء إذا كانت قصيرة وتهانعَ الطّائر الطّويل العنق مقاصرة عن عنقه.

الذّراع: ذراع الأسد وله ذراعان مقبوضة ومبسوطة ونورّها خمس ليالٍ وقيل ثلاث ليالٍ، وهو أقلّ أنواء الأسد محمود غزير. والمقبوضة هي اليسرى سُمِّيت مقبوضة لتقدُّم الأخرى عليها، وهي الجنوبية وبها ينزل القمر وكلّ صورة من نظم الكواكب، فميامِنُها ممّا يلي الشّمال، ومياسرها مما يلي الجنوب لأنّها تطلع بصدورها ناظرة إلى المغارب فالشّمال على أيمانها، والجنوب على أيسارها وقد فهم ذلك القائل، والنّجوم التي تتابع باللّيل وقتها ذات اليمين ازورار وإنمّا أزورارها على أيمانها إطافة منها بالقطب لذلك قال:

وعاندتِ الشّريّا بعدَ هَدْهِ معاندةً لها العيّـوقُ جارِ

وأحدُ: كوكبي الذّراع الغميصاء وهي التي تقابل العبور والمجرّة بينهما. قال أبو عمر: وهي الغميصاء والغموص وقد يكبّر فيقال: الغمصاء ويقال لكوكبها الآخر الشمالي المرزم، مرزم الذّراع والآخر في الجوزاء قال:

ونسائحة صوتها رابع بعثث إذا خنت المرزم

ويروى إذا ارتفع المرزم. ومرزم الجوزاء لا نوء له، وقد ذكر بالنوء على سبيل الشّعريين قال:

<sup>(</sup>١) الهقعة: المنزل الخامس للقمر.

<sup>(</sup>٢) الهنعة: المنزل السادس للقمر \_ شريف.

جسرى راحتساك جَسري المسرزميسن متسى تنجسدا بنسو لسي ثغسور

ومن أحاديثهم: كان سهيل والشّعريان مجتمعةً، فانحدر سهيلٌ فصار يمانياً وتبعته العبور عبرت إليه المجرة، وأقامت الغميصاء، فبكتْ لفقد سهيلٍ حتى غمصت والغمص في العين نقص وضعف.

النّثرة: وهي ثلاثة كواكب وسُمِّيت النَّثرة لأنَّها مخطة يمخطها الأسد كأنَّها قطعة سحاب، ويقولون: بسط الأسد ذراعيه ثم نثر ويجوز أن تكون سُمِّيت بذلك لأنَّها كأنَّها من . سحاب قد نثر والنَّثرة الأنف ونوؤها سبع ليالٍ.

الطّرف: سُمّيت بذلك لأنهما عينا الأسد ويقال: طرف فلان أي رفع طرفه فنظر. قال: إذا ما بدا من آخِر اللّيل يطرفُ ونوؤه ثلاث ليالٍ.

الجبهة: جبهة الأسد ونَوْؤه محمودٌ سبع ليال، ويقولون: لولا نوء الجبهة ما كانت للعرب إبلٌ.

الزَّبرة: زبرة الأسد أي كاهله، وقيل: زبرته شعره الّذي يزْبيِّر عندَ الغَضب في قفاه أي ينتعش، وهذا ليس بصحيح، لأنَّ ازبأرَّ من الرُّباعي والزَّبرة من الثلاثي وسُمِّيت الخراتان من الخرت، وهو الثقب كأنهما تنخرتان إلى جوف الأسد وهذا غلط لأنَّ رأيَ العين يدركهما في موضع زبرة الأسد. ونوؤها أربع ليالي.

الصّرفة: وسُمِّيت بذلك لأنَّ البرد ينصرف بسقوطها، وقيل: أرادوا صرف الأسد رأسه من قبل ظهره، ويقال: الصّرفة ناب الدّهر؛ لأنَّها تَفْتَرُّ عن فصل الزَّمان، وأيّام العجوز في نَوْئها، وهو ثلاثُ ليالِ، وحُكي عن بعض الأعراب أنّه قال: الخراتان مع الأسد تجريان معه وليستا منه. قال: ومعنى قول الشّاعر:

إذا رأيت أنجماً من الأسد جبهة أو الخراة والكَتَد

وإن رأيت الخرأة من غير أن يكون جعلها شيئاً من خلقه، ثم قال والكَتَد فرجع إلى ذكر ما هو من خلقه فهذه المنازل.

## فصــل في بيان الكواكب السبعة

وأمًا النُّجوم الخُنَّس الجواري الكُنَّس: فمعنى الخُنَّس أَنَّها تخنس أي ترجع ومعنى الكُنَّس أَنَّها في بروجها كالوحش تأوي إلى كنَسها، وهي سبعة مع الشَّمس والقمر سيّارة غير أنَّ بعضها أبطأ سَيْراً من البعض، فكلّ ما كان فوق الشَّمس فهو أبطأ من الشَّمس، وما كان

دون الشَّمس فهو أسرعُ من الشَّمس بينا ترى أحدها آخر البروج كَرِّ راجعاً إلى أوَّله، ولذلك لا ترى الزَّهرة في وسط السَّماء أبداً وإنَّما تراها بين يدي الشَّمس أو خلفها، وذلك أنَّها أسرع من الشَّمس، فتستقيم في سيرها حتى تجاوز الشَّمس، وتصيرَ من ورائها، فإذا تباعدت عنها ظهرت بالعشاء في المغرب فترى كذلك حيناً ثمَّ تكرُّ راجعة نحو الشَّمس حتى تجاوزها فتصير بين يديها، فتظهر حينتلِ في الشَّرق بالغدوات. وهكذا هي أبداً، فمتى ما ظهرت في المغرب فهي مستقيمة، ومتى ما ظهرت في المشرق فهي راجعة وكل شيء استمرَّ ثم انقبض: فقد خنس، كما أنَّ كلَّ شيء استَتَر فقد كنس.

زَحل (۱): واشتقاقه من زحل مزحلاً إذا بَعُد، ويقال: زحلت النّاقة إذا تباطأت في سيرها وتأخرت وهو معدولٌ عن زاحل وزاحل معرفة.

المُشتري<sup>(۲)</sup> وهو من شرى البرق إذا استطار لمَعاناً، ويقال: شرى وشرى ومنه استشرى غيظاً ويقال: شرى يشرى إذا لَجَّ وتشدَّد ومنه سميت الشُّراة لتشدّدهم في الدِّين. وقال بعضهم: إنما تسمّوا بالشُّراة ذهاباً إلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ المُؤمنينَ الْفُسَهم وأموالَهُم بأنَّ لَهُمُ الجَنَّة﴾ [سورة التوبة، الآية: ١١١].

المريخ (٣): فقيل من المرخ كأنَّه يوري ناراً لأنَّ المرخ شجر سريع الوري ومن أمثالهم: في كلَّ شجر نار. واستمجد المرخ والعفار، ويجوز أن يكون سُمِّي به لبعد مذهبه، ومنه المرّيخ السَّهم الخفيف الرّبع قذذ يجعل للغلاء وهو بعد الرمي ويقال: هو من غلوة السّهم.

الشّمس (٤): قال الخليل: الشّمس عين الضح. وبه سُمّيت معاليق القلادة وقيل هو من المشامسة لأنّها نحس في المقارنة وإن كانت سعداً في النظر ومنه شمس لي فلان إذا ظهرت عداوتُه.

<sup>(</sup>١) قال صاحب الجواهر: مدة دوره حول الشَّمس مرةً في عشرة آلاف وسبع مائة وتسع وخمسين يوماً وساعتين

<sup>(</sup>٢) وفيه أيضاً مدة دور المشتري حول الشّمس مرة في أربعة آلاف وثلاث مائة واثنتين وثلاثين يوماً وأربع عشرة ساعةً.

<sup>(</sup>٣) في الجواهر دور المرّيخ حول الشَّمس مرة في ست وثمانين يوماً وثلاث وعشرين ساعة. ١٢ القاضي محمد شريف الدين عفا عنه.

<sup>(</sup>٤) في جواهر الحقائق قطر الشّمس (٨٨٣٢٤٦) ميلًا. ١٢.

الزّهرة<sup>(1)</sup>: بفتح الهاء من الشّيء الزّاهر، ويكون من الحسن والبياض جميعاً. والزّهور تلألؤ الشّمس. ومنه قولهم: زهرت بك زنادي.

عطارد (٢): من الاضطراب: لأنَّه في مرأى العين كأنه يرقص وهو من قولهم: شاء عطرد أي بعيد وكذلك سفر عطرد، ويجوز أن يكون سُمِّي به لأنَّه لا يفارق الشَّمس فكأنَّه عدّه لها، والعطردة العدة يقال: عطرد هذا عندك، أي عدة.

القمر: من القمرة وهي البياض، ويقال: تقمرت الشيء إذا طلبته في القمراء. وقال أحمد بن يحيى: إنمّا شُمِّي القمر (ساهوراً) لأنه يخسف بالسّاهرة، والسّاهرة الأرض، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا هُم بالسَّاهِرَةِ﴾ [سورة النازعات، الآية: ١٤] أي أرض القيامة، وذلك أنَّ القمر خسوفه بظل الأرض وحجزها بينه وبين الشَّمس. وقال قطرب: بهور القمر علوّه في الظّهور وأنشد:

# إذ فارس الميمون يتبعهم كالطَّلق يتبع ليلة البَهور

(والكوكب الدّري) منسوب إلى الدّر لضيائه، وإنْ كانت الكواكب أكثر ضوءاً من الدّر كأنه يراد: يفضل الكواكب لضيائه كما تفضل الدّر ساثر الحب ودري بلا همزة وبكسر أوّله حملاً على وسطه وآخره لأنّه تثقل عليهم ضمة بعدها كسرة. وماآن كما قيل كرسي في الكرسي ودرّي فقيل من النّجوم الدّراري التي تدرأ: أي ينحط ويسير متدافعاً. يقال: درأ الكوكب إذا تدافع منقضاً فيضاعف ضوؤه ولا يجوز أن يُضم الدّال ويهمز، لأنّه ليس في الكلام فعيل.

ومثال: درّي فعلي منسوباً إلى الدر ويقال: دراً بضوئه يدراً دراً ودرواً ودرات له بساطاً: أي بسطته، ويجوز دري إذا جعلته منسوباً إلى إندر، فيلحقه تغير النسبة، لأنّ النسبة تغير لها الكلمة كثيراً، ويقال: كسفت الشّمس وكسفها الله وخسف القمر وخسفه الله، وطلعت الشّمس، ونجم النّجم وغربت الشّمس وصغا القمر وخفق النّجم وصغا أيضاً، ويقال: تعرّضت الثّريّا في السّماء: إذا زالت عن كبد السّماء إلى ناحية المغرب، وجنحت الثّريّا قال:

وأيدي الثُّريا جِنح في المغارب. وقال آخر:

وكانًا غالبة تباشرها بين الثياب إذا صَغا النّجم

<sup>(</sup>١) في الجواهر دور الزّهرة حول الشّمس في مائتين وأربع وعشرين يوماً وسبع عشرة ساعةً.

<sup>(</sup>٢) دور عطارد حول الشَّمس سبع وثمانين يوماً وثلاث وعشرين ساعة.

# الباب التّاسع عَشر

# في أقطاع اللّيل ـ وطوائفه ـ وما يتَّصل به ويجري مجراه

قال يعقوب: يقال: فعلته أوَّل اللَّيل وهو من عند غيبوبة الشَّمس إلى العتمة والعشاء من صلوة المغرب إلى العتمة، ويقال: أتيته ظلاماً وعشاءً وبعد عشوةٍ من اللَّيل، والعتمة: وقت صلوة العشاء الآخرة.

قال الخليل: العتمة ويقال الغتمة بسكون التاء: الثلث الأوَّل من اللَّيل بعد غيبوبة الشّفق، وله قبل صلوة العتمة، والعتوام التي تحلب في تلك السّاعة، وإنمّا سمّوها العتمة من استعتام نعمها، ويقال: حلبناها عتمةً وعتمةً والعتمة بقية اللَّبن يغبق به تلك السّاعة يقال: أفاقت النّاقة إذا جاء وقتُ حلبها، وقد حلبت قبل ذلك.

وقال الأصمعيّ: عتم يعتم إذا احتبس عن فعل الشيء يريده وقد عتم قراه وأعتمه وإنَّ قراه لعاتم أي بطن محتبس، وصف عاتم، وعتم أورَدَ إبلهِ في تلك السّاعة وأعتم صار فيها. قال أوس: أخو شركي الورد غير معتَّم.

وحكى ابن الأعرابي: قالت الينمة: أنا الينمة أعبق الصّبي قبل العتمة، وأكبّ النّمال فوق الأكمة. والينمة: بقلة تشبه الباذروج، قال: وكلّما كَثُرت رغوة اللّبن كان أطيب لبناً من المضارع، يقول درّي يتعجل للصّبي وذلك أنَّ الصّبي لا يصبر والمراعي أطيب، وأمّا فورة العشاء فعند العتمة، يقال: أتيته فورة العشاء وعند فورة العشاء، وإنّما هو من فار الظّلام إذا علا وارتفع. أبو عبيدة: أتيته ملس الظّلام أي حين يختلط الظّلام بالأرض، وذلك عند صلوة العشاء وبعدها شيئا، وفعلتُه عند ملس الظّلام، وهو مثل الملث، وعند غلس الظّلام أيضاً، ودمسه وجنحه وغسقه. وأتيته في غسق اللّيل، وحين غسق اللّيل أي في اختلاط وحين اختلط. ثم الشّميط وهو مشبه بالشّيب لبياض الفجر في سواد اللّيل كالشّيب في الشّعر الأسود، ويقال: غسق يغسق غسوقاً وغسقاً. قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرّ غَاسِقٍ إذا وَقَب﴾ [سورة اللّه، الآية: ٣].

وقال كعب: حتى إذا ذهب الظّلام والغَسَق. ويقال: تَحَنْدَسَ اللّيلُ مِن الحندُس وهو شِدَّةُ سوادِ اللّيلِ وظلمته، والجمع حَنادس وحناديس. قال: وأدركتُ منه بهيماً حندساً، وليلة مدلهمّة وملطخمّة وخدارية. وقالوا: القترة: الظُّلمة مع الغبار، وفي القرآن: ﴿تَرهَقُها قَتَرةُ﴾ [سورة عَبَسَ، الآية: ٤١] ويقال: مضى جرسٌ من اللّيل بالسين غير معجمة، والجميع أجراس وجُروس قال:

حتّـــى إذا مــا بــركــت بجــرس أخــذتُ عشــيّ ونفعــتُ نَفْســي ومضى عَنْكٌ مِن اللّيل، وعَنك والجميع أعناك قال:

فقاموا كُسالى يلمسون وخَلفَهم من اللَّيل عَنْكٌ كالنُّعامة أَقْعَسُ أي طال، وانحنى: أقعس.

قال يعقوب: وسمعتُ أبا عمرو يقول: العنك ثلث اللّيل الباقي، وأعطيه عَنْكاً من مال أي قطعة، ويقال: سجا اللّيل وأسجى، قال تعالى: ﴿والضّحى واللّيل إذا سَجَىٰ﴾ [سورة الشّحى، الآية: ١-٢]. ويُقال: يوم أسجى، وليلة سجواء، وهي اللّينة السّاكنة، وبَعيرٌ أسجى، وناقة سَجُواء أدمة، ويقال: مضى ملي من اللّيل والجميع أملاء، ومضى هذه والجمع هدوء، ومضى بضعٌ من اللّيل، وهنيء من اللّيل: قطعة، ومضى هزيعٌ من اللّيل أي ساعة والجميع هزع. وقال بعضهم: الهزيع من اللّيل النّصف، ويقال: اهتزعوا أي خرجوا بهزيعٍ من اللّيل. وجَرَش من اللّيل بالشّين المعجمة.

قال يعقوب: وحكى الفرّاء: جثته بعد جَوشٍ مَنَ اللَّيل، وجَوشنٍ مِنَ اللَّيلِ. قال إذ الدّيك في جوشنٍ مِنَ اللَّيلِ أطر. وقال بعضهم: الجوشن: وسط اللّيل. قال ذو الرمة:

تَلَـــوُم نهيـــاهُ بيـــاه وقـــد مضـــيٰ مـن اللَّيــل جَــوشٌ واسْبَطَــرَّتُ كَــواكِبُــهُ وقال ابن أحمر شعراً:

يضيء صبيرها في دي حيّ جسواشٍ ليلها بَيْناً فبَينا فبَينا أَفْ فَبَينا أَوْ فَبَينا أَوْ فَبَينا أَوْ فَبَينا أَيْ فَا اللَّهِ فَي قطعة من الأرض بعد قطعة، وقال: جواشن هذا اللَّيل كي يتموّلا. وبقيتُ جهمةً من اللَّيل، وجهمةً أيضاً، والجهمة: بقية من سواد اللَّيل في آخره. قال الأسود شعراً:

وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم يتعب

وحكى: جهنة من اللَّيل بالنون، وقال بعض أهل اللّغة: جهينة اسم الخمرة منها يشتق. وقال بعضهم: الجهمة السّحر. وحكى أبو حاتم، والهجمة لغة فيها الهاء قبل الجيم والفعل عنها اجْتَهَم واهْتَجَمَ واجْتَهَنَ، ومضى وسعٌ مِنَ اللَّيل يكون مِنْ أوَّله إلى ثلثه أو

ربعه. وجَوْزٌ مِنَ اللَّيل أي نصفٌ من اللّيل، والجميع: أجواز، وقال: النّضر جوز اللّيل: وسطه. ويقال: انطلقنا فحمة العشاء، والجميع فحمات أي في أوَّل الظُّلمة. وقال بعضهم: فحمة العشاء شدّة الظّلمة، ويقال: فحموا من اللّيل أي لا تسيروا في أوَّل اللّيل حتى تَذهب فحمته، وأفحموا أيضاً وكأنَّه مأخوذ من الفَحم.

وقال ابن الأعرابي: الفحمة ما بين غروب الشّمس إلى نوم النّاس، سُمِّيت فحمة لِحَرِّها وأوّل اللَّيل أحَرِّ من الآخر. قال: ولا تكون الفحمة في الشّتاء وذلك لأنَّه لا حَرَّ فيفحمهم، وإنما يفحمون ليكن الحر عنهم فيسيرون ليلتّهم وقيل: فحمة العشاء من لدن المغرب إلى العشاء الآخرة.

وقال أبو صالح الفزاري: فحمة العشاء: من لدن العشاء إلى نصف اللّيل، يقال: أفحم القوم إذا أناخوا فحمة اللّيل. وجاءنا بعد هَجْعة منَ اللّيل أي نومة، ومضت جزعةٌ مِنَ اللّيل أي ساعةٌ مِن أوَّله، وصبة من اللّيل نحو جزعة وكما استُعملا في أوَّل اللّيل استُعملا في آخره أيضاً فقيل: بقيتُ جزعةً من اللّيل وبقيت صبةً من اللّيل.

وحكى النّضر: أتَيتُه بسُدفة منَ اللّيل. ومضى طبقٌ من اللّيل: أي هوى منه وجاء بسحرة بدهمة. وجاء سحيراً: أي في آخر الليل وجاء بأعلى سَحَرْين أي: بالسَّحَر الأعلى. قال الدّريدي: العرب تقول: جئتك بالسَّحر بالألف واللّام، وجئتك بسحر وبسحرة، وبأعلى السحرين، وجئتك سَحَر، ولم ينوّنوا فيقولون: سحراً أصلاً، والكلام في هذا وأشباهِ قد مضى مُستقصى.

وحكى الأصمعيُّ عن أبي عمرو بن العَلاء قال: ليس في كلام العرب: أتانا سحراً إنمَّا يقولون: أتانا بسَحَر. ويقول: جئتك تنفَّسَ الصُّبح أي عند أوَّله. وفي القرآن: ﴿والصُّبْحِ إِذَا تَنفَّسَ﴾ [سورة التكوير، الآية: ١٨] وقد جَشر الصّبح يجشَر جُشوراً أي: بدَا لَك. ومنه سُمِّيت الجاشرية للشّرية عند الصَّبح، ويقال: جئتك في غَبَش اللَّيل والغبَش حين تصبح.

قال: منظور الأسدي:

موقع كَفِّيْ راهب يُصلِّي في غَبَسْ اللَّيل أو النَّثلي

وقيل الغبش: بقية لم يفضحها نهار، قبيل الفجر، ويقال: أتيته بغبش من اللَّيل، ويقال: غبشَ اللَّيل وأغبشَ. وغطش وأغطشَ، فأمَّا العسعس والعسعسة فهما تَنَفَّس الصّبح، وقالوا: عسعَس اللَّيل عسعسةً إذا أظْلَم.

وقال بعضهم: عسعس وَلَى فهذا مِن الأضداد، وهو قولُ ابن عباس قال: عَسْعَسَ: الأزمنة والأمكنة/م١٦

أُدَبَر. وقال علقمة بن قرط:

حتَّى إذا للصَّبِح لنا تَنفَّسا وانجابَ عَنْها ليلُها وعَسْعَسا وقال آخر:

ورَدْتُ بِافْسِراسِ عَسَاقِ وقتبِةِ قُـوارطَ فَـي أَعجَـازِ ليـلِ مُعَسَعَـسِ كَأَنَّه أراد ههنا الظُّلمة، ومثله في المعنى:

قــواربــاً مــن غيــر دَجــنِ نســا مُــدّرَعــاتِ اللّيــلَ لمّــا عَسعَســا واللّغوير: عند الصّلوة قال:

طال ليلي أراقب التنويرا أرقب الصبح بالصباح بصيرا

قال النّضر: جئته بعدما مضى وهنٌ مِنَ اللّيل أي ساعة، وبعد هده من اللّيل. وقال بعضهم: الموهن حين يدبر اللّيل. وأوهَن الرَّجل: صار في تلك الساعة. وبعد هدأة من اللّيل وبعدما هدأت الرجل. وبعدما هدأت العيونُ، وقالوا: تعجس من اللّيل وهو الفريع والسّعواء بعد الوهن، قال: وقد مال سعواءٌ من اللّيل أعوجُ. ويقال: مضى هيتاءٌ من اللّيل، وقطع. قال: سرتُ تحتَ إقطاع من اللّيل ظلتي. والسَّاعة الطّويلة ملأ، ويقال: أتيته غطشاً ويغطش، ومضى سبح منَ اللّيل أي: قريب من وسطه ونصفه. أبو زيد: مضى اللّيل عشوة وهو ما بين أوّل اللّيل إلى ربعه. الكسائي: مضى سَعوٌ من اللّيل وسعواء من اللّيل أي: ساعةً. ومضى هنأ من اللّيل، وحكى الأحمر: هتى وهنأ من اللّيل.

وحكى قطرب وغيره: ذهب هيتاء من اللّيل، ويقال: ما بقي إلا هتأ عن غنمهم أو إبلهم، وهو الأوَّل من اللّيل أي صدر، وأنشد لأبي هجيمة شعراً:

مضى مِنَ اللَّيلِ دهـلٌ وهـي واحـدةٌ كـأنَّهـا طــائِــر بــالــــدّود مَـــذْعـــورُ

ويقال: مضى مهواء من اللَّيل أي طائفة منه. ومضى مهوان من اللَّيل: أي هوى منه. ويقال في واحد الإناء من قول الله تعالى: ﴿آنَاءِ اللَّيل﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١١٣] مضى آنى وآني وإني وإنى. قال الهذلي شعراً:

حُلْوٌ ومُرِّ كعطفِ القدح مرت في كلَّ آنى قضاه اللَّه ينقل وعقال: تصبصب اللَّيل وهو أن يذهب إلاَّ قليلاً. وفعلته عند تصبصب اللَّيل وهو أن يذهب إلاَّ قليلاً. وفعلته عند تصبصب اللَّيل وكذلك أبهار اللَّيل إذا ذهب عامَّته. وبقي نحو من ثلثه. قال الأصمعيُّ: أبهار اللَّيل انتصف.

والبهرة: الوسط من كل شيء. وبهرة الصّدر ما ضمّ الصّدر من الزّور وجمعها بهر. وقيل: ابهيراره طلوع نجمه، وذهاب فحمته، حتى بهرت نجومه سواده. والشّفق بقية ضوء الشّمس وحُمرتها من أوّل إلى قريب من العتمة، ويقال: فعلته عند غيبوبة الشّفق، وهما شفقان مِن أوّل اللّيل كما أنَّ الفجر فجران من آخر الليل. والهبة السَّاعة يبقى من السّحر ويقال: ثرنا بهبّة من اللّيل. قال أبو نصر حكايةً عن الأصمعيُّ: الفجر أوّل ضوء تراه مِنَ الشّمس في آخر اللّيل كما أنَّ الشّفق آخر ضَوء منها في أوّل اللّيل. ويقال: فَجُرَ الصّبح يفجُر أو فعلتُ هذا حين انْفَجَر الصّبح وانْفلق. وسَطَع سطوعاً والسّاطع أسنى مِنَ الطّالع. يقال: أدلجنا عند الفَلَق وعند الانفلاق، وفي القرآن: ﴿أعوذ بِرَبِّ الفَلَق﴾ [سورة الفَلَق، الآية: ١].

وقال قطرب: تميم تقول: فرق الصّبح، وغيرهم فلق الصّبح، والفلق أيضاً الطّريق بين الجبلين، وناشئة اللّيل: ما ينشأ منه، ومن ذلك قولهم: غلام ناشىء ونشأت سحابة، وفي القرآن: ﴿إِنَّ نَاشِئَة اللّيل هِيَ أَشَدُّ وَطْأَ﴾ [سورة المزَّمُّل، الآية: ٦] أي أشد مكابرة، ومن قرأها وطاء أي مواطأة مِن قولك تواطأ القوم: إذا اجتمعوا على أمر كان أحدهم يطأ حيث يطأ صاحبه. والنّشيئة مثل النّاشئة، ويقال في الجارية: نشيئة أيضاً أحوالها في النشاء والنّشية أيضاً حجر يكون على الحوض من قوله: هرقناه في بادي النّشية داثر. وعمود الصبح نفسه. والصّديع الصبّح. قال: كأنَّ بياضَ لبته صديعُ. وإيضاح الفَجر وإيضاحه إضاءته واستنارته. وأصله: الانشقاق ومنه: انضاحت العصا أي انشقت، وأدلجنا ببلجة أي سرنا بسدفي قبل طلوع الفجر، وتبلّج الصّبح وانبلج، وفي المثل تبلّج الصّبح لذي عينين، وجئتك عند البهر، أي حين بهر الصّبح ضوء القمر، ويقال: قمر باهر وأنشد:

### وقد بهَرت فما تخفى على أحد الا على أحدد لا يعرف القمرا

والأسفار أن يرى موقع النبل، ويقال: أتيته في سفر الصبح والفجر، وأتيته سحرية. ويقال: وردت الماء بالغطاط أي: قبل طلوع الفجر. وفعلت كذا عجيس اللّيل وعجاساء اللّيل، وعجبس اللّيل أي آخر اللّيل. ومنه قيل: تعجس عن كذا أي تحبس وتأخّر. ويقال: جئتك غلسناً وجئتك جنح اللّيل، وقد جنح جنوحاً. وجئتُك عند تهوّر اللّيل وتوهّره. وذلك إذا مضى إلاّ قليلاً. والنّهور في اللّيل: كالمثل واليّشبيه. قال يعقوب: مضت قويهة من اللّيل، أي قطعة وهذا من قولهم: قوّه الصّيد إذا جاشه إلى مكان. ومضى سهواء من اللّيل: أي بعدما مضى صدره، وأصله الانبساط والاتساع، ومنه السهّوة الصّفة. والسّاهية ما اتسع واستطال من غير حمر برد العين. والرّوية الطّائفة من اللّيل. وقالوا: الصّريم أوّل اللّيل وآخره جميعاً لأنّه من الأضداد. وقال بعضهم: إنمّا وقع عليهما لأنّه اسم لما يتصرّم من كلّ واحد منهما عن صاحبه قال:

فلمّا انجلى عنها الصّريم وأبصرت هجانا تسامى اللّيل أبيض معلّما وقال آخر:

عــــلامَ تقـــولُ عـــاذلتـــي بلـــوم يُــؤَرُّقُنــي إذا انجـــابَ الصّــريـــمُ

والدَّيسق: النّور والبياض ويقال: انشقَّ الصَّبح عن ريحانة الفجر أي نسيمه. ويقال: صبح مكذب وهو عجز اللّيل أي آخره، وذلك إذا نهض بياض في عجز اللّيل ثم ينمحي ويندجي عجز اللّيل، ثم يمهل ساعة، ثم يظهر شميط الصّبح وهو بياضٌ في سواد آخر اللّيل، وذلك الصّبح المسدف وقال أبو ذؤيب:

شغف الكلاب الضّاريات فؤاده فإذا ترى الصّبح المصدق يفزع المناعدة

والخيطُ الأسود هو عجز اللّيل ثم يشق خيطُ اللّيل عن خيط النّهار، فيقال: هذا خيط الصّبح وفي القرآن: ﴿حتَّى يتبيَّن لكُمُ الخيطُ الأبيضُ منَ الخيطِ الأسودِ مِنَ الفَجر﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٧] ومن ذلك قول الرّاجز: (مَرَّتْ بأعلى سحريْن تذأل) وأعلى سَحرين هو قبل الصبح. أبو حاتم يقال: قد شَقَّ الصّبح - وصدع - وسطع - وانفلق - وتنفس - وجشا - وجش - وذلك إذا طلع ووضح، ويقال: شقّ حاجب الصّبح، وإذا طلع حاجبه وهو أوّله فذلك تباشير الصّبح، ويقال: أذن الصّبح ومناذي الصبّح وهما الصّبح بعينه. وبعضهم يقول: بل هو الطائر إذا نطق لا بان الصّبح والصّبح - والفجر - والفجر - والصّريم واحد ويقال كشط اللّيل عنا غطاءه - ورفع اللّيل عنا اكتنافه. والاهتجام من آخر اللّيل. وقال بعضهم: هي الهجمة. وقال بعضهم: الجهمة الجيم قبل الهاء، وذلك الاجتهام والجهمة والعسجة سواء وهما من السّحر. ويقال: أتيته بأغباش السّواد - والواحد غبش قبيل الصّبح - قال ذو الرّمة:

أغباش ليل تمام كأنَّ طارِقَهُ تطخطخ الغيم حتَّى ماله جوبُ

وقال ابن الأعرابي: علباء مضر تقول ولدته لتمام، فتفتح التاء وتميم تكسر، ويقال: في كل لغة ليل التَّمام بالكسر، وذكر الأصمعيّ أنَّه لا يكسر التّاء إلا في الحمل واللّيل، وعقب اللّيل بقايا آخره ويقال: أتيته وقد بقيتْ علينا عقبٌ من اللَّيل ـ وأفراط اللّيل أوّل تباشيره، والواحد فرط، ومنه الفارط الذي سبق القوم إلى الماء فأمّا قول الهمداني:

إذا اللّيل دجسى واستقلّت نجومُه وصاحَ من الإفراط هامٌ جوائمً فقد اختلفوا فيه فقال بعضهم: إفراط الصّبح: لأن الهام إذا أحس بالصّباح صرخ.

وقال غيره: الفرط العلم المستقدم من أعلى الأرض، الذي يكون شرعاً بين أحياء فمن سبق إليه كان له. وذكر قطرب: يقال لما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس سجسج. ومن الزَّوال إلى العصر يقال له: الهاجرة. ومِنَ العَصر إلى الأصيل: غروب الشّمس، ويقال العشي. ثم هو القصر والعصر إلى تطفيل الشّمس وهو الطّفل. والجنوح: إذا جنحت الشّمس للمغيب. ثم اللّيل من وقت غروبها إلى انتصاف اللّيل. الجنح ثم السّدف والملس والملث وأتيتُه بمسى اللّيلة أي عند المساء، وأتيته ممسياً ومساءً. وحكى الفراء: أتيتُه ممسى خامسة ومسى خامسة ومساء خامسه، وحين ألقى اللّيل علينا رواقه وكَنَفَيْه، وحين ألقى علينا سُدولَه وسدورَه وسِقَطَيْه وجلبابَه، ودخلنا في جنان اللّيل وهو ما وراءك. وقال:

# جنانُ المسلمين أوْ دَميسا وإن جاوَرْتَ أسلم أو غِفارا

وأسطمة اللّيل وسطه، وكذلك أصطمة القوم والبحر للوسط، والأكثر، ويقال: اصطم بغيرها، وسوق اللّيل ما دخل فيه وصمّ من شيء. وفي القرآن: ﴿واللّيل وما وَسَقَ﴾ [سورة الانشقاق، الآية: ١٧] ويقال: أتانا حين هدأتِ القدم، وحين هدأ السّامر، وجئتُك بغطاش من اللّيل. قال أبو حاتم: هو من قوله تعالى: ﴿وَأَغْطَشَ ليلَها﴾ [سورة النازعات، الآية: ٢٩] وتُبج اللّيل وحومته ولجه معظمه.

وحكى الدريدي: خرجنا بدلجة \_ ودلجه \_ وبلجة \_ وبلجه \_ وسدفة \_ وسدفة \_ ويقال: دبر \_ وأدبر \_ وقبل النهار \_ وأقبل \_ وحكى أبو عمرو عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: يقال هو اللّيل \_ والأيهم \_ والسّد \_ والأبهم \_ والجمير \_ والأعمى \_ والأدهم \_ قال: ومن نعوته ونعوت ظلمته: الغاضي \_ والمغضي \_ والأسود \_ والأدلم \_ والأخضر \_ والأصبغ \_ والأقتم \_ والأكلف \_ والبهيم \_ والدّبجور \_ والدّبوجي \_ والغيهب \_ والمخم \_ وأطلس \_ وأطحل \_ والأسجع \_ والسّاجي \_ والغيهبان \_ والحذاري \_ والحُندس \_ والأغضف \_ والأغلف \_ والأغطش \_ والخاسق \_ والكافر \_ والعافي \_ والرّويزي \_ والسّمر \_ والأغم \_ والأسهم \_ والأحلس \_ والأخدف \_ والمغدف .

ومن أسمائه: الغشي - والأروق - والأخطب - والألمى - والأحوى - والمدلّهم - والأحم - والغاطي - والجان - والمخب - والأقوس - والجول - والعمس - والعكامس والعكس - والعكابس - والحلبوب - والحلكوك - والدّاما - والدّاماء - وهو من أسماء البحر يشبه اللّيل به - وذو السّدود - والأغبس - والأسحم - والأعشى - والأغشى - والغطاط - والأغطى - ويقال: الغطاط عند السّحر الأعلى - ويقال أيضاً: أتيتُه بغطاط أي بشيء من سواد

اللّيل والمعلنكس والمعرنكس والعسكرة الظلمة والمطخطخ وقسورة اللّيل شدّته وغسوه والطّرمساء والطلّمساء للظلّمة في السّحاب وهي من الضّباب أيضاً. وقالوا: غباشير اللّيل والنّهار لما بينهما من الضّوء. والتّباشير العمود نفسه ويقال: أدمس اللّيل أي أظلم، ويقال للظلّمة: الغيطلة. قال الفرزدق: واللّيل مختلط الغياطِل ألْيَلُ.

ابن الأعرابي: قيل في مثل يا هادي اللّيل جرت فالبحر أو الفجر يرفعان وينصبان، والمعنى إنمّا هو الهلاك أو يرى الفجر كنّى عن الهلاك بالبحر. ويقال: اغتمد ليلتك أي سؤ واجعلها غمداً لك. وهذا كما يقال: اتّخذ اللّيل جملاً وامتطاه. ويقال: اغتمد أيضاً. والطّراق أيضاً اللّيل ـ وتطارقه تراكمه. ويقال: آتيتك طوى من اللّيل أي بعدما مضت ساعة وكذلك أتيتك قويمةً من اللّيل.

## الباب العشرون

# في أقطاع النهار وطوائفه \_ وما يتصل به ويجري مجراه

قال النّضر: النّهار من طلوع الشّمس ولا يُعدّ ما قبل طلوعها من النّهار وجمعه أنهرة ونهر. وقال الخليل: هو ضياءً ما بين طلوع الشّمس يحديه حتى تحلّ صلوة الضّحى. وغزالة الضّحى أوَّلها يقال: أتانا في غزالة الضّحى وهو أوَّل الضّحى أي مدّ النّهار الأكبر. فأمّا, رَأدُ الضّحى فحين يعلوك النّهار حتى يمضي منه نحو الخمس، ويقال: أتيته ضحياً وراداً وقد ترادت الضّحى وترادها وتزيلها وارتفاعها وجئتك في فوعة النّهار وهي أوّله.

وحكى بعضهم فوعة كلّ شيء أوَّله وفوعه، وكذلك فيعته وفيعه. ومنه كان ذلك عند أوَّل فوعة أوَّل شيء، وأتيته مدَّ النّهار، وهو بعد الرَّأد وأتيتُه مَدَّ النَّهار الأكبر. وجئته حين ذَرَّ قرَنُ الشَّمس، وحين بزغتِ وشرقت وأشرقت، فالشّروق الطّلوع، والإشراق الانبساط والإضاءة وفعلتُه حين ترجَّلتِ الضّحى، والنَّهار وهو عُلُوه واختلاطه.

وأتيته غدوةً وبكرةً، وهما لا يصرفان لأنَّ غدوة عَلم، وبُكرةً نحوها: وإنِّي لآتيته في البكرة \_ وآتيه بكراً وآتيه غدوةً بكراً، وأتاني غدوةً باكرةً \_ والمبكر ما جاء في أوَّل وقتِ وكذلك الباكر. قال:

# ألا بَكَرتْ عُرسي بليلٍ تلومُني

وفي الحديث: «بَكِّروا بصلوة المغرب» ويكون الغداة أصله ذاك أيضاً. ومنه باكورة الرّبيع والتّبكير أوَّل الصّلوة. وفي الحديث: «من بَكَر وابْتَكَر» فَبَكر يكون لأوّل ساعات النّهار. وقال ثعلب: ويجوز في قوله ابتكر أي أسرع إلى الخطبة حتى يكون أوَّل دانٍ وسامع، كما يقال: ابتكرت الخطبة والقصيدة أي اقتضيتُها وارْتجلتُها ابتداء لم أروِ فيها. وقول الفرزدق شعراً:

إذا هُسنَّ بِاكَوْنَ الحديثَ كَأَنَّهُ جَنْسَ النَّحْسَلِ أَو أَبْكَار كَوْم تعطُّفُ

أراد أنّها حملت أوّل حملها. ويقال: أتانا بعدما متع النّهار الأكبر، يريد بعدما علا النّهار واستجمع النّهار. وذكر بعضهم: متع النّهار متوعاً إذا ارتفع، وذلك قبل الزّوال. وانتفح النّهار وذلك قبل نصف النّهار، وفي قبل النّهار أي في أوَّله وفي الضّحاء الأكبر. وأتيته شَدَّ النَّهار، وذلك حين ارتفع النّهار. قال عنترةُ:

عهدي بمه شدّ النّهار كأنمًا خضبُ اللّيان ورأسُه بالعَظْلِمَ بالعَظْلِم بالعَنْدم. ويروى مَدّ النّهار. وأتيتُه كهر النّهار. وقال الشّاعر:

وإذا العانة في كَهر الضّحي دونها أحقب ذو لحمم زيم وقال ابن أحمر في نحر النّهار:

ثم استهلَّ علينا واكفُّ همع في ليلة نحرت شعبان أو رَجَبا

وحكى قطرب: (الجون) النهار. قال والجون في لغة قُضاعة الأسود وفيما يليها الأبيض. وفعَلتُه في شباب النهار ـ وفي نحر النهار ـ وفي وجه النهار ـ وفي هادي النهار، وهادي كلّ شيء مقدمه ـ وفي القيظ الهاجرة ـ وهو قبل الظهّر بقليل، وسُمِّيت هاجرة، لأنَّ السّير يهجر فيها، وجعل الهجران للوقت على المجاز، ويقال: هجر القوم وتهجَّروا أي ارتحلوا بالهاجرة، وأهجروا دخلوا في الهاجرة، والظّهيرة نصف النهار في القيظ حتى تكون الشّمس بحيال رأسك فتركد، وركودها أن تدوم حيال رأسِك كأنّها لا تريد أن تبرح.

وأتيته في فرع النّهار: أي في أوّله، وحكى: بئس ما أفرعت أي ابتدأت. والفرعة أول نتاج النّاقة. ويقال: أفعل هذا في تلع الضّحى أي في ارتفاعها. ويقال: تلع النّهار: أي ارتفع، وتلع الظّبي أخرجَ رأسه من الكناس وأتلَع رأسه فنظر. كما يقال: طلع وأطلع. وأتيته حَدَّ الظّهيرة وفي نحر الظّهيرة قال:

حَـدّ الظّهيـرة حتى تـرحلـوا أصـلاً إنَّ السقـــاء لــــه رمٌّ وتَبليــــل

وجئته في الظّهيرة وعند الظّهيرة وبعضهم يجعله على تصرّفه من الظّهور وبعضهم من الإظهار وهو شدّة الحر، وحكى أبو سعيد السّكري يقال: صلّينا عقب الظّهيرة، وأعقاب الظّهيرة أي تطوعاً بعد الفريضة. وجئت في عقب النّهار إذا جئتُ وقد مضى وكذلك عقبانه، وجئت في عقبه ومعقباً إذا جئت وقد بَقِيَت منه بقيةٌ.

وأتيتُه عند اصْمِقرارِ الظَّهيرة: أي حين اصْمَقَرَّت الشَّمسُ وصخدتْ. وزرته بالهجير، وعند آخر الهجير قال العجّاج شعراً:

كسأنَّمه مِسنْ آخِسر الهجيسرِ قسرمٌ هجانٌ هَمم بالغدور

والهجير أفعيل بمعنى المفعول وكما قالوا: هاجرة على المجاز قيل هجير على التّحقيق أيضاً. فأمّا تأنيث الهاجرة فكان المراد بها، وبأمثالها السّاعة. وأمّا التّذكير حيث جاء فلان: المراد به الوقت \_ وقولهم: الهجير لو أُريد به السّاعة لألحقوا به الهاء بعد أن قُطِع عن الموصوف، وسلك به طريق الأسماء كما لحِق بقوله البيّنة وهي الكعبة واللّقيطة وما أشبههما.

وأتيتُه بالهجير الأعلى، وفي الهاجرة العُليا: يريد في آخر الهاجرة. وأتيته بالهويجرة وذلك قبل العصر بقليل، أُ وأتيتُه هجراً. قال الفرزدق:

كَــأَنَّ الْعَيْسَ حين أَنَخَنَ هجراً مغقَّاةُ نــواظــرهــا سَــوامُ

ويقال: أتيته حين قام قائم ظهر، أي في الظهيرة، وأتيته حمى الظّهيرة وحين صخدتِ الشّمس وأزمعَتُ بالركود، وأظهر فلان وخرج مظهراً أي داخلاً في الظّهيرة وظهر فلان: نزل في الظّهيرة وبه سُمّي الرّجل مظهراً.

وأتيتُه صكّة عمى وأعمى: أي نصف النّهار إذا كادت الشّمس تعمي البصر وقد يصرف فيقال: عمى. ورواه أبو عمرو عمي على فعيل، وهذا على أنّه تصغير أعمى مُرَخَّم مثل زُهَير وسُوَيد، من أزهَرَ وأسود. ومعنى صكه أي كأن الشَّمس تصكُّ وجهَ ملاقيها، ولو قيل: صكة أعيم لكان على الأصل. الأصمعي القائلة النّزول والحطِّ عن الدّواب والاستظلال، ويقال: أتانا عند القائلة وعند مقيلنا، وعند قيلولتنا، ورَجُلٌ قائلٌ وقوم قيلٌ. قال العجّاج:

# إنْ قال قيلٌ لم أكن في القيل

والغائرة: الهاجرة عند نصف النهار وغوَّر القوم: نزلوا في الغائرة، ويقال: أتيته عند الغايرة: يريد عند آخر القائلة. وحكى الأصمعيُّ: غوُروا بنا فقد رمَّضتمونا، ويقال: ارتحلوا فقد غوَّرتم أي أقمتم ونمتم، والأصل الحط عن الدواب والنزول. ونزلنا دلوك الشّمس، وذلك حين تزول عن كبد السّماء ودلكتْ أيضاً غابت، وقال الله تعالى: ﴿أقِم الصَّلوةَ لِدُلوكِ الشَّمسِ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] فهذا حجة في الزَّوال، وأنشد الدّريدي حجةً في الغيبوبة:

هـــذا مقــامُ قــدمـــي ربــاحِ غــدوةً حتّــى دلكــت بــراحِ

أي غابت الشَّمس فصارت في المغرب فستر عنه براحته، قال أبو بكر: هذا قول الأصمعي، واحتجّ بقوله: ادفعها بالرَّاح كي تزحلفا. يقال: نزلنا سرَاة النّهار أي: ارتفاعه، ونزلنا عند مدحض الشّمس وقد دحضت الشّمس تدحض دحوضاً ودحضاً وذلك إذا كان بين الظّهر الأولى والعَشى ما سفلَ من صلوةِ الأولى وبعد العصر الأصيل.

وأتيتُك عشية أمس آتيه العَشي ليومِك الذي أنتَ فيه وسآتيه عشي غدٍ بغير هاء، وكنت

آتيه بالعشي والغداة وغدواً وعشياً أي كلّ غداةٍ وعشيةٍ وآتيه عشاءً طفلاً وذلك عند مغيب الشّمس، حين تصفر وينقص ضوؤها<sup>(١)</sup>.

قال لبيد: وعلى الأرض غيابات الطَّفل، وقد طفلت الشَّمس إذا دَنَتْ للمغيب.

ويقال: أتيتُه مرهقَ العشاء أي حين أتانا، وقد أرهق اللَّيل وأرهقنا القوم لحقونا، وأرهقتنا الصلوة: أي استأخرَنا عنها. وقال أبو زيد: أرهقنا الصلوة أي: أخرَّناها حتى يدنو وقتَ الأخرى.

وزرته قصراً ومقصراً: أي عشياً، وقد أقصرنا: أي أمسَيْنا. قال:

فأدركهم شرق المرورات مُقصِراً بقية نسلٍ من بناتِ القراقِرِ وقد أصَلنا وأتينا أهلها موصلين.

وقال الأصمعي: أتيته أصلاً وأصيلاً وأصيلةً والجمع أصائل وآصال.

قال أبو ذؤيب:

لعمري لأنت البيتُ أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل للعمري لأنت

وقال الأسدي: من غدوة حتى دنا في الأصل. قال تعالى: ﴿بالغُدُو والآصال﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٣٦]. وقال يعقوب: أتيته أصيلاناً وأصيلاناً وهو تصغير أصيل على غير القياس كما صغَّروا عشيةً عشيشيةً وعشيةً وعشية وعشيناً وعشياناً وعشياناً كلّ هذا بمعنى العَشية قال:

عشيشية واللّيل قَد كادَ يَستوي على وَضحِ الصَّحراء والشَّمس مطرفُ

وقد قالوا: أتيته مغيربان الشّمس ومغيربانات. وقال بعضهم: كأنهم جمعوا أصيلاً على أصلان كما تقول: بعير وبُعران ثم صغّروا أصلان فقالوا: أُصِيلان ثم أبدلوا مِنَ النّون لاماً فقالوا: أُصيلال، والتَّصغير في الأزمان على طريق التّقريب على ذلك قولهم: قبيل الزّوال والعصر وبعيدهما. وكذلك يجيء فيما يكون من الأماكن ظرفاً نحو: دُوَيْن وفُويَق وتُحيَت. فأما الجمع فمردود على أجزائه كأنّه يجعل كلّ جزء من أجزاء العَشية عشية، ولا

<sup>(</sup>۱) قال العلامة جلال الدين السيوطي رحمه الله في كنز المدفون والفلك المشحون: إنّ من ساعات النّهار الذرور - ثم البزوغ - ثم الضّحى - ثم الغزالة - ثم الهاجرة - ثم الزّوال - ثم الدّلوك - ثم العصر - ثم الأصيل - ثم الصّبوب - ثم الحدور - ثم الغروب - ويقال فيها أيضاً البكور - ثم الصّروق - ثم الإشراق ثم الراد - ثم الضّحى - ثم المتوع - ثم الهاجرة - ثم العصر ثم الأصيل - ثم الطّفل - ثم الغروب. ١٢ القاضى محمد شريف الدين عفا عنه.

يمتنع أن يكون جمعه على ما حوله من الأوقات كما قالوا: ضخم العشاءين، وكما أنهم يقصدونه بما حوله من الأوقات فيجمعونه كذلك يقصدونه مجرداً من غيره فيقولون: جئته ذات العشاء، يريدون السّاعة التي فيها العشاء لا غير، وهذا حسن، ويقال مسى خامسة وممسى خامسة، ومساء خامسة، ومسيان أمس، ومسى أمس وجئته صبح خامسة ومصبح خامسة، وآتيك ممسى اللّيلة أى عند المساء قال:

يا راكباً إنَّ الأثيال مظنةٌ من صبح خامسة وأنتَ موفَّقُ وحكى يعقوب: لقيته بالضّمير وهو غروب الشّمس من قوله:

تــرانـــا إذا أضمــرتــك البــلاد يخفــى ويقطــع منــا الــرحــمُ ومن قول الآخر: أعين لابن مِيَّة أو ضمارُ.

ويقال: جئته مرمض البحير، وهو من قولهم: رمضَتِ الغنم رَمْضاً: إذا رَعت في شدّة الحر فتحين رئاتها وأكبادها فتقرح، ورمض الرّجل أحرقته الرّمضاء، وهم يرمضون الظّباء أي يأتونها في كنسها في الظّهيرة فيسوقونها حتى تفسح قوائمها فتصاد. وفي الحديث: «صلها إذا رمضتِ الفصال» وهو وقت تقوم من مواضعها لتِوْذيها بالحر. ويقال: فعلته عند متضيف الشّمس للغروب.

وفي الحديث: «يؤخّرون الصّلوة إلى شرق الموتى» وفسّر على أنّه إذا ارتفعت الشّمس عن الحيطان وصارت بين القبور كأنها لجة وقيل: هو أن يمصّ الإنسان بريقه عند الموت كأنّه يريد لا يبقى من النّهار إلا مقدار ما بقي من نفس ذلك. ويقال: أتيته بشفا أي بشيء قليل من ضوء الشّمس. قال الرّاجز:

أشرقت بلا شفاء أو بشف والشَّمس قد كادت تكون دنفا

وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي: القصر بعد العصر، والقصر أيضاً فإذا كان بعد ساعة فهو الظّهيرة، فإذا كان بعد ذلك فهو الأصيل، فإذا كان بعد ساعة وهو الطّفل فإذا كان بعد ذلك فهو السّمس همّت بعرج) و (التّضمير) الدّخول في الضّمير، يُقال: ضمرنا وأضمرنا وضمّرنا وقصرنا وقصّرنا، وعرجنا وأعرجنا وعرّجنا فإذا كان بعد ذلك فهو الشّفق وهو الأحمر، فإذا غابت الشّمس وظهر البياض في تلك الحمرة فهو الملث، فإذا اسودّت الدّنيا قليلاً فهو المقسورة. فإذ اسَوّد أشد من ذلك فهى الفحمة، فإذا جاءت العتمة فهى العتم.

<sup>(</sup>١) في القاموس العرج محركة غيبوبة الشَّمس \_ القاضي محمد شريف الدين.

وذكر الدّريدي الريّم من آخر النّهار واختلاط الظلمة، وهذا يجوز أن يكون من ريم الجزور، لأنّه آخر ما يبقى منه ويأخذه الجارز. قال:

### وكنتُ كعظم الرّيم لم يدرِ جازراً

وحكى ابن الأعرابي: أنصرفوا برياح من العشي، وأرواحٍ من العَشي إذا انصرفوا وعليهم بقيةُ من النّهار وأنشد لرفيع الوالبي الأسدي:

ولقد رأيتك بالقوادم نظرة وعَلَى مِنْ سدف العَشِيّ رياحُ

وبيان هذا الذي قاله أنه يقال: هَبَّتْ لفلانِ ريح الدَّولة، والسّلطان فكان المراد: وانصرفوا وللعشي سلطان. فأمَّا الشّاعر فإنَّه جعل السّدف كناية عن الشّباب والسّواد بدلالة أنَّه قال بعد هذا البيت:

خلت الحوادث لمتي فتركن لي رأساً يصل كانه جماح وقال بعض أصحاب المعاني: يقال: إني على بقية من رياح: أي أريحيّة ونشاط وهذا يقرب ما قلنا.

و (فواق) من الزّمان مقدار ما بين الحلبتين وفي القرآن: ﴿مَا لَهَا مِنْ فَواق﴾ [سورة صّ، الآية: ١٥].

والصَّريم: يقع على اللَّيل والنَّهار لأنَّ كلَّ واحدٍ يتصَرَّم عن صاحبه وقوله تعالى: ﴿ فَأَصبَحَتْ كَالصَّريم ﴾ [سورة القَلم، الآية: ٢٠] قيل: كاللَّيل المظلم وقيل: كالنَّهار أي لا شيء فيها كما يقال سواد الأرض وبياضها، فالسّواد الغامر، والبياض الغامر، وقيل: كالصّريم: أي المصروم المقطوع ما فيه ويقال: ما رأيته في أديم نهار ولا سواد ليل.

ويقال: ابتلجا ببلجة وبلجة وذلك قبل الفجر، وقد تبلج الصّبح. وفي المثل: تبلج الصّبح لذي عينين. وانبلج أيضاً. أبو زيد يقال: انتصف النّهار ولم يعرفوا الأنصاف، وقد أباه الأصمعي، وقال: لا يقال الأنصف، وأنشد للمسيّب بن علبس شعراً:

يمــ أُ إليهـا جيــ دَه رميــ أَ الضّحــى كهــ زّك بــ الكـفّ البــري العــدوّمــا يعني بالبري القدح إذا سوى ولم يرش وتدويمه ثباته في الأرض.

وحكى الفرّاء عن المفضل قال: آخر يوم من الشّهر يسمّى أبن جُميَر بِضَمّ الجيم، وقال ابن الأعرابي: هو ابن جَمير بالفتح، قال الفرّاء وأنشدنا المفضّل:

وإنْ أغاروا فلم يحلسوا بطسائِلِمة في ظلمةٍ من جميرٍ ساوروا العُظما

يعني الذِّئب والعظما جمع عظيم وأنشد الأصمعيُّ:

نهارهُم ليل بهيم وليلهم وإن كان بدرا فحمة بن جَمير ويقال: هو اللّيلة التي لا يطلع فيها القمر، وروى بعضهم بيت الأعشى:

وما بالذي أبصَرتُه العيون من قطع بأس ولا من فنن فنن وقال: معناه ولا من قرب يقال: سعى فنناً وفناً أي ساعةً.

ومما حكى لا يبيتنَّ أحدكم جيفة ليل قطرب نهار. القُطرب: دويبة تقطع نهارها بالمجيء والذَّهاب.

ومِن أمثالهم: دلهمس اللّيل برودا المنتجع، يقال لِمَنْ يغيبُ عن فراشه في غارةٍ أو ربيةٍ وما يجري مجراها، برودا المضجع: أي لو كان أوَيا الفراشَ لكان سخناً، وكذلك قوله: دلهمس أي ليلة أبداً مظلم لأنّه لصٌّ.

ويقال: أقصر الرّجل كما يقال: أمسى وأقصر إذا أخّر أمره إلى العشي، أو جاء في ذلك الوقت. قال: حتى إذا أبْصرته للمقتصر، وقصر الشّيء غايته هو الأصل. قال: كلّ من بان قصره أن يسيرا.

ويقال: بات فلان بليلة القَدِّ بالدَّال والذَّال جميعاً، وهو القنفذ، ويقال: إنه لا ينام لذلك قال شعراً:

قــومٌ إذا دمــسَ الظّــلامُ عليهــم حَــدَجـوا قنـافِـذ بـالنميمـةِ تمـزعُ

ويقال: ما بقي من النّهار إلا نوّة حتى كان كذا أي ساعةً. ومنه ذهب توًا أي: منفرداً. وممّا يجري مجرى المثل قوله: أسائر اليوم وقد زال الظهر. أي: أباقي اليوم من سير يسير وسار يسير أي بقي فكأنّه قال: اتنتظر حاجتك غابر يومك وقد مضى أكثره ولم يقض لك. ويقال: لقيته غارضاً باكراً من الغريض الطّري.

ويقال: لقيته غدوةً غدوةً وبكرةً بكرةً، وإنه ليخرج غديةً وبكيرةً غير مصروف وأتيته في سفر الصّبح، وفَلقه وفرقه، ولقيتُه عند التّنوير والإنارة، وأتيته حين الصّبح وحين صدع.

ويقال: أتيته أمسية كلَّ يوم، وأصبوحة كلّ يوم، وصبحة كلّ يوم وصباحة كلّ يوم، وأتيته في فناء النّهار وذكائه، وروق النّهار، وفي ريقه وأنشد ابن الأعرابي:

والله لا وبيهض دمه أهْونُ مِنْ ليل قلاص تمعجُ مخارمُ اللّيل لهن بهرجُ حتى ينامَ الورعُ المزنج

وقد يقال: محارم الليل بالحاء غير معجمة، وهي مخاوف اللّيل يحرم على الجبان أن يسلكها. (والدّمج): والمدجة الخلق. وتمعج: تغدو، يهرج أي يقطمه ويبطله والمزنّج النّسل: الذي ليس بتام الحزم.

وقال ويقال: أتيته بالغدايا والعشايا، وجاز الغدايا لاقترانه بالعشايا، وجمع غداة: أغدية وأغديات، وعشاء وأعشيات. ويقال: غدية وغديات، وعشاء وأعشيات. وضحية وضحيات. قال:

ألا ليت شِعري من زيارة أمسيك غديات صيف أو عشيّات أشتيه

كذا رواه ابن الأعرابي، وغيره يرويه غديات، ويقال: أتانا عشوة وعشاوة وذلك عند غروب الشّمس.

> تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني، وأوله: «الباب الحادي والعشرون» في أسماء السماء والكواكب والفلك والبروج

## بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الثاني

### الباب الحادي والعشرون

# في أسماء السَّماء والكواكب، والفَلك، والبروج وهي ثلاثة فُصول فصل

قال قطرب: السَّماء مؤنثة وتصغيره سُمَيَّة. وزعم يونسُ أنَّ سماءَ البيت يُذكَّر ويؤنّث، وكان أبو عَمْرو بن العلاء يقول: السّماء سقف البيت يذكر وينشد لذي الرّمة:

وبيت بمهواة حرفت سماءً الى كوكب يروي له الماء شاربه

فإنْ قيل: لم ألْحق بمصغّره الهاء وهو على أربعة أحرف، فقيل: سُميَّة ومِن شرط ما كان على أربعة أحرف من المؤنَّث أنْ لا يلحق بمصغّره الهاء قلت: كان مصغَّره يجتمع في آخره ياءات استثقل وخفّف بما حذف منه فعاد يُصغَّر من حيث اللّفظ به تصغير الثّلاثي. وقال بعضهم: يجوز أنْ يكون الواحد سماءة وهي السّماءة أعلى كل شيء، وقال رجل من بنى سعد:

زَهْ رُ تتابَعَ في السَّماء كأنَّما جلد السَّماء لـؤلوُّ منثورُ

وعلى هذا يُذكّر ويؤنّث لأنّ ما ليس بينه وبين واحده إلا طرح الهاء كالنّخل والنّخلة يُذكّر ويؤنّث. قال تعالى: ﴿السّماء مُنفَطِرٌ به﴾ [سورة المزّمّل، الآية: ١٨] فذكر، ويُقال في جمعه: إسمية وهذا إنما يجيء على جمعه مذكّراً لأنّ أفعله من جمع المذكّر كالغطاء والأغطية والرداء والأردية، والمؤنّث يكون على أفعل مثل ذراع وأذرع. قال العجّاج: بلغه الرّياح والسّمى، وهذا جاء التأنيث كعناق، وعنوق. قال سماء وسمي ليس كعناق وعنوق، لأنّ عناقاً مؤنّث، وسمي الذي هو المطر مذكّر على أنّ المطر شمّي سماء لنزوله من السّماء، فأما قوله لنهدر كان من أعقاب السمي فإنما خففه وإن كان فعولاً للقافية مثل من سر ضرّ، وقوله:

كأنمًا قد رفعت سماؤُها فصار لونُ تربها هواؤُها

معنى رفعت سماؤها: لم يُصِبْها مطر، ومثل لون تربها قول الآخر: كأنَّ لون أرضه سماءه، أي لون سمائه للقتام الذي يغشى الجو، قالوا: هذا بطن السَّماء، وهذا ظهر السَماء لظهرها الذي تراه. قال تعالى: ﴿رواكد على ظَهرِهِ﴾ [سورة الشورى، الآية: ٣٣] وقالوا: الظّهر الوجه، وكذلك ظهر النّجوم والسَّماء، وقال تعالى: ﴿بَطَائِنُها مِنْ اسْتَبَرَقِ﴾ [سورة الرحلن، الآية: ٥٤] البطائن: ها هنا الظّواهر، وجاء على هذا الضدّ فهو كقولهم: أمرٌ جلَل للشديد والهيّن. وقال جندل الطهّوي: يا ربّ رب النّاس في سمائِه، فقصرها وأدخل الهاء.

وقال أبو حنيفة: يُقال سماء البيت، وسماوته وأنشد لامرىء القيس:

فَفْنُنَا إلى بيتِ بَعلياء مردّح سماوته من الحمى معصب أ

وقال أبو حنيفة: يجمع السَّماوة سماوات، وسماوي: قال: ورُوي بيت ذي الرّمة مسموعاً من العرب:

وأفصم سيّار مع الحيِّ لم يَلاع يروع حافات السّماء له صُدرا

يعني بالأفصم الحلال الذي تحل به الأعراب مواضع الفتوق في آنيتهم، وجعله أفصم لانكسار فمه من طول اعتماله، ثم يجعل الواو في سماء همزة لمّا وقعت بعد ألف زائدة فقيل سماء، فأما قول أُمية: سماء الإله فوق سبع سمائنا فإنه أتى بثلاثة أوجه من الضرورة.

منها أنَّ سماء ونحوها يجمع على سمايا كما يجمع مطية على مطايا، فحمله على الصّحيح لا على المعتل، وجمعه على سماي كما يُقال: سحابة وسحائب.

والنَّاني: أنه حرك التاء في حال الخبر وكان يجب أن يقول: سبع سماء كما يقال جَرار.

والثّالث: أنه جمع سماءة على سماي، وكان يجب أنْ يقول: سماءة، وسماء كما يُقال: سمامة وسمام قوله:

فصبحت جابيت صهارجا كأنه جلد السماء خارجا

فإنه أراد بجلد السَّماء الخضرة التي تظهر، فشبَّه صفاء الماء بصفائه فهو مثل قوله: رزقاً جمامةُ والتقدير: كأنَّ لون مائه لون جلد السّماء.

ومن أسماء سماء الدّنيا برقِع بكسر القاف، وقد جاء في شعر أميّة: وَكَــأَنَّ بِــرقــعَ والمــلائــكُ حَــولَهــا \_ بِــــدرٌ تـــواكِلُــه القـــوائـــم أجـــردُ ومن أسمائها: الجرباء، والخلقاء وكأنَّها سُمِّيت خلقاء لملاستها كالخلقاء من الحجارة قال:

وخــوت جــربــة السَّمــاء فمــا لِشُــرب أرويــه بمــري الجنــوب وخوت: أخلَقَتْ، وقال الهذلي:

أرثُ من الجرباء في كُلِّ منظر طباباً فمثواه النهار المراكد ويُقال في الجربة ما زرع من الأرض، وكأنَّها إنما سُميت جرباء لما فيها من آثار المجرة كأنَّها الجرب.

ومن أسمائها: الكحل والمشهور في الكحل أنَّها السَّنة المجدبة. قال:

قــومٌ إذا صــرَّحــت كحــلَ بيــوتهــم عــزّ الــذّليــل ومــأوى كــلِّ قــرضــوبِ وقال يونس: يشهد للكحل أنها السّنة قوله:

بات عرارٌ يكحلُ فيما بيننا والحقُّ يعرف ذووا الألبابِ

وهذا مثل وقيل: أصله أنّ عرار يراد به ما يعرّ من الشّر، وكحل: سنة شديدة، والمعنى استوينا فيما أصاب به بعضنا بعضاً من الشّدة والمكروه، ويقال: اركب عرعرك أي صعب أمرك.

وحُكِيَ عن الأعراب أنَّ عراراً وكحلاً بقرتان كانتا في مرج، فقتلت كحلٌ عراراً فجاء صاحبها فقتل كحلاً ووقع الشّر بين صاحبيهما وناديا إلى القتال، فقال النّاس: بات عرار بكحل فما القتال؟ أي في كلّ واحد ما يبوء بدم الآخر.

وعنان السَّماء: نواحيها والواحد عنو. وقال الدّريدي: لا أعرف أعناناً، وعنان السّماء ما عَنَّ لك أي عرضَ، ويقال: بلغ فلان عنان السّماء للعالي المحل، ومنه قولهم: جمعتهم في عنن أي في سنن. وقول الشّماخ بعدما جرت في عنان الشّعريين الأماعِزُ، هو معانتها لهما يصف شدّة الحر. وأما قول الآخر: عنان الشّمال لا يكونن أضرعاً، فالمراد معانة الشّوم وهو التّعرض.

ومن أسماء السّماء: (الرقيع) يقال: ما تحت الرقيع أرقع مِن فلان وهو علم كزيد وعَمرو. وذكر بعضهم أنه إنمّا سُمّي السّماء الرّقيع لأنها الشيء الذي رقعت به الأرض: أي جعلت مشتملةً على الأرض. وجاء في الحديث: «مِن فوقَ سبعة أرقعة».

قال: وسُمُّيت خُلقاء: لأنها ملساء. فإن قيل: كيف تكون جرباء وتكون ملساء. قيل: الأزمنة والأمكنة/م ١٧ إنما سمِّيت بالصِّفات على حسب أحوالها، فإذا اشتبكت نجومها فهي الجرباء، وإذا غابت النَّجوم فهي الملساء، وهذا كما سُمِّي البحر المهرقان فعللان من المهرق، وهو فارسية مهره، وإنما أريد به مَلاسته واستواؤه إذا انقطع عنه الموج على أنَّ قولهم الخلقاءَ لا ينافي الجرباء إنْ كان المراد بالجرباء: النَّجوم التي فيها.

وذكر بعضهم أنّ قولهم للبحر: مهرقان وهو من هرقت الماء وزِنْتُهُ مفعلان كأنّه يهرق الماء إلى السّاحل ثم يعود. والصّحيح ما قدّمته وأنشدت لابن مقبل:

يمشي به شول الظّباء كأنّها جَنْي مهرقانِ سال باللَّيل ساحلُه ويريد بجني مهرقان الودع، وشَبَّه الظّباء به.

والمجرّة قيل: هي باب السّماء وافتخر أعرابيان فقال أحدهما: بيتي بين المجرّة والمعرّة وقيل: المعرّة وما وراء المجرّة من ناحية القطب الشَّمالي سُمَّيت معرّة لكثرة النّجوم فيه، وأصل المعرّة موضع العر، وهذا كما يسمّون السّماء الجرباء.

ويقال: أتيتك حين ازمَهَرَّتِ الكواكب في السّماء أي أضاءَتْ.

ويقال: أجهر لك الفجر إذا استبانَ ووضح.

وحكى الخليل الصَّاقورة: وقال: هو اسم السَّماء الثَّانية في شعر أمية بن أبي الصَّلت:

وَبَنْ الْإِلْ عَلِيهِم صَاقَورَةً صَمَاءَ ثَالِثَةَ تَمَاعُ وتَجَمَّدُ

وذكر الحافورة في شعر أمية وقيل هو اسم السّماء الرّابعة وقد ذكره الخارزنجي أيضاً.

وذكر الدّريدي أنّ البرجس والبرجيس نجمٌ من نجوم السّماء قال هو بهرام: والجبار: اسم للجوزاء والشّعرى العبور تلو الجوزاء ويسمّى: كلب الجبار أيضاً وفي المثل: أتلي من الشّعرى (ومن أسماء السّماء اللّاهة) وسُمِّيتُ اللّاهة تعظيماً لها، وهو مشتق من لفظ الإله لأنّه المعبود المعظّم.

ويقال: شنع النّجم إذا ارتفع وهو من تشنّعت الفرس إذا ركبته وتشنّعت الغارة إذا تُثبتها.

#### فصـــل

الفلك أصله الدّوران والفلك السّفينة يُذَكّر ويُؤنّث قال تعالى: ﴿واصْنَعِ الفُلْك بَاعُيننا وَوَحْينا﴾ [سورة هود، الآية: ٣٧] ثم قال تعالى: ﴿فاسْلُكْ فيها﴾ [سورة المؤمنون، الآية: ٢٧] فأنّث. وقال في موضع آخر: ﴿في الفُلْكَ المشحونِ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ١١٩] فَذَكّر،

والفلك جماعة السُّفن، وقد فلكت الجارية إذا تفلّكت ثدياها وذلك عند استدارة أصلها قبل النّهود. قال: لم يعد ثدياها أنّ تفلّكا. ويقال: فلكت الجدي، وهو قضيب يدار على لسانه لِثَلّا يرضع، والفلكة أكمة من حجر مستديرة كأنّها فلكة مغزل، والجميع الفلك والفلكات. قال الخليل: وهو على تقدير النبّكة في الحلقة إلاّ أنَّ النبكة في ذلك أشد تحديداً مِن رأس الفلكة، وقال النّحويون: الفلك اسم للسّفينة ويجمع على أفلاك، وعلى فلك فيصير الفلك اسماً للجميع، وذلك لأنَّ فعلا وفعلا يكثر اعتوارهما الشّيء الواحد نحو: العجم والعجم والعرب والعرب، فمن قال: جمل وأجمال، قال فلك وأفلاك. ومن قال في مثل: خشب وخشب قال: في فلك إذا جمع فلك. وقال الكُميت:

#### والدّهر ذو فلك والنَّاس دوَّارُ

قال أبو حنيفة: وليس قول من قال هو القطب بشيء لأنَّ القطب لا يزول من قطب الرّحى والفلك دوّار يدور بدورة كل ما فيه فدّور الكواكب كلّها حول القطبين وهما نقطتان من الفلك متقابلان أحدهما في الشّمال والآخر في الجنوب، وليس يظهر القطب الجنوبي في شيء، من جزيرة العرب، وقال أبو عمرو الشيباني: هو القطب والقِطب بالكسر والضّم وللسّماء آفاق وللأرض آفاق.

فأمّا آفاق السّما فما انتهى إليه البصر منها مع وجه الأرض من جميع نواحيها وهو الحدُّ بين ما بطن من الفلك وبين ما ظهر قال الرّاجز: قبلَ دُنُوِّ الأفق من جوزائه. يريد قبل طلوع الجوزاء لأنَّ الطلوع والغروب هما على الأفق قال:

فهـ و علـ الأفـ ق كَعَيـن الأخـولِ صفـواء قـد كـادَت ولمَّـا تفعـلِ شبَّهها بعين الأحول في أحد الشَّقين، والصّفواء المائلة للمغيب وقال آخر:

حتَّى إذا المنظر الغربيّ حارَ دماً مِنْ حمرةِ الشَّمس لمّا اغتالـه الأفتُ واغتياله إيّاها تغيّبه لها:

وأمَّا آفاق الأرض: فأطرافها من حيث أحاطت بك. قال الرّاجز:

يكفيك من بعض ازديارِ الآفاق سمراء ممّا درس ابن محراق

يعني بالسّمراء الحنطة، ودرس وداس بمعنى ويقال للرّجل إذا كان من أفق من الآفاق أفقى وأفقى وأفقى، وكذلك السّماء وسطها آفاق عينها فإنَّ الفرّاء قال: تقول العرب: مُطِرْنا بالعين، ومنَ العَيْن: إذا كان السّحاب ينشأ من ناحية القبلة.

قال ابن كناسة: عين السّماء ما بين الدّبور والجنوب عن يمينك إذا استقبلت القبلة قليلاً، قال أبو نصر: العين من عن قبلة العراق وهذه الأقاويل قريبٌ بعضها من بعض، وفي تثبيت عين السّماء قول العجّاج:

سادٍ سَرَى من قبل العين فجر عَبَطَ السَّحابَ والسرابيع الكِبر وقال أيضاً: فثارت العين بماء بجس، وقال أبو عبيدة في العين مثل ذلك، وقال الأصمعيّ: العين المطريقيم خمساً أو ستاً لا يقلع، قال: ويقال: أصابتنا عس غزيرة واحتجّ بقول المتلمسّ:

فَاجْتَابِ أَرْطَاتُ فَلَاذَ بِدَفَئُهِا وَالْعَيْنُ بِالْجَوْنِ الْمَثَالَي تَرْجِسُ ويؤكّد قول الأصمعي:

وأنسا حسيُّ يحسب عيسنَ مطيرةِ عظام البيوت ينزلون الرَّوابيا وقول ذي الرَّمة:

وأردف تُ السنّراع أرى بعين سجومَ الماء ينسجلُ انسجالاً وقوله أيضاً:

سقى دارَها مستمطرٌ ذو غفارةِ أجش تَحرى منشأ العين رائِحُ يريد أنّ هذا السّحاب تحرّى أن يكون منشؤه من حيثُ نشأ للعين غير أنّه ثبت أنّ هناك منشأ هو أحمد المناشىء وبيّنه الكُميت بقوله:

راحت له بين صيفي وأولية من الرّبيع سحاب المغرب الهضب وإذا كان السّحاب مغربياً فمنشؤه من حيث وصف وليس يمتنع أن يقال: عين وإن كان الأصل في العين عين السّماء، كما يقال للمطر: سماء ألا ترى أنّهم يقولون: أصابتنا سماء غزيرة، وكلا المذهبين صحيح.

#### فصل

في بيان أمر المجرَّة وشرح بعض أحوالها. وفي السَّماء مجرّتها.

وجاء في الأثر أنَّها شرج السماء، كأنَّها مجمع السَّماء كشرج القبّة وسُمّيتُ مجرّة على التّشبيه لأنَّها كأثر المستجب والمجر وتسميّها العرب: أم النّجوم لأنَّه ليس من السّماء بقعة أكثر عدد كواكب منها كما قيل: أم الطريق لمعظمها. قال:

ترى الواحد الأنس الأنيس ويهتدي بحيث اهتدت أمُّ النجوم الشّوابك

وقال أبو حنيفة: المجرّة دائرة متّصلة اتصال الطّوق وهي وإن كانت مواضع منها أرقّ، ومواضع أُكثَف، ومواضع أدق، ومواضع أعرض فهي راجعة في خاصتها إلى الاستدارة وأكشف قناعها وأوسَعها هو ما بين شولة العقرب فإلى النّسرين، فإلى الرّدف، والشّولة، والرّدف كلاهما في نطاقها الأوسط أو قريب.

فإذا كانت الشولة مشرفة على النّور رأيت حينئذ من فوق الثريا مستقداً في المشرق، ورأيت المجرّة قد أخذت من عند شولة العقرب فمضت حتى سلكت بين النسرين. ثم مضت حتى غشيت كواكب الكفّ الخضيب رقّت واستدقّت إلى أن تبلغ العيّوق فتكشف هناك. فإذا بلغت العيّوق سلكت بين الكوكبين الجنوبيين من كواكب الأعلام الثّلاثة المعروفة بتوابع العيّوق. ثم مضى قدماً حتى تسلك بين الهقعة والهنعة وحاك بحاشيتها الشّرقية كوكبي الهنعة. ثم مضت حتى تسلك بين الشّعريين، ثم تمضي وتغشى الغدرة بجاشيتها الغربية فتكشف هناك، ثم تمضي عند العذرة حتى تسلك أسفل من كواكب الحمل، ثم تمضي من هناك حتى تشتمل على الشّولة، ومنها كنّا بدأنا بالوصف، فتجدها دائرة متّصلة.

ألا ترى أنا بَدَأنا بوصفها من عند الشّولة ثم لم تزل تستقر بها حتى عدنا إلى الشّولة فهذا الإيضاح عن استدارتها واتصال بعضها ببعض اتّصال الطّوق، وفي تحوُّلها من جهة إلى جهة. يقول ذو الرّمة وهو يذكر رفقاءه:

بشعب يشجون الغلاء في روسه إذا حوّلت أمّ النّجوم الشوابك

إمّا أن يريد زماناً من الأزمنة لأنّ المجرّة تتغيّر مواضعها في الأزمنة فتراها في الشّتاء أوّل اللّيل في خلاف موضعها من السّماء، وفي الصّيف أوّل اللّيل وكذلك من آخر اللّيل في المشتاء والصّيف ولذلك قيل: سطى هجر نرطب هجره وذلك أنّ أوّل ظهور المجرة عشاءً من المشرق، هو في ابتداء القيظ وأيّام طلوع الثريا فيبدو منها عشاء قوس في المشرق أخذه من شرقي الشّمال إلى شرقي الجنوب مضجعه في الأفق، ثم يزداد كلّ عشاء ارتفاعاً وتوسطاً إلى أن يسترق القيظ ويطلع السّهيل عشاء قد كبدت السماء، فتوسّطتها فصار أحد طرفيها في قبلة العراق، وطرفها الآخر في فقاء المصلّى، ووسطها على قمة الرّأس، وذلك زمان يكثر فيه الرّطب. والمجرّة بهذه الصّفة سواء آخر اللّيل أيام طلوع الثريا فإمّا أن يكون ذو الرّمة أراد هذا المعنى، أو يكون أراد وقتاً من اللّيل، لأنّ المجرة تراها في آخر اللّيل في غير موضعها من أوّله وذلك في جميع ليالي الدّهر على ذا وليس ما ترى من هذا المفاز منها الذي وضعت من أوّله وذلك في جميع ليالي الدّهر على ذا وليس ما ترى من هذا المفاز منها الذي وضعت له من الفلك، ولكنّها وضعت فيه على انحراف، فأنت ترى ذلك منها لدور الفلك بها.

وقولهم في المجرة أم النَّجوم كقولهم في السماء جربة النَّجوم. قال الشَّاعر:

وحموث جمريمة النجموم فمما تشمرب أرويسة لمممري الجنموب

قوله خوت يريد لم يكن معها مطر وأصل الجربة القراح من الأرض. قال الأشعر بن حمران:

أماذا يعدو فتعلب جربة أو ذيب عادية يُعَاجُرَم عجرمة (العجرمة) سرعة في خفة.

ويقال: للسماء الخضراء للونها كما قيل للأرض الغبراء، والهواء ممدود وهو الفتق الذي بين السَّماء والأرض فيُّ كلِّ وجه وهو السّكاك والسّكاكة واللّوح والسّحاح، وأعنان السّماء نواحيها. ويقال: لا أفعل كذا ولو نزلت في اللّوح والسّكاك. وقال بعض أصحاب المعاني أصله من الضيّق على هذا قولهم بيرسك وقوله: استَكَّت المسامع من كذا أي ضاقت فلم ينفتح للاصغاء إليها والصّبر عليها كأنَّ الهواء وهو ما بين السَّماء والأرض يمتليء منها كلّ شيء فلا مجوَّف إلا ويتخاله حتى يضيق عنه وهذا حسن.

## البابُ الثّاني والعشرون

# في برد الأزمنة ووصف الأيام واللَّياليِّ به

قال أبو نصر: كبة الشّتاء شدته ودفعته كالكبة في القتال، ويقال: شتاء الشتاء، إذا اشتدَّ برده، وهذا شتاءٌ شاتٍ، وكلاب الشّتاء نجوم أوَّله وهي ّالذّراع والنثرة ـ والطّرف ـ والجبهة.

قال أبو حاتم: البرد والقر ولا يقال: القر إلا في شدّة البرد ويقال: يوم قَر، وليلة قرةٌ وقد قَرَّ يومنا، وكان روية تقر، ولقد قررت يا يومنا قرة وقروراً. ومن أمثالهم: حرّة تحت قرّة إذا عطش الإنسان في اليوم البارد فأكثرشرب الماء ويوم قر. قال: تحرّقت الأرض واليوم قر. وقرّ الرجل وهو مقرور وهرىء فهو مهروء وأصابته قرّة وأصابت المحموم قرّة فانتفض ويقال لذلك العروراء وقد عري فهو معروء:

وصردَ الرجل وأصردنا إذا صَرَدَ ماؤنا. والصّراد الواحدة وصرادة غيوم تهيج ببردٍ شديد ولا يكاد يكون معها مطر.

وقال أبو زيد: النافجة: شدّة البرد والريح، قال: والحرجف والشّهباء والبليل نحوها \_ والبليل يكون معه بلل وندى. والقرقف البرد في قبل اللّيل. وقال الأصمعيّ: قيل للحمى قرقف لأنَّ صاحبها يقرقف عنها أي يرعد.

والهريئة: مهموزة شدّة البرد، وقيل للأعرابي: إنَّ الجنوب إذا هبَّت دفئت الأرض، فقال: رُبَّ هريئة إذا هبَّت تذري الشّجر، يقول: إنها وإن كانت كذلك فربما كان تحتها البرد. قال أبو حاتم: إذا رأؤها تُدَهدِثه وتطيره. ويقال للأحمق: وما هو إلا هراءة على فعالة والهراء والخَطَل وأنشد:

### ومنطق رخيم الحواشي لا هراءً ولا بزر

قال الأصمعي: يقال: قر حمطير بالحاء مثل الزمهرير وقال النّميري: بالقاف قمطرير

وقال التّميميون: من أسمائه (الصّر) والصّنبر و (الزمهرير) و (النّوافج) و (الكلب) و (اليبس والقعقع).

فأمّا (الصنبر) فالقر الشّديد في ريح أو غير ريح. ويقال: إنَّ يومنا لصنبر القر. قال طرفة شعراً:

يجفيان تعتري مجلسيا وسديف حين هاجَ الصّنبِرُ كسر الباء للحاجة.

ويقال: يوم ذو صَر ويومنا يوم صر ومن أمثالهم: صر وصنبر، والمرقي في القر، والزّقاء الصيّاح.

ويقال: يوم زمهرير على النّعت وأيام زمهريرة.

والنَّافجة: الرّيح تهبّ في برد وقد نفجت نفجاً ويقال: ازمَهَرَّ يومُنا وهذا قر زمهرير، وقمطرير. وأنشد:

ويسوم قتسام مسزمة سرشفيف حلوت تسربساع تسزيس المشاليا

والكلب: الزّمان الشّديد القر القليل المراعي ويقال: زمان كلب وعام كلب إذا قَلَّ خيره وكثر ضَيره. قال: وعضّ السّلطان وشرّه وغلاء السعر، وقلة المرعى هذا كله كلب.

واليبس: شدّة الحال في القر وغيره يقال: زماننا يابس.

والقعقع مثل اليبس وتقعقع زماننا: وهو أن يكون شديداً مع قَر ومِن دون السّعر فتعذر التّجارات ويجور السّلطان.

والخشيف: شدّة البرد يقال: أصابنا خشيف وقد خشفت ليلتنا، والماء الجامس خشيف.

والصّقيع: أن يُرى وجه الأرض بالغداة كالماء اليابس، وترى الشّجر والبقل كأنما نثر عليه دقيق. وقد صقعت السّماء بصقيع كثير وضَرَبَتْنا السّماء اللّيلة بصقيع وليلتنا ذات صقيع.

والجليد شدّة البرد جمس الماء أو لم يجمس، ويقال: جلدتنا السّماء اللّيلة بجليد شديد، وضربتنا بجليد منكر وهو أشد القَر وأثيّسه.

ويقال: جمس الماء وجمد والجموس: أكثر على ألسنة العرب من الجمود.

والأرين: القرّ الشديد يحصر منه الإنسان والمال وهو شبيه بالصّقيع وليلة ذات أرين ولا يقال يوم ذو أرين.

قال أبو زيد يقال: أرزت ليلتنا تأرزاً أريزاً، وهي أرزة إذا اشْتَدَّ بردها وأكثر ما يكون ليلاً.

ويقال: ليلة جاسية: إذا كان بردها شديداً، ويوم جاسىء وقد جساً جسواً ويقال: برد البرد على ثيابي أي تركها باردة. وقيل: نحن مبردون في شدة البرد. وأنشد ابن الأعرابي:

هـ الله الله الله الله الكوانينا على أسرت يشفي الكوانينا

الدّيان بن قطن كان شريفاً فشبه ظالماً به وترك التّنوين كما قال: (وحاتم الطّائي وهاب المسمى) قوله: يشفي الكوانينا أي: يشفي في البرد الشّديد، أراد أنّه صاحب نعمة فانتصب الكوانين على الظرف، أي في هذا الوقت الشديد البرد والعرب تشبه الثّقيل من الرجال بالكانون. قال الحطيئة يهجو أُمَّه:

أغِرب الأ إذا استورُدِعْتِ سِراً وكانونا على المتحدثينا

قال أبو حاتم: لا أعرف هذا ولكن يقال في القيظ: أبرد القوم فهم مبردون والإبراد أن يصيبهم الرّوح آخر النهار في القيظ وفي غير هذا البرد النّوم وفي القرآن: ﴿لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً﴾ [سورة النبأ، الآية: ٢٤] أي نوماً، ومن كلامهم منعنا البرد من البرد أي القر من النوم. وأنشد:

بــردَتْ مــراشِفُهــا علــي فَصَــدّنــي عنهـــا وعــــن قبــــلاتهــــا البَــــرْدُ

أي النّوم ويقال: أصابتنا سبةٌ من بردٍ، وهو أن يصيبك من القر أشد مما كنت فيه أياماً وإن أصابك بردٌ في آخر الرّبيع قلت: أصابتنا سبة والدّهر سبات أي أحوال حال هكذا وحال هكذا، أصابتنا سِبة حرٍ، وسبة بردٍ، وسبة روح، وسبة دفٍ، وقالوا: الصّحو في الشتاء ذهاب القر ويقال: ليلة مصحية إذا ذهب قرّها وإنْ كانت متغيمة وإنْ طلعت الشّمس نهاراً واشتدّ القر فليس بصحو.

قال أبو حاتم: العامّة تظن أن الصّحو لا يكون إلاَّ ذهاب الغيم وليس كذلك لأنَّ الصّحو ذهاب البرد وتفرّق الغيم، ويقال: تقشّعت السّماء إذا ذهب غيمها، ويقال: يوم صحو على النّعت وليلة صحوة وأيام صحوات الهاء ساكنة، ويوم مصح، وليلة مصحية، وقد أصحينا من القر. وقال أبو أسلم: يوم فصية وليلة فصية.

أما الطّلقة فمثل الصّحوة ويقال: كانت اليوم فصية وطلقة ويوم طلقة وفصية ويوم طلق وليلة طلقة ويقال: أفصينا من ذلك القر أي خَرجُنا منه وأصابتنا فصيات، أي أيام دفيات طيبة، ويقال: انفسخ القر وانفسخ الشّتاء إذا انكسر وضعف، والحضر شدّة البرد في

الأطراف والسّبرة يكون غدوةً وعشيةً في البرد قبل طلوع الشّمس وبعدها قليلًا، وحين تجنح الشّمس للغروب والجميع السبرات، وفي الحديث: «وإسباغُ الوضوء في السّبرات».

وقال بشر بن برد: النماء في السَّبرات أي بارد الماء، وقال قطرب: السّبرة برد الغداة خاصةً، والعرواء: البرد عند اصفرار الشَّمس، وقال: يَومٌ شَبِم وماء شَبِم.

وحدَّث الأصمعيُّ أنَّ أعرابياً قال: موسى خدمة. في جزور سنمة. في غداة شبمة، وقد شَبم الماء. قال أبو حاتِم: ولو وجدت في شدّة القيظِ ماءً بارداً لقلتُ: هو شِبَم. وأنشدَ جريرٌ:

تُعَلِّلُ وهي سياغِبَةً بنيها بأنفاس مِن الشَّبِم القُراحِ ويقال: هَرَأ القَرُّ أموالنا أي: قتلها وأهلكها هرأ. قال ابن مقبل يرثي عثمان رضي الله

وَمُلجاً مهروين يلقني به الحيا إذا حلقت كحل هو الأم والأب

وقالوا: تصيب النّافجة النّاس، والقر الشديد، وهم مرقون مبصرون فيقتل أموالهم، يقال: هو مرق في الرّقيق المال والحال، وقد أهرأ بنو فلان إذا أصابهم القر في الجرز، وهي الأرض التي ليس بها شجر ولا دفء فماتَتْ مواشيهم.

وقال أبو أسلم؛ أهرأوا في هذه القرّة، وهرأوا فيها، سواء إذا ماتت أموالهم. وقال أبو حاتم أهرؤوا إذا أصاب أموالهم لهرؤ هرؤاً لا أدري في هذا المعنى هو أم لا.

ويقال: مرَّت بنا صناديد من البرد أي بابات منه ضخام، وصناديد الغيث كذلك، ويقال: غيث صنديد. وأنشدُ لابن مقيل:

عفت صناديد ألسَّماكين وانتحَتْ عليه رياحُ الصَّيف غبراً محاوله يعني أمطاراً تقشر وجه الأرض وقد جاءت بنو السّماكين.

وحكى ابن الأعرابي يوم صفوان: لا غيمَ فيه، ولا كدر، شديد البرد صافي، ويوم شيبان: بارد فيه غيم صراد.

ويقال: شهري الشَّتاء شيبان وملحان، لبياض الأرض فيهما والأبيض الأملح، وقيل: هما الكانونان وأنشد الأصمعيُّ شعراً:

تَحَسُولَ لَــونــاً بعــد لَــونِ كــانَّــه بشفــان يــوم مقلــعِ الــوَبْــل يصــردُ يقال: أضردنا وصرَدنا وشفان الرّيح بردها، وكذلك شفيفها: يريد أنَّ السّحاب قد

أقلع وانقشع فهو أشد لبرده.

حكى الأصمعيُّ قال: قلت لأعرابي: ما أعْدَدتَ للشَّة عَ؟ فقال: قرموصاً دفئاً وشملةً مكوذة، وصيصية سلوكاً (المكوذة) التي يبلغ الكاذنين ــ (والصيصية) التي يقلع بها التمر من الجلال (والقرموص) شبه بير يحفره فيأوي من البرد إليه. وأنشد:

جاء الشَّتاء ولمَّا اتَّخِذ ربضاً يا وَيْح كُفِّني من حَفْرِ القراميصِ

(والرّبض) قيل: هو المرأة لأنّها تربض البعل أي تخدمه. وقيل: الرّبض القيّم، ومنه قيل: منك ربضك وإنْ كان سماراً: أي منك: قيّمك وإن كان قيّم سوء، وهذا كما قيل: منك عيطك وإن كان أشيا. وقال ابن الأعرابي: الرّبض في هذا المثل: ما يقيم الإنسان من القوت ويربضه أي يكفيه. وقد قيل: منك محضك، ومنك ربضك وإنْ كان سماراً. (والسمّار) الذي قد أكثر ماؤه، وهو نحو الضّياح وهذا يدلّك على معنى الرّبض في المثل وما سواه من التقسير، فهو محمول على المعنى لا على اللّفظ، كما قيل: منك أنفُك وإنْ كان أجدع، فيحمل تفسير الأنف على العشيرة والأنف في الحقيقة هو المشم الذي قد عرف.

وربض البطن أمعاؤه والرّبيض جماعة الغنم. قال الدّريدي: الرّبض القطعة العظيمة من الثّريد، فإذا قالوا: جاءنا بثريدٍ كربضةِ أرنب كسروا الرّاء.

قال الزّهري: حجرت المطار العام، حجرت: امتنعت والمطار: جمع مطر مثل جمل وجمال. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: يقال: هو الحس والبرد والقر والقرس والصر والعرقف والهلبة والكلبة والعنبرة والصّرة. هذا كله حدّة الشّتاء وكلبه والزّمهرير والأريز.

وقال الكلابي: العثية: الهلباء الباردة \_ (القرّة) ترميهم بالقطقط وهو القطر الصّغار من المسّتاء والثّلج \_ واليوم الأهلب: الشديد البرد \_ وغداة هلباء وقّالوا: الشّهر الآخر من السّتاء يُسمّى الأهلب، ولا يُسمّى غيره من شهوره أهلب، وذلك لشدّة صفق رياحه، مَع قرّ وعواصف \_

وحكى اللّحياني: هلبة الشّتاء وكلبه مثقلان وحكى أيضاً يوم هلبة ويوم كلبة. وحكى قطرب مثل ذلك، ويقال: أرزت ليلتنا أريزاً، وليلة آرزة، وأتت اللّيلة تأرزهم أشد الأرز. وأنشد عن المفضل في شدة البرد بعد أن حكى المثل السّائر (أبرد من غب المطر) أي من غب يوم المطر شعراً:

طويْنا يجمع والنَّجوم كأنُّها من القَـرّ في جَـوُّ السَّماءِ كـواسـفُ

وقال آخر: العابط الكرَم للأضياف إن نزلوا في يوم صَرِّ من الصّراد. هرار الصّراد الجهام: وهو السّحاب الذي لا ماء فيه مع الشّمال والجليد والضّريب والسّقيط والسّقيع والسّميخ ما ينزل من السّماء ومن التّلج وأنشد شعراً:

نعاء ابسن ليلسى للسماخ وللندى وأيدي شمال بارداتِ الأناملِ نعاء مثل دِراك أي أنِعَ وأنشد ثعلب شعراً:

ويـومٌ بليـل الحمـار الصّـديـد محمّــرةٌ شمسُــه بــاردِ سقيـــتُ رغيبــاً وأطعمتُــه فليـس بحــارٌ ولا جــامــدِ

قال ابن الأعرابيّ: الفصيّة: ما بين الحر والبرد، وهو من فصيتُ الشيء إذا أنبتّه من غيره. وزعم أنّ قولهم أفصى برد عمى اشتقاقه من هذا.

و (ضبارة) الشّتاء صميمه، الرّاء مشدّدة، وقد يخفّف فيقال: ضبارة ذكر ذلك عن غير واحد من العلماء.

ويقال: من الكلبة: كلب البرد إذا اشتدَّ كلباً وأنشد الفرّاء:

أنجمتُ قَـرةُ الشِّتـاء وكـانــت قــد أقــامـــت بكلبــه وقطــار

وقال العكلي: جئتك في صنبر الشّتاء وفي بركته، وقد استعمله بعضهم في الحرّ وحكى غداةً صنبرة. وقال جرّان العود:

وَأَلْفَيْسَنَ فَسُوقِسِي شَسَرً يُسُوبٍ عَلَمَتُ مِن البِردِ فِي شَهِرِ الشِّتَاء الصِّنابِر

وقال طرفة: (وسديف حين هاج الصّنبر)(١) وقال أبو حنيفة: بلغني عن بعضهم أنّه حكي عن العرب في الصّبارة مثل ذلك يجعلونه في شدّة الحر أيضاً.

والصّرصر: الرّيح الشّديدة الباردة وفي القرآن: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم ريحاً صَرْصراً﴾ [سورة القمر، الآية: ١٩] وقيل: مذاكوء الصّر ازدحامها. وأنشدني حمزة بن الحسن قال: أنشدني علي بن سليمان عن المبّرد:

فـــذاك نكــس لأبيــض حجــره مخيــرق العــرض لئيــم مطــره

<sup>(</sup>١) أورد صاحب القاموس صنابر الشّتاء شدة برده، وأمّا قول الشاعر نطعم الشّحم والسّديف ونسقي المخض في الصّنبر والصّراد بتشديد النّون والرّاء وكسر الباء فللصرواة ١٢ القاضي محمد شريف الدين الحنفي عفا عنه.

في ليل كانون شديدٌ حضرُه عض بأطراف الزّباني قمره

يقول: هو أقلف ليس بمختون إلا ما قلص منه القمر وشبه قلفته بالزّباني. وقال آخر: (إنّك أقلف إلا ما جنى القمر) ويقال: مَن وُلِد والقمر في العقرب فهو نحسٌ. وقال الأصمعي: إذا عضّ أطراف الزّباني القمر: فهو أشد ما يكون من البرد.

# فصل فيما وُضع على ألسنة البهائم

(الأصمعي) قال: قيل للضّانية: كيف أنت في اللّيلة القرّة الباردة؟ قال: أوّله رخالاً وآخره جفالاً \_ وأحلب كثباً ثقالاً \_ ولم تر مثلي مالاً \_ الرّخال الإناث من أولاد الضّأن الواحد رخل، والكثبة البقية من اللّبن، قال ابن الأعرابي: لا أعلم جمعاً على فعال إلاّ خمسة أحرف: رِخال وفرار وتوام وظآر ورباب.

قال الأصمعيّ: إنما قيل ذلك لأنَّ الإناث أعجب إلى أصحاب النتاج من الذّكور لأنَّ الإناث تحبس للغنية، والذّكور تذبح وتباع، وحُكي أنهم يقولون: إذا نتجت أحلبت أي: أذْكرت أم أنأثت، ويقال: للمبعوث في الههم أحلبت.

وقال الأصمعيّ: العرب تقول المحق الخفي إذكار الإبل، وقال ابن الأعرابي: ويقولون: الضّأن تمشي عجالاً وتحتلب علالاً وتجز جفالاً وتنتج رخالاً. وحكي أيضاً الضّأن تكسوك وهي رابضةٌ أي لها سَمنٌ ولبن وصوف وهي مقيمة، قال: ويقال: الماعز لبنها رغوة وشعرها عروة وقيل: النَّعجة مساء أي لا تقدر على احتباس بَوْلها.

قال الأصمعيُّ: تقول العرب: الغنم إذا أقبلت أقبلتْ \_ وإذا أدبرتْ أقبلت \_ وتقول في الإبل: إذا أقبلت أدبَرتْ \_ وإذا أدبرت ذنبت رأساً.

وقيل للمعز: لك الوَيل: جاء البرد، فقال: أست حجواء وذَنَب ألوى والذئب جفاء أست حجواء وجحواء: أي بارزة لا يسترها شيء. ورُوي قيل: للمعز: جاء البرد، قالت: أستي جحوى، والذّنب يعوي، فأين المأوى، والبيت الأجهي الذي لا ستر عليه. وقيل للمعز: كيف أنت في اللّيلة الباردة؟ قالت: الإهاب رقاق والشّعر دقِاق والذّئب جفاء. ولا بُدَّ لي من الكن. وقيل للنّاقة: كيف أنت في اللّيلة الباردة؟ قالت؛ أبرُكُ بالعرى وأولها الذّرى ويروى: أبرك بالنّحى وأولاها الذّرى ويحمى وزيمة عن أحرى وقيل: أطابق شحمه فوق أخرى والوزيمة البضعة. وقيل للكلب: أنت فيها قال: أحوي نفسي: أجعل أنفي عند أستي، ويقال: إنّه قال: أحويه أي أجمعُه وأكويه وأجعل طرفه عند فيه ـ

ويقال: إنه حُكُي هذا عن الضّب، لأنّه يلوي جحره حتى يرد آخره إلى ابتدائه، ويجعل أقصاه عند أدناه. اللهمّ اجعلني أحويه وألويه حتى أجعل قعره عند فيه.

ويقال: إنّ الضّانية والمعز خُيِّرتا فقيل للضّانية أيّما أحَبُّ إليك السّتارة \_ أم الغزارة \_ فاختارت السّتارة، فسترتُ وقَلَّ لبنها وصارت الغزارة للمعز وهتك سترها وكشف فرجها، ومما حُكي عن البهائم وإنْ لم يكن من هذا الباب، قالت الأرانب: اللهم اجعلني حذمة لذمة أسبقُ الأكف بالأكمة الحذمة واللّذمة التي تلزم الأشياء، وقولها أسبق الأكف بالأكمة: فإنها قصيرة اليدين، فإذا صَعَدت فانَتْ وإذا هبطت أدركت. ومما يحكى أنَّ الأرنب قال للسّاة: لا عفطت ولا نغطت فقال العنز: لا مررتُ إلاّ على حاذق قاذق.

## البابُ الثّالث والعشرون

## في حرِّ الأزمنة ووصفِ اللَّيالي والأيام به

قال أبو حاتم: الحر والحرارة ـ وحر يؤمنا يجر بكسر الحاء حَراً وحرارة. قال أبو نصر: قد قيل: يحر ولم أسمعه من الأصمعيّ. وفي القيظ: قاظ يومنا يقيظ قيظاً وقد قظنا أي صرنا في القيظ.

وقالوا: أصفنا نصيف صيفاً، ويوم صائف ويومٌ قائظ، والحرّة العطش وفي الأمثال: حرّة تحتَ قرّة.

ويقال: صمخة الشّمس الخاء معجمة، وصمخة الحر أشد الصّمخ ودمغته الشّمس بِحرِّها أي أصابت دماغه فهي دامغة، والدّامغة أيضاً: الجلدة التي فيها الدّماغ، وتدعى أم الدّماغ، والجميع الدّوامغ، وأنشد للعجّاج شعراً:

لهامهم أرضه وأفتَ خ أم الصّدى عن الصّدى وأصْمَخ وَفَتَخَتْه الشّمس فَتْخاً مثل دَمَغَتْه.

ووغيرة الغَيْظ أشدّ الغَيظ حرًّا.

والوقدة: سكون الرّبح واشْتِداد الحر، ويقال: يوم وَمَدٌ وليلة ومدة وأنشد أبو زيد: قد طالَ ما حلاتمونا لا نزد فَخَلِياها والسّجال تبرد من حَرِّ أيام ومن ليل ومَد

قالوا: والوغرة عند طلوع الشّعرى، وقد وغرنا وغرة شديدة، وغرنا أيضاً وغراً، وأوغرنا أصابنا الحَر الشّديد وأصابتنا وغرات.

وأصابتنا أكة من حَرِّ والأكة الحر المحتدم الذي لا ريح فيه، ويقال هذا يوم آكة بالإضافة، ويوم ذو آكة، وذو آك، وقد أكت يومنا وأنشد:

إذا الشّريب أخذت آكة فَخَلَّه حتّى يبكّ بكّة وقالوا في الأكة: شيء قليل من سدى.

والعكّة: الرّيح الشّديدة مع السّدى واللّثق الكثير، وهذا يوم عكّة بالإضافة ويوم ذو عكيك، وأنشد أبو زيد:

يسومٌ عكيك يعصر الجلمود يتركُ حمرانَ الرَّجال سودا

وقد عَكَّ يومنا يعكَ عكاً ويوم عكَّ على الإضافة. وليلة عك، ويوم عك على النّعت، وليلة عكّة كل هذا يقال.

والأجة: مثل الوغرة ومنها الأجيج والنّاجج من النّار وَأُوارُ الحَر صلاؤه، وشدّته، وكذلك أوار النّار، ويوم ذو أوار وإنّ الحر الشّديد الأوار.

وإذا دنوت من النّار فوجدت حرّها في وجهك فذاك أُوارها وأوار الهاجرة والسّموم، وهو ما يصيب وجهك من الحر الشّديد، وأنشد القحيف العامري:

ولا اسْتَقبلتُ بَيْنَ جبالِ بَـمِّ وإسبينِ لها جَـرة أوارُ فأما قول لبيد:

أسب الكانِسُ لم يُورِ بها شعبة السّاق إذا الظّل عَقلل

قوله: يؤر من الإرة وهو مستوقد النّار تحت القدر وغيرها، ويجمع على الأرات والأرين، وروي لم ياور، بها، مثل يعوت ويكون من الأوار إلاّ غيره.

وحمّارة القيظ أشدّ ما يكون منه يقال: أتيته في حمارة القيظ، وفي حمر القيظ وفي حمرة القيظ وفي حمرة القيظ، وحمرة كل شيء أشدّه. قال أبو حاتم: وسألت الأصمعيّ، هل يقال: حمرة الشّتاء فقال: حمرة القيظ يعرف، وهاب أن يقال: حمرة الشّتاء والوديقة: شَرّ الحر.

يقال: أصابتنا وديقة حَرَّ، ويوم ذو وديقة بالإضافة، وكذلك إذا دنت الشَّمس من الأرض فيقال: ودقَت الشَّمس، وفلان يأتينا في الودائق أي في أنصاف النَّهار في القيظ وأنشد:

ألــم يكــن حقــاً أَنْ يَتَــولّ عــاشــقٌ تَكَلَّــفَ إدلاجَ السّـــرى والـــوداثِـــق

وصخدان الشّمس: محرك الخاء ومسكنه: شدّة الحر، ويوم صخدان وليلة صخدانة، وقد صخد يومُنا بفتح الخاء، ويوم صاخد، وليلة صاخدة، والصّخد مثل الوّسد، ويقال: السّخد بالسين.

واللّهبة: لهبة القيظ، ويوم ذو لهبان، ويقال: يومٌ وهجان، وليلة وهجانة وأتيتك في وهجان الحَر، وإنَّ يومنا لوهج، وقد وهج يومنا وهجاً وتوَهَّجَ ووهج الحر وتوهَّج الحر وأنشد:

لقد رأيت الظّعن الشّواخِصا على جبالٍ تَهِصُ المَراهِصا في وهجان بلح له الوَصاوِصا يبوماً ترى حرباءه محاوِصا يطلبُ في الجنفل ظلاً قالِصا

الجنفل: ما يحفل من السّحاب والظّل أي أسرع ويروى الجيفل وهو ما تناهى من كل شيء، والوصاوص: خرق البرقع الصغير وإنما يفعل ذلك نساء بني قيس، فأما نساء بني تميم فتحلّ المرأة برقعها، ومنه قول الشّاعر شعراً:

لهـو لا بمنحـول البـراقـع حقبـةً فما بـال دهـر لـزّنـا بـالـوَصـاوص ويقال: قابت المرأة برقعها قوباً إذا جعلت لها عيناً.

والوقدة أن يصيبك حرُّ شديد في آخر الحر بعد ما يقال: قد أبردنا، ويستنكر الحر فيصيبك الحر بغير ريح ولا سدى فتلك الوقدة والوقدان وقيل الوقدة نصف شهر وعشرة أيام، وأقلّها سبعة أيّام، فأمّا اليوم واليومان فلا يعدونه وقدةً.

ويقال: أصابتنا سبة من حرِّ والسّبة نحو من شهر، ونصف شهر، وعشرة أيام.

ويقال: احتدم علينا الحرّ والاحتدام شدّة الحرّ مع همود الرّيح، ولا يقال مع الرّيح احتدم، ويقال: اسم يومنا وأحر إذا كان ذا سموم وحرور.

واللَّفحة: إذ تحرّق جلده، وقد سفعت لونه السَّموم.

وألفحته: وكافحته أي قابلت وجهه ليس بينهما سترة. ومنه قيل: كافحت الرّجل وكلّمته كفاحاً وأنشد: ولا كافحوا مثل الذين يكافحُ.

ويقال: أتيته في معمعان الصّيف ومعمان الصّيف، وفي معمعان الحر، ويوم معمعان، وليلة معمعانة ومعمعاني ومعمعانية. قال ذو الرمة:

حتى إذا معمعان الصَّيف هبّ له ياجة نش عنها الماء والرّطب والرّمض: شدّة الحرعلى الأرض، وقد رمض التراب ورمض الإنسان إذا أصاب جلده الرّمض، وقد رمضت الفصال إذا احترقت أخفافها بحر الأرض، وزعموا أنَّ رمضان سُمِّي بذلك: لأنّهم حين سموا الشّهور اشتقوا أسماءها مما يكون فيها، فسمّوا جمادى الأزمنة والأمكنة/١٨٨

لجمود الماء فيها، ورمضان لأنَّ الفصال كانت ترمض فيه. وأنشد:

المستغيثُ بعمرو عند كربتِـه كالمستغيثِ من الرَّمضاء بِالنَّـار

وقيل: الرّمضاء: التراب الحامي، ويقال: يوم ذو سموم ويوم سموم بالإضافة، ويوم سموم على النّعت. وقد اختلفوا في السّموم والحرور، فمنهم من يجعل السّموم بالنهار والحرور باللّيل، ومنهم من يجعلهما على العكس من ذلك.

والدّفاءة: مهموزة مثل الومدة وقد دفىء يُومنا دفاء، والمعتدلات بالدّال غير معجمة أيّام شديدة الحر. وكان الأصمعي يقول بالذّال المعجمة، وكان ينشد بيت ابن أحمر:

حلَّوا السرّبيع فلمَّا أَنْ تجلّلهم يومٌ من القيظِ حامي الودقِ معتدلُ

بالذَّال (والمعتذلات) نحو من خمسة عشر يوماً، وهي أيام الفصل في دبر الصّيف عند طلوع سهيل.

وقال أبو زيد: (السّكنة) مثل الوقدة، وكذلك السّختة، وقال أبو حاتم: هي فارسية. قال رؤبة: (وأرض جسر تحت حر سخت) قال أبو زيد: يقال: باض علينا الصّيف، فإن قيل: القيظ والصّيف واحد، قيل: النّجم والكوكب واحد ولا يجوز أن يقال: في عين فلان نجم إنّما يقال: في عين فلان كوكب. وكلام العرب لا يختلف، والحرة شدّة العطش في الشّتاء والصّيف، ومَثَلُ العرب: حرَّة تحت قرّة فهذا في الشّتاء وأنشد شعراً:

ما كان من سوقه أسْقى على ظمر خمراً بماء إذا ما جودها بردا من ابن مامة كعب ثم عى به زؤ المنتية إلا حسرة وقسدى

زؤ المنية: قدرها. (وقدى): نعت للحرة على فعلى وهو من التَّوقد، ومن أمثالهم: برد غداه حر غد من ظماء وأصله رجل أراد سفراً فأصبح فرآها باردة فقال: لا أحتاج إلى الماء، فصبَّ ما كان معه فلمّا توقَّدت الحران عطش، فقال: هذا لقيتُ منه ما يصر الجندب، أي حرّاً شديداً، وفي المثل: عَلقت معالقَها وَصَرَّ الجندبُ للشّدة، ومن أمثالهم: قيل للجندب: ما يصرّك؟ فقال: أصُرُّ مِن حَرِّ غدٍ يضرب لمن يخاف ما لم يقع فيه.

ويقال: يوم ذي شربة أي يشرب فيه الماء الكثير من شدّة الحر، ويقال: يوم ومد ومصمقر وأنشد للمرار العدوي:

خبطَ الأرواث حتَّى هاجَه من يد الجوزاءِ يومٌ مُصْمَقِر

ويقال: يوم أبت وأمت وحمت وهو مثل الومد وقد أبتَ يومنا وأمت وحمت وأتيته في حمراء الظّهيرة والظّهيرة الخوصاء أشد الظّهاير حرًا وأصله في النّجوم، يقال: تخاوَصَتِ

النَّجوم إذا صَغت للغروب، ويقال: ظهيرة شهباء لبياض غمسها وشرابها. قال عدي بن الرِّقاع شعراً:

ودنـــا النّجــم يستقـــلّ وحــارَتْ كـــلّ يـــوم ظهيـــرةٌ شهبـــاءُ ورَدَدْن بــــالسّمــــاوةِ حتّــــى كـــذبتهـــنّ غـــدرهـــا والنّهـــاء

وقال أيضاً: ظهيرة غرّاء، ويقال: هذا يوم يرمح فيه الجندب: أي يضرب الحصى برجله، لارتماضه. قال: ويشبّهون الشيء القليل اللّبث بسحابة الصّيف. قال ابن شبرمة الضّبى:

أراها وإن كانت تحبُّ كأنَّها سحابة صيف عن قليل تَقَشَّعُ قال الدِّريدي: أفرة الصَّيف: شدّة حر، وأنشد في شدة الحر:

لَـــدُن غـــدوةً حتّـــى ألاذ بخفّها بقيّـة منقـوص مـن اللّيـل صـائـف

يصف ناقة ركبت في الهاجرة، والظّل تحت أخفافها إلى أن صار الظّل كما وصف ويقال: لاذ وألاذ بمعنى.

وذكر صاحب العين يوم خدر شديد الحر، وأنشد لطرفة:

ومكيانٍ رعيلٍ ظلمانيه كالمخاص الجرب في اليوم الخَدِر

ويقال: خدر النّهار إذا لم يتحرّك فيه ريح، ولا يوجد فيه روح. وقوله: وإن كان يوماً ذا كواكب أشهبًا. قال: كان اليوم ذا كواكب من السّلاح وأشهب أي يوم شمس لا ظلّ فيه. قال آخر: ويومٌ كظلّ الرّمح والشّمس شامس، أي طويلٌ لا ظلَّ فيه لشدّته، وظلّ الرّمح يطول جداً في أوّل النّهار. وأنشد:

ويـوم ضَـرَبنـا الكبـشَ حتّى تساقطَـتْ كـواكبـه مِـنْ كـلِّ عضـبِ مُهَنَّـد قوله: تساقطت كواكبه: يعنى به معظم الحر. وأنشد ابن الأعرابي:

قد شربنا بالقريا حقبة ورقينا في مراقب السحق

قال: يطلع الثّريا في أول حدّ القيظ وفي آخر مطر الصّيف، فربما رؤيتْ في الفدين من الماء، فشربنا بالثّريا واستقصينا الجزء إلى آخره، وطلوع الثّريّا أول الجزء، وطلوع الجوزاء آخر انقطاع البقل، وقال: في مراقي السّحق يريد به: الضّياع. قال الأصمعي: وتقول العرب: استقبال الشّمس داء واستدبارها دواء وأنشد:

إذا اسْتَـدْبـرِثْنـا الشَّمـسُ دَرَّت متـونُنـا كـأنَّ عـروقَ الجـوفِ ينضَحْنَ عَنـدْمـا

## البابُ الرّابع والعشرون

## في شِدَّة الأيّام ورخائِها وخصبِها وجدبها وما يتَّصل بها

الأصمعي: جداع: اسم للسنة المجدبة على مثال خدام. وقال أبو حنبل الطَّائي:

وإن منيست أمسات السريساع وإنّ الحسر يجسزعُ بسالكسراع

لأنَّ الغـــدر فـــي الأقــوام عــارٌ

لقد آليتُ أغدر في جداع

وأنشد غيره في صفة الجدب:

أضَــرَّ بهــا مَــرُّ السّنيــن النَــوائــر تكــون غيــاثُ المقتــريــن المفــاقــر

إلى اللَّــه أشكــو هجمــةً عــربيَّــةً فـأضحـتْ رذايــا تحمــل الطّيــن بعــدمــا

يصف نخلاً أيبسها الجدب، فسقف بها البيوت بعد أن كان غياثاً للفقراء والمحاويج. ومفاقر جمع فقير على غير قياس، مثل مطائب الجزور. وأنشد:

يا وَيْحها مِنْ ليلها ما ضَمّا ضَمّا اللها هقما أهقما أجهدُ من كلب إذا ما طَمّا

يصف امرأة نزل بها ضيفٌ في ليلة مجدبة. والهقم: الجائع وانهقم جاع وخمصَ والهقم: الكثير الأكل الواسع الجوف. ويقال: بحر هقم أي بعيد القعر، وهو يتهقّم الطعام أي يتلقّمه لقماً عظاماً وأجهدُ من كلب: أي أجوع، ورجل جاهد: أي جائع شهوان وطم الكلب الشيء أي اختلسه ومَرَّ به. وأنشد ابن الأعرابي:

في روضة بَــذَلَ الــرّبيــع لهــا وسُمّـــي غيـــثٍ صـــادق التّجـــم

وقال في صادق النّجم: أراد أن نؤه لم يخلف بل وفى بوعده، وقيل: أراد به ما نجم من النّبات يعني موضعاً معشباً حسن النّبت. وقال أبو عمرو: الهتأة على وزن الهتعة ستة أهلكَتْ كلُّ شيء ويقال: هتأت الثّوب إذا خرَّقته.

ويقال: أرمتهم السّنة والأرم القطع، ويقال: اقتحمتهم السّنة أي حطّهم الجدب إلى الأمصار، وقال آخر:

يا دهر ويحك فأولى ممّا ترى قد صرت كالقب الملح المعقر

ويقال: دفت دافّة وهفت هافّة، وهفت هافية، وقذت قاذية إذا أتاهم قومٌ قد أقحمتهم السّنة من البدو، قوله في البيت: فأولى مما ترى: أي ارحمني، يقال: أويت له ماوية وأية أي: رفقت، قوله: مما ترى أي مما يوجبه ويذهب إليه. وأنشد:

ظلم البطاح له انهلالُ حريصة وصف النّطاف له بعيد المناح

هذا رواية المفضل وغيره، وفي رواية ابن الأعرابي: ظلم البطاح له هلال حريصة. قال: وهو مقلوب، أراد حريصة هلال أي سحابة نشأت في أول ليلة من الشهر. والحريصة: سحابة تحرص وجه الأرض: أي تقشر، ومعنى انهلال حريصة انصبابها، وظلمة البطاح أن تحرف إليها الطّين من غيرها وأنشد:

ولــه مكــارمُ أرضهـا معلــومــة ذات الطّـوى ولـه نجـومُ سمـائِهـا

ذات الطّوى: سنة جدبة والطّوى الجوع، ورجل طيان وانتصب ذات الطّوى على الظّرف. وقوله: وله نجوم سمائها. إذا أخلفت النّجوم فلم تمطر جار هذا الرّجل فكأنّه الأنواء، وكأنّ الأنواء له، وأنشد الطّوسى:

سقى المتدليّات من النّريا نوءُ الجوزاءِ أختِ بني عُديّ المتدلّيات سحابات دنت من الأرض، ومطرها أكثر، وَصَوْبُها أغزَر.

قال الآخر: يكاد يدفعه من قام بالرّاح، والجوزاء قيل: امرأة، ونوزُها موضعها الذي سارت إليه يريد سقى هذا المطر الآتي بنوء الثريا نوء الجوزاء أخت بني عدي ونوؤها: وجهتها التي تنوء بها، وانجر أخت على البدل من الجوزاء والصفة.

ويقال: اغتفت السّنة بني فلان، والغفة البلغة من العيش وأنشد الأصمعيُّ إذ بعضهم يغتف جاره.

والجلبة: السّنة المجدبة وهي الجوع أيضاً قال الهُذلي:

من جلبة الجوع جيّار وأرزيز، أبو عبيد خطر به الضّيق في المعاش والرفاغة والرّفاغية والرّفاغية والرّفاهية والرّفهنية مثل البلهنية.

ويقال: هو في عيش أغضف وأغزل وأرغل وأوطف وأهدب وأزب ـ

وهلوف ـ يعني واسعاً وزمانه زمان سلوة وخفض.

ويقال: هو في رخاخ من العيش، وعيش دغفل ـ ودغفق ـ ومدغفق ـ ورفيغ أي واسع. قال الدّريدي: المدغفق اشتقاقه من دغفق الماء إذا صَبَّه صبًّا واسعاً.

قال العجّاج: وإذا زمان النّاس دغفل، فأضافه. قال أبو عبيدة: هو في عيش أوطف \_ وأغضف \_ وغاضف \_ ورافع وعفاهم إذا كان واسعاً.

يقال: نحس في ربيلة من العيش أي في عيش متربل ند. وفي المثل، ليس المتعلّق كالمتأنق، يقول ليس من عيشه ضيق يتعلق به، كمن عيشه ليّن واسع يختار منه ما شاء. والعلقة ما يبلغ به.

وفي الحديث: إنّ عبد الله بن مسعود كان يقول: إذا قرأت (آل حاميم) صرتُ في روضاتٍ أتأنّق فيهنّ أي يعجبني.

ويقال: عيش طان ذو رزغة أي كثير النّدى، وقولهم: طان كقولك: رجل مال.

ويقال: إنَّهم لفي غضراء من العيش، وغضارة وقد غضرهم الله، وإنَّه لذو طرة وكلَّ ذلك من السّعة.

أبو عمرو: نشأ فلان في عيش رقيق الحواشي وفي زمان مخضم لا مقضم.

ويقال: نبتت في زماننا نابتة، أي نشأت فيه نشوء صغار. وما أحسن نابتة بني فلان لأولادهم، وأولاد أولادهم، إذ تناسقوا في الحسن والرّضا. ومما يشبه هذا قولهم: بتُ بليلة النّابغة يراد قوله:

فَبِتُ كَانِي سَاوَرَتْنِي ضَيْلَةٌ مِنَ الرُّقشِ فِي أَنِيابِهَا السَّمُّ نَاقِعُ<sup>(۱)</sup> وقوله في موضع آخر:

فَيِتُ كَأَنَّ العَائِداتِ فَرَشْنَ لِي هراساً به يُعْلَى فِراشي ويُقُشَبُ<sup>(٢)</sup> وهذا كما ضرب المثل بصحيفة المتلمس لقوله: وكذلك افتوا كلّ قط مضلّل.

ويقال للّيلة التي لا نوم فيها: مات بليلة انقذ (٣) يراد به القنفذ، لأنه لا ينام ليلة بدلالة قول الآخر:

<sup>(</sup>١) ناقع: قاتل.

<sup>(</sup>٢) يقشب: يُجَدُّد.

<sup>(</sup>٣) في القاموس وانقذ كأحمد وقد تدخل عليه ال القنفذ \_ الحسن النعماني.

قَــومٌ إذا دمــس الظّـــلام عليهــم جـدحـوا قنــافــذ بــالنّميمــة تمـرعُ ويقال: زمان غزير، وعيش غزير أي لا يفزع أهله.

ويقال: عيش رغد مغد. ويقال: عام غيداق، أي كثير الخير، وسيل غيداق وماء غدق.

الفِرّاء: عام أزِب: أي مُخصِب. أبو عبيدة: عيش خَرِم: أي ناعم وهي عربية ومعيشية رفلة.

ويقال: أنت في عام رخي اللّبن، عريض البطان، أي واسع الخصب وهذا كما يقال: أصاب فلان قرن الكلا، أي أنفه الذي لم يؤكل منه شيء، ووقع في الأهيّفَيْنِ أي الطّعام والشّراب، وزّمانه زمان الأهْيَفَيْنِ.

والمعصب الذي عَصَبَتِ السّنون ماله.

ويقال: في عيشة شظفٍ: أي يبس وشدة، وقد شظفتْ يده إذا خشنت.

الأصمعيُّ يقال: موتٌ لا يجر إلى عار خيرٌ من عيشٍ في رماقٍ، أي قدر ما يمسك الرّمق.

ويقال: أصابتهم من العيش والزّمان ضعف \_ وحفف \_ وقشف \_ وويد \_ كلّ هذا من شدّة العيش.

وقال يعقوب: بنو فلان في ويد أي في ضيق، وكثرة عيال، وقلّة مال، وهو في رتب من العيش: أي غلظ.

الأصمعي: عيش مزلج أي مدنق.

ويقال: أصابتهم الضّبع أي السّنة، وقد كحلتهم السّنون: أي اشتدّت عليهم وأنشد:

لسنا كأقوام إذا كَحَلَتْ إحدى السنين فجارُهم تمرُ أي يأكلون جارهم. وقال سلامة بن جندل:

قـومٌ إذا صَـرحـت كُحـلٌ بيـوتهـم عَزَّ الـذَّليـل ومـأوىٰ كـلُّ قـرضـوبِ وأصابتهم أزمة وأزبة ولزمة. وحكى الأصمعي: أزمت أزام وأنشد:

أهان لها الطّعام فلم تصف خداة الرّوع إذا زُمَست أزامُ

ودعاء النّبي ﷺ: «أشدُدْ وطأتك على مضر واجعلْ سنين كسني يوسف» فاستجاب الله دعوته حتى أكلوا العلهز.

والسّنة: الشّهباء البيضاء من الجدب. وقال ابن الأعرابي: الّتي ليس فيها مطر، وقال هي الشّهباء ثم البيضاء ثم الحمراء، فالشّهباء أمثل من البيضاء والحمراء شرّ من الجميع.

ر وسنةٌ غبراء: وقماء وكهباء والكهبة كدرة في اللَّون.

وعام مجوعةٌ ومجاعة، وسنة جداء، وحجرة ورملاء.

وعام الرّمادة: وسنة وسنة وعام سنيت ومسنت وسنة جالفة بالمال.

والرّمادة: سنة المحل، وقد أرْمدوا.

وسنة محاردة: من حراد النَّاقة إذا قُلُّ لبنُها.

ويقال: عام أرمد في قلة الخير، وأبقع أي بقع فيه المطر في مواضع ولا يعم. وأحرج وأسهب، وكلّ هذا في قلة الخير.

قال أبو يوسف: سمعتهم يقولون: حراميس واحِدُها حرمس. ويقال: هذه السّنة ذات فحم عظام، ويقال: أزمتهم السّنة أي دقّتهم، والأزم العض.

وسنة حصّاء: لا نبت فيها، وامرأة حصاء لا شعرَ عليها.

الفرّاء: عام أرشم: قليل النّبات. والبوازم الشّدائد الواحدة بازمة، وأنشد:

ونحــن الأكـــرمـــون إذا غُشينــا عيـــاذاً فـــي البـــوازم واغتِـــزازا .

وما أخذ الـدّبوان حتّـى تصَعلكا زمانــاً وَحَــتَّ الأشهبــان غنــاهمــا في سنتين لا خير فيهما. وقال آخر:

رأت مـــرَّ السّنيـــن أخـــذن منّـــي كمــا أخـــذ السّــرار مِــن الهـــلال

ويقال: ثلمة ثلم المحاق جانب الهلال، ويقال: مطر مربع، وأنشد متمم بن نويرة:

تقى اللَّه أرضاً حَلَّها قبرُ مالِكِ فهاب الغوادي المدجنات فأمْرَعا وقال آخر:

ويُقيِّمُ في دار الحفاظِ بيوتَنا زمناً ونظعن غيرنا لــــلأمــرع وعكى ابن الأعرابي: ألا صبّحته صباحاً حازراً؟ والأصل في الحازر: اللّبن الحامض.

يقال: أمدُ الخصب قريبٌ على النّعال. قال: و سأل الحجّاج بن يوسف الحسن عن أشياء، فأجابه ثم قال له: كم أمدك؟ قال: سنتان من خلافة عمر، يعني عمر بن الخطّاب، فقال: والله عينك أكبر من أمدك. الأمد العمر أي ما بدا منك أكثر مما غاب. وأنشد:

لنا في الشَّتاء جنةٌ يشربيَّةٌ مسطَّعة الأعناق بُلْق القَوادم

قوله: مسطَّعة من السّطاع سمة على عنق البعير، يقول: إذا كثرت الريّاح ظهر السّواد وإذا كثرت الأمطار ظهر البياض، يعنى اللّبن والتمر. وأنشد:

أَغِفُ مُضَراً إِنَّ السِّنينَ تتابعتْ علينا بدهرٍ يكسرُ العظم جابِرُه يقول: نحرنا إبلنا بعد أن كنّا نثمرها ونرعاها، وأنشد يعقوب:

إنّ لها في العام ذي الفتوق وزلك النيّاة والتّصفية رعيّة رب ناصح شفيق

الزَّلَلُ التِّبَاعِدُ والنَّخْعَةُ (١) ويقال: أفتقنا إذا لم يمطر بلادنا ومطر غيرها.

ابن الأعرابي: يقال للزّمان السّليم من الآفات ركوض في غير عروض وأصله ناقة لا عرضة في مرّها، قال: ويقال هذا في الطّاعة الحسنة التي لا يَثْبُتها ما يفسدها.

ويقال: وقره الدُّهر وقرة: استكان منها وأنشد:

حياءً لنفسي أن أرى متخَشَّعاً ليو قرة دهر يستكين وقيـرُها وقال آخر:

وخِفَتُ بقايا العَّفَى إلا قَصيَّةً قصيد السّلامي أو لموساً سنامها

يصف زمن جدب والقصيّة من الإبل: التي تقصى عمّا يفعل بالإبل والقعية أيضاً: الخيار الكريمة والقصد السّمينة، ويقال: كذا وكذا حين لعق اللّبن بالصّوف، وهذا كناية عن الجدب، لأنه إنما يلعق اللّبن بالصّوف فلا يمكن شربه. قال:

فلا تحسَبَسَ الغرَو لعقاً بِصوفة وشريُك ألبان الجِداد الغوابر

والجداد: جمع جدود وهي من الغنم والحمير التي بها بقية من اللَّبن غير كثير، ومثل الجداد الجدايد، قال أبو ذؤيب:

والـدّهـ لا يبقى على حَـدَثانه جـون السراة لـه جـدايـد أرْبَـعُ

<sup>(</sup>١) في القاموس في (نخع) والرجل عن أرضه بعد ١٢ المصحح.

ويقال: كان في الأرض تقاطير غيث إذا كانت بها أمطار قليلة في كلّ ناحية قال أبو علي: على الضّبي والغنوي: يقال: أقاطير وتقاطير من الرّبيع، وقال طفيل:

أرى إبلي تأتي الحياض وآلفت تقاطير وسمي وإحناء مكرع

ويقال للرّجل إذا ظهر بوجهه بثور، ظهر به تقاطير الشباب، وحكي أنّه سئل أبو العبّاس ثعلب عن قول بشّار:

إذا ما غَضِبْنا غَضْبَةً مضرّية مَتَكُنا حِجابِ الشَّمس أو قَطَرَتْ دما

فيقال: معناه حاربنا حتى لم يكن حرب، فلم يكن للشّمس حجابٌ، وحجابها الغبار قال السائل: فرددته على أبي العبّاس المبّرد فقال: ما يدري الخرنوبي ما هذا إنمّا يُقال: اشتدّت الحرب أوَّلاً، ثم سَعينا بينهم فأصلحنا ما فسد فسقط الغبار فكأنّهم هَتكوا حجاب الشّمس، قال فعدتُ إلى ثعلب فأوردتُ عليه، فقال: ما للخلدي ولهذا، خُذ ما أقول، قال أبو عبد الله الطّوال والأموي هتكنا حجاب الشّمس معناه خلّينا عن أنفسنا وتركناها لها ذكراً واضحاً كوضوح الشّمس بفعلنا، وقوله: أو قطرت دماً، كما يقال: كان ذلك فيما مطرت واضحاً كوضوح الشّمس بفعلنا، وقوله: أو قطرت دماً، كما يقال: كان ذلك فيما مطرت السّماء دماً أي لم يكن يلتفت إليه، قال: وما سمعته في الأبيات إلا من ابن الأعرابي ما سمعت كان ذلك، فمطرت السّماء دماً إنمّا يقال في النّعي، فرجعت إلى المبرد، فقال: هؤلاء أعلم منه وحقط وحقل حين عدت إليه وتركني، ودخل داره، ويقال: بات بليلةٍ سوء من اللّيالي الشّوامت.

قال النّابغة:

فارتباع مِنْ صوت كلابٍ فباتَ لـه طوع الشُّوامت من خوفي ومِنْ صَرَدِ

أي ما أطاع الأعداء وسرّها وفسّر بعضهم على أن الشّوامت في البيت هي القوائم والمعنى بات له ما أطاع الشّوامت لأنّها عبدت طول اللّيل.

وقال أبو زيد: يوم أرونان وقسقاس وقسي وعصبصب وعصيب وقماطر ومقمطر وعماس. وقال الأصمعي: من العماس قولهم: أتانا بمعمسات أي أمور علويات خفيّات، وقال الخليل: العماس كلّ ما لا يقام له، ويوم عماس وعموس وقد عمس عماسة وعموساً.

ويقال: يوم باسل: ومفلق وفلق وذكر ومذكر وأشتع وأشهب ومظلم وذو كواكب، ويوم معمعاني وأروناني بعيد ما بين الطّرفين، وقال بعضهم: يوم أرونان شديد صعب ولا فعل له وليلة أرونانة. قال الجعدي:

وظـــلَّ لنســـوةِ النّعمـــان منّـــا علــــى سفـــوانَ يـــومٌ أرونـــان

ويقال: يوم أروناني وليلة أرونانية، وقال أبو عبيدة وأبو زيد: كلّ هذا بوصف الشّديد من القتال والبرد والبلاء والخوف.

ويقال لهم؛ يوم عربسيس، وأخذ القوم طريقاً عربسيساً لما فيه من الخوف والعطش والمشقة، وإذا عظموا الأمر على إيهام في الوصف، قالوا: كان ما لا يحد يوم أيوم، وذا كان ذلك ليلا قالوا: ليل أليل، ويقال: أطول اللّيالي يدعى ليل التّمام.

ويقال: جاء من الطّيخة أي الفتنة والحرب المطيخ الفاسد.

ويقال: هذا دهر حول قلب أي كثير التّحول والتَّقلُّب.

ويقال: ليل ذو كؤود قال: يدر عن اللَّيل ذا الكؤود.

قال أبو زيد: سمعت أعرابياً فصيحاً يقول: إذا أجدب النّاس أتى الهاوي والعاوي. الهاوي: الجراد، والعاوي: الذّئب. قال الدّريدي: الخجل سوء احتمال الغني، والدّقع سوء احتمال الفقر. وفي الخبر عن النبي على أنه قال للنّساء: «إنكُن إذا جعتنَّ دقعتنَّ وإذا شبعتن خجلتنَّ» وأنشد:

ولم يدقعوا عندما نابهم لصرف الزّمان ولم يخجلوا

ويقال: جاحه الدّهر واجتاحه وعسره الزّمان أي اشتدّ عليه ومثله: استحصف ويقال: أشاربهم لمع الأصم، وحكى بات فلان ليلة ابن أفلس أي ليلة شديدة، قال ومثله وليلة دعشقة.

ويقال: ما رأينا العام قابةً من المطر، والإرعفاء أي مطراً، وهذا مأخوذ من الرّعاف، قال أبو العبّاس ثعلب: لم يأت برعف، غير ابن الأعرابي ويقال في شهرة اليوم: يوم أغر محجّل.

قال أوس:

وأنتَ الذي أوفيتَ فاليوم بعدَه أغَر ممس باليدين محجَّل

ويقال: سنة قاشورة أي تقشر كلّ شيء ويقال: أصاب النّاس شراسيف أي أصابهم أوّل الشّدة، فأمّا قولهم: بات فلان بليلة انقد فالمراد الشّدة قال الطّرماح:

وبات يقاسي ليل انقد دائباً ويحذر بالحقف اختلاف العجاهن

وانقد الشّيهم وفي المثل: أسرى من انقد ويقال: ابن انقد أيضاً، والعجاهن قال: ابن السّكيت: هو الطباخ، وقال الأعشى:

. في شدة الأيام ورخائها وخصبها وجدبها وما پتصل بها لترتَحلَـنُ منّـي علـى ظهـرِ شَيْهَـم

لعمري لَئن جَدَّتْ عداوة بيننا وقال عمرو بن قميئة:

لـزم(۱) الشّتاء ودوخِلَـتُ حُجَـرُه وَثَنـــى فثنـــى ربيعـــهُ قــــدره فــي المنقيــات يقيمهــا يُســره

إنّــي مــن القــوم الــذيــن إذا لــز ودنـــا ودونيَـــتِ البيـــوتُ لـــه وَتُن وضــع المنيـــخ وكــان حظّهــم فــ وأنشد أبو العبّاس ثعلب عن الأصمعي وغيره:

سقى سكراً كمأسَ الدِّعاف عشيةً فلاعاد مخضر العشب جوانبه

قال والسكر اسم جمله، وإنّما يدعو على واد، رعاه جمله فأصاب من النّشر فمات وقال الهذلي:

وحبسينَ في همزم الضّريع فكلّها حمدباء دامية اليدين حَسروذ

يصف إبلاً بسوء حالٍ، والهزم ما يهزم من النّبات ويحطم، والضّريع نبات غير طايل. قال أبو عبيدة: الضّريع عند العرب: يابس العشرق، وهو يؤكل ولكنه كما قال الله تعالى: ﴿لا يُسمِنُ ولا يُغني مِن جوع﴾ [سورة الغاشية، الآية: ٧] وهو من نبات الحجاز، والشّبرق ما دام غضًّا نوره حمراء. قال الهذلي يصف قوماً قتلوا:

ترى القوم صرعى حثوة أضجعوا معاً كأنَّ بأيديهم حواشي شبرقُ

وقيل: الخيف الحناتم ماء النشر. قال ندى السماك في قصب الوسمي. وذلك أنَّ السَّماك يسقط وقد انفسخ القر، وهاجت الأرض في بلاد العرب، وفي عروق الشّجر بقية من ثرى الوسمي، فيسقط السّماك لتسع خلون من نيسان، فيصيبه مطر السّماك فيخير نبته، ونبت فيه الرّطب، فذلك النشر تراه خضرة على بياض، وهو السّم الرّغاف. قال أبو محلم: سمعت أبا زيد العكلي يقول: هو السّم السّاكت.

<sup>(</sup>١) بعض النسخ: أَزِمَ.

### البائ الخامس والعشرون

## في أسماء الشمس<sup>(۱)</sup> وصفاتها وما يتعلق بها

قال أبو حاتم: يقال للشّمس الجونة \_ والجارية \_ والعين \_ والماوبة \_ وهي من التّأويب وهو سير النّهار كلّه يقال: آب وتأوّب بمعنى. قال النابغة:

تَطَاوَلَ حَتَّى قلتُ ليسَ بمنقَضِ وليس النَّذي يتلو النَّجوم باآيِب

فسَّره ابن الأعرابي على ذلك، لأنها تسير آيبة أبداً ما بينها ما بين المشرق إلى المغرب تدأب يومها فتؤوب المغرب مساءً.

ويقال لها السّراج \_ والضّح \_ وذُكاء \_ وقد أشمَسَ يومُنا: إذا اشتدَّ حرّ شمسه، ويوم مشمس \_ وشامس \_ عين الضّح \_ مشمس \_ وشامس \_ عين الضّح \_ وبه سُمِّيت معاليق القلادة، وقيل هو من المشامسة لأنّها نحس في المقارنة وإنْ كانت سعداً في النظر.

وقال التميّميون: الجونة \_ الشّمس حين تسوّد وتدنو من الغيوب لا يقال لها الجونة إلا على هذه الحال وأنشد أبو حاتم:

تبادر الآثار أن تدأبا وحاجب الجونة أن تغيبا

وأما الجارية \_ فمن قول الله تعالى: ﴿والشَّمسُ تجري لِمُسْتَقَرِّها﴾ [سورة يَس، الآية: ٣٨] وهي تجري من المشرق إلى المغرب \_ والسّراج من قوله تعالى: ﴿وجَعَلَ فيها سِراجاً﴾ [سورة نوح، الآية: ١٦] .

ويقال: دلكت الشمس دلوكا - ودلوكها: اصفرارها عند غيوبها.

<sup>(</sup>١) قال في كنز المدفون أسماء الشّمس الغزالة \_ البيضاء \_ يوح \_ الجارية \_ العين \_ الجونة \_ السّراج - يوح الاهة \_ الضّحى \_ الضّح \_ الشّرق \_ حناذ. الزبرقان ١٢ القاضي محمد شريف الدين عفا عنه.

ـ في أسماء الشمس وصفاتها وما يتعلق بها

وقال ابن عباس: لدلوك الشَّمس ـ أي لزوالها الظُّهر والعصر. قال:

شــادخــة الغــرة غــرّاء الضّحــك تبلـج الـزَّهـراء فــي جنــح الــــــــــ فجعل الدِّلك غيبوبة الشّمس. وروي عن أبي عمرو أنَّ دلوكها زوالها والله أعلم. ويقال: رهقتنا الشّمس إذا دنت. ومنه غلام مراهق: إذا دنا الاحتلام.

ويقال للسّيد وهو مرهق النّيران: أي يغشاه الأضياف. وغلام فيه رهق أي غرامة وفي القرآن: ﴿فَزادوهم رَهَقاً﴾ [سورة الجن، الآية: ٦] أي مكروهاً.

وقال أبو زيد: بَراح بفتح الأول وكسر الآخر اسم للشَّمس مثل: قَطام وأنشد:

هـــذا مقــامُ قــدمـــي رَبــاحِ عــدوةً حتّــى دلكـــت بــراحِ

وقال الأصمعيّ: ليس الرواية كذلك إنمّا الرّواية دلكت براح بكسر الباء، وهو جمع راحة وهو أن ينظر إليها عند غيوبها يستشفها، يضع يده على جبينه يستكف بها حتى ينظر تحتها. وقال العجّاج:

أَدْفَعُها بِالْـرّاح كـي تَــزحلفـا رحــاه عــان تحتهــا تَصَـــدُّفــا

وزعم أنّه يطلب أسيراً له وقال: وسُمِّيت بذلك لأنها تسود حين تغيب والجون الأسود، هذا قول الأصمعي، وقال غيره: الجون يكون الأبيض أيضاً قال: وعرض أنيس الحرمي على الحجّاج بن يوسف درع حديد وكانت صافية، فجعل الحجّاج لا يرى صفاها، فقال له أنيس: إنَّ الشَّمس جونة أي شديدة الضّوء قد غلب ضوؤها بياض الدرع والجونة اسم للدرع ذكره الأحمر وغيره. قالوا: ويقال لا أفعله حتى تغيب الجونة.

وقال بعضهم: معنى براح أي أستريح منها فذهبت، وقيل أيضاً: راح ها هنا موضع. وحكى قطرب: دلكتُ براح بالضّم و (لعاب الشّمس) أن يرى في شدّة الحر مثل نسج العنكبوت أو السّراب ينحدر من السّماء وإنمّا يرى ذلك عند نقاء الجو، وسكون الأرواح واشتداد الحر. وأنشد شعراً:

هممن بتغوير وقَدْ وَقَدَ الحصى وذاب لُعاب الشَّمس فوقَ الجماجم وأنشد ابن الأعرابي:

وذاب للشَّمـــس لعـــابٌ فنَـــزَلْ واستـوقـدت فـي غـرفـاتٍ كـالشُّعَـلْ قال الدَّريدي: لعاب الشَّمس بلغة اليمن الوهر. ويقال: وهر يومنا يوهر وهراً فأقرنَ الشَّمس فحد ذرورها حين تذر قرونها وقرونها: نواحيها، ويقال: طلع قرن من قرونها أي: ناحية من نواحيها.

وعين الشّمس شعاعها الذي بهرك إليه. وقال ابن السّكيت: عين الشّمس رأسها وَوجهها وقرونها نواحيها. قال:

فما أن ذَّر قرنُ الشَّمس حتَّى طرحن سخالَهُ نَّ وصِرن آلا

والضّح: الشّمس يقال: لا تجلسوا في الضّح أي في الشّمس، وقد ضحى فلان في الضّح أي برز للشّمس يضحي ضحواً، ويقال: شد ما ضحوت للشّمس أي طال بروزك لها ويقال: ضحى الرّيح وضحى لي إذا خرج من بيته فبرز لك. قال أبو حاتم: لا ثبت عندي ضحيت للشّمس وليس في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لا تظمأ فيها ولا تَضحى﴾ [سورة طَه، الآية: ١١٩] بيان ضحيت من ضحوت لأنّ قوله: تَضحى يجوز أن يكون مستقبل ضحا. وقد قال قائل:

ضحيت له كي أستظلَّ بظلَّه إذا الظَّل أضحى في القيامة قالصا

فقال أبو حاتم: الذي يقول هذا لا يجوز قوله قمة رأسه، ومن كلامهم جاء بالضّع والرّيح، أي جاء بالشّيء الكثير أي ما طلعت عليه الشّمس وبزغت. والذّرور: أول طلوعها وبزوغها وطلعت تطلع طلوعاً ومطلع الشّمس بالكسر المكان الذي تطلع منه.

وقال الأصمعي: شرقت الشّمس تشرق شروقاً إذا طلعت، فإذا أضاءت جداً قلت: أشرقت، قال الله تعالى: ﴿وأَشْرَقَتِ الأَرضُ بنور رَبِّها﴾ [سورة الزُّمُر، الآية: ٦٩] ويقال: أشرق وجهه: إذا أضاء واستنار.

ويقال: آتيك كلّ يوم طلعتْ فيه الشّمس، وشرقت، وآتيك كلّ شارقِ والشّرق زعموا أنه الشّمس، يقال: آتيتك كلّ يوم طلع شرقه، وقد طلع الشّرق ولا يقال غاب الشّرق.

والمشرق: المطلع. قال أبو يوسف: شرقة الشّمس موقعها في الشّتاء، فأمّا القيظ فلا شرقة له. والشّعاع: ضوء الشّمس والمطلّع بفتح اللام الطّلوع، لذلك قرأ القراء: ﴿حتّى مطلّعِ الفجرِ ﴾ [سورة القدر، الآية: ٥] ومغربها حتّى تغرب فيه غروباً، ويقال: غابت الشّمس غيبوبة وغيوباً، وقد وجبت الشّمس وجوباً إذا غابت، وكسفت الشّمس كسوفاً وذلك ذهاب ضوئها وشرقة الشّمس: موقعها في الشّتاء ودفوؤها ولا يقال لموقعها في القيظ: شرقة، ويقال: أقعد في الشّرق وفي الشّرقة وفي المشرقة سواء.

وحكى أبو عمرو: الشّرق الشّمس، والشّرق بالكسر: الضوء الذي يدخل من شق الباب. ومنه خبر ابن عباس أنّه قال: في السّماء باب للتّوبة يقال له الشّريق وقد ردّ حتى ما

بقي منه إلا شرقة. وحكى بعضهم: الشّرق الشّمس التي تكون في المقابر بعد العصر، وجاء في المسند: أنه ذكر الدّنيا فقال ﷺ: ﴿إِنّه بقي منها كشرق الموتى».

قال ابن الأعرابي: يحتمل وجهين: أحدهما: أنَّ الشَّمس في ذلك الوقت إنما تلبث ساعةً ثم تغيب، فشبّه ما بقي من الدّنيا بذلك. والوجه الآخر: يشرق الميت بريقه عند خروج نفسه، فشبّه قلة ما بقي من الدّنيا بما بقي من حياة الشّرق بريقه.

ويقال: ما بقي من النّهار إلا شفا، والشّفاء بقية الشيء، وأتيته بشفا أي بشيء من ضوء الشّمس، ويقال: شفَّت الشّمس بالتّشديد أي غابت إلاّ يسيراً منها.

وقد طفلت الشّمس: إذا دنَت للغروب، وأتيتك طفل الشّمس، وفي طفل الشّمس، وقال أبو حاتم وأنشدنا أبو زيد شعراً:

قد ثكلت إحدى بني عدي أحبها في طُفسل العَشِيعِ إن لم يثبت وصل قبل الرّوي وطفلت الشّمس أي جنحت ومالت للغروب وقد صغت الشّمس إذا أصفرَّت كان لها صلابة.

وأدنَفَتْ: وازدنفت ودنفت وهذه وحدها عن أبي عبيدة إذا همَّتْ بالمغيب، وغارت وآبت وألقت يَدَاً في كافر ورجفت. ويقال: مغرب الشَّمس ومغربان الشَّمس ومغيربان الشَّمس. ويقال: على الأرض غيابات الطَّفل وقد أرهقت أي دنت للمغيب. وأنشد في قوله:

#### دنفت والشّمس قد كا دت تكرون دَنَف الله

وحكي الغزالة في أسماء الشّمس لدوران قرصها في مرأى العين. ومنه المغزل ومغازلة النّساء لأنّهن عند المراودة كأنّهنّ يدرن في أفانين الحديث. وقال أبو حاتم: ليست الغزالة من أسماء الشّمس، إنمّا الغزالة الضّحوة وأنشد لذي الرّمة شعراً:

فأشرقت الغزالة رأس حوضي أراقبهم وما أغنمي قبالا أراد أشرقت في الغزالة أي في ذلك الوقت وأنشد أيضاً:

### أسوق بالقوم غزالات الضُّحي

ويقال: أتيتك بوجه النّهار وبشباب النّهار وهي الغزالة الكبرى. قال ذو الرمة: تسوضَّحن في قسرن الغزالة بعدَما تسرشَّفَن ذرّات السرّهام السرّكايك وهذا حجة في تثبيت الغزالة اسماً للشَّمس. وكذلك رأد الضحى ـ ورونق الضّحى ـ

وفي تَلَع الضّحي. وأتيتك حين تَلَعِتِ الضّحي ـ وأتيتك مَدَّ النّهار.

وكذلك ضحوة وضُحى والضّحاء الأكبر ممدود مفتوح مَدّ النّهار الأكبر، وذكاء: اسم للشّمس معرفة غير منوّنة، وطلعت ذكاء، ومن أمثالهم؛ أضاءت الذّكاء وانتشر الرّعاء.

قال الشيخ: وحكي عن المبرد أنّه قال: ابن ذكاء هو القمر، لأنّ له بَصيصاً كبصيص الشّمس، وروي عن ثعلب أنّه قال: بعض العرب يجعل ابن ذكاء النّهار ونبت ذكاء الشّرقة، وهو ضوء الشّمس، ويقال للصّبح ابن ذكاء وأنشد فيه:

وابن ذكاء كامِنٌ في كفر. أي في ليل يستره

وأنشد:

في ليلة كفر النّجوم غمامها. أي غطاؤها

ويقال لحسنها: عب الشَّمس، عب مخفَّف مثل دم، وقال الذِّيري:

وليس بموتيك الـذي أنـت مغـرمٌ لِتِســآلِــهِ مــا أبــرق ابــن ذُكـــاء

وإياء الشّمس: بياضها والإياء أيضاً أيا النّبت حسنه وزهرته، وقال الشّاعر، فَمَدَّ الإياء وكسر الألف شعراً:

تنازعها لونان وَردٌ وحوَّة ترى لإياء الشَّمس فيه تَحَدّرا

وقالوا: إياء الشّمس: شعاعها. قال طرفة: سقه إياة الشّمس إلا لثاثه. قال الشّيخ: بعضهم يثقل عب الشّمس فيقول: هذه عب الشّمس، والعب أيضاً البرد، وفي المثل أبرد من العب، فمن شدّد الباء يجعله من العباب، وهو معظم الشيء أي أعظمه. ومن خفّف الباء جعله منقوصاً كَدَدٍ من ددن.

ويقال للصّبح: ابن جلا، كما قال: أنا ابنُ جلا وطلاّع النّنايا. أي أنا منكشف الأمر، وجلا فعل في الأصل وحكي لقباً كما قيل: تأبط شراً وقد جعل لقباً فحكي.

وقال قطرب: العب مثل الدم بتخفيف الباء وهو ضوء الشّمس وحسنها يقولون عب شمس ومن ثقلّ قال هذه عب الشّمس ورأيت عبّ الشّمس يريد عبد الشّمس فأدغم الدال في الشّين كما قيل ثلث الدّرهم، فيدغم التّاء في الدّال، وقال بعضهم: يقول هو عبّ الشّمس فيفتح في كلّ وجه وقال:

إذا ما رأت شمساً عب الشمس شمّرت إلى رملها والجلهميُّ عميدُها

وشعاع الشّمس وشعاعتها وشعّها ضوؤها وأشعّت الشّمس انتشر شعاعها، فإذا طال النّهار وقيل: تمطّى النّهار وامتدّ وا معط ومتعَ متوعاً.

ويقال: بقي علينا ريم من النّهار للسّاعة الطويلة ونهار ريم أيضاً فإذا انتصف النّهار فهي ظهيرة، وظهر وهجير وهجر، ووديقة حين هجم المقيل وانحنى للتّغوير. والشّمس في كبيدات السّماء إذا توسّطت وعوّمت ودوّمت وحلّقت.

ويقال: زالت الشَّمس زوالاً وزالوا في التفرقة زيالاً قال:

نعى حجشانُها نجم "دفوع خليطٌ لا ينامُ على الزّيالِ

والظلّ : يكون ليلاً ونهاراً، ولا يكون الفيء إلا بالنّهار، وهو ما نسخته الشّمس ففاء أو كان من النّهار فلم تنسخه الشّمس، والفيء هو التّبع أيضاً. قالت الجهينة :

ترد المياه خصيرة وبقيضة وِرْد القطاة إذا استمال التبع

وإذا لم يكن فيء ولا ظلٌ قيل: (الظّل طباق الخف) وإذا ارتفع إلى موضع العقال من ساق الشجرة فنسخ الفيء إلى ذلك الموضع قيل: (قد عقل الظّل) فإذا صفا، أي زاد على طول الشّخص قيل: قد فاء الفيء والظلّ الضّافي الطّويل، ويقال للظّل الكثيف ظلّ المي.

ويقال للمكان الذي لا تقع فيه الشّمس: (مقناة) ومقان جمع، والذي تصيبه الشّمس مضحاة والجمع مضاح. ويقال للشّمس المهاة. قال أمية بن أبي الصّلت شعراً:

تم يجلو الظلام ربّ رَحيم بمهاة شُعاعُها مستنيرُ وأصل المهاة البلوة.

ويقال للشّمس الإلهة. قال التميمي:

تــرةِ حنــا مــن اللّعبــاء قصــراً وأعجلنــا الإلهــة أن تـــؤوبــا

ويقال: الآهـة فيصير كالعلم، وذكر قطرب أنَّ الإلهة من أسماء السّماء والفتح في همزتها لغة واشتقاقه من لفظ إله لأنّ كل ما رغب فيه إلى الله تعالى يطلب من جهة السّماء.

ويقال للشَّمس البيضاء وطلعت البيضاء ولقيته في الصَّفراء أي حين اصفرت الشَّمس.

وقال الأصمعي: رُوي عن ابن الزّبير أنّه قال في كلام له: البوح يعني الشّمس قال: ولم أسمع البوح إلا في كلامه. قال ابن الأعرابي: العرب تقول استدبار الشّمس مصحة. وأنشد:

إذا استَـدَبـرتنـا الشَّمـسُ دَرَّت متـونُنـا كـأنَّ عـروقَ الجـوف ينضحْـنَ عَنْـدَمـا درّتْ يعني لانت، وروي عن النبي على قال: «استدبروا الشّمس ولا تستقبلوها فإنّ استدبارها دواء، واستقبالها داء».

ويقال: ضَرعت الشّمس إذا غابت، (وزبت وأزبت) إذا دنت للمغيب. قال الدّريدي: صرعت غير معجمة. ويقال: سقط القرص. ويقال: ما بين المشرقين مثل فلان أي بين المشرق والمغرب.

وحكى بعضهم: التغوير بالنّهار من آخره بإزاء التّعريس وهو النزول باللّيل من آخره. (والقسطلانية) نداءة الشّفق أو نداءة قوس قزح. ويقال للّذي يسمّى قوس قزح القُسطلاني بالضمّ.

وقال الدّريدي: أهل المدينة يسمّون الهباء الذي يدخل من ضوء الشّمس إلى البيت: خيط باطل. قال الشّيخ: أخبرني أبو أحمد الحسن بن عبد الله العسكري قال: أخبرني أبو عمرو غلام ثعلب عن ابن الأعرابي وعن عمر بن أبي عمرو عن أبيه وابن نجدة عن أبي زيد قال: يوح اسم للشّمس ومن رواه بالباء فقد صحّف وذكاء والعروج والمهاة والعبورية والبتيراء والجونة والفين والمأوبة لأنها آئبة أبداً وتأويبها: سيرها من المشرق إلى المغرب والسّراج والضّح واللهمة بالضّم والأهة بالضّم. وروى قطرب الإهة بالكسر والأهة بالضم. قال ثعلب: الضّم أفصح والعمل عليه.

ومن أسماء الشّمس: الغورة لأنّها تغور \_ وأم شعلة \_ وأم النّجوم \_ والغراه \_ والهالة \_ وأنشد:

منتجب كانَّ هالة أمَّه ضعيفُ الفؤادِ ما يعس بمعقولِ

منتجب ها هنا مفتخر أي يتخيّر وينتجب ما يفتخر به علينا وهو جبان في نفسه. وحكى المفضّل: (الحومانة) الشّمس.

ويقال: سفرت الشّمس طلعت، وأسفرت أضاءت مثل وأشرقت وقيل هما لغتان. وأنشد ابن الأعرابي:

بيضاء شطّت مزارها بلسنا إن سفرت أسفرها فأتى باللّغتين جميعاً وأنشد أيضاً:

كَانهَا الشَّمَسِ إذا مَا تَسْفُرُ والشَّمِسِ منهَا يَسُومِ دَجُنِ أَسْفُرِ أَسْفُرِ أَنْ أَبُو أَحِمَدُ العسكري قال: أنشدني أبو أَعِمُ الزَّاهِ عَنْ أَبُو أَعْمُ الزَّاهِ عَنْ أَبُو أَعْمُ الزَّاهِ عَنْ أَبُو أَعْمُ الْأَعْرَابِي:

وجاريسة رفعتها لأنالها يكفي عن خرجاء يهفو رواقُها قال: الجارية ها هنا الشّمس، والخرجاء: عين الشّاعر لأنّها ذات لونين. وأنشد عن

ثعلب عن ابن الأعرابي:

ومعم ولية إن زدت فيها نقصتها وإن نقصت زادت على ذاك حالها

قال: يريد الكوَّة التي تكون في السّقف مدخلها ضوء الشّمس كأنّه حبل ممدود ولذلك سُمِّي ذلك الضّوء خيط باطل، لأنَّ ما تراه فيه إذا قبضت عليه لم يحصل في يدك منه شيء، وقوله: إن زدت فيها نقصتها أي إن زدت في جسمها نقصت من ضوئها فهكذا حالها. وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي:

والشَّمس معرضةٌ تمور كأنَّها تــرسٌ تغلّبــه كمــيٌ رامـــخُ قال الشّيخ: أظنّ أن ابن المعتز أخذ قوله من هذا:

ومصباحنا قمرٌ مشرقٌ كتُرس اللّجين يشق الـتجـى مخاط الشّمس، ومخاط الشيّطان جميعاً.

ويقال: ركدت الشَّمس وهو غاية زيادتها، وقسبت الشَّمس تقسب وصفت تصفو صفواً، وكلَّ هذا في معنى الرَّسوب. وقال أبو النّجم: صفواء قد همَّتْ ولمَّا تفعل.

ويقال: قنب يقنب قنوباً وذلك إذا لم يبق منها شيء وأنشده شعراً:

مصابيحُ ليستُ باللُّواتي تقودُها نجومٌ ولا بالآفلاتِ الـدُّوالـكِ

يقال: أفلتِ الشَّمس: إذا غابت، والأفول يستعمل فيها وفي غيرها، وكذلك البزوغ وهو الطَّلوع قال الله تعالى: ﴿فلمّا أفلَت﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٧٨] في الشَّمس وفلما أفلَ في القمر.

وحكى قطرب: جئتُك غبة الشّمس أي عند مغيبها كأنه قلب، فقدم الباء قال: وقالوا: شمسنا وشمسنا أي أوذينا بحرِّها وأشمسنا صرنا في حَرِّ الشَّمس وشمس يومنا وشمس وأشمسَ.

يقال: أزبت الشَّمس وزببت وزبّت إذا دنت للمغيب.

ويقال: انصلعت انصلاعاً وهو تكبّدها وسط السماء، وصلاع الشّمس حرّها، وقال: حرّ الظهيرة تحت يوم أصلع، وحكى أبو عمرو: العباء أنوار الشّمس.

ويقال: قصبت الشّمس وذلك إذا بدا قصبها في عين النّاظر إليها. وذكر في أسماء الشّمس قطيفة المساكين وما أظنه إلا من وضع العامة.

وحكى أبو حنيفة: الشَّرق الشَّمس، ويقال: أتيتك كلُّ يوم شرقه أي شمسه وطلع

الشّرق، ولا يقال: غاب الشّرق. وذكر قوله: وهمت الجونة أن تصوما، ومعنى صوم النّهار أنَّ الشَّمس إذا توسّطت السّماء نصف النّهار كأنها تقف ألا تسمع قوله:

والشَّمسُ حَيْري لها في الجوّ تدويمُ.

وحكى أبو حنيفة أنّ الإلهة تأنيث إله، وأحسب أنَّ الشَّمس سُمِّيت بها لأنّه كانت تُعبد.

قال: والنداءة قوس المزن وأكثر ما يكون في الوسمي والصَّيف وقيل: بل هي الحمرة العارضة في مطلع الشَّمس ومغربها إذا عَرَضَتْ.

ويقال: سبأته الشّمس والنّار والحمّى إذا غيّرته، وكذلك السَّفر يَسْبَأ الإنسان. وحكى ابن الأعرابي أنَّك لتريد سَبَأة أي سَفَراً، وقال سربد مثلها: والسّبأة البُعد فكان السَّربد السَّفر القريب.

ويقال: جاءني فلان قِمة أي حين غابت، وقال أبو عمرو وما قِمستَه وقامَسْتُه بمعنى والمقامَسة المقاطة قال الهذلي:

قلو رجـــلاً خـــادعتـــه لخـــدعتـــه ولكنمــا حــونـــا بــرِخنـــا أقـــامِــسُ سَبَّته الشَّمس وَسَبَّاتُه إذا أحرَقَتُهُ.

### البابُ السّادس والعشرون

# في أسماء القمر وصفاته، وما يتَّصل بها من أحواله

#### فصـــل

قال أبو حاتم: قال أبو زيد: يقال الهلال: ما دام ابن ليلة أو ابن ليلتين، فإذا استدار وعظم قبل أن يستدير فهو: القمر المستقبل، فإن غطّاه سحاب أو قوة فلم ير إلا بعد ثالثة من أول الشهر فهو قمر، وإلا يدعى هلالاً.

وأمّا القمر: فهو ضوء القمر، ويقال: طلّع القمر، ولا يقال طلعت القمراء ولكن يقال: أضاءت القمراء، كما يقال أضاء القمر.

ويقال: قمر اللَّيل، ولا يقال: قمر القمر، ويقال: قمرنا ونحن مقمرون، ويقال: تقمَّرت فلاناً إذا قصدته في القمراء.

وروى الشّعبي أنَّ شيخاً تقمَّر جاريةً ولم يبلغ منها ما أراد فرفعا إلى عمر فعزره وأراد تعزيرها أيضاً فشهدوا لها أنها أنكرت قربه وصاحت فخلّى سبيلها.

ويقال: وضح القمر وضوحاً.

ويقال: استهلّ الهلال وأتيتك عند مستهلّ الشّهر.

ويقال: أهللنا الهلال، وأهلُ الهلال، قال أبو حاتم: بالبصرة يقولـون هَلَّ الهلال، ولا يجوز ذلك، قال أبو حنيفة: حكي عن الثَّقة أنّه يقالُ: هَلَّ الهلال نفسه أي طلع وأهللناه نحن رأيناه، وإذا كان الهلال منبسطاً قيل: هلال أوفق.

ويقال: أتيته عند إهلاله واستهلاله وهلة وهلَّهِ وهلوله، وأتيته تيفاق الهلال وتوفاقه وميفاقه.

, قال الفرّاء: يقال إذا عاينْتَ الهلال رأيته قَبْلاً، وإن استقبلك قبل: رأيته قبلاً، قال: وكل ما قابلك فهو قبل منك، وقال غيره: رأيت الهلال وهو أوَّل ما يرى ولم ير قبل ذلك،

وتكلُّم فلان قبلًا، إذا تكلُّم بكلامٍ لم يكن قد استعد له.

ويقال: سلخت الشُّهر سلخاً وسلوخاً وسلخ هو وانسلخ.

ويقال: نَصَفَ الشَّهر وأنصف ونصف وكذلك كلِّ شيء يؤول إلى النَّصف. قال الفرّاء: طرح الألف أجوده، وحكى الجرمي عن الأصمعي: أنصفَ النَّهار ولا يقال: نصف، ولكنْ يقال: نصف ألماء القدح، هذا وما أشبهه ممّا يبلغ نصف غيره. قال:

ترى سَيف لا ينصفُ السّاق نعل ه أجل لا وإنْ كَانَتْ طِوالاً محامِلُـهُ وقال الفرزدق:

وإنْ يقنهب ن الولايد بعدما تعالى نهارُ الصَّيف أو كادَ ينصفُ وقال ابن علس:

نصف النهار الماء غامرة وشريك بالغيب ما يَدري فكلتا اللّغتين صحيحة، وقال العجّاج في نصف:

حتى إذا اللّيل التّمام نَصَفا

وقال أبو زيد: يقال: انتصف النّهار انتصافاً، وأنشد:

ف انتص ف النَّه الر والنَّع الم والمه والمه مُ زُدَمٌ ل و المه وت المُ النَّه على الفرس إلى نصف النّهار.

ويقال: وسط النّهار حكاه أبو زيد يقال: قمراء أضحيان، وهو ضَوء القمر من أوّل اللّيل إلى الصّباح.

ويقال: أضحيان لكل ليلةٍ من العشر الوسط، ويسمّون القمر في أول اللّيل وآخره قميراً يصغّرونه لِصِغره. قال ابن أبي ربيعة:

وقمير يد الخمس وعشرين له قالت الفتاتان قوما يريد قومَن وأنشد في القمراء:

يا حبّـذا القمـراء واللّيـل السّـاج ﴿ وطــرق مثــل مـــلاء النّســاج والقمر الباهر في اللّيالي البيض ومعنى الباهر الذي يملأ كلَّ شيء بضوء بَهَر بهوراً، قال أبو حاتم: والبهر: الذي يصيب الإنسان من ذلك لأنَّ المتنفس يمتلىء ويتردد فيه النَّفَس فيستبهر. وقال:

عَسمٌ النَّجسوم ضووُّه حيسن بَهَسر فَغَمسض النَّجسم السَّذي كسان ازْدَهسر وقال:

والقمسر الباهسر السمساء لقمد زرنسا كملانسا بحجفسل لجمب

ليلة عفراء: ليلة ثلاث عشرة. ويقال لها أيضاً: ليلة السّواء، وقال بعضهم: تسمّى بذلك لأنَّ القمر يستوي فيها، وهو قول الأصمعي، وقال آخرون: لأنَّه يستوي ليلها ونهارها. وقال: هي السّواء والغرّاء.

ويقال: أسفَرَ القمر في أوَّل ما يرى ضَووُّه، ولم يظهر بعد، وأضاء القمر، وقالوا: ليلٌ أسفر، وقالوا: امتحق القمر، ولم يعرفوا فيه فعل يعني مَحَق، والاسم المحاق والمحاقة غداة يخفى عليك، لأنَّ الشَّمس تغيبه عنك من أوّل نهارك قبل طلوعها ثم الاستسرار إلى أن يهلَّ الهلال.

قال الأصمعي: المحاق أن يطلع القمر قبيل الشَّمس في ضوئها، فلا يزال ينمحق حتى يذهب. والسرّار: أن يطلع خلفها. وقال أبو عبيدة: العرب تقول: لِلْيَلَةِ ميلاد القمر: ابن ليلته وأنشد:

كسأنَّ ابسن ليلسة طلسع جسانحسا فسيسط لسدى الأفسق مسن خُنصر

وقال أبو عبيدة: إنما قيل: ليلة البدر لأنّ القمر يبادر الشّمس أن يطلع، قال الله تعالى: ﴿لاَ الشَّمس يَنبغي لها أنْ تُدرِك القَمَرَ ولاَ اللّيلُ سابِقُ النّهارِ وَكُلٌّ في فَلَكِ يَسبحون﴾ [سورة يَس، الآية: ٤٠] أي يجرين في قطب المدار. وقال زهير:

لو كنت من شيء سوى بشر كنست المنور ليلسة البدر

قال أبو حاتم: قد روي عن ابن عباس هذا القول: إنَّ القمر إنمّا سُمّي البدر لأنه يبادر أن يطلع، ولا أظنّه إلا غلطاً عليه، إنمّا البدر الممتلىء. ويقال: ليلة البدر، وقمر بدر وأبدرَ القمر صار بدراً. قال الشّاعر:

تُسم كشعسة القمسر البسدر حقسوق الأحشساء والكبسيد

ويقال: غلام بدر إذا امتلأ شباباً قبل الاحتلام، وجاء ببدرة أي سقاء ممتلىء لبناً.

قال أبو عبيدة: ثم سمّوا ليلة البدر، وليلة النّصف، وليلة السّواء وهي ليلة ثلاث عشرة البيض قال: ولم أسمع عربيًّا سمّى شيئاً منهنّ ولكن عدّوهنّ فلّما بلغوا آخر الشّهر سمّو ثلاثاً منهنّ الدادي صفاة لِشدَّة ظلمتهنَّ.

وقال أبو نصر: الداداء: هي الغلبة إذا كنتَ تشكَّ في اللَّيلة هي ممّا أنت فيه أو مَن المقبل، يدل على هذا قوله:

هاجت عليه من الأشراط نافحة بغلته بين أظلام وأحفار وقال:

تــداركــه فــي منضــل الآل بعــدمــا. مضى غيـر مـا دأدأ وقـد كـادَ يـذهــبُ ثم قالوا: سرار الشّهر. قال جرير:

رأت مسرَّ السَّنيسن أخسذن منَّسي كما أخسذ السَّسرار مِسنَ الهسلالِ ويكون سرار الثَّلاثين من آخر الشَّهر إذا تمَّ الشَّهر، فإذا نقص فهو سرار ليلة.

ويقال: أتيته عند سرار الشّهر وعند سرار القمر. قال:

تلقى نووهن سرار شهر وخيرُ النّوء ما لقي السرارُ وقال الكسائي: آخر ليلة من الشّهر. قال كثير:

هــــلال عشيــــة لشفـــا غـــروبِ تسّـــر وليلـــة بعـــد المحـــاقِ وقال الراجز:

نحسن صبحنا عسامسراً في دارها عشيّسة الهسلالِ أو سسرارهسا والسَّرار: يفتح ويكسر, والفتح أعرف، وقال بعضهم: المحاق ثم السَّرار لأنَّ ضوءه يمتحق ثم يستتر. وقال غيره: امتحاق القمر: احتراقه واحتج ببيت ساعدة:

في ماحقٍ من نهار الصَّيف محتدم

ويقال: محاق القمر، ومحاق الشُّهر. قال:

بَنيتُ بها قبلَ المحاقِ بليلة فكان محاقاً كلّه ذلك الشّهر وقال آخر:

فإنْ تك كوكبُ الصَّمعاء نحساً به ولدت وبالقمر المحاق ويقال: حجر القمر، وقمر القمر: إذا استدار بخطِ دقيق.

ويقال: لحف القمر فهو ملحوف: إذا جاوز النّصف وأخذ في النّقصان. والبراء: آخر ليلة في الشّهر لتبرأ القمر مِنَ الشّمس. ويقال: طفاوة القمر: إذا حجه وأنشد: كأنّه البدر في طفاوته. ويعضهم يفتح الطّاء فيقول طَفاوة.

ويقال: أفتق القمر: إذا خرج من السّحاب لفُرجة يجدها، والفرجة الخصّاصة. قال ذو الرمة شعراً:

تريك بياض لبَّتها وَوَجْها كقرز الشَّمس أفتق ثمَّ زالا أصاب خصاصةً فبدا كليلًا كلُّ وانفَلَّ سائرُه انفِللا

وقال بعضهم: يسمّى القمر: الزّبرقان وهو من قولهم: زبرق عمامته: إذا صَفَّرها. قال أبو حاتم: وزعم من لا أسكن إلى قوله أنَّ القمر يسمَّى في الدادي السّاهور. قال أمية بن أبي الصّلت:

والشهّر بين محاقه وهلاك أجيل لعلم الناس كيف يعدد ولا نقْصَلُ فيعَمَدُ وساهورٌ يُسَلُّ ويُغمَـدُ

وزعم أنَّ السَّاهور بالتَّبطية أو السَّريانية، وقال بعضهم: هو غلاف القمر يخرج منه أول حتى يبرز كلَّه، فإذا انتصف الشهّر ارتدَّ فيه.

وحكى بعضهم: ليالي السّاهور التّسع البواقي كلّها. وحكى الحارزنجي: السّاهور الشّهر، قال: ويقولون: لقوا الشَّر في ساهوره، أي في كثرته. قال: والسّاهور من أسماء القمر وهو السَّحاب أيضاً، والسّاهرة الأرض العريضة البسيطة.

وقال شيخنا أبو علي: السّاهرة وجه الأرض من السَّهر، ومعناه أنه إذا سهر قلق جنبه، فَقَلَّ حظّه من الأرض، إمّا بالقيام، وإمّا بالقعود، وإمّا بالقلق والحركة فتأويله أنّه سلب ملابسة الأرض، وكذلك قولهم: سهروا والمعنى واحد والأخذ منزله كلّ ليلة والرّكس منزله الذي ينكسف فيه.

ويقال للسُّواد الذي في القمر: المحو والشَّامة. والهالة دارة القمر.

ويقال: طمس القمر والنّجم إذا ذهب ضوؤهما.

ويقال: القمر اللّيلة في الهالة قال: في هالة هلالها كالإكليل يعني دارته أنشد في الهالة:

فَمَنْ يسع مِن حَيِّ الأراقم جاهداً ليدرك مسعاة ابن هالة يسبقُ

ويقال: سُميّت هالة لحسنها وجمالها كأنّهم شبّهوها. وقال قطرب: الفخت ضوء القمر والشّمس، وهي أيضاً: ثقوب مستديرة في السّقف، وقد أنفخت وقال ثعلب: الذي

يدل على أنَّ الفخت الضُّوء لا الظُّل أن الفاختة سُمِّيت لفخت القمر ومنه الصَّبغ الفَّاختي.

وكذلك ذكره أبو عبيدة والكسائي، ويقال: جاء تيفاق الهلال، وتوفاق الهلال، وتوفق الهلال، وميفاقه أي لوقتِه، وحين وجاء على نفته ونافَتِه، وعلى أفاته أي لوقته.

وأخبر أبو عمر بن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: هو القمر ـ والطّوس ـ والجلم ـ والجيلم والأرسلم ـ والباهر ـ والزّبرقان ـ والرّباض ـ والبدر ـ والسّمار والمتّسق والبادر ـ والغاسق.

قال ابن الأعرابي: ويقال للهلال: الأزميم ـ وابن ملاط ـ وابن مزنة ـ قال شعراً:

كأنَّ ابنُ مزنة طلع جانحاً فسيط لدى الأفق من خُنصر

قال: ويقال له الأزميم إذا دفق. قال: كأنما شخصها في الآل أزميم. وزعموا أنَّ أعرابية قالت لزوجها: لقد رأيت الأزميم بوجهك فما رأيت خيراً.

ويقال: قمر سنمار إذا كان مضيئاً، وقمر سنمان بالنُّون أيضاً.

قال أبو عمرو: أخبرني السيّاري عن قوله في الغاشق أنّه القمر. وقلّب الغسق عند العرب السّواد، قال: إنما قال: تعوَّذي بالله من شَرّ هذا الغاسق أي من شرّه إذا انكسف فهو آية ويسود، فمعناه يا عائشة افزعي إلى الصلوة واستعيذي بالله من شرّ هذه الآية إذا رأيتها، قال ابن الأعرابي وأنشد نصر والأسديون شعراً:

ومستنبت لا بالهلال نباته وما أن تلاقَتْ باسمه الشَّفتان ويدرك في تسع وست شباب

لـه شـامـة سـوداء فـي حَـرً وجهـهِ مجللـــــةٌ لا ينقضــــــي لأوانِ ويهــرم فــي سبــع معـــاً وثمـــانٍ

قال: هو الهلال لأنَّه ثبت بلا سقي ذكر الشفتان لأنَّه ليس في اسم الهلال من الحروف التي ينضَم عليها الشَّفتان شيء وحَرِّ الوجه ما بدا منه ومنه قوله:

### كريمة حر الوجه غير المحسر

وحكى ثعلب عن أبي مسجل عن الكسائي أهَلَّ الهلال واستهلَّ، ولا يقال: هَلَّ ولا أهللنا الهلال. والحمرة التي يغيب فيها القمر يقال لها: الندأة. قال الفزاري والجمع ندى ثلاثة، أخط أحمر بين أخضرين، فإذا رأيتها فتق بالمطر من غرب أو شرق بإذن الله عز وجل. قال ثعلب: الأخط جمع خط كما يقال: صل وأصل وشد وأشد. وغرة الشهر أوّل ليلة، لأنَّ الهلال في أوَّله كالغرة في وجه الفرس. وتقول العرب للحجر البراق: هو بصاقة القمر، وقيل بصاق وبصق. والبلماء ليلة البدر. ويقال: وجه مسلم إذا امتلأ نوراً واستكمل حسناً، وقال بعضهم: يقال كذلك طفاوة القمر.

# فصلٌ في أسماء ليالٍ من أوَّل الشّهر

الغرر ويقال الغر أيضاً لأنَّها كالغَّرة في الوجه البهيم من الخيل.

ويقال أيضاً: القرح لأنّها كالقرحة فيها. ولثلاث يليها السّبع، وقيل لها: الزّهر بفتح الهاء وقد سكنت أيضاً، وقد أزهر القمر والزّهرة البياض والنجم المعروف الزّهرة، أبو عبيدة يبطل التّسع والعشر ورواه غيرهما. ومن قال الغرر جعلها جمع غرة. ومن قال غر جعلها جمع غرّاء. وقيل بعد الغر ثلاث شهب، لأن ضوء القمر فيها غير باهر، وقيل: ثلاث بهر لأنّ ضوء القمر بهر كلّ ظلمة أي غلب، وقيل في التّسع: إنّها سمّيت بها لأنّ فيها الليلة التاسعة، كما سمّيت الغرر لأنّ فيها الغرة، وهي ليلة واحدة ليلة الهلال.

وكذلك العشر: لأنَّ فيها اللَّيلة العاشرة، ولثلاث يليها التَّسع، وقيل لها: الدَّرَع بفتح الرَّاء، ويجعل درعة مثل ظلمة وظلم وقيل الدَّرع بسكون الراء جعل جمع درعاء. وقيل: صبح أدرع: لاختلاط الضَّوء بالظلّمة. وشاة درعاء إذا اسودَّ مقدمها وابْيضَّ سائرها. ويقال: أدرع الشَّهر إذا جاوزت النَّصف منه والدّرع والظلّم والزِّهر وقد حركت الثّاني منها كلّها وجاءت على غير قياس. قال ابن أبي ربيعة:

فالت له شَفَقاً لا تَأْت في فَمَر إنْ كنتَ تأتي بليل واحْدر الدّرَصا

ففتح الرّاء والقياس إسكانها. قال أبو حاتم: لم أسمع في الظلم أنّها جاءت على القياس. وقال بعضهم: أتيت وثوب السّماء مجزع، لأنَّ أوّلها أبيض وآخرها أسود.

وقال الأصمعي: عن العرب: اللَّيالي البيض: ثلاث ليال: ليلة السواء، وليلة البدر، وليلة خمس عشرة. قال: ولا يقال أيام البيض إنمّا يقال: ليالي البيض، وتُسمَّى هذه اللّيالي المحمقات، وذلك أنه إذا كان في السماء غيم رقيق وطلع القمر من أوله إلى آخره خفي على الإنسان ضوء الصّبح، فيظنّ أنّه قد أصبح وعليه ليل فيسمين محمقات لذلك. ويقال: غرّ فلان غرور المحمقات.

وقد قيل لما يلي التسع إلى اثنتي عشرة: الجزع، ثم ثلاث عشرة السّواء والعفراء، وأربع عشرة البدر، وخمس عشرة ميسان، وإلى العشرين الذرع، وقد تقدّم القول في جميعه، والتّسع البواقي الدّادي، وآخر ليلة في الشّهر ليلى مقصوراً لظلمتها. وحكي المد فيها. وقيل للثلّث الأواخر محاق، لأنّه يمتحق القمر فيها كأنّه يحترق عند طلوع الشّمس فلا يرى.

ويقال: ليلة المحق ويقال: أتيته في المحاق أي في امتحاق القمر.

ويقال: من البدر قد أبدرنا، ومن السّواء قد أسوينا، ومن نصف الشّهر قد أنصفنا.

ويقال: ليلة ضحيان وضحيانة، وليلة قمراء، وليلة بيضاء، وليلة ضحياء، وليال ضحيانات، وليلة طلقة، وليال طلقات، وطوالق إذا كنّ مقمرات.

ويقال: ثلاث دادي، وثلاث ظلم، وثلاث حنادس. قال شعراً:

تدارك في متصل الآل بعدما مضى غير دأداء وَقَد كادَ يُسحَبُ وقيل: اللّيالي النّحس والدّهم. وقيل أيضاً: ثلاث قحم: لأنّ القمر قحم في دُنُوّه إلى

ويقال لليلة ثمان وعشرين: الدّعجاء، وليلة تسع وعشرين الدّهماء، ولليلة ثلاثين اللّيلاء، ويجوز أن يكون القحم أخذ من افتحام في السّير، وقال الأصمعيّ في الحنادس: كلّ ظلماء من اللّيالي حندس، وقال أبو عمرو: قول النّاس العشر والنفل لا تعرفه العرب. قال الجعدي في الظلّم: كاللّيلة المباركة القمراء تهدي أوائل الظلّم. وقال المسيّب بن علس: كالطّلق يتبع ليلة البهر.

# البابُ السَّابع والعشرون

# في ذكر أسماء الهلال مِن أوَّل الشَّهر إلى آخره وما ورد عنهم فيها من الأسجاع وغيرها

قال أبو زيد: الأعراب يقولون للقمر لأوَّل ليلةٍ، رضاع سخيلة حلَّ أهلها برميله. ولابن ليلتين: حديث أمتين يكذب ومين، ولابن ثلاث: حديث فتيات غير جد مؤتلفات، ويروى ما أنت ابن ثلاث، فقال: قليل اللّبات، ولابن أربعة: عتمة ربع غير حبلى ولا مرضع. ويروى غير جابع ولا مرضع. وقال بعضهم: عتمة أم ربع غير حبلى ولا مرضع. ولابن خمس: عشاء خلفات قعس وزعم غير أبي زيد أنّه يقال لابن خمس: حديث وأنس.

قال أبو زيد: ويقال لابن ست: سر وبت. وقال غيره: أسر وبت. قال أبو حاتم: لأنّه يقال: سرى وأسرى بمعنى. وقال أبو زيد: لابن سبع دلجة الضّبع، وقال غيره: حد والأنس ذو الجمع. وقال أبو زيد لابن ثمان: قمراء أضحيان. قال أبو حاتم: أضحيان.

قال أبو زيد: ولابن تسع: انقطع الشّبع. وقال غيره: ملتقط ماء الجزع وقيل مثقّب الجزع.

وقال أبو زيد لابن عشر: ثلث الشهر. وقال غيره: محنق الفجر. وقال غير أبي زيد قيل للقمر: ما أنت لأحدى عشرة قال: لدى عشاء وأرى بكرة. قيل: فما أنت لاثنتي عشرة؟ قال: موثق للشّمس بالبدو والحضر. الذي حكاه أبو حاتم موثق للشّمس. وقيل: ينبغي أن يكون موثق للخلق. قيل: فما أنت لثلاث عشرة؟ قال: قمر باهر يعشى له النّاظر. قيل: فما أنت لأربع عشرة؟ قال: مقتبل الشبّاب أضيء مدجنات السّحاب. قيل: فما أنت لخمس عشرة؟ قال: نقص الخلق في الغرب والشّرق. قيل: فما أنت لسبع عشرة؟ قال: أمكنتُ المغتفر الغفرة. قيل: فما أنت للماني عشرة؟ قال: بطيء الطلوع بين الخشوع. قيل: فما أنت لعشرين؟ قال: أطلع بسحره وأرى بالبهرة، قيل: فما الطلّوع بين الخشوع. قيل: فما أنت لعشرين؟ قال: أطلع بسحره وأرى بالبهرة، قيل: فما الطلّوع بين الخشوع. قيل: فما أنت لعشرين؟ قال: أطلع بسحره وأرى بالبهرة، قيل: فما

أنت لإحدى وعشرين؟ قال: كالقبس أطلع في غلس. قيل: فما أنت لاثنتين وعشرين؟ قال: أطيل السّرى ألا رأيت ما أرى. قيل: فما أنت لثلاث وعشرين؟ قال: أطلع في قتمة ولا أجلي الظلّمة. قيل: فما أنت لأربع وعشرين؟ قال: أرى في تلك اللّيالي لا قمر ولا هلال. قيل: فما أنت لخمس وعشرين؟ قال: دنا الأجل وانقطع الأمل. قيل: فما أنت لست وعشرين؟ قال: أطلع وعشرين؟ قال: أطلع وعشرين؟ قال: أسبع وعشرين؟ قال: أطلع بكراً وأرى ظهراً. قيل: فما أنت لثمان وعشرين؟ قال: أسبق شعاع الشّمس، وقيل: فما أنت لتسع وعشرين؟ قال: ضئيل صغير لا يراني إلا البصير. قيل: فما أنت لثلاثين؟ قال: هلال مستقبل.

ويقال: جئت لعقب الشّهر وعقباله أي بعدما يمضي، وفي عقبه وعقبه إذا بقيت منه بقيّة.

ويقال: لا يفعل كذا إلا عقبة القمر. وذلك إذا قارن الثّريا ويقارنها في السنّة مرّة وهو من المعاقبة، وذلك إذا استوى اللّيل والنّهار، وقيل: هو عودته إذا غاب وقال بعضهم في العقبة:

لا يطعمُ العسَـلَ والخطْمـيَّ لمتَـهُ ولا الــزّريــرة إلاّ عقبــة القمــر

وأنشد ثعلب عن ابن الأعرابي عن المسروحي قال:

لما رأيت الشّعراء أبدوا وكلّ شيء جمعوه عدّدوا حاجتهم ما ذو عصا مسندُ حيّ كميتٌ عينه توقدُ سيدٌ جمع حوْلَه لم يولد

(سيّد جمع): يعني القمر والنّجوم حوله و (ذو عصا) قال جعل عصاه المجرّة و (مسند): أي في السّماء، وقيل أيضاً: يسند إليه الشّهور والأيام و (حي كميت) أي يسير ولا روح له ومعنى (أبدوا) أتوا بالأوابد والدّواهي. وأنشد أبو زيد عن المفضل لرجل من بني سعد شعراً:

مهما یکن ریب المنون فاننی یه لل صغیراً شم یعظم قدره یه الله می یعظم قدره یقارب یخبو ضوؤه وشعاعه کالها دید الماره شم انتقاصه

(زيد المرء) زيادته. وقال آخر:

أرى قمر اللّيل المعندّب كالفَتى وصورته حتّى إذا هو ما استوى ويمصح حتّى يستسرّ فلا يُسرى وتكرارَه في إثره بعدَما مَضى

يُسدان بنا وابسن اللّيالي كانّه حُسامٌ جلت عنه العيسونُ صقيـلُ فما زال يغلـو كـلّ بـوم شبـابـه إلـى أن أتتـك العيـسُ وهـو ضئيـلُ

والمعنى سرنا من أوّل الشّهر إلى آخره حتى انتهينا إليك. وأنشد ابن الأعرابي:

فلو كنت ليلاً كنت ليلة صيف من المشرقات في موسَّطة الشهر ولو كنت ظلاً كنت ظل غمامة ولو كنت عرشاً كنت تعريشة الفَجْرِ ولو كنت يوماً كنت يومَ سعادة يرى شمسه والمزنُ يهضبُ بالقطر

وأنشدت عن نقطويه، قال: أنشدني ثعلبُ عن ابن الأعرابي شعراً:

لو كنت ليلاً من ليالي الشهر كنت من البيض تمام البدر بيضاء لا يشقى به من يسري أو كنت ماءً كنت غير كدر ماء سماء في صفاء من صخر أظلّه اللّه بعيض السددر فهو شفاءً من غليل الصدر

وأنشدني حمزة بن الحسن قال: أنشدني علي بن سليمان عن المبرد:

وليل في جوانيه فضول على الآفاق أبهم غيبهانِ كان نجومه دمع حبيس تَرفُرق بين أجفانِ الغواني

قال أبو عمر الزّاهد: عرضت هذين البيتين على ثعلب، فقال: البيت الثّاني مضاف إلى شعر الشّاعر وليس له. وقال جرير في قصّة الأيام:

ويــوم كــابهــام القطــاةِ مــزيــنِ إلــى صبــاه غــالــب لــي بــاطلُــه وأنشدَ في مثله:

ظلَلنا عند دار أبي نعيم بيوم مثل سالفة النّباب وأنشد أبو العباس ثعلب:

وسيّارة لم تسرّ في الأرض تبتغي محلاً ولم يقطع بها البيد قاطع من سرّت حيث لا تسري الرّكابُ ولم ينخ لِورد ولم يقصر لها القيد مانع تفتّص أبسوابُ السّماء ودونها إذا ما ارتجت عنها المسامع سامع

يعني دعوة مظلوم دعا الله تبارك وتعالى وأنشد في مثله شعراً:

خدنان لم يريا معاً في منزل وكلاهما يجري به المقدارُ للونان شقى يغشيان ملاءة تسفى عليه الريح والأمطار

(الخدنان): اللَّيل والنَّهار و (الملاءة) يعني بها الأرض. وقال آخر في المحاجاة:

ما جملي قهقرني وإبلي يعذرني وقربتي روية وكلبتي حمية جَمَله القمر، والقهقر الشّديد وإبلي يعذرني: يعني النّجوم، وقربته السّماء تمطر وكلبته حميّة يعني الشّمس. وأنشدني العسكري أبو أحمد، قال: أنشدني المفجع الكاتب:

وما واضع بعد الغياثِ مصورٌ له خِلَع شتّى وما هو لابسُ يعني: قوس قرح، و (الغياث) المطر. قال وأنشدني الآخر:

أكلتُ النَّهِ النَّهِ النَّهِ فَ الْمَرَوان، قال: وأنشدني عن ثعلب: الذَّكَر من الحبارى واللَّيل: فرخ الكَرَوان، قال: وأنشدني عن ثعلب:

ألا ليتنبي أصبحتُ يسوماً بمنسزلٍ بعيسد من اسم اللَّهِ والبَسركاتِ هذا رجلٌ طال سفره، فكان إذا ارتحل أصحابه قالوا: اسم الله. وإذا نزلوا قالوا: على بركة الله، قيل: طول السّفر، وقال ذلك. وقال آخر في ضده:

ليتنبي في المسافرين حياتي لا لِحُبِّ الحلول والترحالِ بل لخمس تحط منهن ستٌ وسلائين لا تكون ببالي

يعني خمس صلوات، يحطّ منها ست ركعات وهي: صلوات المسافر. وأنشدني أبو أحمد العسكري:

رَمَتني بنجـ لاوَيْن مَن تـرميـانـه بسهمهـا شــدّت عليـه التمـائــم وشفّت سحـابـاً فيـه سبعـون أنجمـاً وشمـس تــولّتهــنّ عشــر نــواعــم

النّجلاوان: العينان يقول من أصابته بطرفها جن، والسّحاب: أراد به أنّها حلّت أزرارها جعل الغطاء كالسّحاب والأنجم اللّاليء، والشّمس منه كالقلادة من فضّة أو ذهب وأراد بالعشر النّواعم الأصابع وأنشد:

ستة إخوة وأخت شريفة هي في دارنا ودار الخليفة يعنى أيام الأسبوع.

# البابُ الثّامن والعشرون

# في ذكر أسماء الأوقات لأفعالٍ واقعة في اللّيل والنّهار وأسماء لأفعال مختّصة بأوقات في الفصول والأزمان

يوم العداد: يوم العطاء والفرض. لذلك قيل: عداد فلان في بني فلان أي ديوانه. قال ابن الأعرابي: العداد: الوقت الذي تنهيج فيه أوجاع البطن. والعداد الرّبع من الحمى وأنشد:

يلاقي من تنكر آل ليلي كما يلقى السليم من العداد

وفي الحديث: «وما زالت آكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطَعتْ أبهري، أي يأتيني الأذى منها لوقتٍ معلوم. (والعداد): اللّيلة التي يناح فيها على الميت من كلّ أسبوع.

وعدة المِرأة: أيام قَرْئها.

والصَّبوح: ما يشرب صباحاً. والغبوق: ما يشرب عشاءً. ومن أمثالهم: جاء فلان وقد أحيل صبوحه على غبوقه، إذا صرف عن رأيه وأمره. ومثله: جاء فلان وقد فتلت ذوائبه وفت في عضده. وفي الحديث: «ما زال يفتل في الذّروة والغارب» وأنشد:

ما لي لا أسقى على علاتي صَبائحي غبائقي قيلاتي والنّحويون يحتجّون بهذا في حذف حروف العطف من الكلام.

والقبيل: شرب نصف النّهار، وفي قصة تأبّط شَرّاً: شروب للقبيل ـ يضرب بالذّيل كمغرب الخيل ـ وأنشد:

يا ربّ مهر مزعوق مقيل أو مَغْبوق مِنْ لَبَنِ الدُّهم الرّوقِ.

مزعوق: أي نشيط.

والجاشريَّة: شرب السَّحر. يقال: أسحرنا فتجشَّرنا فنحن مسحرون متجشّرون من جَشَر الصَّبح. وأنشد:

إذا ما شربنا الجاشِريَّة لم نبل أميراً وإنْ كان الأميرُ مِنَ الأزدِ

وما يؤكل فيه اسمه السّحور والطّائر المسحّر: إذا غَرَّدَ سحراً. والسَّحر والسّحرة واحد. ويقال: صبّحناهم وغبقناهم وغشيناهم وغديناهم قال عدي:

### بينك فلم يلقهم حقباء

والضّحاء للإبل: كالغداء للنّاس، وأوّل وقت الغداء قبل الفجر الثّاني، قال رسولُ الله والضّحاء للإبل: على المعداء المبارك، فالغداء والعشاء مأخوذان من الغداة والعشيّ. ويقال لمن خرج في هذا الوقت: قد غدا منه، فإنْ يقدم في هذا الوقت لم يقل غداً، ولكن يقال: دلج إذا خرج في نصف اللّيل، أو في أوّله وأدلج إذا خرج في آخره، فإذا انبسطتُ الشّمس فإن شئتَ سمّيتَ الغداء ضحاء. ويقال: ضح إبلك، أي غدها وسمّى ضحاء لأنّهم يضحون للشّمس وفي القرآن: ﴿لا تَظْمَأُ فيها ولا تَضْحَى﴾ [سورة طه، الآية: ١٩٩] أي لا تعطش ولا تصيبنّك الشّمس. وبناء الفعل من هذه الأفعال قياسه مطرد وفي أظمأ الفعل والظماء ما بين الوردين، يقال: وردت الإبل الرّبع والخمس إلى العشر ومن هذا قول الكُميت:

وذلك ضَرْبُ أخماس أريدتَ لإسداس عسى ألا تكونا

هذا مَثَلٌ يُضرب للرّجل يتعلّل بغير علَّةٍ يُظهر لك شيئاً ويريد غيره، والّذي يريد شيئاً يتوصّل إليه بغير وجهه، ويخيّل عنه صاحبه. ووردت الماء ظاهره أي وردتُ كلَّ يومٍ نصف النّهار.

والغِب: أن يَرِدَ يوماً ويَدَع يوماً، وكذلك الغِب في الزّيارة. وفي الحديث: ﴿ وَرَ غَبًّا تَرَدَدُ حَبًّا ﴾ ومنه قيل: أغبَّ اللّحم أغباباً، وغب غبوباً إذا أروح ولحم غاب ومغب. وحكى أبو زيد: لأضربنَّك غبّ الحمار وظاهره الفرس. وغب أنّه يرعى يوماً ويشرب يوماً. والظّاهر أنّه يشرب الفرس كلَّ يوم.

ويقال: أفضينا اليوم: إذا شربت الإبل قليلاً قليلاً، وأشربنا إذا رُويتْ إبلنا. والغِب في الورود: معروف، ولا يقال: بَدَل الثّلث، كما قيل الرّبع. والورد يوم الحمى، ويقال: هو مورود. والقلد: يوم يأتيّ فيه المثلّثة. والقد أيضاً أن يُمطَر النّاس من الأسبوع في يوم معلوم ثلاثاً أو أربعاً أو أحد الأيام.

ويقال: هو مربع ومربوع في حمى الرّبع. قال الهذلي:

مِنَ المربعين ومِن آزلِ إذا جنَّه اللَّيل كالنَّاحظ

والقلع: وحواذها أن يعاود وينقطع مرَّةً بعد أخرى، وهذا كما قال النّابغة في صفة السّليم: تطلّقه طوراً وطوراً تراجع. والسّرح: المال يسأم في المرعى.

يقال: سرح القوم إبلهم سرحاً وسرحت الإبل، والمسرح مرعى السّرح ولا يُسمّى سرحاً من المال إلا ما يُغدى به ويراح، والجميع السّروح ويكون السّارح اسماً للقوم الذين لهم السّرح، نحو الحاضر والسّامر وهما للجميع. وأنشد في ذلك:

مسواءٌ فلا جَــذبٌ فيُعــرفُ جــدبُهـا ولا سارحٌ فيهـا علـى الــرَّعْــي يَشْبَــغُ وقال: أم حصان لم تكن أمة في الحي ترعى سارح الغنم. قال أبو بكر الدّريدي، وفي دعاء الاستسقاء: قلدتنا السَّماء قلداً قلداً أي: ورداً ورداً، ويقال: صارت الحمى تحاوذنا بالزّيادة، أي يتعهدنا بين الأيام.

والغداء والعشاء معروفان. وقيل لبعضهم: ما المروءة؟ قال: إصلاحُ المال والرَّزانة في المجلس. والغداء والعشاء بالأفنية. وما يتعلَّل به قبل الغداء السّلفة والعجلة واللّهنة. قال: عجيز عارضها، منفل، طعامُها اللّهنة أو أقل. ويقال: لَهِنوا ضيفكم أي قَدَّموا إليه ما يتعلّل به قَبْل إدراك الغداء. والقيلولة: نوم نصف النّهار، ويقال: فلان يعشو إلى نار فلان: إذا جاءها ليلاً وذلك لما يغطي بصره من الظلّمة. وقال:

متى تأتيه تعشو إلى ضَوء نارِهِ تَجِد خَيْسَ نارِ عندَها خَيْسُ مَوقِلِ ومنه: أوطانه العشوة إذا حربه بالباطل، وهذا كما قال تعالى: ﴿أُغشِيَتْ وُجوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيلِ مُظلِماً﴾ [سورة يونس، الآية: ٢٧] ويقال للأكلة في اليوم واللّيلة: الوَجبة والوزمة، وقد وجب والوزمة: وقد وجب نفسه وعياله وتوجّب بنو فلان، وما يجلب بنو فلان إبلهم وغنمهم الأوجبة والأوزمة وأنشد:

عَلِقَتْ عجوزُهم إذا همي أظلمَتْ بالجاشِريَّة مثل وَزمةِ دِرهممِ والجاشريَّة: شربة في السَّحر على غير طعام ومنه قوله:

وندمانٍ يرزيد الكأسَ طيباً سقيتُ الجاشريَّة أو سقى لي

ومن كلامهم: مَن أكل الوجبة أو الوزمة لم يمعد، والممعود: الذي يشتكي معدته ويقال: أتيته آينة بعد آينة، على وزن عاينةٍ أي تارة، وأتيته بعد أين ويهمزون الأيْن ولا يهمزون وأنشد:

تسرى قسورَها يغسرقُمنَ في الآلِ مسرَّةً وآينةً يخسرجُمنَ مِمنُ عسامِ ضحل وحكى الأصمعيُّ قال: في المرج في مشيه: كيف كنتَ في سيرك؟ قال: كنتُ

آكل الوجبة ـ وأنجو الوقعة ـ وأعرس إذا أفجرت ـ وأرتحلُ إذا أسفرتُ ـ وأسير الوضع ـ وأجتنب الملع ـ فجئتكم لمسي سبع ـ قوله: أنجو الوقعة: أي أقضي الحاجة في اليوم مرةً يعني إتيان الخلاء. ويقال: أنجا ونجا جميعاً. والملع ضرب من السير وهو أشَدُّ من الوضع، واختار الوضع على الملع لئلاً ينقطع سيره.

وقد قيل: شرّ السّير الحقحقة ـ ويقال: جزم حزم إذا أكل أكلة في اليوم واللّيلة.

ويقال: ما زال يتمّهق إذا شرب يومه أجمع.

ويقال: تهقَّعوا أوْرِداً: أي وروداً كلُّهم.

والتّحيين: حلب النّاقة مرةً في اليوم واللّيلة. وأنشد:

إذا أفنست أرمسي عيسالسك أفنهسا وإنّ حينتْ أربي على الـوطـبِ حينَهـا قال: الأصل الحينة، وهو أن يأكل في اليوم مرّةً.

ويقال للعروس إذا غشيها زوجها: هذه ليلة فضتها أي ليلة اقتراعها. الكسائي يقال: أمرجت الدّابة في لغة بني تميم وغيرهم، يقول: مَرَجْتها قال العجّاج:

رَعى بها رَغْيَ ربيع ممرجاً، وعبهلتَها وأسمتها، كلّ ذلك إذا أهملها في المرعى نهاراً، فإذا كان باللّيل قيل أنفشها. قال:

أجرش لهاباً بن أبي كباشِ فما لها اللّيلة مِن أنفاشِ غير السّرى وسائق نجّاش

والفعل لها نفشت، ولا يستعمل إلا باللَّيل، وفي القرآن: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فَيه غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٧٨].

وكذلك النَّشر أن ينشر الغنم باللَّيل فترعى، وإذا أرسَلَتْ فرعت قيل: صبتِ الإبل تصبو. قال شعراً:

إذا تـــروَّحـــنَ مِـــن الإعيـــاء بــاللّيــل لا يَصبــون فــي عشــاء

ويقال: فلان قنفذَ ليل: أي يدور في اللّيل ولا ينام، والقنفذ لا ينام. وهذا كما أنَّ القطرب دويبة تقطع نهارها بالمجيء والذّهاب. وفي الحديث: ﴿لا يبيتنَّ أَحدُكم جيفةَ ليلٍ وقطربَ نهارٍ قال:

قسومٌ إذا دَمِس الظُّللم عليهم حدجوا قنافِذَ بالنَّميمة تمنَّع

والدّلجة: السّرى مِن أوّل اللّيل إلى آخره. وفيل: دلج اللّيل: سَار مِن أول اللّيل، وأدلج: سار من آخره. قال أبو حاتم: أو بعدَ نومةٍ ينامها.

والتّعريس: النّزول في آخر اللّيل، كما أنَّ التّغوير في آخر النّهار. وهذا كما أنَّ الاقتحام مِن أوَّل اللّيل، والاهتجام في آخره.

ويقال: بلغ الأمر نياه: أي وقته. ثم قيل: طال به الأناء مقصوراً، فإنْ فتحتَ مددتَ الألفُ، وأنشد الحطيئة:

وأتيتُ العشاء إلى سُهيلٍ أو الشّعرى فطالَ بي الأناءُ

وحكى أبو نصر عن الأصمعي: آن آنه: أي حان حينه، وأنى له أن يفعل كذا يأني أنياً. وآن يئياً. وأنشدَ الدّريدي: قال أنشدني أبو حاتم عن الأصمعي: أونوا فقد آن عليها الطّلح. وقال: وهذا من الأون الرّفق \_ يقال: إن يُؤنَ أوناً، وكان الواجب أن يقول: أونوا على الطلّح فقد آن، أي ارفقوا بها فقد أعييّنَ.

والتَّأُويب: السَّير من غدوةِ إلى اللَّيل. قال الرَّاجز:

كَانَّ غَــرً مَتنــهِ إذ نجتبــه سير صنايحِ في حزيرِ نكلّبه من بعد يوم كامل نؤوبه

غرّ المتن: طريقته. يقال: إنها تبرق كأنّها سير في حزر.

ويقال: فلان على جول فلان إذا كان على سنّه، وهو سوغه أي طريده، وُلِدَ بعده ليس بينهما وَلَد، وهم أسواغه.

يقال: هو سنه وتنَّه: أي مثله وقرنه.

والملى والمعك والمدالك والمطل: تأخير قضاء الدَّيْن عن وقته ومطله.

ويقال: لقيته أوَّل وهلة وواهلة ووهلة \_ وأوَّل ذي أوَّل \_ وأوَّل صوك وبوك \_ أي قبل كلّ أحد.

وقال يونس: أقامت امرأة فلانِ عنده: يعني امرأة العنين رَبَضتها إذا أقامت عنده حولاً ثم فرّق بينهما. ويوم الطّلق ويوم القرب. قال الأصمعيُّ: سألتُ أعرابياً عن القرب، فقال: سَيْرُ اللّيلِ لِوُرودِ الغَد، ويقال: ناقة طالق: مِنَ الطلّق، وقارب من القرب.

قال: أسد وكلب: يسمّون صلوة المغرب صلوة الشّاهد، وغيرهم من العرب يُسمّي الفجر: صلوة الشّاهد وأنشد:

# فصبخ تُ قبل الأذان الأوَّل تيماءَ والصُّبح كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ قصبخ تَسَيْفِ الصَّيْقَلِ قبل صلوة الشَّاهدِ المستَعْجِل

وأنشد غيره: بين الظَّلام وصلوة الشَّاهد. وأنشد ابن الأعرابي:

يا حبَّذا قولهم أبيلوا وعَرَّسوا فقد دنا المقيلُ يقول: إذا أبالوا الإبل اجتمعت فأمكن السَّلام والمصافحة، واستراح العسيف.

قَال الأصمعيُّ: المستمي: الطّالب للصّيد نصف النّهار، والسّامي مثله. وقال الأصمعيّ: هو الطّالب الصّيد وغيره في أيّ وقت كان، وأنشد:

إذا بكَــر العــواذلُ أستميـت وهـل أنـا خـالـد أمـا ضحـوت قال: أستميت أي طلبت بكراً. وأنشد أبو عبيدة شعراً:

وليس بها ريح ولكن وديقُ عنظل بها السّامي يهل وينقَع يهلُ: يستحلب ريقه ينفعه تحت لسانه من العطش. وقال جرير:

بقر أوانس لم يصب غراتها نبل الرماة ولا رماح المُستَمي (أبو عمرو): ليلة شيباء: هي اللّيلة التي يقترع الرجل امرأته فيها وأنشد:

كليلة شيباء التي لستُ ناسياً وليلتنا إذْ مَرَّ في اللّهو قرملُ قال: الشّيباء الضّعيفة، والأشيب: الضّعيف، وقال قطرب: ليلة الشّيباء التي يفتضُّ الرّجلُ فيها أهلَه ثم أنشد شعراً:

وكنت كليلة الشيباء همَّت بمنع الشَّكر آتمها القبيلُ

آتمها: صيَّرها أتوماً، وهي المفضّاة التي صارت شيئاً واحداً. والقبيل: الذي يقابلها في الجماع. وقد قيل: الشّيباء يمد ويقصر، وقال الأسدي: باتت بليلة شيباء على الإضافة وبليلة شيباء بالتّنوين، وضدّها ليلة حرّة.

وحكى ابن الأعرابي: قال سألت أبا المكارم عن الصّوص، فقال: هو الذي ينزل وحده، ويأكل وحده بالنّهار، فإذا كان اللّيل أكل في القمراء لثلاّ يراه الضّيف. وأنشدني: صوص الغنيّ سَدَّ غناهُ فقرُه. سدّ غناه فقره: يعني فقر النّفس يمنعه من الكَرَم. وأنشد أيضاً شعراً:

يا ربّ شيخ من بني قبلاص يأكلُ تحت القمر الوباص

### باهرةً باتت على أدراص

الأدراص: ولد الفأر، ويقال: فصيل صيفي، وفصيل ربعي، وما تنتج بعد سقوط الغفر إلى أن يمضي، يقال له هبع وسُمِّي هبعاً لأنَّ الصّال الرّبعيّة أكبر منه وقد قويت، فهو لا يلحقها إذا مشت لأنّها أدرع منه فيهبع في مشيه، والهبع والهبعان شبيةٌ بالإرقال.

وقال ابن قينة: الشّرب في نصف النّهار: القيل، ولم يبلغني عنهم اسمٌ للطّعام في هذا الوقت، فإذا زالت الشّمس وصارالظّل فيئاً فهو إرواح. ولهذا قيل في يوم الجمعة: راحوا إلى المسجد، ويرى أهل النّظر أنّ الرّواح مأخوذٌ من الرّوح لأنّ الرّيح تهبّ مع زوال الشّمس. قال لبيد: راح القطين بهجر ما ابتكروا، فجعل الرّواح في الهاجرة.

ثم يكون الأكل بعد الهجير عشاءً، لأنّه يكون بالعشيّ. والعشي إلى سقوط القرص. ثم يكون المساء بعده إلى عتمة اللّيل. وليس يزيل المساء العناء. قال شع. أ:

وأنيئَـــت العشـــاءُ إلـــى سهيـــل أو الشّعـــرى فطـــالَ بـــي الأنـــاء وقال أحمد بن يحيى: (التّعريس): باللّيل والنّهار. و (التّهويم): بالفجرو (وفَعُوا وَفْعُوا : ناموا نومةً.

وحكى ابن الأعرابي أنَّ أحدنا يجزم الجزمة أي يأكل في النَّهار مرَّةً .

وحكى أيضاً: أنَّ أحدنا ليُدِعْلَج دعلجة الجرد، والدَّعلجة الدَّهاب والمجيء في الأكل. قال: يأكل دعلجة ويشبع من عفاء.

ويقال: ناقة مسحقة: إذا أسحقت أيّام سنتها منذ يوم ولدت، وناقة مسحقة إذا استحقت سمناً، واستبان ذلك فيها، ومستحقة لإرسال القّحل عليها.

ويقال: أرخ إبلك عليك: أيّ بيتها عندك وأغربها بيتها في الكلاً. ويقال: في معنى أرح روح أيضاً، قال كعب بن سعد شعراً:

وَقَـــورٌ فَـــاه حِلمُـــهُ فَمَـــرّوحٌ علينــا وأمّــا جهلُــه فغَــريــبُ وهذا من كلامه مثلٌ، يريد أنَّ حلمه يعطف عليهم، وجهله يغرب عنهم، والمعنى لا هل.

ثم قال الأصمعيُّ: التَّجمير: طول الإقامة في الثَّغور، قال ولا لغازِ إنْ غزا لجمير. قال أبو عمر: والتَّغمير: أن يدبّ الأعرابي في اللَّيلة المقمرة إلى النَّساء. والتأطير: أن تبقى المرأة في دار أبويها زماناً لا تتزوَّج. وأنشد المفضَّل:

تَاْطُّونَ حَتَّى قِيل لسنَ بوارِحاً وذَبُنَ كما ذابَ السَّديفُ المسرهَدُ

ويقال: باتت المرأة: إذا تحوَّلت من دار أبويها إلى دار زوجها. وأنشد لكثير عزة:

وإنَّى لأستناني ولنولا طمناعة لعنزَّة قند جمَّعت بين الضَّرائر وهمَّت بناتي أن يَبْتِنَ وحمَّمَت وجنود رجنالٍ مِن بني الأصناغِيرِ

فإذا تحوّلت يقال لها عانق وقد عنقت. وأنشد ابن الأعرابي:

ضح قليلاً يلحق الدّاريون. ويقول: ارع إبلك ضحى، وهذا مثل أي كُفَّ عن الطّرد حتى يلحقك أصحاب الدّور، وهذا تفسير ابن الأعرابي.

## البابُ التّاسع والعشرون

# في ذكر الرّياح الأربع، وتحديد مهابّها، وما عدل عنها وهو فصلان الفصار الأول

قال أبو سعيد: أخبرنا أبو الحسن الطّوسي: حدّثنا ابن الأعرابي عن الأصمعي وغيره. (قالوا): الرّياح أربع: الجنوب والشّمال والصّبا والدّبور قال ابن الأعربي وكلّ ربح بين ريحيْن فهي نكباء والجمع نكب.

فأمّا مهبُّهنَّ: فابن الأعرابي قال: (مهبّ الجنوب) من مطلع سُهيل إلى مطلع الثّريا.

والصّبا: من مطلع الثّريا إلى بنات نعش.

والشَّمال: من بنات نعش إلى مسقط النَّسر الطائر.

والدَّبور: من مسقط النَّسر الطَّائر إلى مطلع سهيل.

والنكب: كلُّها داخلة في هذا القول في الأربع.

قال: والجنوب والدّبور لهما هيف. (الهيف): الرّبح الحارة. قال: والصّبا والشّمال لا هيف لهما، والعرب تجعل أبواب بيوتها حذاء الصّباء ومطلع الشّمس.

وقال الأصمعيّ: ما بين سهيل إلى حرف بياض الفجر جنوب، وما بإزائها مما يستقبلها من الغرب شمال.

وما جاء من وراء البيت الحرام: فهو دبور، وما جاء قبالة ذلك فهو صباء والصّباء القبول. قال: وإنما سمّيت قبولاً لأنّها القبول. قال: وإنما سمّيت قبولاً لأنّها لطيبها تقبلها النّفوس.

وذكر أبو يحيى بن كناسة أنّ خالد بن صفوان قال: الرّياح أربع: (الصّبا) ومهبّها ما

بين مطلع الشّرطين إلى القطب. (ومهبّ الشّمال) ما بين القطب إلى مسقط الشّرطين. (ومهبّ الدّبور) ما بين القطب الأسفل. و (مهبّ الجنوب) ما بين القطب الأسفل إلى مطلع الشّرطين.

وحُكي عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب أنه قال: الرّياح سِكَّ: القبول، وهي: الصّبا \_ والدّبور \_ والشّمال \_ والجنوب \_ والنكّباء \_ وريح سادسة يقال لها محوة.

ثم فسر ذلك فجعل ما بين المشرقين مخرج القبول وهي الصَّبا. وجعل ما بين المغربين مخرج الدّبور. وجعل ما بين مشرق الصّيف إلى القطب مخرج النّكباء. وجعل ما بين القطب إلى مشرق الصَّيف مخرج الشَّمال، وجعل ما بين مغرب الشّتاء إلى القطب الأسفل مخرج الشّتاء مخرج محوة.

قال أبو يحيى: النّاس على قول خالد: فالقبول هي المشرقيّة لأنّها مِنْ قِبَل المشرق تجيء. قال:

إذا قلت هذا حين أسلو يشوقُني نسيم الصَّبا من حيثُ يطلع الفجرُ

والدَّبور: تناوحها وهي المغربيَّة. قال أبو حنيفة؛ وهاتان الرّيحان على ما ذكرنا في جميع الأرض.

فمهب الصّبا بكل بلدٍ من قبل مشرقه. ومَهَبُّ الدّبور مِن قبل مغربه.

وكذلك الرّيحان الآخران مَهَبُّهما بكل بلدٍ من جهة القطبين. فأما قولهم للجنوب اليمانية وللشّمال الشّامية فَلأنَّ مهبّهما كذلك هو بالحجاز ونجد فالشّمال تأتيهم من قبل الشّمال. والجنوب من قبل اليمن.

وليس ذلك بلازم لكل بلد لا يكون الشّمال ببلاد الرّوم شاميّة ولا الجنوب ببلاد الزّنج يمانيّة، فاعلموا ويقال: هبّت الرّيح تهب هبوباً.

وحُكي عن بعض العرب: أنَّ الرَيح لشدّة الهبوب. ويقال: جنبت الرّيح تجنب جنوباً. ومن الشّمال شملت الرّيح تشمل شمولاً. وصبت تصبو صبواً وصباً. وقبلت تقبل قبولاً وقبلاً. ودبرت تدبر دبوراً.

ويقال في الشّمال: شمأل وشامل وشمل وشميل وشمول، ويقال: هبّت الشّمال وهبّت شمالاً، وهبّت ريح الشّمال، وهبت ريح شمال. قال جرير شعراً:

هَبَّتْ شِمالاً فذكرى ما ذكرتُكُم إلى الصّفا إلى شَرقي حَورانا وجعل قوله شمالاً صفة، ونصبه على الحال.

وقال:

وهبَّـــتِ الشَّمـــال البليـــلُ وإذْ بــاتَ كميـــعِ الفتـــاةِ ملْتَفعـــا ويُسمَى الجنوب: الأزيب، ويسمَّى النّعامي، قال أبو ذؤيب:

مَـرَتْه النّعامي فلم يعترف خلاف النّعامي من الشّام ريحا وتسمّى الشّمال محوة، ويقال: هاجت محوة غير مجراه، وتسمّى الجريباء. قال ابن أحمر:

بوادٍ مِنْ قسا ذفر الخُرامي تداعي الجريباء به الحنيا

وإنمّا سُمّيتُ محوة لأنّها تمحو السّحاب: تكشفه وتذهب به، ويقال: أصبحت السّماء صحوةً محوةً إذا انْمحى ما عليها من السّحاب.

قال أبو زيد: من أسماء الدّبور: محوة والقفواء. وعند الأصمعي: محوة اسم للشّمال ويسمّى أيضاً مسعاً ونسعاً. قال شعراً:

قــد حـال دون دريسيــه مـاؤبــه تسـعٌ لهـا بعضـاةِ الأرض تهــزيــز

ويقال: أجنبنا وأشملنا وأدبرنا وأصَبْينا أي دخلنا فيها، وكذلك أرحنا فإنْ أردت أنَّها أصابتنا قلت: قبلنا وصبينا، فنحن مصبؤون ومصبيّون وجنبنا ودبرنا ورحنا فنحن مريحون. قال:

وخالف الطُّرمّاح أكثر العرب فجعل الهيف في البُّردِ فقال:

وطفأ سارية وهَيف مبرد

وقال أبو زياد يقول: إذا كان يوم ريح هذا يوم هائف طيب، ومن أمثالهم: ذهبت هيف لأديانها. وقال ذو الرِّمة:

أهاضيب أنواء وهيفان جَرَنا على الدّار أعراف الجبالِ الأعافِر وثالثةٌ تهوي من الشّام حرجفٌ لها سننٌ فوق الحصى بالأعاصِر ورابعةٌ من مطلع الشّمس أَجْلَفَتْ عليها بسدةعاء المعا فقراقر

فذكر الرَّياح الأربع كلُّها فجعل الجنوب والدَّبور منها يحيي الخير، وهما الهيفان ـ

وقال الرّاعي: وذكر ربح الشّتاء فغلب عليها الشّمال لأنها أشدّ ربحي الشّتاء برداً:

وهبّت بأرواح الشّتاء عليهم شمالٌ يؤدّي الرّائحات نسيمُها وقال أوس في مثله:

وعــزّت الشَّمــال الــزيــاح وإذ بــات كميـــع الفتـــاة مُلَتفِعــا وقال أيضاً:

وغداة ريم قد وزعت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامُها ومن صفاتها عند هبوبها وقد اشتَدَّ خزيق قال جميد:

بمثرى حرام والمطيّ كانها قنا مسند هَبَّتْ لهن خَريتُ والنّافجة: أوّل كلّ ريح إذا اشتدّت. قال ذو الرّمة:

يَستَسنُّ في ظلِّ عراص ويطرد حفيف نافجة عُثنونها خُضبُ وريح نوج: شديدة، قال العجَّاج: واتَّخذته النَّافجات مناجاً.

وريح سيهواء وسيهوج: سريعة المر، شديدة القشر للأرض. وقال رجلٌ من بني سعد . العرآ:

يا دار سلمى بين دارات العَوج جرَّتْ عليها كلُّ ريح سيهوج وقال ذو الرّمة:

وصوح البَقل ناحَ يجيء به هيفٌ يمانيةٌ في مرّها نكبُ وربح زفزف: لها صوت كزفزفة الظلّيم. وريح هدوج تسمع لها هدجة، وريح هفافة والهفهفة سرعة المرّ. وريحٌ ريدة رادة وريدانة من راد يرود. قال ابن ميّادة:

أهاجَاكَ المنزلُ والمحضرُ رادَثُ به ريحانة صرصرِ وقال آخر: جرَّث عليها كلُّ ريح ريدةٌ. وقال ابن أحمر:

ولهَــتْ عليهــا كــلُّ معصفــة هــوجــاءَ ليــس لـلبهــا زبــرُ قوله ليس للبها زبر: مثلٌ يقال للرّجل إذا كان ذا رأي وحجى إنَّه لذو زبر وذو جول والزّبر طي البير بالحجارة.

والسَّموم: الرَّيح الحارة باللِّيل والنَّهار. والحرور مثلها. والسَّمام: الرِّيح الحارَّة وهي

السَّموم. ويقال: يوم ذو سمائم، ولا يقال: يوم ذو حرائر وليلة سموم وليلة ذات سموم.

وحكى ابن الأعرابي: يوم سام ومسم. ويقال: حرَّ يومنا، وحَرَّتْ ليلتنا وهو يحر ويحر حكاهما جميعاً ابن الأعرابي واللّحياني، وقد حرّرت يا يوم وحرّرت يا رجل. وأنت تحر حرارةً وحرةً. ورجل حرّان، وامرأة حرّى من العطش. وقوم حراري وحرارى وحرار. ونسوةٌ حريات وحرارى. وقد قُرَّ يومنا، وهو يقر مرفوعة القاف ولغة قليلة يَقرُّ.

واللُّجوج: الدَّائمة الهبوب لا تكاد تسكن. ﴿

والرّياح: اللّواقح تثير السّحاب بإذن الله وتلقح الشّجر. والذّاريات التي تذر التّراب. والعقيم: التي لا تلقح السّحاب. والرّهاء والرّهو: جميعاً اللّينة، وقد رهت ريحها أي سكنت بعد شدة. والشّفان: الرّيح الباردة، وإنَّ ريحها لذات شفان، وأمست ريحها تشف شفيفاً إذا اشتدَّ بردها، ويقال: ليلة شفان. وقال:

# وليلة شفان بأرض كريهة اقمت بها صَحبي ولَمّا أُعرُّس أَي أقمتهم على السّير

والحرجف: الباردة. ويقال: ليلة حرجف وريح حرجف للشديدة الهبوب. والحيلان: التي تجيل الحصى. ويقال: ريح ذات جيلان وريح جائلة. والعجاج: الغبار وعجّ يومنا بعجاج، وريح عجاجة وذات عجاج. والإعصار: التي ترفع التراب لشدة هبوبها بين هبوبها بين السماء والأرض، وإنمّا هي في مكان واحد. وقد عصرت الرّيح بأعاصير وريح معصر.

والهباء: التراب الذي تطيّره الرّيح، تراه على وجوه النّاس وثيابهم والهبوة: الغبرة تراها في السّماء. ويقال: إنّ يومنا لذو هبوة ولا يقال: أرى في السّماء هباء، ولا يومنا ذو هباء، ولكنْ ذو هبوة إذا كانت الرّياح تجيء بتراب مثل الزّريرة. والغبرة: الغبار وقد اغْبَرً يومُنا، ورجل مَغبر في حاجته إذا قصد لها وَجَدَّ فيها. وقد أقتمَ يومُنا، ويوم ذو قتام، وفي السّماء قتمة وغبرة ويقال: قتمة أيضاً.

قال الأصمعي: والحرجوج: الدائمة الهبوب المتمادية، والصر: القر بلا ريح. ويقال: يوم صر، وليلة صر وليلة صر. والهوجاء: الشّديدة كأنَّ فيها هوجاء. والنّسيم: الرّويد وقد نسمت وتنسمها وريح ذات نسيم. والرّامسات: التي تعفي الآثار، وترمس الحجرة، أي تدفنها. والسَّافية: التي تسفي التراب ويوم ذو سافياء، وريح قاصف تكسر ما تمر به. والمجافيل: الشّداد يجفلن الشّجر وريح جافلة: والمور العجاج والحاسة الباردة تحرق النّبات.

والبارح: الشَّديدة تجيء في القيظ. ويقال: إنَّ يومنا لبارح. وريح حاصبة وضَرَبتنا بحاصب.

والنَّافجة: ينتفج برد.

والخجوج: الشَّديدة الهبوب ولا تكون إلا في القيظ، وقد خجَّتِ الرَّيح خجيجاً.

والهارية: الشَّديدة البرد. قال الكُميت:

نُباري الرياح ما هَرأت وَفِئنا لأموال الغرائب ضامنينا

نصب ضامنينا بفئنا، ومعنى: فِئنا: رجعنا ويروى وقئنا كأنه قال: وقئِنا لأموال الغرائب وينتصب ضامنين على الحال كما يقول: وقينا السماحة والهارية.

والبليل: والحاسة في الشّتاء ويقال: أصابتنا ريحٌ بليل، ويوم بليل، وليلة بليل أي باردة، وإن لم يكن فيها ريح.

والنّعور: التي تفجأك ببرد وأنتَ في حَرّ، أو بحَرّ وأنتَ في بردٍ. والهدوج: التي تزعزع كلّ شيء.

ويقال: راح يومنا يراح: إذا اشتدَّت ريحه، ويوم راح وريح. ويقال: سكنت الرّيح وفترت وسجت. فأما قول ذي الرّمة وهو يصف قفراً شعراً:

إذا هبَّت الـرِّيـحُ الصّبا دَرَجَـتْ بِهِ ﴿ غَـرائِبُ مِـنْ بيـضٍ هجـائـن دَردقُ ا

فإنّما اكتفى بذكر هبوب الصّبا لأنّه علم أنّ ذلك يكون في الشّتاء فكأنّه قال: إذا كان الشّتاء درجَتْ بهذا البلد خفان النّعام، والنّعام لا توطن إلاّ القفر البعيد من الأنس. وكلّ مواطنه النّعام. فالخفان فيه في الشّتاء موجود لأنّها تبتدىء البيض في الوسْمي. وقيل: الشّتاء أكثر ذلك، ولهذا قال ذو الرّمة:

حتى إذا الهيقُ أمسى شأم أفرخِهِ يرقد في ظلّ عراصٍ ويطردُهُ تبرى له صلعةً خرجاء خاضعةٌ ويل أمّها روحةٌ والريح معصفةٌ لا يأمنان سباع اللّيل أو بردا

وهـنً لا مـؤيـس نـابـا ولا كتـبُ حفيـفُ نـافجـةِ عننـونهـا خُضـبُ فـالخـرقُ دون بيـاضِ البيـتِ منتهبُ والـويـل مـرتجـزٌ واللّيـل مُغتـربُ إنْ أظلمـا دون أطفـال لهـا لُجُـب

ويقال: عصفتِ الرّيح وأعصفت، وفي القرآن: ﴿في يوم عاصف﴾ [سورة إبراهيم، الآية: ١٨] فهذا شأن الرّياح والبلاد والمواطن من بعد يختلف، فربّ بلدٍ يكون تأذّي أهلُه

بإحدى الرّياح أشدّ من تأذّيها بسائرها، ويكون بعضها أوفق لهم وإن كانت أكرهها إلى غيرهم، كالّذي يذكر من أنَّ الجنوب أحبّ الرّياح إلى أرض الحجاز في الشّتاء والصّيف، ذكر ذلك أبو الحسن الأثرم.

وعكاك: الجنوب يتعوّذ غيرهم منها قال ذو الرُّمة شعراً:

إلى بلىد لىم ينتجع بعكرة جنوب ولم يغرس بها النّخل غارس

وكالذي ذكره ابن الأعرابي عن الرّوحي مِن تأذّي أهل سابة والشّارة ونواحيها بالصّبا، وكراهتهم لها، وأنها إذا اشتدَّ هبوبها عندهم طوى النّاس وطابهم، لأنَّ الألبان تقلّ، والوطاب تجف لأنَّها ترضع في ضروع الغنم أي ينشفه، ومنزلهم بين مكّة والمدينة، هذا وإنْ كان الآخر قال:

فإنَّ الرّيح طيّبة قول. وقال طرفة:

وأنت على الأقصى صبا غير قرّة تسذابُ منها مرزعٌ ومسللُ وقال آخر:

فَ إِنَّ الصَّبَ رَبِيحٌ إِذَا مِنَا تَنسَّمَتُ عَلَى كَبَـدٍ حَـرًى تَجَلَّـتُ غُمـومُهـا وزعم ابن الأعرابي أنَّ الجنوب إنّما يشتد حرُّها بالعراق، فأمّا بالحجاز فلا. وأنشد قول كُثَيَر:

جنوبٌ تسامى أوْجه الرّكب مَسُّها للذيلة ومسراها من الأرض طَيّبُ

وهذا من حال الرّياح في دارنا وأوطاننا متعالم أيضاً، وكما اختلف في هذا الباب اختلف في الأمطار أيضاً، ولا زعم من ذلك ما ذكر عن أبي عبيدة أنه قال: الشّمال: عند العرب للرّوح، والجنوب: للأمطار، والأنداء واللّثق والغمق والدّبور للبلاء، وأهونه أن يكون غباراً عاصفاً تقذي الأعين وهي أقلّهن هبوباً، والصّبا لإلقاح الأشجار.

ويقال: إذا كان النّشأ من العين ثم ألقحته الجنوب ـ وأبست به الصّبا واستدرته الشمال ـ فذلك أجود ما يكون من المطر، وأنشد في ذلك:

لتلقيحها هيج الجنوب ويقبل الشّمال نِتاجا والصّبا جالب بمرى. وقال آخر:

مَـرَتـه الصّبـا وزهَتـه الجنـوب وانتَجَفَتــه الشّمـــال انْتَجــافـــا والانتجاف: استخراج أقصى ما فيه.

### فصل

# في تبيين ما ذُكِر من كلام الأوائل في ذلك

قالوا: إنَّ الشَّمس إذا مرَّت على الأرض رفعت منها بخارَيْن: بخاراً رطباً وبخاراً يابساً، وكلّ واحد من البخاريْن قد يخالط البخار الآخر، إلا أنّه يسمّى بالأغلب عليه منهما.

فأمّا البخار الرّطب: فهو مادة الأمطار والأنداء كلّها.

وأمّا البخار اليابس فهو مادة الرّياح كلّها، وإنمّا يختلف هذان البخاران لاختلاف مواضعهما التي ثارا منها. وأقلّ ما يكون هيج الرّيح بعد المطر وذلك أنَّ الأرض تبتل بالمطر، فلا يثور منها البخار اليابس الذي هو مادة الرّيح وكذلك يكون سكون الرّياح عند المطر وعند انقضائه.

فأمًّا حرارة ريح الجنوب: فمن قِبَل أنها تأتي من ناحية ممر الشَّمس من بلاد حارة فتسخن قبل أن تبلغ إلينا.

وأمّا برودة ريح الشّمال فلأنّها تأتي من بلاد الشّمس عنها غائبة فهي تبرد من قبل أن تبلغ إلينا، وتمر أيضاً بثلوج كثيرة.

وأمّا كثرة ريح الجنوب فلتحلّل البخارات من ناحية الجنوب. والبخار مادّة الريح.

وأمّا كثرة ريح الشّمال في الصّيف، وقلّة ريح الجنوب، فلأنَّ الشَّمس يكون مرورها في الصَّيف بناحية الشَّمال، فتذيب الثّلوج الكثيرة، وتهيج البخارات من ناحية الشّمال.

وأمّا احتباسُ الرّيح وقلتها فَلِعلَّتيْن. إحداهما: كثرة البرودة فإنَّ البرودة تجفف الأرض ويبسها وتصلبها فلا يخرج منها بخار. والثّانية: كثرة الحر، فإنَّ الحر يجفف الأرض ويبسها ويحرقها فينقطع لذلك الريح، وربما تتابع ذلك سنين فيكون القحط منه فإذا كثر ذلك وصلب وجه الأرض اجتمعت البخارات في جوف الأرض، فلم تقدر على الخروج وأحدثت الزّلازل. فإذا كَثرتْ تلك البخارات وقويتْ وظهرتْ ذهب القحط وعاد الخصيب.

وأمّا كثرة ريح الشّمال في الرّبيع: فلأنَّ النّهار يمتد بعد القصر وتدنو الشّمس من النّاحية الشّمالية فتذيب الثّلوج هناك، فتحدث هذه البخارات التي منها يكون الغيوم والرّياح الشّمالية.

وأمّا كثرة هبوبها آخر الصّيف فلأنَّ النَّهار يقصر ويبرد الهواء فيحتقن البخارات في جوف الأرض.

فإذا كثرتُ قويتُ فظهرت رياح الشّمال، وإنما تقوى البخارات على الظّهور لأنَّ البرد الأزمنة والأمكنة/م٢١ ضعيف في تلك الأيام، فلا يقوى على منع البخارات من الخروج.

ُ وأمّا كثرة ريح الشّمال والجنوب وقلة ريح الصّبا والدّبور: فلأنَّ الشَّمس لبثها في هاتين الجهتين أكثر من لبثها في خط الاستواء.

وإذا كثر لُبثها في مكان عملت عملاً قوياً فأثارت بخارات كثيرة. وإذا قلَّ لبثها في مكانِ عملت عملاً ضعيفاً، ومع ذلك أيضاً فإنَّ الشَّمس تصادف في هاتين الجهتين مياهاً وثلوجاً لبعد ما بين الجهتين عن طريقة خط الاستواء، ولستُ أعني بالشّمال والجنوب اللّذين بالإضافة فإنّ كلَّ قوم يُسمّون ما يلي أيمانهم إذا كانوا متوجهين إلى المشرق جنوباً، وما يلي شمائلهم شمالاً، ولكنّي أعني بالشّمال والجنوب اللّذين عن جانبي خط الاستواء الذي هو مدار رأس الحمل والميزان.

### البابُ الثّلاثون

# في أسماء المطر<sup>(۱)</sup> وصفاته وأجناسه وهو فصلان فصل

قال أبو زيد سعيد بن أوس: قال القبسيّون: أوَّل المطر الوسْمي \_ وأنواؤه العرقوتان المؤخرّتان \_ ثم الدَّلو \_ ثم الشّرط \_ ثم الثّريا \_ وبين كل نجمين نحو من حمس عشرة ليلةً .

ثم الشَّتوي بعد الوسمي، وأنواؤه ـ الجوزاء ثم الذَّرَاعان ونثرتهما ـ ثم الجبهة وهي آخر الشَّتوي وأول الدّفئي ـ ثم الدّفئي وأنواؤه آخر الجبهة ـ والعوّاء.

ثم الصرفة وهي فصل بين الدفئي والصَّيف وأنواؤه: السَّماكان الأول الأعزل \_ والآخر الرّقيب. وما بين السَّماكين صَيْف، وهو نحو من أربعين ليلة \_ ثم الحميم وهو نحو من عشرين ليلة، وسُمِّي حميماً لكون مائه حاراً ويختار أن يكون رعدها غير قاصف، وبرقها غير خاطف، لذلك قال الشاعر:

إذا حَرَّكَتُه الرِيح أرأمَ جانبٌ بلا هزق منه وأومض جانبُ كما أومضتُ بالعين ثم تبسَّمتُ خريع بدا منها جبينٌ وحاجبُ

وحكي عن أبي الوجيه أنه قال: أحب السّحاب إليّ الخرساء، والحميم نحو من عشرين ليلةً إلى خمس عشرة ليلةً عند طلوع الدّبران، وهو بين الصّيف والخريف ليس له نوء. ثم الخريف وأنواؤه النّسران ـ ثم الأخضر ـ ثم عرقوتا الدّلو الأوليان ـ وكل مطر من الوسمي إلى الدفيء ربيع، وإنمّا هذه الأنواء في غيوبه. وغيوب هذه النّجوم أوّل القيظ عند طلوع الثّريا وآخره طلوع سهيل.

<sup>(</sup>۱) قال في كنز المدفون أسماء المطر أوّلها الوبل ـ الغيث ـ الدّيمة ـ الوكف ـ الهطل ـ الصّيب ـ الرّباب ـ المرن ـ الصّوب ـ القطر ـ الرّزق ـ الماء ـ الثّلة ـ الودق ـ الحياء ـ العهد ـ والله أعلم ـ القاضي محمد شريف الدّين المصحح عفا عنه.

وأوّل الصّفرية طلوع سهيل، وآخره طلوع السّماك. وفيء الصّفرية أربعون ليلةً يختلف حرّها وبردها وتسمّى المعتدلات.

ثم أوَّل الشَّتاء طلوع السَّماك وآخره وقوع الجبهة فهو أوَّل الدفيء وآخره الصَّرفة.

وأول الصّيف السّماك الأعزل وهو الأوّل ـ وآخر الصّيف السّماك الآخر الذي يقال له: الرّقيب ـ وبينهما نحو من أربعين ليلةً.

وأوَّل أسماء المطر القطقط وهو أصغر المطر والرّذاذ: فوق القطقط. ويقال: قططت السّماء وأرذَت. ومنه الطّش وهو فوق القطقط والرّذاذ والفعل طشت.

ومنه البغش وهو فوق الطّش، والفعل: بغشت والغبية فوق البغشة. وكذلك الحلبة والشّجذة. ويقال: أغبت السّماء فهي مغبية وحلبت حلباً وشجذت شجذاً وهو فوق البغشة.

ومنه: الحفشة وهو مثل الغبية ويقال: خفشت خفشاً. والحشكة مثلها. ويقال: حشكت.

ومن المطر: الدّيمة وهي الدائم لا رعدَ فيه ولا برق، أقلّها ثلث النّهار وثلث اللّيل، وأكثرها ما بلغت من العدة.

والتَّهتان: نحو الدّيمة قال:

يا حبّنا تضحك بالمشافر كأنّه تهتانُ يسوم مساطِرِ ومن الدّيمة الهضب والهطل، هضبت هضباً، وهطلت هطلاً وهطلاناً قال الشّاعر:

ندى الرضم من ذات المزاهر إذْ جَنَتْ عليها هضابُ الصّيف تهضيها هضابُ

ويقال: سحابة داجنة ومدجنة وقد دجنت دجناً والدّجنة من السّحاب المطبق الرّيان الذي ليس به مطر. ويقال: يوم دجن ويوم دجنة. وكذلك اللّيلة توصف بهذا أو تضاف كاليوم، والدّاجنة الماطرة المطبقة نحو الدّيمة. والدّجن: المطر الكثير.

ومن الدّيمة: الرّهمة وهي أشدّ وقعاً من الدّيمة وأسرع ذهاباً، يقال: أرهمتِ السَّماء إرهاماً وجماعتها الرّهم والرّهام.

ومنها: الهفاء واحدها هفأة وهي نحو الرّهمة، وقال الغبري: أفا وإفاءة.

ومنها: الدثة وهي المطرة الخفيفة. والهدمة مثلها، وجماعتها الهدم والهدام والدتّ والدّثاث. ويقال: أرض مدثوثة ومهدومة.

والوطفا: الدَّائمة السِّح، الحثيثة طالَ مطرها أو قَصُّرَ.

وَمَنْهَا الْقَطْرُ: وَهُو فَي كُلُّ مَطْرُ ضَعَيْفُهُ وَقُويُّهُ.

ومنها: الذّهاب وهو اسم للمطر كلّه ضعيفه وشديده، والرّش المطر القليل الخفيف. والملبد تلبيداً نحو الرّش، وارشّت السّماء وجمع الرش الرّشاش وأرض مجوبة ومقوبة إذا أصاب المطر بعضها ولم يصب بعضها، وكحلتْ السّنة اشتدّت تكحل كحلاً، وسنة كحل، وأرض ميتة وميتة وسنة خداعة وقشر.

ومنها الوابل: وهو أغزرُ المطر وأعظمُه قطراً، ويقال: وَبَلَت الأرض وبلاً ووبلت توبل وبلاً.

والجود من المطر الكثير العام وهو في كلّ زمان. قال شعراً:

أنا الجواد بن الجواد بن سَبَلْ إن ديمًوا جادوا وإنْ جادوا وبل<sup>(١)</sup> والمدرار والدّرة التي يتبع بعضها بعضاً وجمع الدّرة الدّرر.

والرّك من المطر الضّعيف الذي لا ينفع إلا أن يكون له تبعة ـ والتّبعة ـ المطر بعد المطر. ويقال: أرض مرككة وجمع الرّك الرّكاك.

ويقال: وابل ساجية وهو المطر الذي يسجى ما يقع عليه فيسيل به.

ويقال: أرض مشجورة، وهي التي يأخذها المطر الجود فلا يزال بها حتى تقلب نباتها وتقلعه من أصوله، ويقلب ظهر الأرض لبطنها، وقد شجرت الأرض شجراً. ويقال للمطر الذي لا يدع شيئاً إلا أساله: جار الضّبع، وذاك أنَّه يكثر سيله حتى يخرج الضّبع من جحره

والمحتفل: الذي يتدارك حثيثاً، والسّح: مثله غير أن السّح ربّما لم يتبيّن قطره. والمنهمر: مثل السّح والوبل والقطر والضّرب: المطر الضعيف.

والدَّهان مثل ذلك، والواحد دهن، ويقال: دهنها أولى فهي المدهونة.

والمروية التي تروي الأرض. والمبلد: الذي يندي وجه الأرض ويسكن التراب.

والجلباب المطر الكثير والسّاجية السّاكنة والأهاضيب: جمع أهضوبة وهي مثل الهضاب، واحدها هضب، وهي جلباب القطر. والهلل: أوّل المطر. والمتفخّر والمسحنضر: السّيل الكثير. والولي: المطر بعد المطر في كلّ حين. والعهد: المطر الأوّل

<sup>(</sup>١) الوابل: المطر الشديد الضخم القَطر. (القاموس).

وجمعه عهاد وأرضٌ معهودة، وقيل العهدي الذي يجيء وعهد ما قبله جديد لم يدرس، ويقال: أرض معهدة للّتي يصيبها النَّفضة.

والنّفضة المطر يصيب القطعة من الأرض ويخطىء القطعة، ويقال: أرض منفضة. والخطيطة: الأرض لم يصبها مطر، وكذلك الفوائد والخوبة.

ويقال للخطيطة: أرض خط، وأرض مجروزة، وأرض جرز وجرز وأجرزتِ الأرض. ويقال أيضاً: أجرزت النَّاقة إذا هزلَتْ.

والشَّؤبوب: المطر يصيب المكان ويخطىء الآخر وجمعه شآبيب.

ومثله النَّجو والجمع النَّجاء والأرض المنضوحة وهي المجودة نضحت نضحاً.

والغيث: اسم للمطر كلَّه وأرض مغيثة ومغيوثة.

ويقال: استهلَّت السَّماء وذلك في أوَّل المطر والاسم الهلل.

وأسبلت: والاسم السبل وهو المطر بين السّحاب والأرض حين يدل يخرج من السّحاب ولم يصل إلى الأرض.

ويقال للمطر القليل: العرض وهو مثل الشُّؤبوب ومثل السبل. العضانين: وهو المطر بين السّحاب والأرض ويقال: هو الضّريب والصّقيع والجليد ولا يكون إلاّ باللّيل، والنّلج باللّيل والنّهار في الغيم وهو لا يكون إلا في الصّحو. ويقال: أرض ضربة إذا أصابها الجليد فأحرَقَ نباتها، وقد ضربت الأرض ضرباً وأضربها الضّريب إضراباً. وصقعت صقعاً إذا أحرقَ الصّقيع نباتها. وثلجت ثلجاً وهي مثلوجة.

والطّل أثر النّدى في الأرض من كلّ ذلك. ويقال للنّدى الذي يخرجه عروق الشّجر إلى غصونها: طل.

وقيل: الضّريب والصّقيْع والجليد والسّقيط يخرج من جردة السَّماء جرداً إذا لم يكن فيها غيم. وقد جردت السّماء والاسم الجردة.

ويقال: تصلّعت السماء إذا انقطع غيمها حتى تتجرد وحكى الأصمعي قال: قلت لأعرابي: ما أوقع الأمطار؟ قال: صوب غادية \_ عن مرى حادية \_ لا بل بادية \_ مرى حادية، أي استخراج سحابة تحدو ما يتأخّر دونها. والبادية: السّاكنة للبدو.

ويقال: أصحت السّماء والاسم الصّحو. ويقال: أقصر المطر وأقلع وأقشع إذا انقطع. ويقال: طلّ القوم وهم مطلولون. ويقال: من المطر الرّثاث وهي القطار المتتابعة يفصل بينهنّ أقلّ ما بينهنّ ساعةً، وأكثر ما بينهنّ يوم وليلة. ويقال: أرض مرثة ترثيثاً.

ويقال: أرهجتِ الأرض إرهاجاً وأضبَتْ إضباباً ومن الرَّهج السيَّق من الغمام الذي يسوقه الرِّيح.

والإغصان المطر الدّائم الذي ليس فيه فرج، والفرج اليوم واللّيلة أو أكثر من ذلك قليلًا. ومثله الإلثاث.

#### الفصل الثاني

في علَّة ما ذكرنا من كلام الأوائل:

قالوا: إنَّ العلة في المطر ـ والثلّج ـ والجليد ـ والرّيح ـ واحدة وهي أنَّ الشَّمس إذا مرَّت بموضع ندى أثارت بخاراً بحرارة مرورها فيكون كيفيّة ذلك البخار على طبيعة الموضع الذي يثور منه البخار. فأما كميّة فعلى قدر كبر ذلك الجسم المهيأ للثوران إن كان كثيراً وكانت الشّمس قويّة عليه أثارتْ بخاراً كثيراً من ذلك الجنس الذي هو طبيعة ذلك الموضع.

فإذا أشرقت الشَّمس بدورانها على موضع ندي إذا سخن ثار منه بخار وذلك أنَّ الحرارة إذا خالطت الرّطوبة لطفت أجزاؤها فصيَّرتها هواءً. فإذا كثر ذلك البخار وتباعدت الشَّمس عن ذلك الموضع الذي ثار منه البخار استقبل ذلك البخار البرد الذي هو فوق الأرض الذي يرد الهواء فَرَدَّه إلى الأرض، فتكاثف بالعصر فصار ماءً فانحدر. فإن كان ذلك المنحدر شيئاً يسيراً صغير الأجزاء سُمِّي ندى. ولذلك تكون الأنداء في الشّتاء أكثر لكثرة برودة الهواء وضغطها البخار الرّطب إلى الأرض ولذلك تكون الأنداء باللّيل أكثر منها بالنّهار.

وإنْ كان المنحدر كثيراً كثير الأجزاء سُمِّي مطراً، فهذه علَّة النّدى والمطر وإن كان الذي يصعد من البخار يسيراً، وكان الذي هجم عليه من فوق شديداً جداً، صيّر ذلك البخار جليداً، وإنْ كان ذلك البخار الصّاعد كثيراً وكان الذي هجم عليه شديداً جداً، صار ذلك البخار ثلجاً، ففرّق بين الثلّج والجليد خلّتان، إحداهما: كثرة البخار وقلته، كما فرّق بين النّدى والمطر كثرة البخار وقلّته. والخصلة الأخرى: أن الجليد إنما هو بخار جمد في الهواء لا في السّحاب، والثّلج إنّما هو بخار جمد في السّحاب.

وكذلك الفرق أيضاً بين النّدى والمطر، هذا لاختلاف أنّ النّدى إنمّا هو بخارٌ انحدر إلى الأرض من دون السّحاب، وأنّ المطر انحدر من السّحاب ولكنّ البخار الذي يصعد من

الأرض تميَّز منه اللَّطيف فصار هواءً، والغليظ هو الذي يكون منه النَّدى والمطر.

وقال أبو زياد الكلابي: إذا احتبس المطر اشتدَّ البرد. فإذا مطر الناس مطرةً كان البرد بعد ذلك فرسخ، أي سيكون من قولهم تفرسخ عنّي المرض وإنما سُمِّي الفرسخ فرسخاً لأنَّه إذا مشى صاحبه استراح عنه وجلس.

وروى الأصمعيُّ عن المنتجع بن نبهان أنَّ شيخاً من العرب كان في غنيمة له، فسمع صوت رعد فتحَوَّف المطر، وهو ضعيف البصر، فقال لأمَةِ ترعى معه: كيف ترين السَّماء؟ فقالت: كأنّها ظعن مقبلة، فقال: ارعي. ثم قال: كيف ترين السَّماء؟ قالت: كأنها بغال دهم تجرّ جلالها، قال: ارعي. ثم قال: كيف ترين السَّماء؟ قالت: كأنّها ثروب مغزى هزلى، فكأنّها بطون حمير صحر. قال: انجي ولأنجأ بك، فلجأ إلى كهف وأدخل غنمه، وجاءت السَماء بما لا يقام ليلة، فقال الشيَّخ: هذا والله كما قال عبيد:

فمن بنجوت كَمَن بعقوتِ والمُستَكِن كمَن يمشي بقُرواح

#### الباب الحادي والثلاثون

# في السَّحاب وأسمائه وتحلَّيه بالمطر وهو فصلان فصـل

قال الله تعالى في ذكر ما عدَّد من نعمِه على خلقه فيما نصبه من الأدلة على رحدانيته في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنّهار فقال تعالى: ﴿وتَصريفِ الرّياحِ والسّحاب المسخَّر بَيْنَ السّماء والأرضِ الورة البقرة، الآية: ١٦٤] والمراد أنَّ في تعاقب الظلم والأنوار وما ينشئه تعالى جدّه من أنواع السّحاب بين السّماء والأرض وينزّله من الأمطار ويخرجه من النّبات أعظم الأدلة على حدوثها لما فيها من إحكام الصّنعة وثباتها على ما ثبت عليه من العبرة، إذ لا تفاوت فيها ولا اضطراب، ولا تناقض، ولا فساد فمن تدبّرها وتأمّل الأحوال التي تعتورها من الحركة والسّكون، والزّيادة والنّقصان، والانكشاف والتروية والإقلاع، أدّاه الاعتبار إلى أنّه واحدٌ ليس كمثله شيء، تعالى الله عما يقول الظّالمون علواً كبيراً.

ورُوي في الحديث: «السّحاب غربال المطر، لولا ذلك لتهدَّم البنيان» ويقال: سحاب، واحِدُه سحابة ومثله الغيم والغيوم. ويقال ذلك في القليل والكثير والغمام والواحدة غمامة وهي الغراء البيضاء والجمع غر وبيض.

ويقال: المزن والواحدة مزنة. ومنها الغماء وهي السَّحابة السّوداء.

ومن دلائل الغيث أن يتقدّمه هبوب المبشّرات ثم يكون النّشأ من قبل العين فيحسن خروجه والتئامه. ثم استكشافه حتى لا ترى فتقاً، وذلك التطختطخ ويسد الآفاق. ثم يكفهّر ويرجح فيتدانى ويستأرض أركانه ويتمكّن رجاءه وتنوس هيادبه، وتهمى أكفته، ويتعلق ريانه، ويتدحى عفا يده ويحمومي. ثم يصحار ويرج الرّعد رجاً. ويتم البرق أتاماً، وهو الوكيف من البرق. ثم ينفل ولا يزدهيه الرّبح حتى يتحيّر ويلين رعده، وبرقه يتعاون عليه

الجنوب والصَّبا بالإلقاح والإبساس. ثم ينتجفه الشّمال حتى يستقصى ما فيه، وهذا نهاية ما جاءت أوصافهم وأخبارهم وأشعارهم.

ومنها السيّق وهي كل ما طردتَه الرّيح وافْتَرزتُه من السَّحاب كانَ فيه ماء أو لم يكن. والخلق ما يرجى أن يكون فيه مطر والواحدة خلقة. والصَّبير من السّحاب الذي تراه متراكباً في بياض والجمع الصّبر. والسّد النّشأ الأسود ينشأ من أي أقطار السَّماء شاء. قال:

تَبَصَّر هَلْ ترى ألواحَ بَرق أوائله على الأفعاة قودُ (١) قعدتُ له وشَيَّعني رجالٌ وَقَد كَثُرَ المخايلُ والسُّدودُ

المخايل: واحدتها مخيلة، ويقال سحابة مخيلة وسحابة ذات مخيلة: إذا كانت خليقة بالمطر. وفي الحديث أن النّبي ﷺ كان إذا رأى مخيلة أقبل وأدبَر وتَغَير، قالت عائشة: فذكرتُ ذلك له، فقال: «ما يُدرينا لعلّه كقوم ذكرهم الله تبارك وتعالى، ﴿فَلَمَّا رأؤهُ عارِضاً مُستُقبل أوْديتهم قالوا هذا عارِضٌ مُمِطرُنا بَلْ هُوَ ما اسْتَعجَلْتِم به ريحٌ فيها عذابٌ أليمٌ الورة الأحقاف، الآية: ٢٤].

ويقال للسَّحاب أيضاً: الخال، فإذا أرادوا أنَّ السَّماء قد تغيَّمت، قالوا وقد أخالت فهي مُخيلة بضم الميم.

ومنها الحماء وهي السواد. والعارض: السَّحابة تراها في ناحية السَّماء وهو مثل الجلب، إلا أنَّ الجلب أبعد وأضيق من العارض. والعارض الأبيض والجلب أكثر ما يكون إلى السواد. وفي السَّحاب النّضد وهي مثل الصّبير وجمعه الأنضاد. والرّكام: ما تراكم بعضُه على بعض، وهو مثل النّضد. ومنه الرّباب: ولا يقال لها ربابة واحِدَتها ربابة: وهي السَّحابة الدّقيقة السوداء يكون دون الغيم في المطر، ولا يقال لها ربابة إلا في مطر.

ومنها الرّيف: وهو أوّل السّحاب الممطر. والكنهور: السّحاب الضّخام البيض، ويقال: غمامة كنهورة وغيم كنهور. ومنه الطّخاء: وهو السّحاب الرّقاق والواحدة طخاة. ومنه القزع: وهو السّحاب الصّغار والمتفرّق منه واحده قزعة. ومنه: نمرة: وهي الغيم الذي يُرى في خلله نقاط، الواحدة نقطة والجمع نمر، ومن أمثالهم: أريتُها نمرة أريكها مطرة.

ومنه الجفل: وهو كلّ سحاب ساقته الرّيح قد صَبَّ ماءَه. والجهام: مثل الجفل واحدته جهامة. ويقال للسّحاب الذي هراق ماءه السّيقة لأنَّ الرّيح تسوقه لخفته، وهذا كما يقال لما تستلينه وتستهينه: ليّن وهيّن.

<sup>(</sup>١) اتَّسع الغيث (المحيط).

والصّراد واحِدتها صرادة، وهو مثل الجفل. ومثله الرهَّج: من الغيم.

ومنه السّيق والجيء: وهو الغيم في عرض السماء الغريب الحسن. ومنه الحير وهو الغيم ينشأ مع المطر فتحير في السّماء.

ومنه بنات نحر ونجر وهي سحائب يخرجن في السَّحر، بَيْنَ الخريف والرِّبيع وهُنَّ سحائب غُرِّ طوالٌ مُشمخِرًات.

ومنه الزّبرج: وهو مثل الرّهج والسيّق.

ومنه الغماء: وهو شبه الدِّكان يركب رؤوس الجبال. قال:

#### ليلة غمّاء طامسٌ هلالُها

ومنه الضّباب، وهو شبه الدّخان والنّدى يظلّل السّماء، واحِدَتُه ضبابة، ويقال: أضبت السّماء فهي مضبّة.

ومنه الظلَّة وهي أوَّل سحابة تظلُّل.

ومنه الطّخارير، واحدها طخرور وهو السّحاب الصّغار. والغياية: ظلّ السّحابة وقال بعضهم غياءة. قال الشّاعر:

كساعٍ إلى ظلَّ الغياية يبتغي مقيالًا فلَّما أن أتاها اضْمَحَلَّتِ

وقال: ولغة الكلابيين امضحلَّت والمكفهر: السّحاب الضّخام الرّكام ويقال: عجاجةٌ مكفهّرة، وطرّة الغيم: أبعد ما يرى من الغيم، ويقال: طرة الكلأ وطرة القف وهي ناحيتها. ومنها: النّشاص: وهي الطّوال والواحدة نشاصة وهي الطّويلة البيضاء، وأكثر ما ينشأ من قبل العين. قال:

بل البُرقُ يَبدو في ذُرى مِنْ دفائِهِ يضيء نشاصاً مكفهً ر الغَواربِ

وفي الحديث: أنَّ رسول الله ﷺ قال: ﴿إذا نشأت السَّحابة بَحْرِيَّةً ثم تشامَتْ فتلك عينٌ غديقةٌ أي: مطر غديقةٌ » يريد إذا ابتدأت من ناحية البحر، ثم أخذت نحو الشّام فتلك عينٌ غديقةٌ أي: مطر جود. والغَديق: الكثير الماء من قول الله تعالى: ﴿الأَسْقَيناهُمْ مَاءَ غَدَقاً﴾ [سورة الجن، الآية: ١٦].

وكذلك إذا كانت السّحابة سوداء فتلك من علامات الغَيث، وفي الحديث الذي سأل فيه النّبي على الحياء» وكذلك إذا رأى النّبي على السّحاب قال: السّحاب قال:

كان الرباب دوين السحاب نعام تعلّـــ بالأرجـــل

و أنشد:

ومالي لا أغزو لِلـدُّهـرِ كـرةٌ وقد نبحث نحو السَّحاب كِلابيا يقول: كنتُ لا أغِزو مِخافةَ العطش على الخيل والأنفس، فما عُذري اليوم، وقد كثُر المطر، واتصل العشب وامتلأت الغدران. ولبعضهم:

قطار يخات أو جبال تقلّع من الأرض حتى كاد بالرّاح يُدْفَعُ

أغر سماكي كأنَّ نشاصَهُ تلألؤ غورياً كانًا وميضه حريقٌ بجزل في ضِرام تشيّعُ رأت عيونُ ممحلاتٌ تتابعتْ له سنواتٌ فهو للغيثُ جوعُ مليت دنيا دون السّحياب سحيابية

ويقولون: إذا رأيت السّماء كأنّها بطن أتان قمراء فذلك الجود. قال الهذلى:

تخللهـن أقمـرُ ذو انْغطـاطُ يمية ليه جيواليب مشعيلات

ويقال: إنَّ معقر بن حماد البارقي قال لابنته، وقد سمع صوت رعدٍ: أيَّ شيءِ تريْن؟ قالت: أرى سحابةً عقاقة كأنَّها حولاء، ناقة ذات هيدب دانٍ وسير وان. قال:

لا تنبت إلا بمنجاة من السيل وابلىي بىي إلىي جنب قفلـه فـإنّهـا وإذا كانت السّحاب نمرة فهي كذلك. وقال آخر في المخيلة:

دانِ مِسَفِ فويتَ الأرض هيدبه يكادُ يَدْفَعه مَنْ قامَ بالرّاح فمن بنجوت كمن بعقوت والمستكن كمن يمشي بقُرواح

أي طبق الأرض، فمن كان في الارتفاع كمن هو في الاستواء، ومن كان في ظهر الصّحراء كمن في بطنها، وإذا كان السّحاب أصهب إلى البياض فذاك إمارة الجدب، ويقولون: هو هف أو جلب إذا حمر الأفق. قال:

وســـقةت شمسهـــم إذا طلعـــت بــالجلـب هفــاً كــأنــه الكَثَــمُ وقال الكُمت:

لشيبان(١) أو ملحان(٢) واليوم أشهبُ إذا أمستِ الآفاقُ حُمراً جنوبُها وقال الفرزدقُ يذكر قوماً مسافرين:

<sup>(</sup>١) شيان: جمادي الثانية.

<sup>(</sup>٢) ملحان: جمادى الأولى.

من الشَّام حمراءُ الضَّحى والأصائلُ يغضّــون أطـــرافَ العِصــــىّ تلفُّهـــم ومن أمثالهم: ما يضرّ السّحاب نباحُ الكلاب، وزعموا أنَّ الكلاب تنبح السّحاب من كثرة المطر والحاجة. وفي صفة غيم المحل:

بنيله نعل بان منها شريحها وهناجَ غمامٌ مقشعــرٌ كــأنَّــه الفضل بن عبّاس:

وغرفاً من قيان مسمعات كان سيوف فارس في ذراه فأقلع وهمو مهتز النَّبات أقام على معاهدهِ قَالَ شهراً وقال حسين بن مطير يصف المطر والسّحاب، ورواه الأصمعيّ شعراً:

فإذا تحلب فاضت الأطباء كَثُرَتْ لكثرة قطره أطباؤه جوف السماء سجلة جوفاء وكجوف ضرّته التي في جوفِهِ وله ريابٌ هيدبٌ لرفيقه وكأنَّ ربعــه ولمّــا يحقــل وكانًا بارق حريت للتقي مستضحــك بلــوامــع مستعبــرٍ فله بلا حزن ودون مسرية حيران منبعت صباه يقوده ودنت لـ نكباؤه حتّى إذا غاب السَّحاب فصار بحراً كلَّه ثقلت كلاه فبهرت أصلابه غدقٌ يسبّح بالأباطح قد غدت غــرً محجلــة دوالــخ ضمنــت سجم فهن إذا كظمن أواجم لو كان من لجج السّواحل ماؤُه

قبل التعنّــق ديمــةٌ وطفــاءُ ودقُ السَّحابِ عجاجةٌ كدراءُ وهـــجٌ عليــه عــرفــجٌ وألاء بمدامع لم يمرِها الأنداءُ ضحك يؤلف بينه وبُكاءُ وجنوبه كنفٌ له وكفاءُ من طول ما لعبت به النكباء وعلى البُحور من السَّحاب سجاءُ وتعجبت من مائيه الأحشاء بلد السيّـول وما لــه أفــلاءُ حمل اللقاح وكلها غدراء وإذا ضحكن فإنهن وضاء لم يبقَ في لجج السواحل ماءً

وحكى أحمد بن يحيى قال: أخبرني ابن الأعرابي، قال: بينا رسول الله ﷺ ذات يوم جالسٌ مع أصحابه إذ نشأت سحابةٌ فقيل: يا رسولَ الله هذه سحابةٌ فقال عليه السَّلام: «كيف ترون قواعدها» قالوا: ما أحسنها وأشد تمكّنها. قال: «وكيف ترون رحاها»؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: «فكيف ترون بواسقها»؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتها. قال: «فكيف ترونَ برقها أوميضاً أم خفياً أم يشق شقاً»؟! فقال عليه السّلام: «الحياء الحياء» قال: فقالوا: يا رسول الله ما رأينا أفصح منك، فقال: "وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين" قواعدها أسافلها، ورحاها وسطها، ومعظمها، وبواسقها: أعاليها. وإذا استدار فيها البرق من طرفها إلى طرفها فهي أعاليها وهو الذي لا يشك في مطره وجوده، وإذا كان البرق في أسافلها لم يكد يصدق. قال ابن الأعرابي: وقال رجل من العرب وقد كبر وكان في داخل بيته، وكان بيته تحت السماء: كيف تراها يا بني؟ قال: أراها وقد نكبت وتبهرت، وأرى برقها أسافلها، قال: أحلقت يا بني. معنى نكبت: عدلت عن القصد، وتبهرت: تقطعت. والبهر حفر يكون في الأرض، والومض: أن يومض إيماضة ضعيفة ثم يخفي، ثم يومض ثم يخفي ثم يومض، وليس في هذا يأس مطر قد يكون ولا يكون. وأما المسلسل في أعاليها فلا يكاد يخلف.

ويقال: خفي كأقيد الطير واقيد الطير: نظره ـ ثم إغماضُه ينظر نظرة ـ ثم يغمض ـ ثم ينظر نظرة ـ ثم يغمض . ثنظر نظرة ـ ثم يغمض. قال حميد بن ثور يصف البرق:

خَفَيُّ كَأْقِيد الطَّير واللَّيل ملبسٌ بجسمانه والصِّبح قد كادَ يَسطَعُ قال الهُذلي شعراً:

فَسائل سبْره الشّجعيّ عنّا غداةَ يخالُنا نجوا خَبيّا فصل

### في كلام الأوائل، يتبيّن منه حال الأندية والأمطار والعيون والأنهار وغيرها

قالوا: إنَّ المطر إذا وقع على الأرض اجتمعت منه المياه، فإذا صادفت مكاناً إلى الانصباب ما هو جرَت منه الأودية والأنهار، لأنّ المياه من شأنها طلب الحدور، فإنْ صادفَتْ حواليها أرضين مرتفعة بقيت فلم تجر، فإنْ كانت تحتها أرض رخوة غارت أبداً إلى أن ينتهي إلى أرض أو جبل فلا يقدر على النفوذ فيقف فإذا كثرت المياه أكلتْ ما حولها من الأرضين اللّينة حتى ينقب موضعها، فيخرج منه فيسمّى ذلك الموضع عَيْناً.

وربما انتقبَتْ من ذلك الموضع الواحد مواضعُ كثيرة، فجرتْ أنهارٌ كثيرةٌ وكلّها كانت أغزراً لتلك العيون. وإنْ كانت المياه المستنقعة كثيرة جداً لم تنقطع تلك العيونُ في أوّل الصّيف، وانقطعت في آخره على قدر القلّة والكثرة. وربّما كانت تلك العيون غزيرة سنين كثيرة، ثم ينقص ماؤها غير نقصان المطر وذلك أن ينتقب في جهة هذه العيون، فيخرج بعض تلك المياه إلى تلك الجهة فإنْ كانت تلك الجهة منفسحة المذهب دام ذلك النقصان. وإذا كانت تلك الجهة ليست بمنفتحة بل استقبلَ الماء مكاناً عالياً أو جبلاً تراجع الماء،

ورجعت تلك العيون الأولى إلى ما كانت عليه، وربّما جرت الأودية والأنهار من ثلوج تقع على جبالٍ، فإذا أصابها الحر ذابت قليلاً قليلاً، فجرتْ منها الأودية والأنهار، فإن كان ذلك النّلج كثيراً لم تنقطع تلك الأودية والأنهار، وإن كان قليلاً انقطعت.

وأما الأبحار فإنما هي من مواضع عميقة في الأرض والماء من شأنه يطلب العمق، فالمياه تنصب إلى تلك المواضع العميقة من الأنهار والأودية والسيول، يستنقع فيه فما كان من ذلك الماء عذباً فإنه يصير فوق لخفّة العذوبة وما كان منه مرًا وملحاً صار إلى أسفل لثقله، فإذا مرَّت الشَّمس عليه رفعت ما كان منه عذباً لخفَّته ولطافته، وما كان منه لطيفاً جداً صار هواء، وما كان منه في اللّطافة دون ذلك صار ندى ومطراً.

فأمّا ما يقال: لم لا تستبين الزّيادة في البحار مع كثرة ما يجري فيها من الأنهار والأودية، فذلك لكثرة سعتها وإنها لا تبقى بل ترفع الشّمس لطيغها فيصير منها الذّرى والأمطار، وكذلك أيضاً لأنّ الذي يعود إليها في الأودية والأنهار وربّما نقص بعض البحار في طول الأزمان أو زاد بعضها، ولكنّ ذلك لا يستبين لطول الزّمان الذي يحتاج فيه إلى أن يستبين، لأنّ ذلك لا يستبين في قدر عمر إنسانٍ أو إنسانين.

قالوا: وإن قلنا: إنَّها تزداد وتنقص، لم يبعد من قبل أنَّه ليس من الواجب أن يكون البخار الصّاعد منها سواء مثل الأودية والأنهار السّائلة فيها، بل قد يكون أحدهما أكثر من الآخر، فلذلك قلنا: قد تزيد البحار وتنقص.

وأما ملوحة ماء البحر ومرارته، فلكثرة مرور الشَّمس عليها فإنَّ الرَّطوبة إذا خالطتها الحرارة صارت مالحة، فإن أفرطت الحرارةُ عليها صارت مرة، ومثال ذلك العَرق والبَول، فإنَّهما مالحان جميعاً لعمل الحرارة فيهما.

# البابُ الثّاني والثلاثون

## في الرّعد والبرق والصّواعق، وأسمائها وأحوالها وهو فصلان فصـل

قال الله عزّ وجل: ﴿ويُسَبِّحُ الرَّعدُ بحمدِه والملائكةُ مِنْ خِيفَتِه وَيُرسِلُ الصّواعِيَ﴾ [سورة الرَّعد، الآية: ١٦] الآية. وفي موضع آخر: ﴿أَوْ كَصَيّبِ مِنَ السَّماءِ فيه ظُلماتٌ ورعدٌ وبرقٌ يجعلون أصابعَهم في آذانهم مِنَ الصَّواعِيِ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩] الآية. قوله: أو كَصَيّب تشبيه بعد تشبيه وذلك أنَّ الله تعالى شبّه أعمال المنافقين واغترارهم بما اعتقدوه من مخادعة المؤمنين في إظهار موافقتهم وإبطان مخالفتهم، وأنّ ذلك يقضي لهم بالفلاح والنّجاح فقال: مَثلُهم في ذلك وإنْ كان لا ينفعهم ولا يدفع السّوء عنهم، بل يرجع بالوبال عليهم، كَمَثل رجل أوقد ناراً وهو يظنّ استبانة الطّريق بها، فجاءت ضعيفةً في إنارتها، ولمّا أضاءت ما حولها وقدر بقاها على ما بها، خمدتْ فعاد وهو أسوأ حالاً وأشد عمّى لأنّ النّاظر في ظلمةٍ بعد ضياء أضعف تبيّناً أو مثل قوم أصابهم صيّبٌ استصحب رعداً وبرقاً ونكداً وخوفاً فخشوا رهبةً من صاعقة تحرقهم، وتنزل البلاء بهم وهذا القدر كافي ههنا.

ورُوي أنه سئل ابن عباس عن البرق، فقال: مخاريق الملائكة. وأصل المخراق خشبة في رأسها سنان عريض تحته عذبة، وكان القوم إذا انصرفوا من حرب ظافرين قدَّموا بشيراً معه مخراق، ليعلم الحال به وكان يوفي على نشز بقرب منهم، ويلوح بالمخراق، فيجتمع ولدان الحي فرحين ويقولون: مخرق المخراق في رأس اليضع، فالجيش لا شك كما بدا رجع، فلا يزالون كذلك حتى تطلع عناق الخيل، فيستقبلونها مصفقين، وإذا انصرف الخيل مغلوبين، أو طلبوا مدداً بعثوا رجلاً وأعطوه سيفاً فأوفى على النشز وألاح بالسيف وصوَّت، ليعلم الحيّ بالحال فاجتمع الصِّبيان باكين ويقولون: رأى حتفاً وألاح سيفاً، وهذا رواه أبو نصر عن الأصمعي رأى حيفاً، قال ثعلب هذا تصحيف ما يروي الرّاوون الأجنفا، ومنه قول تأمّط شهراً:

227

يا نار شبَّتْ فارتفعتْ لضوئها كالسّيف لاحَ مَع النَّذير المقبلِ وأنشد ابنُ الأعرابي شعراً:

إنّسي إذا ما علقت علاقِ وشمرت أولادُها عَنْ ساقِ شمطاء ذاتِ مضحكِ براقِ كريهةِ المنظرِ والمذاقِ وصافحت بكفّها حلّق صار به يطغن لللأرواقِ أعمل خلق الله بالمِخراق وبالشّهاب اللّامع الخفّاقِ وبينات جشاؤ دقاق وأبسط الكفّين للعناق وأبساط الكفّين للعناق

فسر المخراق منها على أنّه السّيف وعنى ببنات جشاء: النّبل، ويقال: رعدت السّماء وبرقت، ويقال: أرعدت وأبرقت أيضاً، وبعضهم ينكره وينشد:

أبْـــرِقْ وأرعِـــدْ يــا يَـــز يـدُ فما وعيدُك لـي بضائـرُ

ويقال: أرعد القوم إذا أصابهم الرّعد، وفي الرَّعد الأرزام وهو صوت للرّعد غير شديد، ويقال: أرزم الرّعد. وفيه انهزم وهو اسم صوت الرّعد شديدة وضعيفة، وهو الهزيم. ويقال: تهزَّم الرّعد تهزّماً وانهزم الرّعد انهزاماً. وفيه القعقعة وهو تتابع صوت الرّعد في شِدّة، وجمعه القعاقع. وفيه الرّجس والرّجسان وهو صوت الرّعد الثقيل. يقال: رجس الرَّعد والسَّماء يرجس. وفيه الصَّاعقة وجماعة الصّواعق، وهي نار تسقط من السَّماء في رعد شديد، ويقال: أصعقتُ علينا إصعاقاً، ويقال: صاعقة أيضاً. وقال:

يحكون بالمصقولة القواطع يشقِّق البرق عن الصَّواعِق

وذكر بعضهم البرق فقال: يلتمع الأبصار، ويهلك الغض من الثمار، ويكنع بعاع البقل، وقيل: لا يكون برق لا رعد معه إلا أن يكون رزالاً يعنق السّحاب أو يكون خفواً لا يشنق، ووصف بعضهم الرَّعد فقال: يرج الأرض، ويحرق الطّير، ويمرق بيضها، ويصم السّمع، ويسقط الأحبال، ويصدع القلوب. وفيه الأريز يقال: إنّ الرَّعد تأرَّز تأرّزاً وترززت السّماء ترززاً. قال:

#### جـــارتنـــا مـــن وابــــلِ الأسلمـــي تــــــرزرزاً مــــــن وراءِ الأكُــــــمِ رزَ الزّوايا بالمزاد المعِصم

ويقال: جلجل الرَّعد جلجلةً وهو الصّوت ينقلب في جنوب السّحاب وتهزج الرّعد تهزجاً وهو مثل الجلجلة، وزمزم زمزمةً وهو أحسنه صوتاً وأثبته مطراً، وأرنَتِ السّماء إرناناً: وهو صوت الرّعد الذي لا ينقطع، يقال: رنّ وأرنّ بمعنى واحد وجمع.

الأزمنة والأمكنة / م ٢٢

البروق ويقال: برقت السماء وبرق البرق، وبرق برقاً وأبرق القوم إبراقاً إذا أصابهم البرق، وتكشف البرق تكشفا، وهو إضاءتُه في السماء، واستطار استطارة مثل التكشف. ولمع البرق يلمع لمعاً ولمعاناً وهي البرقة. ثم الأخرى المرّة بعد المرّة. ولمح يلمح لمحاً ولمعاناً مثل اللمح لا يكون إلا من بعيد. وتبسّم البرق تبسّماً مثل التكشف، واستوقد البرق الذي يملأ السماء والسلسلة برق النهار أو برق السّحاب، وهي البرقة الضّعيفة قال:

تسربعت والسدّه عنها غافلُ آئسار أحسوى بسرقة سلاسِلُ ويقال: هذا برق الخلّب، وبرق خُلّب، وهو الذي ليس فيه مطر.

ويقال: خفق البرق خفقاً وخفقاناً وهو تتابُعُه، وخفا البرق يخفو خفواً وهو أن تراه من بعيدٍ خفياً، ويقال: هو أخفى ما يرى من البرق.

ويقال: أومض البرق إيماضاً، وهو الوميض وهو الضّعيف من البرق.

ويقال: سنا البرق وهو ضوؤه تراه من غير أن ترى البرق أو ترى مخرجه في موضعه، وإنمًا يكون السَّنا باللَّيل دون النّهار، وربّما كان بغير سحاب، والسّماء مصحية وضوء البرق مثل سناه.

وتشقَّق البرق تشقُّقاً وهو أن تبرق البرقة فتسَّمع في النَّشر. وتَالَّقَ البرق تألُّقاً مثل التَّشقق. وتكلَّح البرق تكلُّحاً: وهو دوامه وتتابعه في الغمامة البيضاء وتلألأ تلألؤاً وهو السَّريع الخفيف المتتابع.

ومَصَع البرقُ يمصع مصعاً: ورمح يرمح رمحاً وهما سواء وهو البرق السّريع الخفيف المتقارب.

وألهب إلهاباً: وهو سرعة رجعته وتداركه، وليس بين البرقين فرجة.

والعراص: الذي يلمح ولا يفتر نحو التّبسم.

وقد عرصت السماء: تعرص عرصاً إذا دام برقُها ورأيت السّماء عراصة.

وفرى البرق يفري: وهو تلألؤه ودومه في السّماء وكانوا يسمّون البرق، فإذا لمعت سبعون برقة انتقلوا مستغنيين عن الرّواد لاستحكام ثقتهم.

ويقال: برق وليف إذا لمع لمعتين، وقد شبّه ذلك بلمع يدين. قال امرؤ القيس شعراً: أصاح تـرى بـرقـاً أريـكَ وميضـهُ كلمـع اليـديـن فـي جبـي مكلّـل

وقال الهذلي:

تبسَّم بعد شتاتِ النَّوى وقد بثُّ أخيلت برقاً وليفا

وارتعج البرق إذا تتابع لمعانه. قال أبو عبد الله: سئل بعضهم عن البرق فقال: مصعة ملك أي يضرب السّحاب ضربة فترى النّيران وأنشد:

#### وكانَ المصاعُ بما في الجون

ويقال: أزعج البرق وبرقٌ مزعجٌ قال:

سحًا أهاضيب وبرقاً مزعجاً تجاوب الـرَّعــد إذا تبــوَّجــا والتبوُّج: مثل التكشُّف، ويقال: تبوَّج تَبوُّجاً.

ويقال: أخفا البرق كأقيدَ الطّير قال:

خف ا كأقيدِ الطّير وهناً كأنَّه سراجٌ إذا ما يكشف اللّيل أظلما

وقال عمرو بن معدي كرب: يلوح كأنّه مصباح باز. قال أصحاب المعاني: أراد مصباح رجل من بني باهلة فمصباح لا يطفأ.

#### فصـــل

## في الرّعد والبرق والسّحاب من كلام الأوائل

قالوا: إذا علا البخار الرّطب وبلغ إلى الموضع البارد والجبال دفعه البردُ إلى أسفل، فاحتقن هناك، وصارت الجبال القريبة له كالمغارات، وتكاثفت أجزاؤه فيكون منه السّحاب والضّباب والنجدي، على قدر اختلاف البخار الذي يصعد.

فإذا اجتمع ذلك البخار الرّطب هناك حصر ما فيه من البخار اليابس الصّاعد من الأرض معه، وإذا كان ذلك اضطرب البخاران اليابس الحار والبارد الرّطب في جوف السّحاب، فقرع السّحاب وصدعه فيكون من ذلك القرع صوت يسمى الرّعد، ويكون من ذلك التصدع تلهّب، يقال له: البرق، وهما يكونان في وقت واحد، ولكنّ البصر ترى الألوان بلا زمان والسّمع لا يدرك الصوت إلا بزمان، وذلك الزّمان على قدر بعد السّحاب من الأرض.

فإذا كان ذلك السّحاب من الأرض قريباً تبيَّن رؤية البرق، وسمع الرّعد في زمانين متقاربين. وإذا كان السّحاب بعيداً من الأرض كان بين رؤية البرق وسماع الرّعد زمانٌ طويل. وشبّه ذلك الصّوت الذي يكون من السّحاب بالحطب الرّطب الذي تشتعل فيه النّار

فيسمع له صوت وقرقعة، فعلى قدر كيفية السّحاب وكيفية البخار الحار اليابس المختنق فيه، يكون ذلك الصّوت الذي هو الرّعد والضوء الذي هو البرق.

فأمّا اختلاف ألوان السَّحاب فعلى قدر عمل الحرارة: فإن كانت الحرارة قد عملت فيه عملاً شديداً رؤي لون السّحاب أسود، وإن كانت قد عملت فيه عملاً قليلاً رؤي السَّحاب أبيض، وإن كان فيما بينهما رؤي أحمر أو أصفر على قدر عمل الحرارة فيها لأنَّ الحرارة تحرق الأجسام فتكون ألوانها على حسب إحراقها.

وأما صِغر قطر المطر وكِبره: فعلى قدر شدّة دفع الرّيح السّحاب وضعفه: فإنْ دفعته دفعاً شعيفاً كان منه قطرٌ دفعاً شديداً اجتمعت أجزاؤه، فكان منه قطر كبار. وإن دفعته دفعاً ضعيفاً كان منه قطرٌ صغار.

وأمّا اختلاف ألوان البرق فعلى قدر السّحاب الذي يتصدّع، فإنَّ البرق أيضاً مختلف اللّون، فربّما كان إلى السّقرة، وذلك كلّه على قدر كيفية السّحاب، فهذا ما في الرّعد والبرق والسّحاب.

فأمّا الصّاعقة في اللغة فهي الواقع الشّديد من صوت الرّعد يسقط معه قطعة من نار، وصوت العذاب أيضاً. وقد صعقتهم السّماء وأصقعَتْهم، ويقال: صعق إذا أُغميَ عليه من صوتِ يسمعه ومات أيضاً، ويقال: صعق وهو صعق الصّوت أي شديده، والمصدر الصّعق والصّعاق. قال إذا ائتلاهُنَّ صلصال الصّعق. وفي القرآن: ﴿وخَرَّ موسى صَعِقاً﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٤٣] أي مغشياً عليه بدلالة قوله: فلما أفاق.

وقال الخليل: الصّاعقة: صوت العذاب. وقال بعضهم: نارٌ ريحيَّة وريحٌ ناريَّةٌ وذلك أنّها إذا وقعت في الخشب أحْرَقَتُهُ وأشعَلَتُه. وإذا وقعتْ على ذهب أو فضة أحمته وأذابَتْهُ. وهذا الفعل من أفعال النّار. قال: فيقول: إنَّها وإن كانت ناراً فليست بالنّار الحرية بل هي نار لهبانيّة. وذلك أنّها إذا سقطت على الأرض لم يوجد جمرها بل يُرى ذلك الموضع الذي تقع فيه الصّاعقة كثير الدّخان متصدّعاً. وهذه من خواص النّار والرّيح، والصّاعقة أيضاً الطففُ من جميع النّار اللّهبانية التي عندنا، وذلك أنّ النّار التي عندنا لا تنفذ في الحيطان ولا في الأرضين. والصّاعقة تنفذ في كلّ جوهر محسوس، وهي لا تبصر لأنّها بِلطافتها تفوت أبصارنا، لكنّ أفعالها تبصر، ولسرعة حركتها تجاوز الوقت الذي يمكن أن يكون فيه البصر. والصّاعقة تكون لعلّيْن: إمّا لاكتمان الزّيح في والصّاعقة تكون لعلّيْن: إمّا لاكتمان الزّيح في الغمام وإفلاتها بَغْتَةً، وإمّا لاكتمان الرّيح في الغمام واحتكاكها به وشدّة خروجها بغتةً، وفي مجيئها إلى الأرض تصير ناراً، كما ترى ذلك الغمام واحتكاكها به وشدّة خروجها بغتةً، وفي مجيئها إلى الأرض تصير ناراً، كما ترى ذلك في الرّصاص إذا رُمِي بالمقلاع، فإنّه يسخن بمحاكَّة الهواء ويلتهب ويذوب.

# البابُ الثالثُ والثّلاثون

في قوس قُرْح، وفي الدّائرة حول القمر، وفي البرد في قوله تعالى: ﴿ أَلَم تَرَ أَنَّ اللهُ يُرْجِي سحاباً ثُمَّ يؤَلِّفُ بَيْنَه ثُمّ يجَعلُهُ رُكاماً فَتَرى الوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ ﴾ [سورة النّور، الآية: ٤٣] الآية وهو ثلاثة فصول:

#### فصـــل

قال الخليل: قوس قُرْح طريقة مستوسقة تبدو في السّماء أيّام الرَّبيع. وفي الحديث عن ابن عباس أنّه قال: «لا تقولوا قوس قُرْح، فإنَّ قُرْح من أسماء الشيَّاطين ولكن قولوا: قوس الله عزَّ وجلَّ» وقال أبو الرّقيش: القرْح الطّرائق التي فيها والواحدة قرْحة والتّقزيح إذا اتسع رأس الشَّجرة أو النّبت شعباً مثل بُرثن الكلب. وفي الحديث: «نهى عن الصّلوة خلف الشّجرة المقرّحة» فأمًّا قول الأعشى شعراً:

جالساً في نفر قد يؤسوا في مَحلِّ القَدَّ من صحبِ قنَرَح فقرح لقب رجل.

وأمّا الهالة: فهي الدّارة حول القمر، وقد مرَّ القول فيه في باب القمر ومن كلام الأوائل فيها: أنّ رؤيتها دالةٌ على مجيء المطر، وكينونته، واضمحلالها وتحلّلها يدلّ على حدوث الصّحو لكونه دالاً على يبس الهواء، وكما يدلّ على المطر يدل على هبوب الرّياح، لأنَّ المحلّل لتلك الرّطوبة إنمّا هو البخار الحار اليابس الذي هو مادّة الرّيح، والنّدأة تكون في أيّام الغيوث وهي عندهم وعند بعض العجم من إمارات المطر، ومما يصفون به صدق مخيلة السّحاب أن يروا القواري تكثر الطيّران في الدّجن. قال الجعدي شعراً:

فلا زالَ يسقيها ويسقي بلادَها من المُنزنِ رخّافٌ يسوقُ القَوارِيا وكذلك المرع: ضربٌ من الطيّر يظهر في المطر، وهي طويلة العنق مشرّبة صفرة، قال أبو زياد: النَّاس يستبشرون برؤية القواري.

ومن أسماء القوس: الدّاح ومن أمثالهم: لا يعرف الماح من الدّاح. فالماح: صفرة البيض. والدّاح: الذي يسمى قوس قزح. وهذه الدّائرة أكثر ما ترى باللّيل، وقد ترى بالنّهار أحياناً، وأكثر ذلك نصف النّهار وبالعشي. فإمّا عند طلوع الشّمس وعند غروبها، فقلّما ترى. وعلّة هذه الدّارات كلّها واحدة وذلك أنّ البخار الرّطب إذا كثر في الجو وأشرقت الشّمس أو القمر والكواكب المنيرة فيها سطع نورها في الهواء. ثم عطف ذلك النّور راجعاً من الهواء على البخار الرّطب فترى تلك الدّارة كذلك.

وقالوا في قوس قزح: إنّها لا ترى دائمة، وأكثر ما ترى بالغداة والعشي فأما نصف النّهار فلا ترى، وأكثر ما ترى في الخريف. فأمّا في الصّيف فلا ترى وربما رؤيت قوسين، فأما عِلّة كونها فهي من شعاع الشّمس الرّاجع إلى البخار الرّطب كمثل ما يشرق في الماء.

ثم يرجع إلى الحائط وربّما يُرى قوس قزح باللّيل من ضوء القمر، وقلّما يُرى ذلك، وإنما يُرى ذلك، وإنما يُرى إذا رأيتَ في مثله ليلةَ البدر إذا كمل ضوء القمر.

فأمّا كدورة قوس قزح وصفاؤها فعلى ما تغلب عليها الرّطوبة كان اللّون إلى الصّفا، والبياض، لأنَّ صفاء الهواء وكدورته من قبل هاتين العلّتين الرّطوبة واليّبس، وقياس ذلك النّار فإنّها إذا كانت في حطب كان لون النّار أحمر كدراً، وإذا كانت في حطب يابس كان لون النّار أصفر صافياً، فكذلك لون قوس قزح أيضاً.

أمّا الحمرة التي تُرى أحياناً في أيّام الصّحو في الهواء: فمن قولهم فيها: إنَّ الهواء إذا تكاثفت أجزاؤه وغلظ ثم سطع ضوء الشّمس أو الكواكب في موضع من الأرض، رجع ذلك الضّوء إلى الهواء كالضّوء الذي يرجع من الماء إلى الحائط، فكذَلك الهواء إذا رجع إليه الضّوء من الأرض، أو من المياه قبله على قدر مشاكلته، لقبوله فيرى لون الهواء أحمر أحياناً، وعلى الهواء القابل لذلك.

والقول في الآية بدأ الله تبارك وتعالى يُذَكِّر بنِعَمِه على خلقه، حالاً بعد حال ووقتاً بعد وقت، وبكمال تدبيره، مجملاً ومفصًلاً، ومقدّماً ومؤخِّراً وكيف سَبَّبَ الأسباب ورتَّب الأقدار فيما هَيًّا من درور رزق ودرج من نزول غيثٍ فقال: انظروا كيف جمع فرق السّحاب بعد إنشائها، وكيف ألَف سياقها على تباينها، وفي أيّ حالٍ كشفها عقب رِقَّتها وتخلخلها، حتى صار مع تراكمها يؤدي ما أودع وينخرق بما ضمَّن، فيخرج من خلاله الماء، مرافقاً للنّار، جامداً وذائباً، ومتخلخلاً ومتماسكاً.

ثم يقسمه سحابةً بين منتظريه وطالبي الانتفاع به، كما يشاء فيُعطي كما يحرم ويَهَب كما يمنع، مقلّباً اللّيل والنّهار، ومبدّلاً الظّلم والأنوار، واعتبروا ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار.

قوله: يزجي يعيد سوفاً على رفق، لذلك قال عدي: ويُزجي بعد الهذين جهة شمال كما يُزجي الكسير. لأنَّ الكسير يرفق به. والرّكام: الغليظ المتلبّد المتطارف، والودق: الماء والفعل منه ودق.

وقوله: ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾ [سورة النّور، الآية: ٤٣] فكلّ مستحجر صلب غليظٍ يوصف بأنّه جبلٌ وجبال. ومنه قوله تعالى: ﴿والجِبّلة الأوّلين﴾ [سورة الشّعراء، الآية: ١٨٤] وقوله تعالى: ﴿مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ﴾ [سورة النّور، الآية: ٤٣] أراد من جبال بردٍ فيها، وهذا على التّكثّر كما يقال: عند فلان جبال من المال. والمراد أنَّ ما ينزله من الغيث يكون ذائباً وجامداً فيقسمه بين الخلق على ما يرى من مصالحهم وإنّما قال تعالى: ﴿يكادُ سنا برقه يذهبُ بالأبصار﴾ [سورة النّور، الآية: ٤٣] لأنّ الضّوء الباهر إذا أديم النّظر إليه أضَرَّ بالعين، وكذلك الشيء الأبيض كالنّلج وما أشبهه.

### فصــل من كلام الأوائل في البَرَد والطَّلِّ والدِّمق

قالوا: إنَّ البَرَد إنّما يكون في البخار الحار إذا أصابه برد الهواء وذلك لتنافر الحرارة والبرودة. فإذا أصاب البَرْد السَّحاب انقبض الماء في داخل السّحاب من كثرة حرارة ذلك البخار، فيجمد في جوف السّحاب، وذلك لمضادة الحرّ للبرد ولذلك إنَّما يكون البَرَد في الأيام الحارة لمضادة الحرّ البرد.

فأمًا في الأزمنة الباردة والبلاد الشّديدة البرد وإنْ كان البرد منتشراً في جميع الأماكن، فليس يقع هناك مضادة الحر للبرد فلا يكون بَرَداً. فأمّا اختلاف خَلقها فمن قِبل بُعدِه وقُربه من الأرض: فإنْ كان بعيداً منَ الأرض كان صغير الحب وذلك لأنّه يذوب فيما بين مخرجه وبلوغه إلى الأرض، فيصغر قدره ويستدير.

فأمّا ما كان قريباً من الأرض فإنّه ينزل سريعاً فلا يستدير لكن يبقى كثيراً مختلف الشّكل، وإنْ كان الصّغر والكبر فيه تبع قدر الماء، وكونه مضغوطاً في السّحاب، وربما كان علّه كبر القُطر من قِبَل قوّة الرّبح فيضغط أشدّ ضغط فهذا ما في البَرَد.

#### فصــل في أسباب الطل

فأمّا أسباب الطّل: فيكون إذا كان في الموضع السّفلي واجتمع أو تصاعدت بخارات فغلظت من البرودة ينزل الشيء الذي يغلظ لما فيه من الثقل، لأنّه ليس تحته من الهواء كثير فيمنعه من النّزول كما يمنع الهواء فوق لكثرة الغمام من النزول والقطع الصّغار. والدّمق: يكون إذا جمد الطّل بالبرودة، قالوا: والسبب في بياض الدّمق ما تَداخَلَه من الهواء لأنّ يكون إذا جمد الطّل بالبرودة، هو أسفل دمق والشّيء الذي هو فوق مطر هو أسفل طل، ومن الشّيء الذي هو فوق مطر هو أسفل طل، ومن أجل ذلك قيل: إنّ الدَّمق يكون من جمود البخار قبل أن يجتمع فيصير ماءً.

## البابُ الرَّابع والثلاثون

# في ذكر المياه، والنبات ممّا يحسنُ وقوعه في هذا الباب وهو ثلاثة فصول

#### فصل

الأصمعيّ يقال: وقع الغيث بمكان كذا إذا مطر، ولا يقال: سقط. قال الشّاعر: وقع الحربيع وقد يقاربُ خَطوهُ ورأى بعق وتسويلا يعني بالأزل الذّئب. وقال آخر:

حتَّــى إذا وقــع السّمــاك وعشــرت عيـــنٌ فمتبعُـــهُ وأخـــرى مقـــربُ

يريد وقع غيثُ السّماك، ولو أراد السّماك نفسه لقال سقط ولم يقل وقع، إنّما الوقع للغيث، والسّقوط للنّجم، قال السّاجع: إذا النّجم هبط، وإذا النّسر سقط، وإذا وقع الغيث قيل: نصرتِ الأرض فهي منصورة، وإذا وقع الغيث فابّتَلَّ التراب فهو ثرى والأرض ثرية ما دامت رطبة، فإذا جفّ قيل: بلح ومصح. قال يصف إبلاً:

وبلـــح الـــرّب لهــا بلــوحــا وأصغر في الأرض الثّرى مصوحا وإذا اشتدّ ندى الثّرى حتى يلزم بعضه بعضاً: فهو الثّرى الجعد، فإذا زاد فهو كباب، فإذا ارتفع عنه فهو عمد.

قال الغنوي: فإذا أصاب المطر وكان ثراه في الأرض إلى الرّبيع فهو المرسغ وهو ربيع، وخير ما يكون من المرسغ إذا كان في شحاح الأرض، وهو ما صلب منها، والرّسغ موصل الكف في الذّراع. وعن غيره إذا كان الثّرى في الأرض مقدار الراحة فهو المرحى، قال أبو حنيفة: هكذا روي بتقديم الحاء يريد أنّه يجيء من الرّاحة مروح. قال الغنويّ: وإذا كان الثّرى إلى مستحلّ الذّراع، ومستحلّها ما غلظ منها مما يلي المرفق فهو الرّسغ المنبت

النّافع. وإذا كان إلى المرفق فهو المطر الجود وهو يجزي الأرض شهراً من المطر. فإذا بلغ الثرى نصف العضدين قيل: حيا. فإذا بلغ المنكب فهو حيا عند جميع النّاس لما بعده. فإذا حفر الحافر التّرى فذهبت يده حتى يمس الأرض باذنه وهو يحتفر. والتّرى جعد. فقد اعتقدت الأرض حياسنتها. ويقال: غيث جدا، لا يحفره أحد ولا سكفه، أي لا يعلم أحدٌ أين أقصاه.

وقال الأصمعي: إذا التقى النّريان فهو الجود يعني أن يتصل النّدى الظّاهر بالنّدى الباطن المستكنّ في جوف الأرض. وحكى الأصمعيّ عن رؤبة: شهر ثرى وعشر ثرى وشهر مرعى – وشهر استوى. وقال ابن الأعرابي: قيل لابنة الخنسي: كم يعقد المطر في الأرض ولا يخرج؟ فقالت: عشر ثرى وعشر ثرى وعشر مرعى(١). أرادت أنَّ الماشية تشبع في ثلاثين. فهذان القولان متّفقان، ومعنى استوى: اكتهل في الشّهر الرّابع ثم يشبع المعزى.

واعلم أنَّ البلاد تختلف في ذلك: فإنَّ منها الأنبت الممراح فلا يبطىء نباته، ومنه المصلاد النكد الجحد الإنبات. ويختلف أيضاً من قبل الزّمان، فإنَّ الأرض إذا جيدت والزّمان لين كزمان الصّفوى والدفيء والخريف لم تلبث الأرض أن تعشب. وإذا جيدت والزّمان قسيء بارد منعها البرد من الإعشاب فأبطأت به.

وقال ابن الأعرابي: قال أبو المجيب أعرابي من بني ربيعة: لقد رأيتنا في أرض عجفاء، وزمانٍ أعجف، وشجر أعشم في قف غليظ، وجادة مدرعة غبراء فبينا نحن كذلك، إذ أنشاً الله من السّماء غيثاً مستكفاً نشوؤه، مسبلة عزاليه \_ عظاماً قطره \_ جواداً صَوْبُه \_ زاكياً ودقه \_ أنزله الله رزقاً لنا فتنعش به أموالنا \_ ووصل به طرقاً فأصابنا. وأما السّوطة بعيدة بين الأرجاء فاهر مع مطرِها حتى رأيتنا وما نرى غير السّماء والماء، وصهوات الطلّح فضرب السّيل النّجاف.

وأمًّا الأودية فرعها فما لبثنا إلا عشراً حتى رأيناها روضةً تندى، فهذا اجزأنها روضت في عشر وهو دون ما قدَّمناه من قبل. والعلّة فيه الزّمان، وإذا اتّفق الزّمان اللّين والأرض الممراح كان هذا ونحوه. وإذا وقع الغيث: فنجع ورؤي تباشير خيره قيل: رأينا أرض بني فلان غب المطر واعدة حسنة. حكاه الأصمعي، فإذا أبصرت شيئاً من النّبات فذاك الإيشام والطّرور والبقول والإيفال.

أوشَمَتِ الأرض توشم إيشاماً، وطر النّبت طروراً كما يطرّ الشّارب، فإذا تطررت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والله أعلم.

الخضرة لعينك فقد خصبت الأرض تخصب خصباً وخصوباً ودست وتودست حسناً، والتربص مثل التودس.

وكذلك الإبشار يقال: أبشرت الأرض، وما أحسن بشرتها ودسّها وكناً النّبت إذا طلع. وإذا اتّصل قيل: وصت الأرض فهي واصية قال:

وصي لها غراد وجاد ملبس كلّ أجرعا. فإذا بلغ اتّصاله أن يغطي الأرض قيل: استحلست الأرض. قال ذو الرّمة:

حتى كساكلً مرتادٍ لـ خضلٍ مستحلس مثل عرضِ اللّيل يحموم وحينئذ ترى الأرض مُدْهائّةً.

وإذا رأيتها كذلك فذاك الوراق، فإذا نهض البقل قليلًا وهو أغَض ما يكون وأنعمه، فذلك اللّعاع والنّعاع وقد ألعت الأرض إلعاعاً حسناً. ويقال: تركت المال يتلقى أي يرعى اللّعاع، والشّعتد نحو من اللّعاع، وإذا ارتفع عن ذلك حتى يشتد قيل: عرد يعرد عروداً.

والنَّقاء: القطع المتفرقة من النَّبات والواحدة نقأة. قال:

جادت سواريه وإذا رنبة نقاءمن الصفراء والزياد

وكذلك التَّجر والواحدة ثجرة فإذا نهض حتى يملأ أفواه المال فهو جميم، أُخذ من الجمة على التّشبيه.

فإذا ارتفع عن ذلك فهو عميم. ويقال: اعتمَّ النّبت. قال ساعدة:

يرتدن ساهرة كأنَّ جميمها وعميمها أسدافُ ليل مظلم

ويقال: جادت الأرض بالنبات وغيث جود، وذلك إذا طال وارتفع وقد غلا يغلو غلواً واغلولب.

ويقال: استلّ وذلك حين لا يرى فرجة لطوله وانتشاره.

ويقال: أغنت الأرض: وذلك إذا سمعت لها غنّة لالتفاف النّبات وكثافته وحيتئذ يقال: استأسَد، وقد يكون ذلك من أصوات الذّبان. قال شعراً:

مستسأسدٌ ذبَّانُـهُ في غَيطل تُعلنُ للدّايدا عشبت أنـزلُ

فإذا ظهرت أكمامه وهي غلف النّور فذلك البراعيم والواحدة برعومة. والكعابر والواحدة كعبرة حتى يتفتّح ثم ينشق عن النّور فتخرج زهرته وذلك التّقصيح، والنّور حينتذ فقاح والبراعيم من قبل ذلك صمع واحدها صمعاء.

ويقال حينئذ: جَنَّ النّبت جنوناً وأخذ زخرفه وزخاريه وألفى بهجته. قال ابن مقبل: زخارى النّبات كانً فيه جياد العبقرية والقطوع ويقال: اقتانَ النّبت اقتياناً إذا تزيَّن وظهر حسنه وهو مأخوذٌ مِن التَّقيّن. ومنه قيل للماشطة: مقتنة. قال:

وَهُــنَ منــاخــات تحللَــن رمــة كما قتلن بالنّبت العهاد المجوّز ويقال: أزهر النّبت إذا ظهرت زهرته وزهر وهو ألوان نوره.

ويقال: نور النّور ونواره وزهرته سواء.

وكذلك الفغو والفاغية. ويقال: أفغى النّبت إذا نور. فأما الأصمعيّ فإنّ الفغو والفاغية عنده ورد كلّ ما كان من الشّجر طيب الرائحة.

وغير الأصمعي يجعل الجنون طوله يقول جَنَّ إذا طال فهو مجنون. قال الرّاجز يصف نخلًا: ينقص ما في السّحق المجانين. وقال ابن أحمر:

تنفقاً فوقه القلع السواري وجُنَّ الخازباز بهجنونا فإذا انتهى وبلغ فهو مكتهل، وكل ما انتهى منتهاه فهو كهل. قال ابن مقبل:

وقسوفاً به تحت أطلاله كهول الخزامي وقوف الظّعن

وهو في جميع هذا الأحوال خلا وعشب، ويقال: أعشبتِ الأرض واعشوشبت وأعشبت الإبل أصابت العشب.

وكذلك أخلت الأرض إذا نبت خلاها، فإذا جززته قلت: اختليته. قال:

سوف المعاصير خزامى المختلى. وهذا كلّه ما دام رطباً رطب وخضر. فأما الشّجر: فإنّ أوّل توريقه النّضح يقال: فضح الشّجر نضحاً إذا تقطر بالورق وهو اليغط والفقح يقال: فقح الورق إذا انفتح.

فإذا اكتسى خضرة من الإبراق قيل: قد تمشّر وأمشر إمشاراً وظهرت مشرته ومشرته بالتّحريك والإسكان، والمشرّة من الشّجر كاللّعاعة من البقل. قال: وقصارها إلى مشرةٍ لم تعتلق بالمحاجن.

ويقال: أورق الشَّجر إيراقاً وورق توريقاً، ولا يُسمّى ورقاً إلا ما عَرضَ وتبسَّط. فإذا طال طولاً شديداً مع بعض التّبسطُ فهو خوص والواحدة خوصة.

فإذا طَالَت مع اندماج، فلم يكن فيه تبسّط فهو الهدب، والعبل نحو منه، عن أبي

عبيدة وأبي عمرو يقال: قد أعبلَ الأرطيّ إذا ورق.

وللإعبال موضع آخر: وهو أن يقال: قد أعبل الشّجر وذلك إذا تساقط ورقه في قبل الشّتاء وكأنّه من الأضداد.

فإذا نقصت غضاضة النّبات واشتدَّ عوده قيل عسا يعسو عسواً.

فإذا وَلَت بلولته وأخذ يتهيأ للجفوف قيل: ذوى يذوي وذأى يذأى أي فهو ذا وفي كلتا اللغتين: وألوى إلواءً وذلك نحو الذوي فيكون النبات حينئذ لوياً.

فإذا تجاوز ذلك قيل: قد أقطَرَ اقطراراً وإقطاراً أيضاً.

فإذا شعفه اليبس قيل: هاج يهيج هياجاً وهيجاً وهو حينتذ يبس الباء ساكنة ويبس وقفل.

قال أبو ذؤيب: فحزت كا تتابع الرّيح بالقفل وهو الحفيف والغفيف والقف قال: كشيش أفعى في يبس قف.

وقد قَفَت الأرض قفوفاً وهو في هذه الحال حشيش، وفي كلّ حال كلاً ولا يقال له قبل أن يجف حشيش، فإذا تمّ فيه اليبس لوى، فإذا تكسّر بعد اليبس فهو حطام وهشيم. وقال الكلابي: إذا يبس النّبت فما دام قائماً فهو ألقف. فإذا تكسّر وسقط إلى الأرض فهو الحبة، قال أبو النّجم:

في حبة جرف وحمض هيكل. فأمّا الأصمعي فالحبّة عنده: حبّة ماله حب من النّبات، قال ويقال: الإبل في حبة ما شاءت، فإذا ركب بعضه بعضاً فهو ألثن، قال: وأقام بعد الحدبِ في ثنِ، فإذا اسودً من القَدم فهو الدّندن. قال:

- كالسيّل يغشى أصول الدّندن البالي. والدّرين حطام جميع النّبت، والسّفا شوك البهمي خاصة، والسّفير ما تساقط من الورق لأنّ الرّيح تسفره أي تكنسه وإذا أخذ النّبت يجف وأصوله حيّة ثم جاء المطر عليه فعاد أخضر فذلك النّشر. قال شعراً:

وفينا وإنْ قيل اصْطَلحنا تضاغُنُ كماطر أوبارِ البعير على النَّشر وهو مطر يأخذ عنه الإبل إذا رعته السَّمام، والهرار ثم تشلح عنه فتهلك وأنشد:

كما نشأت في الجزء مزنة صيف وضمنت الأكوار عاقبة النَّسر فأمّا ما نبت في أصول فهي الغمير.

والرّبل: ما ينبت من غير مطر ببرد اللّيل ويقال: أربلت الأرض وأربل الشّجر، ويقال له الخلفة كأنّه يخلف ما يقدم.

ويقال: راح النّبت وتروح إذا اكتسى ورقاً. وحُكي عن الكلابي أنّه قال: الرّبل والخلفة والرّيحة واحد، وكل هذا نبت مع طلوع سهيل وضروب من النّبات تدوم خضرتها الصّيف فلا يهيج مع هيج النّبات.

يقال لها: الرّبب والواحدة ربة والنّبات كلّه يجمعه الشّجر والعشب. فالشّجر ما قام على ساق، والعشب ما خالف ذلك ثم ينقسم العشب قسمين: بقلاً وجنية، فالجنية ما له أرومة فهو أقوى من البقل، والبقل أحرار وذكور فأحراره ما رَقَّ وعنق، وذكوره ما غلظ منه.

#### البابُ الخامسُ والثّلاثون

# في ذكر المراتع المخصبة والمجدبة \_ والمحاضر \_ والمبادي \_ وهو فصلان فصل

قال الأصمعيّ: إنّ الأوطان والمراتع تختلف في هذا الباب اختلافاً شديداً لأنَّ منها ما يطول بقاء الرّطب ودوام الماء فيه. ومنها ما يقصر ذلك فيه.

ومن المراتع أيضاً مسهفة معطشة. ومنها مرواة، ولذلك تراهم يختلفون في ذكر هيج النبات وفناء المياه، فيأتي توقيت زمانه مقدَّماً ومؤخراً، ويحضر قوم ويبقى قوم في النبجعة، وربّما وجدت السّائمة متعلفاً من بقايا الرّطب في مثاني الأرض، ومحاني الأودية، وأعماق البطون، وأقام الحيّ يستحلف لهم من الاعداد على الزّوايا فيؤتون بالماء إلى مباديهم حتى يستنفدوا الرّطب فيكون حضورهم إذا لم يجدوا له مدفعاً، ولا يجدون إلى الأجزاء سبيلاً.

واعلم أنَّ المراعي تنقسم قسمين: خلّة وحمضاً، فالحمض ما كانت فيه ملوحة والخلّة ما لا ملوحة فيه. والحمض: يرخي بطون الإبل ويعنق لحومها، ويطيل أوبارها وينفشه، ويغلظ ويكثر عليه شربها.

والخلّة على خلاف ذلك، والخلّة للإبل كالجز، والحمض كالأدم، فإذا عافيت بينهما كان ذلِك أفضل ما يكون.

وإذا أخضَبَ النّاس قيل: أحيوا الحيوان أحياء، والحياء الخصب، وجمع الخصب أخصاب، وجمع الحياء، وأنشد الأصمعيّ في جمع الخصب:

كأنّما يزينه الإخصاب بالمعر الحمر.

وهذا عام: حياء \_ وعام أوطف \_ وأعزل \_ وأقلف \_ وغيداق \_ وعام فنق \_ وكلّ ذلك معناه الخصب قال. لم ترج رسلاً بعد أعوام العنق. فإذا كان عاماً مشهوراً بالخصب قيل له: عام المال. قال:

رآني تجاذيبَ الغَداة ومَنْ يَكُنْ فَتى قبلَ عام الماءِ فهو كبيرُ

ويقال: ربع الرّبيع، ونحن في ربيع رابع، والنّاس في الرَّغد، والرّغد وقد أرغدوا وهم في رفاهة ورفاهة ورفهفية، وبلهنية، ورخاخ من العيش، ورخاء ورفاغة وفي عيش دغفل، وغدفل وأغضف وغاضف، وهم في مثل حدقة البعير وفي مثل الحولاء.

وذلك إذا كانت الأرض مخصبةً معشبةً وفي عيش إبله وأهيغ كلّ ذلك الخصب وهذا بلدٌ خصيبٌ وخصيب وخصب. وإذا كان ذلك عادته فهو مخصابٌ.

ويقال: أرتع القوم إذا رتعوا في خصب وتحقيقه: نالوا مرتعاً. وأفتَقَ القوم إذا أعشبوا، وأسمنوا وإذا أجدب النّاس قيل: أسنتوا وهذا عام سنة. ومما حكي: الأرض وراءنا سنة، وأرضون سنون أي مجدبات.

وكذلك مُحول وأرض محل ومُمحلة وأمحلتْ ومحلت، وبلد ممحل وما حل وأصابتهم أزبة وأزمة \_ ولأواء ولولاء \_ وشصاصاء \_ وفحمة وحجرة. ويقال: أحجر عامنا إذا قَلَّ مطره قال:

إذا الشِّتاء أحجــرَتْ نجــومُــه واشتــدَّ فــي غيــرِ ثــرى أزومــهُ

ويقال: أصابتهم كلبةُ الزَّمان، وهلبة الزّمان، والسّنة القاوية القليلة الأمطار وقد قوي المطر، والعام الأبقْع الذي قَلَّ مطرهُ.

ويقال: سنة سنواء، وأرض بني فلان جُرُز، ومجروزة وجرزات وفل ومخرجة وبقعاء.

ويقال: لم يصبها قابة أي قطرة، وإذا أخطأ الأرض الوسميّ كلّه وصدر الولي ففي ذلك الشتاء بكلبه وإصراده، فذلك المحل لا شكّ فيه المجلى، وهذا المعنى عبّر عنه الشّاعر في قوله:

إذا غرد المكاء في غيرِ روضة فَويلٌ الأهل الشّاء والحمرات

وذلك أنَّ المكاء لا يعدن بغير الرّياض، ولا يقيم إلا في معاشيب الأرض وفيها تبيض وتفرخ وتزقو وتغرّد. وقد بيّن الرّاعي، فقال: يفضلُ الإبل على المعزى والحمر.

إنّا وجدنا العيس خير بقية من الفقع أذناباً إذا ما اقْشَعَرَّتِ ينال جبالاً لهم ينلها جبالها ودوَّية ظماًى إذا الشّمس ذوَّتِ مهاريس في ليل التّمام نهته إذا سَمِعَتْ أصواتها الجنُّ فرَّتِ

يعني بالفقع أذناب المعزى، يقول الإبل: تستطيع أن تنال من البلاد ما لا تستطيعه الغنم، ويصبر على الظمأ وقال جندل الطّهوي يصف عيراً:

رعلى جماد ثادق فالقر قره حتى إذا ما الهيف حت تمره وودع العشش فسراخ الحمرة وظهرت ذات العشاء الحشرة وقام للجندب ظهراً صرصرة

أزواج مسزه زخسري السزّهسرة وأسبلَست بعد الجناه الهَيشُسرة ونشسر اليسسروع بسردي حبسرة ونقض الفَقع فأبدى بَصرة شَدّ على أهل السورد مسزَرة

أراد بالأزواج الألوان من النبات والمزهي: ذو الزّهو والهيشرة نبت، ويعني ببُرَدي حبَرة جناحيه لأنّه يسلخ فيصير فراشة في آخر الرّبيع وإنمّا ظهرت الحشرة ذات العشاء لبرد اللّيل. وإنّ حرَّ النّهار كان مانعها من الانتشار، والفقع ضربٌ من الكماة أبيض، فإن استبشر في أول الزّمان، وإلاّ شَقَّ الأرض عن نفسه، وظهر ثم يصفر إذا تطاولت به الأيام واشتد الحر. لذلك قال السّاجع: إذا طلعت الهقعة أدرستِ الفقعة، وتعرض النّاس للقلعة، ورجعوا عن النّجعة، وقال الرّاعي في ظهور الفقعة من تحت التراب:

بـأرضٍ يبـن الفقعُ فيهـا قنـاعَـه كما أبتنَّ شيخٌ من رفاعةَ أجلحُ

شبه الفقعة برأس الشيّخ لتجرّدها. وقال السّاجع أيضاً في الظّعن عن البدو والرّجوع إلى الحضر: إذا طلع الشرّطان خضرت الأعطان، وطلوع سهيل وقت لأوّل التّبدي وغيبوبته وقت لأول الحضور، وهو يطلع إذا ناء سعد السّعود ويغيب قبل أن ينوء الغفر. فمدة طلوعه نحو من ثمانية عشر نوّءاً وذلك قريب من ثلثي السنة، ومدة غيبوبته نحو من عشرة أنواء، وهو قريب من ثلث السّنة. وقال ذو الرّمة يصف امرأةً ويذكر وقت مبدئها ومحضرها شعراً:

غسراء أنسسة تبدو بمعقله تشتو إلى عجمة الدّهنا ومربَعُها حسى إذا هـزّت البهمى ذوائبها وزفرفت للزّباني من بوارحها رُدّوا لأحداجهم بـزلاً مخيسة

إلى سُويقة حتَّى يحضرَ الحضرا روضٌ يناصي على ميشه العفرا في كلّ يوم يشهي البادي الحضرا هيفٌ أنشَّت به الأصناع والخبرا قد هرْمَل الصّيف عن أكتافها الوبَرا

وواحد الأصناع صنع، وهو محبس الماء وزفزفة الرّيح سوقه لحطام النّبت فيسمع جرسها ومعنى أنشّت أيبست، والخبرة القاع نبت السّدر، والجميع الخبر فهذا ابتداء ذكر المبدأ والمحضر وسنحكم القول فيه فيما بعد إنْ شاء الله تعالى.

الأزمنة والأمكنة / م ٢٣

#### فصل

# في ذكر ما كانت العرب تفعله وقت إمساك القطر في الجاهلية الجهلاء

قال أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي: كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى السَّلْع والعشر فعقدوهما فِي أذناب البقر، وأضرموا فيهما النّار، وأصعدوها في جبل وعر وتبعوها يدعون الله عزَّ وجلَّ يستسقونه. قال ابن الكلبي: وكانوا يضرمون تفاؤلاً للبرق قال لمية في ذلك:

ترى للعضاة فيها صريرا حے جنوب ولا تےری طُخہورا د مها زيل خشية أنْ تبورا ناب منها لكى يهيج البحورا عايل ما وعالت البيقورا

سنـــة أزمـــة تخيـــل للنّـــاس لا على كوكب ينوء ولا ريه ويسوقمون باقر السَّهمل للطَّـو عاقدين النيران في تكن الأذ سلم ما ومثله عشر ما

بيقور: جماعة بقر، يقال: بقر وباقر وبيقور وغلط في هذا عيسى بن عمرو والأصمعي جميعاً، فأمَّا الأصمعي فإنه روى وغالت البيقورا، واحتجّ لتصحيفه بأنه ذهب إلى المرارة من أجل السَّلع، فقال: يقال: ما أبقره وأمقره. وقال عيسى: لا معنى لقوله: سلع ما. وقال ابن السَّكيت: معنى قوله: وعالت البيقورا أنَّ السنة الجدبة بقلت البقر، ممَّا حملت من السلع والعشر، وأنشد أبو عثمان الجاحظ للوَرل الطَّالي شعراً:

لا دَرَّ درَّ رجــالٍ خــابَ سعيُهــم يستمطـرون لــدى الأزمــات بــالعشــرِ

أجاعالٌ أنتَ بيقوراً مسلعة ذريعة لك بين اللَّه والمطر؟!

قوله مسلعة يعني ما عقد في أذنابها من السّلع. وقال أبو حنيفة: وكانوا إذا فعلوا ذلك توجّهوا بها نحو المغرب من بين الجهات قصداً إلى العين، يعني عين السّماء. وهذا الذي ذكرناه عن العرب من الزّمن تشاركها الأمم في أمثاله كَنيرِنجات الفُرس، ووهم الهند، وعقد الرّوم.

وقالت الفلاسفة: رموز النَّفس تنقسم ثلاثة أقسام: قسم منها رمز فوق الطَّبيعة كالرِّقي والوهم، وقد قال بعضهم: إن للنَّفس كلمات روحانية من نحو ذاتها. وقسم منها رمز نحو الطُّبيعة كتعليق الحرز وما أشبهها. وقسم منها دون الطَّبيعة كالتِّماثيل واستعمالها، فهذا كما ترى وإنْ عرض فِيما يعمله ما يقتضي القول في شيء من الرّموز أعدنا القول فيها إنْ شاء الله تعالى.

## الباب السادس والثلاثون

#### في ذكر أحوال البادين والحاضرين، وبيانِ تنقلُّهم وتَصَرُّف الزّمان بهم

قال الأصمعيُّ: للعرب ظعنان: أحدهما ظعن للتبدي وذلك إذا أخرفوا وميقاته ما بين طلوع سُهيل إلى سقوط الفرغ المؤخّر، فإذا أخرفوا تَصَدَّعوا عن المحاضر ولقسمتهم المناجع، وحجروا الأعداد، واستبدلوا بها الأوراد، فظعنوا عن دار المقيظ.

والظّعن الآخر: يكون عند انصرام الرّطب وهيج الأرض ونضوب الماء، وهجوم الصيف كما قال: (حتى إذا العود اشتهى الصّبوحا) يعني شدّة الحر، والعود أصْبَر على العطش من غيره، فإذا اشتهى الماء في أول النّهار فهو أشدّ الحر، وقد كثر متصرّفاتهم في وصف المحلين، والتردد في الرّحلتين، ومفارقة الحضارة، ومراجعة البداوة. وذلك أنّهم يقيمون على مياههم ما أقامت وقدات الحر، وعزات القيظ، فإذا سكنت ناثرتها وأذنت بتولّيها، فباخت سورتها وأمكن مدّ إظمائها، وأقبلت الأرض تربل، والعضاه تترقح ابتدؤوا يبدون.

وقد أخبر بعضهم عن ذلك قال:

قد تشكَّى النَّساء وأظْلَمَ الأُمعو ذُ واخْضَرَّ جيبُ أمر قسيم

أي اتّخذن الشّكاكين، وأظلم أراد أنّ الظّباء سمنت وأشِرت، فهي تتناطح، وأمر قسيم: إذا خرجَتْ زهرتها من النّبات فمن متبطّىء ومتعجّل، وذلك على حسب مساعدة الأحوال ومداورة الأزمان لأنّها كما تستنهض تستوقف، وعلى ما تقدم قد تؤخر، فبكاؤهم للظّاعنين وجزعهم في أثر المفارقين، وحنينهم على الخُلطاء، والمجاورين للعارض المغير، كما أنّ مداناة المزالف ومراجعة المالف والمخالف لحادث آخر مُبَدّل، فتارة يبنون عرش الشّجر وهو الخيام مظللة بالنّمام وتارة يسكنون بيوت الصّوف والوبر منصبة بالعُمُد والحبال.

فمن ذلك قول ذي الرّمة شعراً:

ألا حَـيِّ المنازلَ بالسَّلام لميسة بالغا درجت عليها سَحَبْن ذيولَهُن بها فأضحتُ أقمـنَ علـى بـوارحِ كــلُ نجــم

على نحل المنازل بالكلام رياحَ الصّيف من عام فعام مصرعة بها دعم الخيام وطيسرت العواصف بالتمام

قال ذلك لأنَّهم إذا ظعنوا عن المحاضر تركوا الخيام على حالها أو نزعوها ونضدوها استعداداً للعودة، فتزعزعها الرياح إذا تقادم العهد بها. ومن ذلك قول امرىء القيس:

أمسرخ خيسامهم أم عشسرُ؟ أم القلب في إثرهم مُنحدر؟

قصده أنْ يعلم بأي الماء نزلوا خيامهم من شجرها والمعنى أنجدوا أم غاروا أم اتهموا فأحدر القلب بانحدارهم، وهذا كما قال: ففرعنا ومال بها قضيب. لأنَّ قضيباً من تهامة، وكما قال الآخر: وسالَتْ بأعناقِ المطيّ الأباطحُ.

وقال ابن الأعرابي: الحنتمة ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام يستظل بها في الحر، والمظلة لا يكون إلا من النّبات، وتكون كبيرة، ويكون لها رواق وربما كانت شقّة أو شُقّتين أو ثلاثاً. وربما كان لها كفاً وهو مؤخّرها. قال: والخباء من شعر أو صوف، والقبّة: تكون من أدم. وكذلك الطُّراف، وقال: المَظلَّة بفتح الميم لا غير. قال زهير:

تَبَصَّرْ خليلي هَـل تـرى مِـنْ ظعـائِـنِ تَحَمَّلُـن بـالعليـاءِ مـنْ فـوقِ جُـرثُـم

جعلنَ القنانَ عن يمينِ وحزنه وكم بالقنان مِنْ محلِّ ومحرم فلمَّا وَرَدْنَ المَّاءَ زرقًا جمَّامُهُ وضعْنَ عِصِيَّ الحَّاضِرِ المتَخَيِّمُ

فهذا الظّعن للبداوة فأمّا قول طفيل شعراً:

على اثسر حيّ لا يسرى النّجم طالعاً من اللّيسل إلاّ وهسو قفسرٌ منازِلُـه فإنَّ مَن تبدّى أوان التّبديّ من الخريف لم ير الثّريا طالعة أوَّل اللَّيل إلاَّ وهو نازل بالقفر لأنَّ أوَّل طلوع الثريا عشاءً هو لطلوع السَّماك الأعزل بالغداة وسقوط الرَّشاء، وذلك في الوسَمي وبعد طلوع سهيل. وأمّا قول ذي الرّمة:

إذا عارضَ الشعرى سهيلُ بجهمة وجوزاؤُها استغنيْنَ عن كُلُّ منهلِ

فهو يصف إبلاً واستوثق لها، لأنَّ سهيلاً إذا طلع بقيةً من اللَّيل وهي الجهمة، فذاك قبل الوَشمي، ودبر القيظ، والزّمان زمان ثدى، وروح وطل وغيث. وقد قال ساجعهم: إذا طلعتِ الصَّرفة أميز عن الماء زلفة، لأنَّها إذا طلعت ناء الفوع المقدم وهو آخر أنواء الخريف، وفي اثره الفرع المؤخر وهو أوَّل أنواء الوشمي قلا يزالون يتبعون مواقع الغيث ويتحوّلون في معاشيب الأرض ويشربون ماء السّماء ويجتزون بالرّطب، عن الورد وهم في سلوة من العيش، ورغدٍ من الخفض يرمي النّوى بهم المرامي، فمن شعب يلتئم إلى شعب، ومن جمع يلتئم مع جمع ومزار تقرّب بعد بُعدٍ، ومطاف يسهل عقيب وعرٍ، ومواعيد بين الأحبّة أنجزت وعقود من حبال جوار ووصال أوثقت حتّى إذا تحرّك الهيف وهو أوّل الحر ومبدؤ البوارح، بدّلت الأرض والدّهر ذو تبدّل، فمن بقل ذابل وماء غايض ونهي ناضب، وصيف صائف، وهيج يشتد وورد يمتد، وكبد من الماء تحر، وصَبْرٌ على بلواه ينفد ويقل، حينئذ ترى ذا الرّاحة يتعب، والمتأخّر يلحق، متصدّعين عن مباديهم، سعياً ومفترقين عن مقارّهم شفقاً فكم قلبَ لفراق الأحبّة جزع، ودمع لوداعهم همع، وأنس لبيتهم يقطع، ووجد ببُعدهم تجدّد. وكلُ هذا أتتْ به الأشعار وترادفت بأمثالها الأخبار، فمن ذلك قول جرير يذكر سائرة ضمّتها إليهم النّجعة ثم تفرّقوا فأسِفَ لفراقهم. قال شعراً:

ألا أيُها الوادي الذي ضَمَّ سيلُه فقد خِفْتُ ألاّ تجمع الدّار بيننا وقولا لواديها الّذي نَزَلَتْ به

إلينا نوى ظمياء حُيّب واديا ولا الدّهر إلا أن نجدة الأمانيا أوادي ذي القيصوم أُمرغت واديا

وقال ذو الرّمة:

حتى إذا ما اسْتَقَلَّ النَّجِمُ في غَلَسِ ظللتَ تخفَقُ أحشائي على كبدي

وأحصـــدَ البقـــلُ أو ملـــو ومحصـــودُّ كـــأتَّنـــي مـــن حـــذار البَيْـــن مـــورودُ

من ورد الحمى، وقال الجعدي يذكر امرأةً جاورتهم في مرتع شعراً:

أقامت به حدّ الربيع وجارها فلمّا انتهى في المرابيع أزْمَعَت وحبّ السّفا واعترها القيظ بعدما وحاربت الهيف الشّمال وآذنت وقمن يزورن الهوادج بعدما

أخو سلوة مسى به اللّيل أملحُ حفوفاً وأولاد المصانيف رُشَّحُ طباهُن ووضٌ من زيالة أفيَحُ مذانب منها اللّدنُ والمتصوّحُ مضى بين أيديها نعامٌ مسرّحُ

يريد بأخي السّلوة: الندى لأنهم في سلوة ورخاء ما أقام لهم، وهو الأملح لبياضه. وقوله: مسى به اللّيل: لأنّ النّدي باللّيل يسقط. وقوله في المرابيع: يريد سمنها. والمرابيع: جمع المرباع في التي من عادتها أن تنتج في أوّل النتاج. والمصانيف: التي تنتج في آخر النّتاج. والرّشح: جمع راشح وهي التي تمسكها أمّها لئلا تسقط وهو الترشح. ويقول الرّجل لصاحبه: لقيت فلاناً يرشح وَلد ناقته إذا فعل بها. وقوله: وحاربت الهيف الشّمال. لأن الشّمال والصّبا ريحا البرد. والجنوب والدّبور ريحا الحرّ. والمتصوّح: اليابس المتشقّق، قال ذو الرّمة:

وصوَّح البقلُ ناج تجيء به هيفٌ يمانيةٌ في مُرَّها نكبُ فجعلها النكباء التي تلي الجنوب. وقال الكعبي المنقري:

تمرع إذ تسعم بها ذو إيالة من الحرِّ ما كانت مذانبهُ خُضرا

يصف راعياً تمرع طلب مربع الكلاً. تسعى بها: تتمادى في الطلّب. ذو إيالة: حاذقاً بمعالجة الإبل والقيام عليها. والمذانب: المشارب وذلك أنَّ التَّريا إذا طلعت سحراً تحوَّل جميع أهل المراتع إلى المحاضر ليبس الكلاء، ونضوب الماء، وذهاب الجز، فلا يبقى في المراتع إلاّ مَن يتولَّى رعيه الإبل بنفسه، ويتشيّع سرار الغيطان، وبطون الأودية. والعلان: التي فيها بقايا الرّطب، ولا يكون ذلك التّخلف إلاّ شهراً وبعض آخر، وهو من وقت طلوع الشّرطين، لستّ عشرة ليلة نحو من نيسان إلى وقت طلوع الثّريا يخلو من أيار إلى طلوع النّربان وهو لليلة من حزيران وأنشد:

أَقَمَىنَ شَهَراً بعد مَا تَصَّيفًا حَتَّى إذا مَا طَرِد الصَّيفُ السَّفَا وَسُرَيْنَ بَرِلاً ودليكُ مُحشِفًا وبُسِدُّكِ وبُسِدُّكِ والسَّمَالُ هيفاً دبوراً بالصَّبا والشَّمالُ

فلم تزل الشّمال عاليةً زمان العشب ووقت الحركة، حافظة لبلولة النّبات لروحها حتى إذا انقضت أيامه، ودخل الصّيف ذهب سلطانها وهبت الجنوب فَدافَعَتْها.

وإنّما سُمِّي الهيف لِحَرِّها ويَبسِها، ولذلك قيل للسَّريع العطش: المهياف ورجل هاف، وامرأة هافة، وقد هاف الرّجل إذا عطش.

وقال الكلابي: الهَيف أوّل السَّموم وقد يجعل كلَّ ريح هبت بحرِّ هيفاً وإن كانت الشّهرة في ذلك للجنوب والدّبور. والنّكباء التي بينهما. هذه أغلب الرّياح على الهيف وقال ذو الرّمة يصف عيشاً ونساءاً انتجعنه شعراً:

ألقى عصى النّوى عنهنَّ ذو زهرٍ حتّى إذا وجفت بهمى لوى لبن وغادر الفرخ في المثوى تريكتَه ظللت تخفق أحشائي على كبدي

وحَفَ على ألسِن الرّواد محمودُ واصفّر بعد سوادِ الخضرة العودُ وكان من حاضر الرّجلين تصعيدُ كأنّني من حذار البَين مورودُ

قوله: ذو زهر يريد بها نباتاً ثم واكتهل فظهرت زهرية يريد استغنى به عن انتجاع. وقوله: وحفت: أي يبست فطيرته الرّيح، وقوله: غادر الفرخ تريكته أي بيضته التي خرج منها، وهذا باب واسع. فأمّا قول الآخر: ونقيم في دار الحفاظ بيوتنا زمناً ويظعن غيرنا للأمرع فإنما تبجّح بحسن صبره في دار المحافظة على العزّ والمنع عن الحريم، إلا أنه عد الظّعن عيباً يدل على ذلك قوله من بعد:

يسيل تغر لا يسرح أهله اسقم يُشار لقاؤه بالأصبع وأنشد الأصمعي:

إذا الجوزاء أردفت الثُّريّا ظننتَ بآل فاطمة الظّنونا

وهذا يحتمل وجهين: يجوز أن يكون جمعهما المربع، وكان ساكن النّفس لاستمتاعه بها وامتداد الوصال معها، حتى إذا رأى الجوزاء طالعة علم أنّها تظعن وينقطع ما بينهما، فترجع إلى بعض محاضرها، لأنَّ ذلك وقت الانصراف عن البدو، فلذلك ظنّ الظّنون السّيئة لا سيما وقد كان أبهم عليه منصرفها.

وأما أن يكون مبدؤه كان مخالفاً لمبدئها، فهو لا يدري مقرَّها، لأنَّهم ما داموا منتجعين فدارُهم حيث يصادفون الكلأ والماء فلمّا طلعت الجوزاء علم أنه لا بدّ لها من الحضور، وقد عرف لها محاضر شتّى، فالظّنون تردّده بينهما وتخالجه فلا يتملّك متيقناً.

قال أبو ليلى: يفارق القمر الثّريا في زمن الوسمي كله، وهو شهران، وشهر من الدفيء ثم تأفل الثّريا أربعين ليلةً شهراً من الدفيء وعشر ليالٍ من الصّيف. ثم تطلع صلوة الغداة إلى أن تأفل ثانيةً من العام المقبل.

قال أبو حنيفة: وربّما اعتاد الحيان مبدأ بعينه، فلا يزال الرّبيع يجمعهما فيه ثم يصرفهما الصّيف ولذلك قال ذو الرمة شعراً:

إذا الصّيف قد أجلى نساءً من النّوى أمِلْت اجتماعَ الحيّ في عام قابلِ وقال أيضاً وهو يصف نساء أخرَّن الظّعن عن مرتعهنّ حتى تصيفن:

تصيَّفن حتى اصفرَّ أقواعُ مطرق ولم يبق أنواءُ الثماني بقيةً فلما رأين الصّنع أسعى وأخلقت جذبن الهوى من سقط حوضى بسدفه

وهاجمت لأعداد المياه الأباعث من الرّطب إلا بطنُ وادٍ وحاجرُ من العقربيات الهيوج الأواخرُ على أمر ظعان دعته المحاضرُ

نسب بوارح هذا الزمان إلى سقوط رقيب الهقعة، لذلك قال: الهيوج الأواخر وقد أكثر الشّعراء في إشراط هذه الأوقات التي حدَّدناها بما ذكرنا من أوصافها وبيَّنا كثيراً من أحوال الحاضرين والبادين فيها وفي القدر الذي أوردناه كفاية.

# الباب السابع والثلاثون

# في ذكر الرّوّاد وحكاياتهم وهو فصلان فصــل

قال ابن الأعرابي: يقال: ماء مدرع: إذا أكل ما حوله من الكلأ وماء قاصر: إذا كان المال حوله يرعى.

وحكى الأصمعي في صفة رائد: هو شديد الناظر سديد الخابر، ينظر بمل عينه لنفسه وغيره. قال: وزعم أبو صالح التميمي أنَّ رجلاً من العرب سأل أعرابيين، فقال: أين مُطرتما؟ قالا: مطرنا بمكان كذا وكذا. قال فماذا أصابكما من المطر؟ قالا: حاجتنا. قال: فما سيل عليكما؟ قالا: ملنا الوادي كذا وكذا فوجدناه مكسراً، وملنا الوادي كذا فوجدناه مشطياً. قال: فما وجدتما أرض بني فلان؟ قالا: وجدناها ممطورة قد ألس غميرُها وأخوص شجرُها وأخلس نصيصُها، وأليث سخيرها وأحلس حليها ونببت عجلتها. قوله: مكسراً يعني سالت جرفته وشعابه ومعنانه أي جوانبه، ومعنان لا واحد لها من لفظها ومعنى مشطياً سال شاطياه، ومعنى نببت صارت لها أنابيب. وأحلس حليها أي قد خرج فيه خضرة والخضرة الطرية. ويقال: قد أخلس وأليث سخيرها يعني اشتعل ورقاً.

قال: وقيل لآخر: كيف كلأ أرضك؟ قال: أصابتنا ديمة بعد ديمة على عهاد غير قديمة. فالتاب يشبع قبل العظيمة. وقيل لابنة الحسن: ما أحسن شيء؟ قالت: غادية في اثر سارية في تنجاء قاوية. التنجاء: أرض مرتفعة لأنَّ النبت في أرض مشرف أحسن. وقد قالوا: نفخاء رابية. قال: ليس فيها رمل ولا حجارة، والجميع نفاخي ونبت الرّابية أحسن من نبت الأودية. لأنَّ السَّيل يصرع الشّجر فيقذفه بالأودية فيلقي عليها الدّمن.

وقالت أيضاً: أحسن شيء سارية في إثر غادية، في روضةٍ أنفٍ، أكل منها وترك.

وقيل لأعرابي: أيّ مطر أصابك؟ قال: مطيرة يسيل شعاب السّخبر. وتروي التلّعة المحلة شعاب السّخبر. عرضها ضيّق وطولها قدر رمية الحجر. والتلّعة المحلّة التي تحلّ بيتاً. وقد حنأت الأرض تحنأ وهي حانية أي اخضَرت والتفُّ نبتها وإذا أدبر وتغيَّر نبتها قيل: اصحامَتْ فهي مصحامة.

وقال أبو داود الأعرابي: تركنا بني فلان في ضفيغة من الضّفائغ وهي الكلأ والعشب الكثير.

ويقال: وعبنا رقة الطّريقة وهي الصّليان والنّصى. والرّقة أول خروج نبتها رطباً. وحكوا عن الينمة أنا الينمة أغبق الصّبي قبل العتمة وأكب النّمال فوق الأكمة، كهيئة زيد الغنم يقال: ثمال لبنها كثير، وكلما كثرت رغوة اللّبن كان أطيب له، يعني دري بَعَجل للصّبي لأن الصبي لأبصر والمراغي أطيب لبناً من المصاريح. والينمة بقلة يشبه الباذروج. وقيل لأعرابي: هل لك في البدو؟ فقال: أما ما دام السّعدان مستلقياً فلا قال، وهو أبداً مستلق كره البادية.

وعن غير ابن الأعرابي قال: خرج الحجاج إلى ظهرنا هذا فلقي أعراباً وقد انحدروا في طلب الميرة، فقال: كيف تركتم السماء وراءكم؟ فقال: متكلمهم: أصابتنا السماء هي بالمثل، مثل القوايم حيث انقطع الرّمث يضرب فيه تفتير وهو على ذلك يعضد ويرسغ ثم أصابتنا سماء أمثل منها يسيل الدّماث \_ والتّلعة \_ الزّهيدة \_ القليلة الأخذ فلّما كنّا حذاء الجفر أصابنا ضرس جود ملأ الآخاذ. واحدها أخذ وهي المصانع. فأقبل الحجّاج على زياد بن عمرو العتكي، فقال: ما يقول هذا الأعرابي؟ قال: وما أنا وما يقول إنما أنا صاحب سيفو ورمح. قال: بل أنت صاحب مجذاف وقلس أسج، فجعل يفحص الترى ويقول: لقد رأيتني وإنّ المصعب يعطيني مائة ألف، فها أنا أسبّح بين يدي الحجّاج.

قال: وسئل أعرابي عن المطر فقال: أصابتنا السّماء بدث، وهو المطر القليل لا يُرضي الحاضر ويؤذي المسافر - ثم رككت - ثم رسغت - ثم أخذنا جار الضّبع فالأرض اليوم لو يقذف بها بضعة لم تقض بترب، أي لم يقع إلاّ على عشب قضت وأقضت إذا أصابها القضض أي كثر المطر، حتى لم يوجد القضض ورسغت، أي كثر المطر حتى يغيب الرّسغ، والرّك أكثر من الدّت.

وقيل لأعرابي: ما أشد البرد؟ قال: إذا كانت السّماء نقيةً \_ والأرض ندية \_ والريح شآمية. وقيل لآخر: ما أشد البرد؟ فقال: إذا صفت الخضراء، وندبت الدّقعاء، وهبت الجربياء. وقيل لآخر: ما أشد البرد؟ قال: إذا دمعت العينان وقطر المنخران، ولجلج اللّسان.

وقال أعرابي: ليس الحياء بالسّجيّة يتبع أذناب أعاصير الرّيح، ولكنّ كلّ ليلة مسبلٍ رواقها، منقطع نطاقها، نبيث أذان ضأنها تنطف إلى الصّباح.

وحُكي عن أبي عبيدة قال: قلت لأعرابي: ما أسحّ الغيث قال: ما ألقحَتْه الجنوب ومرته الصّبا ونتَجته الشّمال. ثم قال: أهلك واللّيل ما يرى إلا أنه قد أخذه. وقال الأصمعي: قيل لرجل: كيف وجدت أرض بني فلان؟ قال: وجدتها أرضاً شبعتْ قلوصُها، ونسيت شاتُها يعني لا يذكر. قال: فهل مع ذلك خوصة؟ قال: شيء قليل كل ما خرج عود ثم قوي فهي خوصة. قال والله ما أحمدت وإن كان القوم صالحين.

قال ابن الأعرابي: أخصب الخصب عند العرب فيما ذكره أبو صالح إذا كان الخوص وافراً، وقال رايد مرةً: تركتُ الأرض مخضرةً كأنما حولانُها قصيصة رقطاً وعرفجة خاصبة، وقنادة مزيدة، وعوسج كأنَّه النّعام من سواده مزيدة أي قد أورقَتْ.

وحُكي عن أبي المجيب ووصف أيضاً جدبة فقال: قد اغبَّرت جادتها ودرع مرتعها وقضم شجرها وألقى سرحاها ورقت كربتها وخوّر عظمها وتميّز أهلها، ودخل قلوبهم الوهل وأموالهم الهزل. قال: الجادّة الطريق إلى الماء. قوله: وألقى سرحاها: هو أنْ يأكل كلّ سرح مذيلها، حتّى يلتقيا من الجدب، قال: وإذا لم يكن لِلْمالِ مرعى إلاّ الشّجر رقّت أكراشه، وخوّر عظمه. قوله: درع مرتعها: أكل ما عليه حتى لم يبق شيء وهو مأخوذ من الشّاة الدّرعاء.

وقال أبو المجيب يصف أرضاً قد أحمدها، فقال: خلع شيحها \_ وأبقل رمتها \_ وخضب عرفجها \_ وأبقل المنها \_ وخضب عرفجها \_ وأسّق نبتُها \_ واخْضَرَّت قرياها \_ وأخوصَت بطنانها، وأحلت آكامها \_ واعَتمَّ نبتُ جراثيمها \_ وأحزت بقلتها \_ وذرقتها وخبازتها \_ وخوّرَتْ خواصر إبلها \_ وشكرت محلوبتها \_ وسمنَتْ قتوبتها \_ وعمد تراها، وعقدت تناهيها، وأماثت ثمادها \_ ووثق النّاس بصايرتها.

قوله: خلع شيحاً إذا أورق، والمخالع من العضاة: الذي لا يسقط ورقه أبداً. ويقال: كلح الشّجر إذا انحرد. قوله: خضب عرفجها: أي اسوَّد النّبات قبل أن يطلع، والرّمث من الحمص مخصب ثم عاد \_ ثم سقد \_ ثم يرمس \_ يقال: أطلع الشّجر إذا أورق وتفطّر \_ واتقد \_ وأربس \_ وأرمس \_ وأرى العرفج \_ وبقل الرّمث خاصة \_ وأجدر الشّجر إذا طلع ثمره حتى كأنَّه الجدري.

قوله؛ أخوصت: أي نبت فيها عيدان رطبة فهي خوصة ما دامت رطبة فإذا يبست فهي شجر، ولا يخوصُ من الشَّجر إلا ما لم يكن له شوك. قوله: أحزت لفلتها أي نبتَ فيه الحزا، وهو نبات يُسمَّى الحزا كما تقول العلقة \_ والحيلة \_ والفتلة \_ فالحيلة للسلم \_ والعلقة للطلّح \_ والفتلة للسمر \_ والذرق الحندفوق. قوله: خوَّرَتْ خواصرُها: هو أنْ يُؤخذ جنبها

فيضرب على خواصرها خوف أن يحبط فيبعد أفَّقُها ـ والأفق الخواصر. قوله: عمد ثراها العمد أن يجاوز الثّري المنك.

ويقال: إنَّ ذلك حيا سنتين. قوله: عقدت تناهيها: فالتناهي حيث يتناهي السيّل فيستقر فعقدها أن يمر السّيل مقبلاً حتّى إذا انتهى منتهاه. دار بالأبطح حتى تلتقي طرفا السّيل، ووثقوا بصائرتها: يراد بها ماؤها وكلأؤها.

وقال الأصمعي: وصفَ بعض الأعراب جدباً وعيشاً، فقال: بينما نحن في زمن أعجف وأرض عجفاء وقف غليظ وجادة مدرعة إذ أنشأ الله سحاباً مستكفاً نشوءه ضخاما قطره، مسبلة عزاليه جعود صوبه فاهرمع المطرحتى ملأ الأودية، فرعبها وبلغ السيل النّجاء حتى لم ير إلاّ الماء. وصهوات الطلّح فلم يمكث إلا عَشراً حتى رأيتها يندى، فنعش الله به أموالنا، ووصل به طرقنا وكنّا بنوطة بعيدة بين الأرجاء. قوله: الجادة: يعني الطّريق إلى الماء ومستكفاً أي مستديراً. ونشوؤه ما نشأ إليه. وعزاليه أفواه مخارجه. وصوبه ما سال منه وانصبّ. واهرمع اشتد. ورعبها ملؤها. والنّجاء جمع نجوة وهو الموضع المرتفع لا يكاد يبلغه السّيل. والصّهوات عالي الطّلح. والنّوطة البعد. والأرجاء: النّواحي.

وقال ابن الأعرابي: بعث قومٌ رائداً لهم فقالوا: ما رأيت؟ قال: رأيت جراداً كأنه نعامة جاثمة، جراد جبل. قوله: نعامة جاثمة يقول: فيه من الخصب والعشب الكثير حتى كأنه نعامة، وإنّما أراد سواد العشب وأعلى النّعامة أسود. وبعث آخرون رائداً لهم فقالوا: ما رأيت؟ قال: رأيت عشباً ينجع له كبد المصرم إذا رأى هذا، وجعت له يعني أنه لا مال له أي إبلاً ترعى هذا العشب حسرة على ما رأى. ويقولون: وردنا على كلاً الحابس فيه كالمرسل يعني يستويان فيه لكثرته والتفافه. ويقولون: وردنا على كلاً لا يكتمه البغيض. وقال طرفة:

يرعين وَسْميًا وصى نبتُه فانطَلق اللّون وَدَق الكشوحُ

وصى نبته اتَّصل واكتهل. وأنشد أبو العبّاس ثعلب شعراً:

دفاء عليه اللّيث أفلاذ كبده وكهله قلد من البطن مردمُ

يريد أنه مطر بنوء الأسد، ومن نجوم الأسد النثرة والجهة ونوؤهما غزير تسقط النثرة لاثنين وعشرين تخلو من كانون الثاني، وتسقط الجبهة في ثماني عشرة تخلو من شباط. والقلد النوبة يقال: القوم يتقالدون الماء أي يتصافيونه ويقتسمونه. قال: والماء لا قسم ولا أفلاذ.

# فصــل في ذكر مواقعهم ومسارحهم

قال النَّبي ﷺ لأصَيل الخزاعي حين قدم عليه المدينة: «كيف تركت مكة يا أصيل؟» قال: تركتها وقد أحجن تمامها، وأغدق أذخرها، وأمشر سلمها، فقال: «يا أصيل دع القلوب تقر». وروي أنه لمّا هاجر رسول الله ﷺ أصاب القوم وعك فدخل عليه السّلام على أبي بكر (رضي الله عنه) فقال: كيف تجدك فقال شعراً:

كُلِلَ امْدِرِيءِ مصبح في أهله والمدوتُ أدنى من شراك نعلِهِ ثم دخل على عامر بن فهيرة فقال: كيف تجدك فقال شعراً:

وجَـدْتُ طَعَـم المـوتِ قبـلَ ذَوقِـهِ إِنَّ الجبـانَ حَتْفُــه مِــن فــوقِــهِ وَجَـدُتُ طَعَـم المـوتِــةِ والثّور يحمي أنفَه بِروقه

ثُم دخل على بلال (رضي الله عنه) فقال: كيف تجلك فقال شعراً:

ألا ليتَ شعري هَـلْ أبيتَـنَّ ليلـةً بفـجٌ وحـولـي أذخـرٌ وجليـلُ وهـل أردَنْ يـومـاً ميـاه مَجَنَـةِ وهـل يبـدونَ لـي شـامـةٌ وطفيـلُ

فقال ﷺ: "ظرب القوم إلى بلادِهم: اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّب إلينا مكة» وقال الرّاجز: جاء بنو عمّك روّاد الأنق. وقال رؤبة من طول بعد الرّبيع في الأنق. وقال بعض الرّواد وسئل عمّا وراءه فقال: هلمّ أظعنكم إلى محل تطفأ فيه النّيران، يعني لا يوجد عود يابس يوقد عليه، وقيل لأعرابي: كيف كان المطر عندكم؟ فقال: مطرنا بعراقي الدّلو وهمي ملي.

وقال أبو زياد: بعث شيخ أبنين له يرتادان، فانصرف إليه أحدهما فقال الشّيخ: خَلّ على ما وجدت، فقال: ثاد ماد، مولى عهد، يشبع منه النّاب، وهي تعدو أقفر، يعني مكاكية فَلَبِثَ ولم يظعن، حتى أتاه الآخر فقال: كيف وجدت الحياء؟ قال حياء ماذا؟ قال: العام وعام مقبل؟ فقال له الشّيخ: خَلِّ على ما وجدت. قال؛ وجدت بقلاً وبقيلاً وسبلاً وسبلاً، خوصه مثل اللّيل، قد دبّ ما تحث هنا كم السّيل قال: هل به أحد؟ قال: نعم به بنو الرّجل لا يوجد أثرهم.

قال أبو زيد: بقلاً أي وسمياً كان مطره قبل الشّتاء. وبقيلاً كان مطره بعد ذلك. وسبلاً كان من الوسْمي. وسَبيلاً كان بعد ذلك وهو الذي نبت منه البقيل، قال: وعنى بالخوصة العرفج والثمام والسّبط وما كان في أصل، قال: فلم يشك بنوه أنَّ الشَّيخ ظاعن

إلى ما أخبر به ابنه الأول، فلما أصبح تحمّل جهة ما أخبر به الأخير ابنه، ففزع بنوه وقالوا: اهتزّ الشّيخ فقالوا: تذهب إلى أرض بها النّاس وتدع أرضاً قفراً لا يرعاها أحدٌ معك؟ قال: إنّ تلك طغوة لا وأخيك وقد وجد أخوكم هذا الأخير حياء العام وعام مقبل ما يبقى من هذا العام، قال: فمضى واتّبعوه قوله: يشبع منه النّاب وهي تعدو، ويعني لطوله واتصاله لا تحتاج أن تقف عليه ولا أن تتبعه. قال: وقال رائد مرة، تركت الأرض مخضرة كأنها حولاء بها بصيصة رقطاً، وعرفجة خاصبة، وعوسج كأنه النّعام من سواد، وهذا كما قال الآخر: وجدت جراداً كأنه نعامة باركة، يريد كثرة العشب وسواده وشدّة الخضرة سواده، قال: وسأل أبو زياد الكلابي صقيلاً العقيلي حين قدم من البادية عن طريقه، فقال: انصرفت من ورسل أبو زياد الكلابي مقيلاً العقيلي حين قدم من البادية عن طريقه، فقال: انصرفت من وقرمل حتى لو شئت لأنختُ الإبل في أزراء القفعاء، فلم أزل في مرعى لا أحسّ منه شيئاً حتى بلغت أهلي. الصّلال: أمطار متفرقة. والقفعاء نبت من الذّكور يقول: أخصبت حتى صارت تستر البعير البارك.

وقال آخر: رأيت ببطن فلج منظراً من الكلاً لا أنساه، وجدت الصّفراء والخزامى يضربان نحر الإبل، وتحتها قفعاء، وحريث قد أطاع وأمسك بأفواه الإبل أغناها عن كل شيء وإذا نقع الجوذان في الاجارع فذلك غاية ريّ الأرض لأنَّ الإجارع أشْرَبُ للماء، وإذا نقع الماء في الإجارع غرقت الأجالد، وقال ابن كناسة: بعث قومٌ رائداً فقيل: ما وراءك؟ فقال: عشبٌ وتعاشيب وكماة متفرقة شيب تندسها بأخفافها النّيب، فقيل: هذا كذب. فأرسلوا آخر، فقالوا: ما وراءك؟ فقال: عشبٌ ثاد ماد، مولى عهد، متدارك جعد، كأفخاذِ نساء بنى سعد، تشبع منها النّاب وهي تعدو. وقد مضى تفسير ما فيه من الغريب.

وبعث رجل بنين له يرتادون في خصب فقال أحدهم: رأيت ماءً غللاً يسيل سيلاً، وخوصه يميل ميلاً، يحسبها الرّائد ليلاً. وقال النّاني: وجدت ديمةً على ديمةٍ في عهادٍ غير قديمة، يشبع منها النّاب قبل العظيمة. الغلل: الماء يجري في أصول الشّجر. وقال بعضهم: إذا أحيي النّاس قيل: قد أكلات الأرض، واجرَنْفَشَت العنز لأختها، ولحسَ الكلب الوضر اجرنفاشها، آزيرارها، وزفيانها في أحد شِقّيها لتنطح صاحبتها، وإنّما ذلك من الأشر حين سمنت فأخضبت. ولحسس الكلب: يعني أنّه يجد وضراً ويلحسه، وإذا كانوا مجدبين لم يتركوا للكلب شيئاً. وقيل لرجل منهم: ما أخصب ما رأيت البادية؟ قال: رأيت الكلب يمرّ بالخصفة عليها الخلاصة فيشمّها ويتركها. وقال أعرابي: وقد قبل له: ما تركت وراءك؟ قال: خلّفتُ الضّان تظالم معزاها، يعني أنّها لنشاطها تنطح بعضها بعضاً.

وقال أبو زياد: بعث قومٌ رائداً لهم، فلمّا رجع إليهم قالوا له: ما وراءك؟ قال: رأيت

بقلاً يشبع منها الجمل البروك، وتشكَّت منه النساء وَهمَّ الرَّجل بأخيه. قال أبو زياد: لم يطل العُشب بعد، فإذا أقام البَعيرُ قائماً لم يتمكَّن منه.

وتشكّت النساء اتّخذن الشّكّاء الصّغار، لأنَّ اللّبن لم يكثر بعد. وقوله: وهَمَّ الرجل بأخيه: أي هَمَّ أن يدعوه إلى منزله، ولم يتسع له، ويحتمل من التّفسير وجها آخر، وهو أن الجمل إذا برك شبع مما حوله من مبركه ولم يحتج إلى أكثر منه. وقوله: وَهَمَّ الرَّجل بأخيه: يجوز أن يكون مثل قوله شعراً:

وأحياناً على بكر أخينا إذا ما لم نَجِدْ إلاّ أخانا ومثل قوله: يا بن هشام، أهلك الناس اللّبن، لأنَّ الجدب يشغلهم عن طلب الطّوائل، وفي الخصب يتفرّغون للضّغائن. ومثل قوله شعراً:

ثعالبُ في السنين محصّصات وأشدٌ حين يَمتلِىءُ الوطابُ ومثل قوله:

قـــومٌ إذا اخْضَـــرَّتْ نِعـــالُهـــم يتنـــاهقـــونَ تنـــاهُـــتَ الحُمُـــرِ وقيل في تشكّي النّساء ما رواه الشّعبي عن برد وردّوا على الحجّاج وهو حاضر.

رواه عنه أبو بكر الهذلي قال: جاءه الحاجب فقال: إنّ بالباب رسلاً، فقال: اثذن لهم، فدخلوا وعمائمهم في أوساطهم، وسيوفهم على عواتقهم، وكتبهم بأيمانهم، قال: فتقدّم رجلٌ من سليم يقال له سيابة بن عاصم فقال الحجّاج له: مِن أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الشّام. قال: هل كان وراءك من غيث؟ قال: نعم أصابتني ثلاث سحائب فيما بيني وبين أمير المؤمنين، قال: فانعتهُنَّ لي، قال: أصابتني سحابة بجودان فوقع قطر صغار وقطر كبار، فكأنَّ الصّغار لحمة الكبار ووقع بسيطٌ متداركٌ وهو السّح الذي سمعت به، فوَادٍ سائحٌ، ووادٍ بارحٌ، وأرض مقبلةٌ، وأرض مدبرةٌ أي أخذ السَّيل في كل وجهٍ، وأصابتنا سحابة بسواء، فلبَّدت الدّمات وأسالت الغراز، وأدحضت التِّلاع وصدعت عن الكماة أماكنها. وأصابتني سحابةٌ بالقريتين، فقاءت الأرض بعد الرّيّ وامتلأت الآخاذ وأنعمت الأودية وجئتك في مثل مجرّ الضّبع.

ثم قال: ائذن فدخل رجلٌ من بني أسد، فقال: هل كان وراءك من غيث؟ فقال: لا، كثُرت الأعاصير، واغبَّرت البلاد، وأكل ما أشرف من الجنبة، فاستيقنًا أنَّه عام سنة، فقال: بئس المخبر أنتَ، قال: خبَّرتُك بما كان.

ثم قال: ائذن فدخل رجل من أهل اليمامة فقال: هل كان وراءك؟ قال: نعم سمعت

الرّواد تدعو إلى ريادته، وسمعت قائلاً يقول: هلّم أظعنكم إلى محلة تُطفأ فيها النّيران وتشكّى منها النّساء، وتنافس فيها المِعزى. قال الشّعبي فلم يدر الحجّاج ما يقول: فقال: إنما تحدث أهل الشّام فأفهمهم، قال: نعم أصلح الله الأمير أخصبَ النّاس فكان السمن والزبّد واللَّبن فلا توقَدُ نارٌ يختبز بها. فأمّا تشكّي النّساء فيحتمل وجها آخر من التّفسير سوى ما تقدم، وهو أنَّ المرأة تظلّ ترتقُ بهمها وتمخض لبنها، فتبيتُ ولها أنينٌ من التّعب، ويكون النّشكي من الشّكوى لا مِنَ الشّكوة.

وحكى أبو عبد الله قال: قدم رجل من سفر كان فيه، فقالت له ابنته: كيف كنتَ في سفرك؟ فقال: تقسَّمتني الأداوي والنّجم، قال: يعني بالنّجم طلب الهداية باللّيل أنْ لا يضل. والأداوي يريد أنْ ينظر كم فيها من الماء أقليلٌ أم كثيرٌ يشكو جزعه واهتمامه وخوفه من المتالف، وأنشد للمرار بن سعيد شعراً:

له نظرتان فمرفوعة وأحرى تأمل ما في السقاء

قوله: مرفوعة أي ينظر إلى السماء يسأل ربّه النّجاة، وأخرى إلى السّقاء هل فيه ما يبلغه إلى الماء.

ولقي أعرابي آخر فسأله عن المطر فقال: أصابتنا أمطار غزيرةٌ واشتدَّ لنا ما استرخى من الأرض، واسترخى لنا ما اشتدَّ من السَّماء، أي استرخى لنا جلد السّماء، واشتدّ الرّمل الذي ندي، وهذا مثل قول العجّاج شعراً:

عَــزَّز منهــا وهــي ذات إسهـال ضــربٌ ســواري ديمــة وتهطـال

وقال أعرابيٌ ونظر إلى السَّماء فوجدها مخيلة: هذا صيِّبٌ لا يؤْمَنُ معه الدّوافع أن تدرأ عليكم بسيولها فتَحوَّلوا بأخبيتكم، ولن تنجوا من الموت، وأنشدني بعضهم للكُميت في المخيلة شعراً:

ف إيّاك م واداهية ناد أظلَّتكم بعارضِها المخيلُ

## الباب الثامن والثلاثون

# في ذكر الوّراد ومَنْ جرى مجراهم من الوفود

قال: العريجاء أن ترد غدوة وتصدر عن الماء فيكون سائر يومها في الكلأ وليلتها ويومها من غدها، ثم ترد ليلاً ثم تصدر عن الماء، ويكون بقية ليلتها في الكلأ ويومها من الغد وليلتها ثم يصبح الماء غدوة، فهذه العريجاء، وهي من باب صفات الرّفه. وفي الرّفه الظّاهرة والضّاحية والآئبة والعُريجاء وظاهرة الغب، وهي للغنم لا تكاد تكون للإبل، والظّاهر أن ترد كلَّ يوم ضحوة والآئبة أن ترد كلَّ ليلة، وظاهرة الغب أقصر من الغب قليلاً، وقال: أقصى ظمأ الغنم في الشّتاء سدس، وفي الصّيف ترد كلّ يوم، والإبل أقصى ظمئها ثلاثة أعشار في غير الجزء، والجزء أن يكتفوا بالرّطب عن الماء، وأقصى ظمأ الحمار الأهلي غبّ في الشّتاء والرّفه أن يرد كلّما أراد وأقلّ ظمأ الإبل الغب، وكلّ هذا حكاه ابن الأعرابي.

قال: ودخل رؤبة على سليمان بن علي فقال: ما بقي من باتك؟ فقال: إنّي لأظمي فأورد فأقصب، قال: أقصبَ الرّجل: إذا أوردَ فلم يشرب إبله إلاّ شرباً ضعيفاً وقصبَت هي. ودخل عليه مرة أخرى، فقال: ما عندك؟ فقال: يمتد فلا يشتد، فإذا أكرهته يرتد، فقال: إنّي لأجد ذلك.

وحكى غير واحد من الرّواة أنَّه لما ورَدتْ وفود العرب على رسول الله على قام طهفة بن أبي زهير، فقال: أتيناك يا رسول الله من غور تهامة بأكوار الميس، ترتمي بنا العيس، نستحلب الصّبير، ونستخلب الخبير ونستعضد البرير، ونستخيل الرّهام، ونستجيل الجهام، من أرض غائلة النّطأ، غليظة الموطأ قد نشف الدّهن، ويبس الجعتن، وسقط الأملوج، وماد العسلوج وهلك الهَدي، ومات الودي، بَرِثنا يا رسول الله من الوثن والعنن، وما يحدث الزّمن لنا دعوة السّلام، وشريعة الإسلام ما طما البحر، وقام تعار، ولنا نِعَم هملٌ إغفال، ما تبض ببلال ووقير كثير الرّسل، قليل الرّسل، أصابتها سنة حمراء موزلة ليس

لها علل ولا نهل، فقال رسول الله ﷺ: «اللّهم بارك لها في محضها ومخضها (١) ومذّقها، وابعث راعيها في الدّثر يبالغ الثمر، وبارك له في المال والولد من أقام الصّلوة كان مسلماً، ومَن آتى الزكوة كان محسناً، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصاً لكم، يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكوة ولا تلحد في الحياة، ولا تثاقل في الصلوة». وكتب معهم كتاباً إلى بني نهد: «بسم الله الرّحمن الرّحيم، من محمد رسول الله إلى بني نهد بن زيد: السّلام على من آمن بالله ورسوله لكم يا بني نهد في الوظيفة الفريضة، ولكم القارض والفريش وذو العنان الرّكوب والفلو الضّبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم، ولا يحبس درّكم ما لم تضمروا الآماق، وتأكلوا الرّباق، مَن أقرَّ بما في هذا الكتاب فله من رسول الله الوفاء والعهد والذّمة، ومَن أبى فعليه الرّبوة».

تفسيره قوله: نستحلب الصبير: يريد الغيم الأبيض المتراكم أي نتطلب منه الغيث ونستخلب الخبير: أي نحصده والخلب القطع ومنه المخلب والخبير: النّبات، ومنه المخابرة في الزّراعة، ومعنى نستخيل الزّهام: أي الأمطار والواحدة الزّهمة ونستخيل من قولك سحابة مخيلة وخيلت وتخيلت ومعنى: نستجيل الجهام (٢) أي نجده جائلاً في الأفق، والجهام السّحاب الذي قد أراق ماءه.

قال الهذلي: ثلاثاً فلما استجيل الجهام واستجمع الطّفل منه رشوحاً. ويروى نستحيل بالحاء، ويكون من استحلت الشّخص: إذا نظرت إليه هل يتحرك. وقوله: من أرض غائلة النّطا يريد من أرضٍ مغنية البعد، أي من ركبها أهلكته، يقال: غالته غول والنّطاء البعد قال، وبلدة يناطها نطي. وقوله: نشف المدهن أي انتشف القارات ما تقع فيها من ماء المطر، وقوله ويبس الجعثن يعني أصول النبات.

ويقال: جعثنه أيضاً وجمعها جعاث. وقوله: وسقط الأملوج، الأملوج ورق لبعض الأشجار مفتول كالعبل. وقوله: وماد العسلوج أي مالت الأغصان وأنبث. ويقال: عسلوج وعسلج قال: أنبتَ الصَّيف عساليج الخضر.

وقوله: هلك الهدي يراد به الإبل وأصله فيما يهدى من القرابين، وفي القرآن: ﴿حتَّى يَبِلغُ الهَدْيُ مَحلَّهُ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٦] والهدي.

<sup>(</sup>١) في مجمع الأنوار المحض بحاء مهملة وضاد معجمة: اللّبن الخالص بلا ماء وهو بمعجمتين ما مخض من اللّبن وأخذ زبده \_ الحسن النعماني كان الله له.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وقال في مجمع بحار الأنوار في خيل: بالخاء المعجمة ونستخيل الجهام هو نستفعل من خلت إذا ظننت أي نظنه خليقاً بالمطر، وأخلت السّحابة واخبلتها ومنه حديث إذا رأى في السماء اختيالاً تغير لونه. الاختيال أن يخال بِنَوبِهِ المطر ١٢ الحسن النعماني المصحح كان الله له. الأزمنة والأمكنة /م ٢٤

وقوله: وملت الودي يراد به فَسيل النَّخل.

وقوله: من الوثن والعنن، فالعنن الاعتراض والمخالفة، يريد برئنا إليك من المشاقّة وكل معبود من دون الله. وقام تعار: اسم جبل يريد الأبد.

وقوله: نعم إغفال أي لا ألبان لها. والغفل الذي لاسمة له.

وقوله: ما تنبِض ببلال: أي لا تنطف ضروعها بما يبتل.

وقوله: وقير كثير الرّسل. فالرّسل اللّبن، وإنما وصف السّنة بالحمرة للجدب الشّامل لذلك. قال: إذا احمَّر آفاق السّماء من الفرس.

ويقال: جوع أغبر وموت أحمر. وقوله: موزلة من الأزل وهو الضّيق. ويقـال: أزل أي صار في أزل، كما تقول أسهل وأحزن. والدّثر: المال الكثير.

وقوله: ودائع الشرك ووضائع الملك. الوديع: العهد. يقال: توادع الجيش إذا عاهد كلّ واحدٍ منهما صاحبه أن لا يرى له إلا ما يراه لنفسه، فكان بينهما تشارك ولا عرو بينهما ولا شر. ويقال: أعطيته وديعاً أي عهداً. والوضائع جمع الوضيعة: وهي ما وضع على المسلمين في أموالهم وأملاكهم. والمعنى: أنهم يساوون المسلمين فيما يلزمون لا زيادة عليهم ولا عتب، متى لم يَلِطوا الحقّ أو لم يلحدوا في حياتهم عن واجب، ولم يتثاقلوا فيما اشترع من فرائض الدّين. والإلطاط: المنع ويقال: لطّ وألط بمعنى. والإلحاد: العدول.

وقوله: لكم في الوظيفة الفريضة، فالفريضة الهَرِمة، وكذلك الفارض والمعنى: لا يُعَد عليكم في الصّدقة مثله.

وكذلك العارض: هي الكبير وذات الآفة، من كلامهم: بنو فلان أكَّالُون للعوارض.

والفريش من الخيل: التي وضعت حديثاً فهي كالنّفساء من النّاس والرّكوب الذّلول والفلو<sup>(۱)</sup> الضّييس: الصّعب، وهذا كما روي: «عفونا لكم عن صدقة الخيل».

وقوله لا يمنع سرحكم: يريد ما تسرحونه في مراعيكم لا تمنعون منها ولا تزاحمون فيها. ولا يعضد أي لا يقطع.

وقوله: يمنع درّكم هو على حذف المضاف أي ذوات الدّراي لا يمنع من الرّعي، ويحشر أي إلى المصدق.

<sup>(</sup>١) في المجمع الفلو بفتح فاء وضم لام فمشدَّدة وروي بسكون لام وفتح فاء.

والأماق(١) العَتَه والغِل، يُقال في فلان ماقة.

وقوله: وتأكلوا الرّباق: يعني العهود التي صارت كالأرباق في الأعناق.

وقوله ﷺ: «من أبى فعليه الرّبوة» أي: الزّيادة، يريد أنَّ الخارج من الطّاعة يتضاعف عليه ما يلزمه، وهذا كما روي عنه ﷺ وقد قيل له: إنّ فلاناً قد منع الصّدقة، فقال: هي عليه ومثلها.

حديث قيلة: روت قيلة: قالت وردتُ على رسول الله على فصلّيت معه الغداة حتى إذا طلعت الشّمس دنوتُ وكنتُ إذا رأيت رجلاً ذا رواء، وذا قشر طمح بصري إليه، فجاء رجلٌ فقال: السّلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله على: "وعليك السّلام»، وهو قاعد القرفصاء، وعليه أسمال مليتين، ومعه عسيب نخل مقشو غير خوصتين من أعلاه، قالت: فتقدّم صاحبي فبايعه على الإسلام ثم قال له: يا رسول الله اكتب لي بالدّهناء، فقال: "يا فتقدّ صاحبي فالت: فشخص بي وكانت وطني وداري، فقلت: يا رسول الله الدّهناء مقيد الجمل، ومرعى الغنم، وهذه نساء بني تميم وراء ذلك فقال: "صدقت المسكينة المسلم أخو المسلم بينهما الماء والشّجر، ويتعاونان على الفتان». وقال رسول الله على: "أيلامُ ابن هذه أن يفصل الخطة وينتصر من وراء الحجرة». يقال شخص بفلان: إذا أتى ما يقلقله ويحرّه.

والفتان جمع فاتن وهم الشيّاطين يفتنون ويفتح فاؤه فيقال: فَتَان، على المبالغة. والرّواء: المنظر، والقشر: اللّباس، والقرفصاء: جلسة المحتبي، والعسيب: جريد النّخل، والمقشو: المقشور.

وممّا روي من أخبار الوفود أن معاوية بن ثور وفد على رسول الله على وهو ابن مائة سنة، ومعه ابنه بشر، فقال معاوية للنبي على: إني أتبّرك بمسّك وقد كبرت وابني هذا بربي فامسح وجهه، فمسح على وجه بشر، وأعطاه أعنزاً عفراً، وبرك عليهم، قالوا: وكانت السّنة ربما أصابت بني البكاء ولا يصيبهم فقال محمد بن بشر شعراً:

وأبي الذي مسحَ النّبي برأسِه أعطاهُ أحمدُ إذ أتاهُ أعنزاً يملأنَ رفدَ الحيّ كلّ عشيّة بوركنَ من مِنَحِ وبوركَ مانحاً

ودعا له بالخير والبَركات عفراً نواحل لسن باللّجبات ويعود ذاك المُلُء بالغَدوات وعليه منّى ما حييتُ صَلاتي

<sup>(</sup>١) الإماق الحمية والأنفة وقيل الجرأة مجمع.

. في ذكر الوراد ومن جرى مجراهم من الوفود

لـون الفـريقـةِ صفّيـت للمـدنـَـفِ

يهتــرُّ علفَتــه كــانْ لــم يُقشَــفِ

على أرجائيه زجلُ القطاط

كسلانسا واردُ حسرًانَ ساط

إنَّ مِـــن وردي تغليــس النَّهـــل

بأنيس بعد حول قد كمل

لِضواحيه نشيشٌ بالبلل

وهذا باب له جوانب، وورّاد العرب مختلفة الطّرق، فمنهم من قال:

ولقد وردت الماءَ لـونَ حمـامـةٍ

فصدرتُ عنه طامياً وتركيه

وقال آخر:

ومساء قسد وردتُ أميسمَ طسام فبعثُ أُنهتِــهُ السّــرحــانَ عنــهُ

وقال لبيد:

فوردنا قبل فراط القطا طامي العرمض لا عهد له

فَهــرقْنـا لهمـا فـي دائــرٍ وقال العجّاج:

وردتم قبسل السذباب العسال وقبل إرسال قطا فإرسال بالقوم عبدأ والمطى الكلال

وقال امرق القيس:

فأوردها من آخر اللَّيل مَشرَباً بلالـقَ خضراً مـاؤُهُـنَّ قليـصُ

يعني: عِيراً وأَتُناً، فربّما قصدوا التحج بركوب الفلوات التي لم تسلك، والمياه التي لم تورد ابعاداً في الغزو، واقتحاماً على المهالك. وربما ذكروا التَّوحُّش ومجاورة الوحوش لذلك قال الشّنفرى:

طريد خبايات تياسَرْن لحمُه عقيرته لا بأيماحن أوَّل بجناياته في القبائل حتى أسلمه ذووه وتبرؤوا من موالاته.

و قال:

ويشرب أسارى القط الكدر بعدما سرت قربا أحياؤها يتصلُّصُلُ وربما قصدوا الافتخار فيه بورود أبواب الملوك ومنافرة الخصوم بها والسّعي في تحمّل الدّيات وإصلاح ما بين العشائر. وجعل المياه فراطة لهم لسبقهم كل الإغراء إليها يدل على هذا قوله:

ولا يـــردنَ المـــاء إلاّ عشيـــةً إذا صدر الورّاد عن كلِّ منهل

وذكر بعضهم هذا فقال: خير الورد ما كان أوّل النّهار وشره وِرد العشي حتى أنهم يتعايرون به، وذكر البيت وخالفه آخر فقال: خير الوِرد ما وافق الحاجة ثم أنشد:

# أوردها مهجاراً يسال يسار لا يسروي يدا العشار للمروي يدا العشار ليس بإيراد العشيّ عارً

قال أبو عبد الله: والذي بسط له النبي ﷺ رداءه أشج عبد القيس واسمه عائذ بن عمرو، وقال له: «فيك خصلتان يحبّهما الله: الحلم والأناءة» قال: هما فيَّ أو شيء جبلني الله عليه، فقال: «جبلك الله عليه» فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما أحبّ أو نحو ذلك.

وحكى هشام عن أبيه أنه أخبره رجلٌ من رحبة حمير قال: كنت في جمة فبينا نسير في بعض مفاوز اليمن فأضلّلهم بعارض عرض وقد سرت ثلاثاً لا أرى أنيساً إذ دفعتُ إلى شجر وظلِّ وماء معين. وقد ظمئت وأكللتُ فإذا أنا بشيخ له غديرتان بيضاوان كأنّهما ينطفان بالدّهان، وعليه حلة كأنّها فارقت من يومها الصّبيان، وبين يديه بغلان حضرميّتان كأنْ لم تنالا بوطء، وهو قائم يصلّي بقراب ما بين شجرات عم، فدنوتُ وسلّمت، وإنّ رأسه ليحاذي قمّة رأسي وإنّي لعلى نجيب ساف عليك. ثم أنختُ وشربتُ من الماء وسقيتُ بعيري وجلست وراءهما، فلما أحس بجلوسي ركع وسجد ثم ردّ عليّ سلامي.

ثم قال: مِن أين وضح الرّاكب؟ فقلت: من رمع فقال: ما بالك على غير سمت؟ فقلت: ما زلتُ على لقم بهجم أؤم أطراف قوادم الفجر الأشمل، ومنكب الأريب الأيمن حتى هبطتُ بالأمس غوطاً ملطاطاً، حين طفلَ الأصيل فبثُ حيثُ طخطخَ اللّيل بصري، فلما تَهّور اللّيل شبه لي ثائبة رعاء فثاء ذلك عني بعض ما كان يشيزني، ثم ثبت فحله أن قد استثبت فقمت إلى بعيري فغيرت عليه.

ثم ركبتُ أؤم الأصوات وكأنني في أكساء أهلها، وما يزداد إلا بعداً فتفزَّع عني سربال اللّيل، بين نعاف متواصية، فزلت أخبطها سحابة يومي متوسّماً تارةً ومتعسّفاً أخرى، حتى رفع لي هذا السّواد، حين نجهت من نقب، ذلك القف فرمته حتى أضافني إليك هذا الضّوح، فقال: حسبُك بواقيه الموقى جنه - ولو كنت ذا خبر تكنه، خطر ما هجمتَ عليه ما رأيت للنّوم سميراً، فقابل النّعمة بالسّلام بشكرها، فقال: يا بن أخي السّماء غطاء، والأرض وطاء. وأما موطن وراء هذا الضّراء فقد أخذَتني منه وحشة، وقلت: يا عمي هل أنت بمخبري عمّا رأيت من عجائب الدّهر في مدة أيامك؟ فقال: نعم أرأيت النّعاف المتقابلات، والغيطان المتواصيات اللّواتي جرعتهن سائر اليوم؟ قلت: نعم. قال: هل أحسستَ هنالك رسماً واضحاً، وإثراً ماضحاً؟ قلت: لا. قال: والله يا بن أخي لقد عهدت بتلك البيضة الفيحاء مجادل كالشّناخيب، مشرفات المحاريب، يرى الرّاكب شعافها من منزلة ثلاث،

محفوفة بالجحافل الململمة، والكتائب المسوّمة، ينم على أبوابها الأحبوش، وتهز الآل ينم الأسد على الأشبال، وتحوص لربّها الآمال، في الأموال، فتأذى ثات، وماذ وثات الأسد الضرغام، الأبلح القمقام، الملك الهمام، يخضع لبيته الأذقان، وتذعر لهيبته الجنان، عطاؤه غمر، وأخذه قهر، وسلامه إنعام، ومحاله اصطلام، عمل بذلك سبعين خريفا، وأغين الحوادِثِ عنه مُغْضِية، ثم شصاءه إليه يوم من الدّهر، كدر المعاش، وبدّد شمل الريّاش، ثم اقتعد مطيّ تلك النّعمة، ذو هلاهلة تقمع الأضداد، وغمر الأنداد، وأنشأ المصانع، وبثّ الصّنائع، فغيّر بذلك أربعين حجة وسبعاً، لا تروعه حادثة ولا يعتن له عاتنة، ولا تعرض له هاتنة.

ثم كَشَّرتُ له عن أنيابها أم اللَّميم، فرمنه بأقْصَدِ سهامها، ورهقهتم بأفظع أيامها فحطَّتهم عن وثابه، دون حجابه، ومصارع أبوابه، ولم يمنعه العز الصّم، ولا العدير الدّهم، ثم سحب والله الزّمان على آثارهم ذيول البلاء، وطحنهم بِكلاكِلِ الفناء ـ فأصبحتِ الآثار بائدةً ـ والعزَّة هامدةً ـ وفي ذلك يقول شاعر من غابرهم:

وخُلقنا الملوكَ والأربابا يحسبُ النَّاسَ سيبُه أحسابا واقْسِاراً حتى أذَلَّ الصَّعابا نَ لدى بابِه اللَّيوثَ الغضابا ك مايدا وتحنو الرقابا غادر المعمر الخصيب يبابا وذاك النَّعيم كان ترابا خُلِقَ النَّاسُ سُوقة وعبيدا كان ذو ثات الهُمام ربيعاً وطىءَ الأرضَ بالجنود الْخِدارا حوله الصَّهبُ والجعادُ يخالو وتغضّ العيونُ من دونه الأملا فرماني الزّمان منه بيوم فكأنَّ الجموعَ والعدد الدّهم

ثم قال لي: عليك تلك النِّنية فأسند فيها، فإذا فرعتها فمثلت لك الخورمات ـ على المازم، فتنكّبها ذات اليمين، فهناك الطريق ثم غاب عتي فلم أره بعد.

### تفسير الألفاظ الغريبة

الماء المعين: الظّاهر وينتعان: يقطران. ويقال: (وضح الرّاكب): وأوضح أي طلع، واللّهجم: البين، واللّقم: الطّريق، والأريب: ريح تهب متنكّبة بين الصّبا والجنوب، فإذا هبّت من تحت مطلع سهيل فهي الجنوب الخالصة. وقوله: (قوادم الفجر): يعني جناحه، والغوط الملطاط: ما اعترض من الأرض في الغائط وحجب ما وراءه، وطفل الأصيل: أي أقبلت في الظّلمة، وطخطخ اللّيل بصري: أي سَتَرتِ الظُّلمة عيني، تهور اللّيل: أدبَرَ، والثّائبة: الزّحر، فثاء: سكن، تشيزني: تقلقني. والإكساء: الماخير الواحد

كسوء، والمتواصية: المتواصلة. نجهت: بدوت، النقب: الطّريق الضّيق، الضّوح: منعطف الوادي، الأثر الماصح: الدّارس، البيضة الفيحاء: الأرض الملساء، الشّناخيب: أعالي الجبال، الواحد شنخوب. المحاريب: الغرف بلغة حِمْير وغيرهم، ذوثات: قيل من أقيال حِمْير دون الملك المتوّج. قوله: وسلامه إنعام، يريد أنّه يسالم منعماً لا مضطراً، والمحال: الكيد والعقوبة، يقال: شصا بصره: أي شخص، وشصا برجله: دفعه، والرّياش: الهيئة، وثروة لا يعتن: لا يعترض. الهايثة: الدّاهية وكذلك: أم اللّميم. الوثابة: السّرير بلغة حمير، الصّم: الشّديد الثابت.

قال الأصمعي: كانت حمير تسمّي الملك إذا لم يغز (موثبان) قال: وكانت ملوك حمير قد رتبوا المملكة أن يختار الملك ثمانية من أبناء الملوك، يسمّيهم المثامنة يخدمونه فإذا مات الملك انتخب أهل المملكة من المثامنة رجلاً إنْ لم يكن له ابن أو ابن أخ، ثم أخذ من الأقيال رجل يجعلونه بدل ذلك من المثامنة لتمام الثمانية وأخذ من أهل البيت رجل فجعل قيلاً. والأقيال: ثمانون رجلاً، وأهل البيت أكثر من أن يحصوا، (والخورمات): ثنايا الجبال، و (المآزم) المضائق.

# البابُ التّاسع والثلاثون

### في السّير، والنّعاس، والميح، والاستقاء وورود المياه

قال لبيد شعراً:

ومجود من صبابات الكَدَى عاطف النّمرق صدق المُبتَذِلُ قال: هجدنا فقد طال السّرى وقدرنا إنْ خنا العيشُ غَفَلْ قصل ما عرس حتى هجتَه بالتّباشير من الصّبح الأول يلمس الأحلاس في منزله بيديه كاليهوديّ المصل يتمارى في الدي قلت له ولقد يسمع قولي حين هل

(المجود): أصله الذي قد مطر جوداً وجعله عاطف النّمرق لانثنانه في النّعاس وتمايل، ومعنى صدق المبتذل: إذا ابتذل نفسه للعمل كان صلباً، ومعنى (هجدنا): نومنا يريد أنَّ السّير قد امتد واتّصل وأتهم مالكون لورود المقصد إنْ سلموا من آفات العيش، وجعله لامساً لحلسه كاليهودي في صلوته لزوال تماسكه، وغلبة التّوابد قوله: (يتمارى) يبين به زوال تحصيله فهو شاكٍ فيما يدركه بسمعه وإن كان مميز الماء يخاطب به أبا حية النّميرى:

وأغيد من طول السّرى برحَتْ به سريتُ به سريتُ به حتّى إذا ما تمزَّقت أنخنا فلمّا أفرغت في لسانه يودُّ بوسطى الخمس منه لو أنَّنا حظاء الكره مغلوباً كأنّ لسانه

أفانين مضاء على الأس مرجم توالى الدّجى عن واضح اللّون معلم وعينيه كأسُ السّحر قلت له قم رحَلْنا وقلْنا في المناخ له نم بمارد من رجع لسان مرسم

ذكر ابن الأعرابي أنّ عقيل بن علقة خرج في سفرٍ ومعه ابنه عملس وابنته الحرباء فقال شعراً:

قضت وطرأ من دير أروى وربما على عجل ناطحت بالجماجم

فقال لابنه: أجز، فقال:

فأصبحـن بـالمـومـاة يحملُـن فينـة تَشـاوى مـن الإدلاجِ ميــل العمــائِــم ثم قال لابنته أجيزى فقالت شعراً:

كَ أَنَّ الكرى يسقيهم صَر خَدَيْه عقاراً تمشَّت في الطلِّي والمعاصم

فقال: والله ما وصفتها حتى شربتها وضربه ابنه بسهم فاختلُّ ساقه وقال شعراً:

إنَّ بني رملوني بالدّم من يلق أبطال الرّجال يُكُلّم وما يكن من صعر يقوم شنشنة أعرفها من أخرَم قال ذو الرَّمة:

وليل كجلباب العروس أدَّرَعْتُه بأربعة والشَّخصُ في العين واحدُ أجم غدافي وأبيض صارم وأعسر مهري وأشعث ماجد أخو ثقة جاب الفلاة بنفسه على الهول حتى لوَّحَتْه المطاردُ وأشعث مثل السيف قد لاح جسمُه وحيف المهاري والمهوم الأباعد سقاه الكرى كأس النُّعاس برأسِه لدين الكرى من آخر الليل ساجدُ أقمت له صدر المطيّ وما درى أجائرة أعناقُها أم قواصد؟

تىرى النّـاشىء الغـرّيـد يضّحى كـأنَّـه على الرّجل مما منه السّير عاصد قوله: (كجلباب العروس): في التشبيهات الظّريفة لأنّ اللّيل لا يشبه جلباب العروس إلا في سبوغه واتّساعه وقلة فرجه وتمامه ومثله قول الآخر شعراً:

إذا ما الثّريا طلعَتْ في سنائها طلاع العروس في ثياب جَلاءِ تنفّست من علمي بما البين صانعٌ وإنّ ردائسي ليسس لسي بسرداء

وإنما ذكر الثّريا لطلوعها في أطول ما يكون، وحينتذ تطلع في وقت غروب الشّمس وذلك في أوَّل الشّتاء، فإذا طلعتْ طلعتْ في حمرة الأفق، فشبّهها في تلك الحالة بثياب العروس في حمرتها وسبوغها. قوله: (تنفّست): أي علمت أنَّ الزَّمان قد تغيّر عن هيئته، وأنّ الإنسان لا يكتفي من الكسوة بما كان يكتفي به قبل ذلك لتحرك البرد، وأنَّ الأحياء تتفرّق فيطلبون المحاضر ويهجرون البوادي ولابن أم صاحب:

وفِتِ إِنَّ وَفِتِ مِن مهج مِن العَسَلُ والنَّوم أَحلى عندهم مِن العَسَلُ لا يطعم و الطَّير من ماء الوسَلُ لا يطعم و الطَّير من ماء الوسَلُ

في السير، والنعاس، والميح، والاستقاء وورود المياه

قلت لهم: أصبحتم فارتحلوا فنهضوا مائلة أعناقُهُم شَــربٌ تســاقــوا قــرقفــاً حمصيــةً وأنشد أحمد بن يحيى:

إنسى إذا ما اللِّسلُ كان ليليّن لم تلفني الشالث بعد العدلين

واللِّيلِ ملتُّ حلسُه داني الظُّلــلِ كانَّهم من الكلالِ والثَّمْالِ كرَّتْ عليهم على الا بعد نهرلْ

ولجلبج الحادي لسانين اثنين ساد الرقئيس منهم ذو البرديس

الرّقئين: المتكابس، وقد يعد من هذا الباب قوله:

إنسي إذا ما القوم كانوا أنجية 

وقال آخر:

يقولُ وقد مالت به نشوة الكرى أنِخْ نعط أنضاء النّعاس دواؤها فقلت له: كيف الإناخية بعدما

وقال العجاج وذكر ماء:

كانًا أرياش الحمام النسل فويق طامى مائيه المجلل

واضطرب القوم اضطراب الأرثيه هناك أوصيني ولا توصي بيه

نُعاساً ومن يعلق سرى اللّيل يكسل قليلًا ورقبة عن قلائص ذبل حـدا اللَّيـلُ عـريــانَ الطَّـريقـةِ منجــل

عليه ورقان القِران النّصل جفالة الأجن كحمر الجمل

يريد بالنَّسل: السَّاقطة، والقرآن: نبل صيغت صيغة واحدة وجعلها ورقاً لأنَّها إذا عرضت على النّار تسودُّ فتصير ورقاً، والنّصل: التي قد نصلت: أي خرجت من مواضعها، والمجلّل: المغطى بالعرمُض وهو الطّحلب. قوله: جفالة: انتصب بالمجلّل وجفالة كل شيء ما أُخِذَ منه، وقلع من أعلاه، يريد أنَّ الماء قد يبس مثل العباية مما لا يورده، فَعَلاه مثل الحمر: وهو بقية الإلية إذا أذيبت. والجمل: الذين يذيبون الشَّحم يقال: جملت الشَّحم وأجملته، والجميل الودك المذاب ومثل هذا قوله:

يتجفّل عن جمانه دلو الدّالي عانه غشراء من آجن طال

الغشراء: البيضاء إلى الدّسمة، والآجن: المتغيّر والطَّالي: الذي عليه طلاوة وهو ما يلبسه. وأنشد في الاستسقاء:

> قد علمت إنْ لم أجد مُعينا لاخلط ن بالخلوق طينا

يعني امرأته، أي استعملها في الاستسقاء إن لم أجد غيرها. وقال آخر يخاطب الدّلو:

تملئي ثُم هلّمي حَيّ إلى سواد نازع مكت

يقول: ارتفعي إلى شخص المستقي وهو سواده والنّازع بالدَّلوّ: هو المكبّ وقال

آخر:

لترويّسن أو لتبيدن السُّجل أو لأروحن أصلاً لا أشتمل أي لا أقدر على الاشتمال من إعيائي وضعفي. وقال الآخر:

إن سَــرَّك الــريُّ أخــا تميــم فــاجعــلْ بعبــديْــن ذوي وزيــم بفارسي وأخي الرّوم

الوزيم: القوّة ورجل متوزم: أي شديد الوطء، أي اجعل السّاقين من جنسيْن مختلفين، لأنهما إذا كانا كذلك لم يفهم أحدهما كلام الآخر وكان أحَثّ للعمل لقلّة الإنس بينهما. وأنشد في معناه:

وساقيان سبط وجعيد وفارطان فارسن وبعد وأراد وعاد فجعل الفعل بدله. وقال: وأنشده الأصمعي:

إذا بلغستِ قعرها فسانشَقَسي واغْتَرفي مسن تربها الأدَقُ انشقي: انفتحي واجر ما فيها. ويقال: بل دعا عليها كأنه قال: انشقي وحسبي أنْ بكون حظّك التراب. وقال وذكر إبلاً:

فوردَتْ علْباً نقاحاً سمهجا فأعجلتْ شفتها أن تنفُجا

نقاح عذب وسمهج: مثله يعني أنَّ الإبل جاءت عطاشاً، فلم ينتظروا بها أن يبلوا الدّلاء فألقوها كما هي يابسة. قوله وردت: قد تكلّم النّاس فيه من قوله تعالى: ﴿ولمّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَن﴾ [سورة القصص، الآية: ٢٣] الآية ومن قوله تعالى: ﴿وإنْ منكم إلاّ وارِدُها﴾ [سورة مريم، الآية: ٢١].

فمنهم من يقول: إنّ الورودَ يقتضي الاختلاط بالمورود ومشافهته والدّخول فيه، بدلالة قوله تعالى: ﴿ثم نُنجّي الّذين اتّقوا﴾ [سورة مريم، الآية: ٧٣] فكيف ينجّيهم منها وهم لم يأتبسوا بها، فعلى قولهم يجب أن يكون قد حتم على نفسه إيراد الخلق جميعاً النّار، ثم ينجّي منها المتّقين ويذر فيها الظّالمين. والحكمة في ذلك أن يشاهد المؤمنون موضع الكفّار، فتكثر لديهم مواقع النّعم ويزدادوا اعتداداً وفرحاً بما منحهم الله تعالى، قالوا:

وتصير النّار عليهم برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم عليه السّلام في الدّنيا وإن كانت على الكفار عقوبة وعذاباً، واستدلّوا على ما قالوا بقوله تعالى: ﴿ونَذَرُ الظّالمين﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٢] فإنه لم يقل ويدخل الظّالمين.

وقال بعضهم: إنَّ هذا يعني به الكفّار خاصة ، واحتجوا بقراءة بعضهم: ﴿وَإِن منهم إِلا واردها﴾ [سورة مريم، الآية: ٧١] مسوقاً على قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لننزعَنَّ مِنْ كلِّ شيعةٍ﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٩] الآية. ويكون على هذا التأويل وفي هذا المذهب قوله تعالى: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا﴾ [سورة مريم، الآية: ٢٧] يراد به يخرج المتّقين من جملة من يدخل النّار فكأنَّ الخلق على اختلاف طبقاتهم، يردون عرصة القيامة ثم يفترقون فِرقاً على ما بَيَّن الله تعالى في غير هذا الموضع.

وقال أهل النظر وكثير من المفسّرين منهم الحسن وابن مسعود وقتادة: ليس الورود من المناهل وقصدها ليس من الدّخول في شيء. ألا ترى أنَّ الأصل في ذلك قصد المشارع والمناهل وقصدها ليس بالخوض فيها يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولمّا وردَ ماءَ مَدْين﴾ [سورة القصص، الآية: ٢٣] فالورود البلوغ إلى الماء ثم توسَّع فيه فاستعمل في بلوغ كلَّ مقصد يقولون: وردنا بلد كذا وكذا.

وقال الخليل: الورد، يوم وقت الورود بين الظمائين، يقولون: وردت الطيّر الماء ورداً ووردته أوراداً وقال تعالى: ﴿ونسوقُ المجرمينَ إلى جهنّم وِرْداً﴾ [سورة مريم، الآية: ٨٦] وقالوا: أرنبة واردة وهي المقبلة على السّبلة وقال تعالى: ﴿فأرسلوا وارِدَهِم﴾ [سورة يوسف، الآية: ١٩] يراد طالب الماء منهم وبالغه. وقال زهير:

فلمَّا وردن الماءَ زَرُقاً جمامُهُ وضعنَ عِصيَّ الحاضِرِ المتَخَيِّم

وهذا أصدق شاهدِ على أنَّ الورود ليس بالدّخول، والحجة القاطعة في أنَّ المؤمنين وإنْ حضروا حول جهنّم مع الإنس والجن للحتم المقضي، والوعد من الله الزكي، فإنّهم مُبعدون عن النّار قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الذين سَبَقتْ لهمْ مِنّا الحُسنى أولئك عنها مُبعدون﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠١] ونرجع إلى إتمام الباب لأنَّ هذا عارضٌ عَرَض. وقال عجيز السّلولي:

ولي مائخ لم يورد الماء قبلَه مُعَلَّى وأَشْطَانُ الطَّـوى كُنْيـر (المائح): الذي يصير في البئر فيملأ الدّلو من الماء إذا قلّ الماءُ. قال:

يا أيُّها المائعُ دلوي دونكا إنِّي رأيتُ النَّاسَ يحمدونكا

واستعارة العجز لِمن كان يمنحه عند السّلطان ويستخرج له ما عنده ويعينه.

والمعلَّى الذي رشاؤه فوق الأرشية. ويقال: هو الذي إذا زاغ الرِّشاء عن البكرة علاه فأعاده إليه. وأنشد الأصمعيُّ شعراً:

وهنــأ مِــن الأنفــس غيــرَ عِصيــان

ما ليلة الفقير إلاّ شيطان مجنونة تودي بروح الإنسان يُدعى بها القومُ دُعاءَ الصّمان

الفقير: بئر قليلة الماء ورودها وجعلها شيطاناً لما يلقون فيها من التّعب، المعنى أنهم فتروا وضَعُفوا فكأنِّهم صِمٌّ من النُّعاس، وإنَّما وصف قوم وردوا وسقوا وَهْناً من الأنفس: أي ضعفاً من الأنفس لا عصياناً للرّاعي. ومثله لذي الرِّمة:

كأنى أنادي مائحاً فوق رحلها وفى غرفة والدّلو ناء قليبُها وقال الرّاعي:

حتى وردنَ أتبم خمس بايس جدراً تعاورُه الرياح وبيلا سدماً إذا التمس الدّلاءُ نطافه صادفن مشرقه المثاب دحولا

البايص: السَّابق، والبوص: الفوت والسَّبق أي أتم خمس وبعده. والجدر: البئر الجديدة الموضع من الكلأ، والوبيل: الثّقيل غير المريء. سدم: مندفنة، والنطاف: المياه. والمثاب: ها هنا الموضع الذي يثوب منه الماء، يقال: هذه بئر لها ثائب، والمثاب في غير هذا الموضع قد يكون مقام السّاقي، والدحول: بئر لها إرجاف. وأنشد الأصمعيُّ:

أعددتُ للموردِ إذا المورد خَفَر عرياً حروراً وجلاً لا خزخز ومــا دحــا لا ينثنـــى إذا احتجــز فـــى كــلّ عضــو جــرذانٌ وخــزز

شبَّه عضل المائح ولحمه المتفرّق في أعضائه بالجرذان. والخزز: هو ذكر اليرابيع هنا وفِي مثله قالِ أبو النَّجم شعراً:

في لحمه بالقرب كالتزيل ينماز عنه دخلٌ عن دخل أي تنفرج أعضاؤه من ثقل الدُّلو وينماز: يصير كل قطعة لحم منه على حدة إذا تمطَّى من ثقل الدُّلو: يريد أنَّ لحمه صار كتلاً.

# البابُ الأربعون

### في أسواق العَرب

قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، في إسناد ذكره أنَّ أسواقَ العرب الكبيرة كانت في الجاهلية ثلاث عشرة (١) سوقاً.

فأوَّلها قياماً: سوق دومة الجندل: وهي على ثلاث عشرة مرحلة من المدينة، وعلى عشر مراحل من الكوفة، وعلى عشر مراحل من دمشق، حصنها ممّرد وبها التقى الحكمان، ثم صحار ـ ثم دبا ـ ثم الشّحر ـ ثم رابية حضرموت ـ ثم ذو المجاز ـ ثم نطاة خيبرا، ثم المشقر ـ ثم حجر باليمامة ـ ثم منى، ثم عكاظ ـ ثم عدن ـ ثم صنعا.

وكانت هذه الأسواق منها ما يقوم في الأشهر الحرم ولا يقوم في غيرها، ومنها ما لا يقوم في الأشهر الحرم، ويقوم في غيرها. لكنّه لا يصل أحد إليها إلا بخفير ولا يرجع إلا بخفير.

### دومة الجندل

قال أبو المنذر: كان أوّل هذه الأسواق قياماً دومة الجندل: يوافيها العرب من كل أوب، وقيامها أوَّل يوم من شهر ربيع الأول إلى النّصف منه، ثم ترق ولا تزال قائمةً على رقّتها إلى آخر الشهر ـ ثم يفترقون منها إلى مثلها من قابل. قال: وكانت كلب وجديلة طيء جيرانها، وكان ملكها بين اكيدر العبادي من السكون وبين قنافة الكلبي، وكان غلبة الملكين عليها أن يتحاجبا فأيُهما غلب صاحبه بما يلقي عليه تركه، والسّوق يفعل بها ما شاء ولم يبع عليها أحد من الشّام ولا أهل العراق إلا بإذنه، ولم يشتر فيها ولم يبع حتى يبيع الملك كلّ

<sup>(</sup>١) وقال أيضاً في كنز المدفون إن أسواق العرب كانت في الجاهلية ثلاثة: مجنّة وكانت بالظّهران وعكاظ بين نجد والطائف وذو المجاز: بالجانب الأيسر إذا وقفت بعرفة ١٢ القاضي محمد شريف الدين عفا

شيء يريد بيعه مع ما كان إليه من مكسها، وكان للكلب فيها قنٌ كثيرٌ في حوانيت من شعر، وكانوا يُكرهون فتياتهم على البغاء، فكانوا أكثر العرب قناً، وكانت مبايعة العرب بها بإلقاء الحجارة، وذلك أنّهم كانوا يجتمع النّفر منهم على السّلعة يساومون بها صاحبها فأيُّهم رضي ألقى حجره، وربما اتفق في السّلعة الرّهط فلا يجدون بدًّا من أن يشتركوا وهم كارهون، وربما ألقوا الحجارة جميعاً فيوكسون صاحب السّلعة إذا تظاهروا عليه، وكانت قريش تخرج قاصدة إليها من مكّة فإن أخذت على الحزن لم تتخفرْ بأحدٍ من العربِ حتى ترجع، وذلك أنَّ مضر عامّتهم لا تتعرّض لتجّار قريش، ولا يهتجمهم حليف مضري، مع تعظيمهم لقريش ومكانهم من البيت.

قال: وكانت مضر تقول: قد قضت عنّا قريش مذمّة ما أورثنا أبونا إسماعيل من الدّين، وكانوا إذا خرجوا من الحزن أو على الحزن، وردوا مياه كلب، وكانت كلب حلفاء بني تميم، فلا يهتجمهم كلب، فإذا سفلوا عن ذلك أخذوا في بني أسد حتى يخرّجوا على طيء، فتعطيهم وتدلّهم على ما أرادوا لأنّ طيئاً حلفاء بني أسد، فإذا أخذوا طريق العراق تخفّروا ببني عمور مرثد من بني قيس بن ثعلبة فيجيز لهم ذلك ربيعة كلّها.

### المشقر

ثم يرتحلون منها إلى المشقر بهجر، فيقوم لهم سوقها أول يوم من جمادى الآخرة إلى آخر الشهر، يوافي بها أهل فارس يقطعون إليها تبعاً لعادتهم ثم يتقشعون عنها من مثلها إلى مثلها من قابل، وكانت عبد القيس وتميم جيرانها \_ وكانوا ملوكها من بني تميم، من بني عبد الله بن زيد رهط المنذر بن ساوي \_ وكانت ملوك فارس تستعملهم عليها كما يستعملون بني نصر على الحيرة وبني المستكبر على عمان، وكانوا يصنعون فيها ما يريدون، ويسيرون بسيرة الملوك بدومة في البيع، وكانوا يعشرونها أي يمكسونها، وكان جميع من يأتيها لا يقدر عليها إلا بخفارة من سائر الناس، وكانت أرضاً معجبة لا يراها أحد فيصبر عنها، وكانت لا يقدمها لطيمة إلا تخلف بها منهم ناس، فمن هناك صارت بِهجر من كل حيً من العرب وغيرهم، وكان بيعهم فيه الملامسة \_ والهمهمة \_ والإيماء \_ يوميء بعضهم إلى بعض فيتبايعون ولا يتكلّمون حتى يتراضوا، وإنمًا فعلوا ذلك كيلا يحلف أحدهما على كذب أن فيتبايعون ولا يتكلّمون حتى يتراضوا، وإنمًا فعلوا ذلك كيلا يحلف أحدهما على كذب أن يوعم أنه بذل له صاحب السّلعة.

### صحــار

ثم يرتحلون منها إلى صحار أول يوم من رجب، في غير خفارة فيقدمونها لعشرين يوماً تمضي من رجب، فيوافيهم بها مَن لم يشهد ما قبلها من الأسواق، ومَن شُغل بحاجة

٣٨٤ \_\_\_\_\_ في أسواق العرب

ولم يكن له إربٌ فيما يباع في الأسواق التي قبلها، فينشرون من بَزُها وبياعاتها أو يبيعون بها خمساً، فكان الجلندي يعشرهم فيها وكان بيعهم فيها بإلقاء الحجارة.

#### ديسا

ثم يرتحلون منها إلى دبا، وكانت إحدى فرص العرب يجتمع بها تجار الهند والسند والصّين \_ وأهل المشرق والمغرب \_ فيقوم لها سوقها آخر يوم من رجب، فيشترون بها بيوع العرب والبحر، وبيعهم مساومة وكان الجلندي يعشرهم فيها، وكان يصنع في ذلك فعل الملوك في غيرها.

### الشحسر

ثم يسيرون بجميع من فيها من تجار البحر ـ والبر ـ إلى الشّحر شحر مهرة فيقوم سوقهم تحت ظل الجبل الذي عليه قبر هود النّبي عليه السّلام ويبيعونهم بما ينفق بها من الأدم ـ والبز ـ وسائر المرافق ـ ويشترون بها الكندر والمر ـ والصّبر ـ والدّخن ـ ولم يكن بها عشور، لأنّها ليست بأرض مملكة وكان جميع من يختلف إليها من العرب بتجارة يتخفّر ببني يثرب وهي تقلل من مهرة، وكانت سوقهم تقوم للنّصف من شعبان وبيعهم بها بإلقاء الحجارة.

#### عبدن

ثم يرتحلون منها إلى عدن إلا تجار البحر، فإنه لا يرتحل منهم إلا من بقي من بيعه شيء ولم يبعه، فيوافي النّاس بعدن من بقي معه من تجار البحر شيء ومن لم يكن شهد الأسواق التي كانت قبلها وكانت تقوم أوّل يوم من شهر رمضان إلى عشر يمضين منه.

ثم ينقشع النّاس منها إلى مثلها من قابل، وكانوا لا يتخفّرون بأحدٍ، لأنّها أرض مملكة وأمر محكم وكانت تعشرهم ملوك حِمير ـ ثم من ملك اليمن من بعدهم.

وآخر من عَشَرهم الأبناء من فارس غلبوا على اليمن وكان لا يشتري في أسواقهم ولا يبيع، وكان طَيِّب الخلق جميعاً، بها يعبأ ولم يكن أحد يحسن صنعه من غير العرب، حتى أنَّ تجار البحر لترجع بالطّيب المعمول تفخر به في السّند ـ والهند ـ وترتحل به تجار البر إلى فارس والروم، وإنّ بالناس على ذلك اليوم ما يحسن اليوم عمله إلا أهل الإسلام بعدن.

#### صنعاء

ثم يرتحلون إلى صنعاء فيأتونها بالقطن ـ والزّعفران ـ والأصباغ ـ وأشباهها مما ينفق بها، ويشترون بها ما يريدون من البز ـ والحديد ـ وغيرهما. وكانت تقوم في النّصف من

شهر رمضان إلى آخره، ثم تنقشع إلى مثلها من السّنة المقبلة وبيعهم بها الجس جس اليد، ولم يكن أحد من أهل هذه الأسواق يريد السّوق الأخرى إلا إذا اشترى رجل من أهل بلده، فإنّه كان يشترى منه كما يتبايعون بتلك البلاد.

### ثم رابية حضرموت وعكاظ

ثم يصدر النّاس عنها إلى سوقيْن. أحدهما: رابية بحضرموت والأخرى عكاظ في أعلى نجد وعكاظ قريب من عرفات.

فأمّا الرابية فلم يكن يصل إليها أحد إلا بخفارة لأنّها لم تكن أرض مملكة وكان من عَزَّ فيها بزَّ صاحبه، فكانت قريش تتخفّر ببني أكل المرار من كِندة، وسائر النّاس بآل مسروق بن واثل الحضرمي، فكانت مكرمة لأهل البيتين، وفضل أحدهما على الآخر كفضل قريش على سائر النّاس، فكان يأخذ إليها بعض النّاس وبعضهم إلى عكاظ، وكانتا تقومان بيوم واحدٍ في النّصف من ذي القعدة.

وكانت عكاظ من أعظم أسواق العرب، وكانت قريش تنزلها \_ وهوازن \_ وغطفان \_ وخزاعة \_ والأحابيش \_ وهم الحارث بن عبد مناة \_ وعضل والمصطلق وطوائف من أفناء العرب ينزلونها في النصف من ذي القعدة فلا يبرحون حتى يروا هلال ذي الحجّة. فإذا رأوه انقشعت ولم يكن فيها عشور ولا خفارة، وكانت فيها أشياء ليست في أسواق العرب، كان الملك من ملوك اليمن يبعث بالسيف الجيد \_ والحلّة الحسنة \_ والمركوب الفاره \_ فيقف بها وينادي عليه ليأخذه أعزّ العرب، يراد بذلك معرفة الشريف والسيد فيأمره بالوفادة عليه ويحسن صلته وجائزته، وكان بيعهم بها السرار، فإذا وجب البيع وعند التاجر ألف رجل ممن يريد الشراء ولا يريده فله الشركة في الربح.

### ذو المجاز ونطاة خيبر وحجر اليمامة

فإذا أهلوا هلال ذي الحجة ساروا بأجمعهم إلى ذي المجاز، وهو قريبٌ مِنْ عكاظ وأقاموا بها حتّى يوم التروية، ويواتيهم حينئذ حجّاج العرب ورؤوسهم ممّن أراد الحج ممن لم يكن شهد الأسواق، وكانت العرب في أشهر الحج على ثلاثة أهواء: منهم من يفعل المنكر وهم المحلّون الذين يحلّون الحرم فيغتالون فيه ويسرقون، ومنهم مَن يكفُّ عن ذلك ويحرّمون الأشهر الحرم، ومنهم أهل هوى شرعه، لهم صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف من بني عمرو بن تميم فإنه أحلٌ قتال المحليّن.

قال أبو المنذر عن أبيه وخراش: هذا قول بني تميم، فأمَّا الثبت عندنا فهو القملس الكناني وأجداده من قبله وهو الذي نسأ الشّهور ـ والمحلّون ـ طيّىء وخثعم وناس من بني الكناني وأجداده من الذينة والأمكنة /م ٢٥٠

أسد بن خزيمة. وكان أشراف العرب يتوافون بتلك الأسواق مع التجار من أجل أنَّ الملوك كانت ترضخ للأشراف، لكلّ شريف بسهم من الأرباح، فكان شريف كلّ بلد يحضر سوق بلده، إلا عكاظ فإنهم كانوا يتوافون بها من كل أوب ولا يوافيها شريف إلاّ وعلى وجهه برقع، مخافة أن يؤسر يوماً، فيكبر فداؤه، فكان أوَّل مَن كشف القناع طريف العنبري لما رآهم يطلعون في وجهه ويتفرَّسون في شمائله، قال: قبح مَن وطَّن نفسه إلا على شرفه، ورمى بالقناع وحسر عن وجهه، قال يذكر قصته وعذره في مخالفة من قبله. شعراً:

# أو كلَّمـا وَرَدَتْ عكـاظ قبيلـةٌ بعثـوا إلـى عــريفهـم يتـوسَّـمُ

قال أبو المنذر عن أبيه: كان الرّجل إذا خرج من بيته حاجًا أو داجاً والدّاج التّاجر في الشّهر الحرام، أهدى وأخرم، ثم قلّد وأشعر، فيكون ذلك أماناً له في المحلّين. وكان الدّاج إذا انفرد وخشي على نفسه ولم يجد هَدْياً قلّد نفسه بقلادة من شعرٍ أو وبرٍ، وأشعر نفسه بصوفة، فيأمن بها، وإذا صدر من مكة تقلّد من لحاء شجر الحرام. وكان الدّاج وغيره إذا أمّ البيت وليس له علم بذلك ولا هو في سيماء المحرّم أخذ المحلّون ما معه، وكانت العرب جميعاً تنزع أسِنتها في الأشهر الحرم غير المحلّين والذين يقاتلونهم، فإنّهم كانوا يقاتلونهم حتى الأشهر الحرم.

وكانت الخمس تدَعُ عرفات تهاوناً بها وإخلالاً، وتدع الصّفا والمروة فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائِرِ الله﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥٨] الآية وأنزل: ﴿يا أَيُها الَّذِين آمنوا لا تُحِلّوا شعائِرَ الله ولا الشَّهر الحرام﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢] الآية. هذا للمسلم: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢] فأذن لهم في الصّيد بعد أيّام التشريق وحرّم عليهم الذي أهلَّ لغير الله به مع المنخنقة بالحبل إذا لم تدرك زكاتها، فهي حرام، والموقوذة كانوا يَقِذُون الدّابة العضل من الإبل ـ والبقر ـ والغنم ـ ليرخص لحمها. والمتردّية التي تردى في بئر أو من جبل. والنظيحة التي تنظحها شاة أخرى فتموت. وما أكل السّبع إلا ما زكّيتم أدركتموه وبه حياة. وما ذبح على النُّصب يعني آلهتهم التي كانوا يعبدون من دون الله.

قال أبو المنذر: وتزعم مُضَر أنَّ أمر الموسم وقضاء عكاظ كان في بني تميم، يكون ذلك في أفخاذهم الموسم على حدة \_ وعكاظ على حدة \_ وكان من اجتمع له ذلك منهم بعد عامر بن الظّرب العدواني \_ وسعد بن زيد مناة بن تميم \_ وقد فخر المخبّل بذلك في شعره فقال:

ليالي سعد في عكاظ يسوقها له كلّ شرق من عكاظ ومغرب

ثم وليه حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. ثم وليه ذؤيب بن كعب بن عمرو بـن تميم، ثم وليه ثم وليه مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، ثم وليه ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، ثم وليه

معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم، ثم وليه الأضبط بن قريع بن عوف بن سعد بن زيد مناة بن تميم. ثم وليه صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم. فكان آخر من اجتمع له الموسم والقضاء بعكاظ. ثم قتل رجل من محارب بعكاظ فادَّعى واحد قتله في قوله:

فإن فخرتْ يوماً رجالُ محاربِ فيا طعنة ما قد طعنتُ أخا حُرِّ

فشدَّ عليه رجلٌ من محارب بعكاظ فقتله، فقال: بؤباخي حر. وقد ذكر ذلك شعراؤهم ثم وليه سفيان بن مجاشع بن دارم، فمات فافترق الأمر فلم يجتمع القضاء والموسم لأحد منهم حتى جاء الإسلام، فكان يقضي بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، فمات فصار ذلك ميراثاً لهم.

وكان آخر من قضى منهم ووصل إلى الإسلام الأقرع بن حابس.

وأجاز بالموسم أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم. وكان آخر من أجاز منهم كرب بن صفوان بن حباب بن شجنة بن عطارد بن عوف وهو الذي قام عليه الإسلام.

قال أبو بكر الدّريدي: لم يكن حديث الأسواق في كتاب أبي عبيدة وإنمّا ألحقَه أبو حاتم فنقلناه من كتابه.

فلما دخلت سنة خمس وثلاثين من عام الفيل وذلك قبل المبعث بخمس سنين حضر السوق من نراز واليمن - ما لم يروا أنه حضر مثله في سائر السنين فباع الناس ما كان معهم من إبل وبقر ونقد وابتاعوا أمتعة مصر - والشّام - والعراق - وفيمن حضر السوق عمرو بن شريد السّلمي وابناه معاوية وصخر، وحضر معمر بن الحارث بن الخيبري بن ظبيان بن حن بن حزام بن كثير بن عذرة جد جميل بن عبد الله الشّاعر، فلمّا نظر إلى عمرو صافنه وأمر ولده أن يخدموه، ففعلوا فلمّا تقرّضت السّوق دعا عمرو بن الشّريد ابنيه صخراً ومعاوية فقال لهما: إنّ معمراً قد طرّقني ما لم يطوّقني أحد من العرب، وقد أحببت أن أكافته، فقالا: افعل ما بدا لك، فدعا بكاتب وصحيفة فكتب: هذا ما منح عمرو بن الشّريد السّلمي معمر بن الحارث بن الخيبري بن ظبيان بن حن بن حزام العذري منحه ماله بالوحيدة من أخلاف يثرب أطلال ذلك ومغانيه - ورسومه - وأعراصه - ودواويه - وزحاليفه - وقريانه - وبرادغه - وقسوره - وعجرمه - بربشامه - وينعه - وتاليه - وحماطه - وشبحه - وأراكه. عليه - وحذاريه - وآكامه - وبرقه - وعلجانه - وكل ما صاء وصمت فيه - وبكت السّماء عليه - وضحكت الأرض عنه - فهو لمعمر دون عمرو، وممنوح به من نيات الصّدر - لا يشوبه كدر الامتنان - ولا أمارات الامتهان - مستنزل من هضاب الجندل وجرثومة ودّ بعيد المحل، لا تخلق الأيام جدته - ولا يركد لمتنسم بارحه ما دام الزمان - وتوقد الحران - المحل، لا تخلق الأيام جدته - ولا يركد لمتنسم بارحه ما دام الزمان - وتوقد الحران -

وسمر ابنا سمير، وأقام حراء وثبير. وكتب لخمس وثلاثين عاماً خلت من عام الفيل. ثم بعث بالكتاب مع طرف من طرائف اليمن وعدد إلى معمر. قال الأصمعي: فهي باقية إلى الآن يفض على ولده دخلها وذلك في أيام الرّشيد رحمه الله تعالى.

وقال ابن كناسة: إذا غابت القريا مع غيوب الشّمس لم ترها أربعين يوماً وذلك أفولها، قال: وأهل الشّام يطلعونها لخمس وعشرين من غير أن تطلع أو يروها، فيقيمون أسواقهم فتقوم سوق (دير أيوب) وهي أول أسواقهم المذكورة، فإذا انقضت اعتدوا سبعين يوماً.

ثم تقوم سوق (بصرى) قال فأدركتُها تقوم خمساً وعشرين ليلةً، وأُخبرْتُ أنَّها كانت تقوم بولاية بني أمية ثلاثين إلى أربعين ليلةً، فإذا انقضت اعتدوا سبعين ليلةً.

ثم تقوم سوق (إذرعات) وهي اليوم أطولها قياماً، وربما لقيت النّاس صادرين منها وأنا وارد. ثم أصدر قبل أن تقلع، يقال: قلعت السّوق خفيفة.

قال: وزاد بعضهم في الأسواق (المجنة) وهو قريبٌ من ذي المجاز والأسقى خلف حضرموت.

قال أبو المنذر: كانت بعكاظ منابر في الجاهلية يقوم عليها الخطيب بخطبته وفعاله وعَدِّ مآثِرِه، وأيّام قومه من عام إلى عام، فيما أخذت العرب أيّامها وفخرها وكانت المنابر قديمة يقول فيها حسّان رضى الله عنه شعراً:

أولاء بنو ماء السماء توارثُوا دِمشْقَ بملْكِ كابراً بعد كابرِ يؤمّون ملك الشّام حتى تمكّنوا ملوكاً بأرض الشّام فوق المنابر

وكانوا إذا غدر الرّجل، أو جنى جنايةً عظيمةً انطلق أحدهم حتى يرفع له راية غدر بعكاظ، فيقوم رجلٌ يخطب بذلك الغدر فيقول: ألا إنَّ فلان ابن فلان غدر فاعرفوا وجهه، ولا تصاهروه، ولا تجالسوه، ولا تسمعوا منه قولاً فإنْ أعتَبَ وإلاّ جعل له مثل مثاله في رمح، فنصب بعكاظ فلعن ورجم رهو قول الشّماخ شعراً:

ذُعِسرتْ بِهِ القَطا ونفيتُ عنه مقام الذَّيْبِ كِالرَّجل اللّعينِ

وإنَّ عامر بن جوين بن عبد الرّضى رفعت له كندة راية غدر في صنيعه بامرىء القيس بن حجر في وجهه إلى قيصر، ورفعت له فزار راية وفاء في صنيعه بمنظور ابن سيار، حيث اقحمته السَّنة فصار بماله وإبله وأهله إلى الجبلين، فأجاره ووفى وصار النّاس بين حامد له، وذام فذَهَبتُ مَثَلًا.

# الباب الحادي والأربعون

في ذكر مواقيتِ الضّراب والنّتاج، وأحوالِ الفحول في الإلقاح والغرور، وما يتسبب مِن جميع ذلك، حالاً بعد حالٍ بقدرة الله وإرادته.

قال الله تعالى: ﴿واللَّهُ خَلَقَ كلَّ دابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهِم مَنْ يمشي على بَطْنِهِ ﴾ [سورة النّور، الآية: ٤٥] الآية. وقال تعالى: ﴿يخلُقُكُمْ فِي بُطُون أَمَهاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعدِ خَلَقٍ فِي ظُلُماتٍ ثلاثٍ ﴾ [سورة الزّمر، الآية: ٢] ودخل تحت قوله تعالى: ﴿كلَّ دابة ﴾ أصناف ما خلقه الله تعالى وسيفصّل إن شاء الله تعالى.

قال ابن كناسة: إذا أنزي على الشّاة عند إطلاع نجم من النجّوم بالغداة جدت حين ينوء، والنّخلة مثل الشّاة سواء. وقال الغنوي: وقت إرسال الفحول في الإبل حين يسقط النّراع اليُسرى، على أيّ حالٍ من جدب أو حياء، فأمّا إذا كان الحياء فإنهم يرسلون الفحول قبل ذلك لسمنِ المال فهذا هو الوقت الأوسط للضّراب، وكذلك الوقت الأوسط العام للنّتاج، لأن الميقات في حمل النّاقة سنة.

وقال أبو عبيدة: سمعتُ الأصمعي يقول في نتاج الإبل قال: أجُود الأوقات عند العرب فيه أن تترك النّاقة بعد نتاجها سنة لا يحمل عليها الفحل ثم تضرب إنْ أرادت الفحل، ويقال لها عند ذلك: قد ضبعت. فإذا أورم حياوُها من الضّبعة قيل: أبلمت. فإذا اشتدّت ضبعتها قيل: قد هرمت. فإذا ضَربها قيل قعا عليها وقاع والعيس الضّراب. فإذا ضرب الفحل الإبل كلّها قيل: أقمها إقماماً، فإنْ كلّ عليها سنتين متواليتين فذاك الكشاف. والبسر: أن يضربها على غير ضبعة، واليعارة: أن يعارضها الفحل فتحمل. قال الرّاعي:

قبلائيص لا يلحقن إلا يعارة عراضاً ولا يشرين إلا غواليا

قال: ومن الإبل جرر يزيد على ذلك، فإذا أتت النَّاقة على مضربها وهو الوقت الذي لقحت فيه لقد أتت على حقها ولدت أو أدرجت.

وقال ابن كناسة: أقلَّ النَّتاج بالبادية مع طلوع الهراريْن، وهو نتاج سيىء الغذاء لشدّة البرد وقلة اللّبن والعشب.

وقال الغنوي: إذا تصوَّبَ المرزم وهو الذّراع قبل سقوطه أُرسلت الفحولُ في النَّعم فضربت خيار الإبل ومتعطّراتها، وهي التي تحسن للفحل بنقيها وحسن حالها، وهذا نحو قول أبي يحيى في طلوع الهرارين، لأنَّ طلوعهما مع سقوط الدّبران.

وإذا سقط الدّبران: فالمرزم منصوب لأنّ بينه وبين الأفق نجمين، وهما الهقعة والهنعة، وقول السّاجع إذا طلع القلب: هَرّ الشّتاء كالكلب \_ ولم تمكن الفحل إلاّ ذات شرب \_ شاهد لما قالاه.

ألا ترى أنَّه جعله وقتاً لأوَّل الضِّراب فكذلك يكون وقتاً لأوَّل النتاج وإذا كانت الأنثى مخصبة حسنة الحال أسرعت الضّبعة واحتملت الضّراب فيقدم الفحل في إلقاحها، وإذا كانت هزيلة لم تضبع ولم تمكن الفحل إلا أخيراً والوقت الذي ذكره الغنوي من سقوط المرزم هو وقت يتحرَّك فيه النّبت لذلك قيل: إذا طلعت البلدة ـ حممت الجعدة، وزعلت كل تلدة، وقيل للبرد: اهده. وزعل التلدة نشاطها يعنى تلاد المال.

وقال الغنوي: فإذا سقطت النثرة استحق ضراب الإبل، وعفصت الفحول في النّعم، فإذا سقطت الجبهة أقْمتِ الفحول النّعم. و (الإقمام) أن تلقح جميع النوق. فإذا سقطتِ الصّرفة: جفرت الفحول كلّها إلاّ القليل إذا الفضل على الفحول في الهباب والقوّة، والهباب: شدّة الهيج.

قال ابن كناسة: وأفضل النتاج الرّبعي ولا يزال ما نتج فيه قويّاً حسن الحال إلى سقوط الصّرفة، وهي آخر نجوم الرّبيع، ثم ينتجون في أوَّل الصَّيف إلى سقوط الغفر وذلك صالح. ويقال للذي ينتج بعد سقوط الغفر إلى أن يمضي الخريف يقال له: هبَع، ويكون ضعيفاً لذلك سمِّي هبعاً لأنَّ الفصال الرّبعية أكبر منه وقد قويت فهو لا يلحقها إذا مشت لأنها أذرع منها فهبَعَ في مشيه. والهبع والهبعان شبيه بالإرقال. وإذا نتجت الإبل تركت بواهل على أولادها إلى أن تبرك، فإذا بركت وأعتمتْ وذهبتْ فحمةُ العشاء حُلبتْ، فتلك حلبة العتمة وتكون للحي.

ثم لا تزال بواهل على أولادها حتى يحضروا المياه، فإذا حضروا حلبت كلّ يوم عند الظّهر، ثم لا تزال بواهل، ثم لا تصر، ثم تعنق بين الصّلوتين الظّهر والعصر فترضعها، ثم تصر وذلك الفواق حتى تحلب تلك السّاعة من الغد وربما قالوا: ثلث بها وذلك أن تيصروا ثلاثة أخلاف ويدعوا للفصيل خلفاً واحداً يرضعه وربما تركوها ترضع أمهاتها من أول

النَّهار، ثم تصّر وإنما فعلت هذه الأشياء بالفصال حيث حضروا لأنَّها أعانت على نفسها وتناولت الشَّجر، فلا يزال للفصيل في أمه حظ حتَّى يطلع سهيل. فإذا طلع سهيل خلَّلت، وهو أن يدخل عود في أنفه، فإذا أراد أن يرضع نخس الخلال ما دنا منه فأوجَعَه فتزيفه، وربما أجروه، وهو أن يشقُّ لسانه فلا يقدر أن يمصَّ خلفَ أمِّهِ فإذا فطمتْ أولادها واشتدَّ البرد حلبت الضّرعين غدوةً وعشيةً.

والكِّفاتان: وقد يفتح الكاف منه: أن يكون للرجل إبل يراوح بينها هذه تنتج وتحمل

والمخاض: إذا طلع سهيل مال وقال: إذا طلع سهيل أخذ أحدهم بأذن الفصيل ثم استقبل به مطلع سهيل يريه إيّاه يحلف أنَّه لا يرضع بعد يومه قطرةً، ويفصله من أمِّه، وقد وصف أبو النَّجم ما ذكرناه فقال: يذكر عيراً رعتْ الرَّطب إلى أن تخرم وقته:

كان رعى الأنواء في تبكيرها دلوبها الأوّل من ظهيرها حتى إذا ما طارَ من خبيرها وبانت العيدانُ من عصيرها بعــد الثّــرى الملبّــد مــن خطيــرهـــا واختارت الماء على هديرها

واعلم أنَّ الرَّطب لما تصرَّم وحاجت الأرض لجت الفحول في الغدور وتركت الخَطَران والتّهدار؛ وطلبتِ الورود. وقوله: بعد الثّري الملبّد من خطيرها مثل قول ذي الرِّمة:

وقربن بالزّرق الحمائل بعدما ثقوب عن غِربان أوراكِها الخطرُ

وإنما يصف نساءً أقمن في مربع ما أقمن ثم قربن الفحول ليرتحلن عليها إلى المحاضر، وذلك أنّها لمّا جفرت استغنى عن ضرابها. وثقوب الخطر تقلع ما لصق بأعجازها من أبوالها في أيام هبابها لأنّها كانت تبول في أذنابها، ثم تخطر بها فتضرب أوراكها فتلبد. قال: وقد وقتوا وقتاً آخر لِلضِّرابِ وهو إدبار الحرِّ وإقبال البرد من آخر الخريف، وذلك قبل الوسَمي يَشْهد بذلك قولُ الرّاجز ينعت إبلاً شعراً:

> كعشوة القابس يرمى بشرز أصهب ذيالاً غلافي الوبر

مدالتُ الوردِ مكيشاتُ الصدر عنابلُ الخلق نجيباتُ الخيرُ جـوفٌ لهـن بجـرٌ فـوقَ بجـر حتـي إذا شـال سهيـلٌ بسحـر أرسل فيها مقرماً غير قفر فَفِئْــن تعسّــرنَ بــأذنـــاب عســز

فجعل الزّمان الذي يرى فيه سهيل سحراً شايلاً مرتفعاً وقتاً لإرسال الفحول في النّعم،

وَأَدْنَى ذَلَكَ أَنْ يَكُونَ الطَّالَعَ بِالغَدَاةِ الصَّرْفَةِ، وَذَلَكَ لانصرافَ الحر وانصرام القيظ، وآخر الخريف وقبل الوسمى. وقال ذو الرَّمة يصف فحلاً، قال شعراً:

إذا شَـمُّ أنـف البـردِ ألحـق بطنـه مراس الأوابي وامتحان الكـواتِـم

أنف البرد: أوّله فأخبر أنَّ هذا الفحل في الوقت الذي ذكره متعب بطروقته يمارس أوابيها، وهي التي لا تمكن من الضِّراب، وبامتحان كواتمها، وهي التي يظن أنها قد لقحت وليست بلاقح، فيسرها ليعلم حقيقة اللقح، وذلك أنَّ النّاقة ربما تلقّحت وليست بلاقح، وتلقحها أن تشول بذنبها وتوزّع ببولها وتستكبر، ويقال: لا يمكن شيء من الحيوان الأنثى منها إذا كانت حاملاً الفحل ولا يطلبها الفحل إذا حملت، وذلك أنه يجيئها ويتشممها، فيعرف أحامل هي أم لا فيولّي عنها، فلا هي تمكّنه ولا الفحل يطلبها، وذلك في الإبل والخيل والحمير والبقر والشّاة، قال الشّماخ.

شيج بالريق إذ حرمت عليهِ حصانُ الفرج واسقةُ الجنين

قَالَ: يقول شجى هذا الحمار بريقه حيث لا يقدر أن يضربها لمّا حملت واسقة يقول: اتسق يعني اجتمع جنينها في رحمها. والاتساق: الاستدارة والاجتماع، وفي التنزيل: ﴿والقَمرِ إذا اتّسَتّ﴾ [سورة القمر، الآية: ١٨]. وقال شعراً:

إنَّ لنا قــلائصــاً حقــائقــا مستوسقاتٍ لـو يجـدنْ سائقـا

وقال أعشى عكل:

حتَّى إذا لَقِحَتْ وآخر حَوْلها وضعَ الغيار وأحرزَ الأرحاما

أي لمّا وجدها حولاً ترك الغيرة وأحرز أرحامها، ويقال لها في أوَّل ما تضرب أيضاً: هي في منيتها، وذلك ما لم يعلموا أبِها حمل أم لا، فمنية البكر عشر ليال، ومنية العقبنى وهو البطن الثاني خمس عشرة، وهي منتهى الأيام. وقول ذي الرَّمة: إذا شمّ أنف البرد يريد أنَّ النّاقة تتلقح له وليست بلاقح، فقد أنضبه ذلك حتَّى ألحق بطنه بظهره فجعل ذلك في إقبال البرد.

وقال الكلابي: إذا طلع سهيلٌ من آخر القيظ ثم لأوّل ما لقح من المخاض عشرة أشهر فسمّيت العشار، وانقطع عنها ذكر المخاض. وقول السّاجع: طلع سهيل. وبرد اللّيل، وللفصيل الويل. ويروى: ولأم الفصيل الويل. والفصل بين الرّوايتين أنّه إذا جعل الويل للأم فلأنَّ الفصال إذا فطمت في هذا الوقت أسرع إلى ضعافها الفساد، فكثرت موتاها، وكذلك قيل: إذا طلعت الجبهة تحانت الولهة، وطلوع الجبهة مع طلوع سهيل. وإذا جعل

الويل للفصيل فذكر الأم كما يقال للإنسان: لأمك الويل، وإنّما يراد به هو، وكما قيل هَوت أُمُّه وفي القرآن: ﴿ فَأَمُّه هَاوِيَة ﴾ [سورة القارعة، الآية: ٩].

وإنّما يعم الفِصال في هذا الوقت بالفطام، لأنَّ الأجواف تبرد فيه، وتكثر الأفياء والظّلال، ويطيب الوقت، فتقوى على الفطام. قال ويقال: امرأة نفساء وشاة ربّي، وفرس عايذ وأتان فريش: وهو أيام نتاجها، قال والعرب تقول: أحسن ما تكون المرأة غبّ نفاسها \_ وغبّ نباتها \_ وغبّ السّماء \_ وغبّ النّوم \_ وأحسن ما تكون الفرس والناقة غبّ نتاجها.

وحكى ابن الأعرابي قال: قالت هند بنت الحسن بن حابس الإياديّة لأبيها: يا أبتِ مخضتِ الفلانية النّاقة لأبيها. قال وما علمك؟ قالت: المصلاراج والطّرق لاج. وتمشي وتفاج وقال: أمخضت يا بنية فاعقلي، قال فلم تصبح في مبركها. فقال أبوها لها: ما أراك إلا وقد ضيّعت، قالت: أما أنا والله فقد رأيت عقدتي واجتهدت، منتي ونقضت عذرتي. قال: استوثقت إذا قال، ويقال: قالت شددتها شدًّا اهتزّت منه عُذرتي، وانقضتُ منه أزرتي. قال: حرّكت يد ناقتك؟ فقضوها فوجدوها تفحص في مثبرها. راج يرتج: لاج يلج في سرعة الطّرف. تفاج: تباعُد ما بين رجليها، مثبرها: منتجها.

وحكى ابن الأعرابي عن بعضهم: أيُّهم أحبّ إليك من الإبل: المعشار أم المشكار أم المغبار؟ قال: فالمعشار: التي تغزر أيام تنتج، والمشكار: التي تغزر في أوّل الرّبيع صيفتها ثم ينقطع، والمغبار: الباقية الغبر التي تدوم على محلبها وهي الرّفود المكود، والمجالح التي تقضم عيدان الشّجر اليابس في الشّتاء، فيبقى لبنها لذلك.

وحكي أيضاً ناقة مِقراع مضباع مسناع مرباع. قال: والمقراع: التي تلقح لأوّل قرعة والمضباع: التي تعجل ضبعتها، والمنساع: السّنية العظمة القدر، والمرباع: التي تلقح في أوّل الربيع وهي خيار الإبل. وأنشد: (طبْ بإظهار المرابيع الشّور) يصف فحلاً بأنّه عالم بأحوال النّوق والشّور: جمع شورة يقال: ناقة شورة: إذا كانت خياراً وناقة شيار: إذا كانت سمينة، وأنشد ابن الأعرابي لغيره شعراً:

قَامَتْ تريكَ لقَاحاً بعد سابعة والعينُ ساجيةٌ والقلب مستورُ كأنما بصلاها وهي عاقدةٌ كور خمارِ على غدراء معجورُ

البكر من الإبل يسمّى بعد أربع عشرة وإحدى وعشرين. والمسنّة: بعد سبعة أيام، والاستماء: أن يأتيها صاحبها فيضرب بيده على صلاها وينقر بها فإنْ اكتارَت بذنبها، وعقدت رأسها، وجمعت بين قطريها رأسها وذنبها، علم أنّها لاقح، وقوله مستور: إذا لقحت ذهب نشاطها.

ويقال: مسيت النّاقة إذا سطوتَ عليها وهو إدخال اليد في الرّحم، والمسي: استخراج الولد، والمسط: أن تدخل اليد في رحمها فتستخرج وثرها وهو ماء الفحل يجتمع في رحمها ثم لا يلقح منه، يقال: قد وثرها الفحل يثرها وثراً إذا أكثر ضرابها فلم تلقح.

فأما قوله تعالى: ﴿واللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دابَّةٍ مِن ماءٍ﴾ [سورة التور، الآية: ٤٥] وما تضمّنه من تنويع الخلق فقد قيل فيه: إنَّ ما مشى على رجلين فركبتاه في رجليه مثل الإنسان والنَّعام والطّير كلّها، وما كان من الخلق كلّه يمشي على أربع فركبتاه في يديه خلافاً لما يمشي على رجلين مثل الإبل والبقر والخيل والحمير، وما كان في الرّجلين فهو عراقيب ولا يقال ركب. وكلّ حيوان مصمَت لا شقَّ في قوائمها مثل الخيل وذواتها فليس لها أكراش، ولا تجتر ويكون لها أعفاج. الواحد: عفج وإنمًا تجتر ما كان لها كرش، وهو من ذوات الأربع من الدّوات التي في قوائمها خف كالإبل والبقر والغنم فهي ذوات الأكراش وتجتر.

وما كان من الخلق له أذنان ناتئتان فغرموله (۱۱) ناتىء ظاهر وكذلك مذاكيره ظاهرة بيّنة ترى. فما كان كذلك تلد ولادة مثل الإبل ـ والخيل والسّباع ـ والفأر ـ والخفاش ـ فإن أذنيه ناتئتان وغرموله ناتىء ـ وهو يلد وإنْ كان من الطّير.

وما كانت أذناه ممسوحتين لا تظهران فكذلك ذكره لا يظهر وهو يبيض مثل الطّير كلّها والحيات ـ والسّمك ـ وجوارح الطّير.

وأمّا من كان من الطّير يغر فراخه أي يزفّها فليس يزيد على فرخين لِعظم مؤونته على أبويه مثل الحمام الأهلي \_ والطّوراني \_ والورشان \_ والفواخت \_ والقمارى \_ والدّياسى \_ وما أشبهه.

وما كان يطعم إطعاماً، ولا يغر غَرًا فهو أخفُ مؤونةً على أبويه إذ كانا إنما يطعمانه إطعاماً فهو يفرخ الثلاثة والأربعة إلى السبعة مثل البازي والعقاب والصقر والهدهد والغراب والسوداني والبلبل والفتير والعقعق والعصفور فلخفّة مؤونته زاد على الإثنين، وما كان لا يغر، ويطعم فهو أخف مؤونة من هذين وهو يلتقط التقاطاً، ويفرخ العشرة والعشرين وأقل وأكثر لخفة مؤونته، لأنه يأكل بنفسه مثل الدّجاج والنّعام والقبج فهو يلتقط التقاطاً ليس له مؤونة على أبويه وهذا القدر في التّنبيه على آثار صنعته كافي في هذا الموضع سبحان ربّنا من خبير.

<sup>(</sup>١) الغُرمول: بالضّم: الذكر أو الضخم، الرُّخو قبل أن تُقطع عزلته. القاموس المحيط.

# البابُ الثّاني والأربعون

فيما رُوي من أسجاع العرب عند تجدُّد الأنواء \_ والفصول \_ وتفسيرها وهو فصلان:

### فصــل

اعلم أنَّ العرب أحفَظُ الأمم لما أدّت إليه تجاربُهم من أحوال الزّمان وتعاقب الشهور والأيام واختلاف الفصول والأعوام بما يتجدّد فيها من الأحداث ويتغيّر من تدبير المعاش فهم على اختلاف ديارهم وتباين أوطانهم وتفاوت هممهم يراعون من هبوب الرّياح وطلوع الكواكب وتبدُّلِ الأوقات ما لا يراعيه غيرهم من سكان المدر والوبر وقطان البدو والحضر وليس ذلك مستحدثاً فيهم. وإنما هو عادة منهم يتوارثونه الخلف عن السّلف والغابر عن الماضي ومقياسهم طول الدّربة ودوام التفقّد فلهم اعتبار في كلّ ما يتجدّد في الجو من طلوع كوكب أو أفوله وهبوب بارح و أو سكون يوديهم إلى ما يبنون عليه أمرهم في مقامهم وظعنهم ومزالفهم، ومحاضرهم ويعتمدونه في مكاسبهم ومعايشهم ومناتجهم ومناتجهم ومناتهم من غزو واستباحة وانتجاع وملازمة استغنوا به عن نظر أصحاب الحساب.

وتوغلهم من لطائف البحث والاستقصاء، فهم أتباعُ ما اعتادوا من البرق إذا لمع، والغيث إذا أصاب ووقع، والحر إذا أقبلَ وأدبر، والبرد إذا خفَّ واشتد، لا يغفلون ولا يضيعون، فسبحان من جعل لكلِّ أمةِ خصائص صاروا لها بمنجاة من الشرّ، وعوائد أصبحوا فيها على شفا الخير، وقد سجع حكماؤهم أسجاعاً أبانوا بها فوائد يحبهم، أنا ذاكرٌ ما يحضرني مفسراً.

قال أبو حنيفة: وجدتهم بدؤوا بالتريا وإن كان الشّرطان قبلها في نسق المنازل، ولم أجد العلّة في ذلك إلاّ تعطل الأنواء وانصرام الرّطب، وهجوم الحر وقوة البوارح، فجعلوا الشّغل بما هم فيه، وطلوع الثّريا هو أمارة قوة الحر عند الجميع لا اختلاف فيه، فقال

فقيههم: إذا طلع النّجم ويراد به القريا تقي اللّحم وخيف السّقم وجرى السّراب على الأكم وقيل أيضاً: إذا طلع النّجم جعلت الهواجر تحتد، والعانات تكتدم، وقيل: طلع النّجم غديه، وابتغى الرّاعي شكيه، وحكى الكلابي طلع النّجم غدياً وابتغى الرّاعي شقياً، يجوز أن يكون شقوى لغة في شكوى، ويكون الشكوى بمعنى الشكوة، وقيل أيضاً: طلع النّجم عشاء، وابتغى الرّاعي كساء، وقيل أيضاً: إذا الثّريا طلعت عشاء قبع الرّاعي الغنم كساء.

وحكى أبو زياد: إذا أمسى النّجم يقبل فشهر فتى وشهر جمل. وقيل أيضاً: إذا أمسى النّجم يدبر \_ فشهر نتاج وشهر مطر، وإذا أمسى الثّريا قم رأس. فليلة فتى وليلة فاس \_ ومما يحفظ من كلام لقمان بن عاد: إذا أمستِ الثّريا قم رأس ففي الدّثار فاحنس، وعظاماها فاحدس وأنهس بليل وأنهس، وإن سئلت فاعبس ومما سير فيها قوله:

إذا ما قارن القمر القريا بخامسة فقد ذهب الشتاء

وحكى النّضر في صدر هذا الباب: أضاءت ذكاء \_ وانتشر الدّعاء \_ وإذا طلعت العقرب، وهي أول بروج الشّتاء \_ جمس المذنب ومات الجندب وفرفر الأشيب.

إذا طلع الدّبران توقّدت الحزان، وهي ظواهر صلبة من الأرض ليست بجبال، ويبست الغدران واستعرت النّيران، واستنعرتِ الذيان ـ ورمت بأنفسها حيث شاءت الصّبيان.

وإذا طلعت الهقعة تقوّض النّاس للقلعة ورجعوا إلى النّجعة وأورست الفقعة وأرذقنها المنعة.

وَإِذَا طَلَعَتَ الْجَوْرَاءَ تُوقِّدَتِ الْمَغْرَاءُ وأُوفَى عَلَى عُودُهُ الْحَرِبَاءُ، وَكُنَسَتَ الْظُبَاء، وعرقَتِ الْعَلَبَاءُ وطابِ الْخَبَاءُ. ويروى انتصب العود في الحرباء، وإنّما ذكرت الجوزاء مُعَ الهقعة لأنّها رأسها.

وإذا طلعتِ الذّراع حسرت الشّمس القناع، وأشعلتْ في الأفق الشّعاع، وترقرق السّراب بكلِّ قاع.

وإذا طلعتِ الشّعرى نشف الثّرى، وأجن الصّرى، وجعل صاحب النخل يرى. وقال بعضهم: إنما ذكر الشّعرى مع الذّراع لأنّها أحد كوكبيها وقيل:

إذا طلعت الشُّعرى سقراً، ولم تر مطراً، فلا تُغدونًا إمرة ولا أمراً. وأرسل الغراضات ببغيتك في الأرض معمراً.

وَإِذَا طَلَعْتَ النَّثَرَةَ قَنَأْتِ الْبَسَرَةَ، وَجَنَى الْنَخُلُ بِكُرَةً، وَأَذَّتَ الْمُواشِي حَجَرَهُ ولم تُتركُ في ذاتَ ذَرِّ قطرةً. وإذا طلعت الصّرفة بكرتِ الخرفة وكثرتِ الطّرفة، وهانتْ للضيف الكلفة.

وإذا طلعتِ الجبهة تحانت الولهة، وتنازَت السّفهة، وقلّت في الأرض الرّفهة، وقيل أيضاً:

وإذا طلعت الجبهة تــزيّنــت النّخلــة. وإذا طلعــتِ النّشـرة تشفّحــت البســرة.

وإذا طلعت العذرة فعكة بكرة على أهل البصرة، وليست بعمان بسرة، ولا لأكاريها بذرة، وإنما ذكرت العذرة ها هنا لأنّها تطلع مع الطّرف أو قريباً منه.

وإذا طلعت الصَّرفة احتال كلِّ ذي حرفة وجفر كلِّ ذي نطفة، وامتيز عن المياه زلفة.

وإذا طلع سهيلٌ خيف السّيل، وبرَد اللّيل، وامتنع القيل، ولام الحوار الويل، (القيل) يريد القايلة يقال: قال يقيل قيلًا وقايلةً ومقيلًا وقيلولةً. (وقيل أيضاً): إذا طلع سهيلٌ طاب الثّرى وحار اللّيل، وكان للفصيل الويل، ووضع كيل، ورفع كيل. قال بعضهم: ذكر سهيل لأنَّ طلوعه مع طلوع الجهة قال: وأهل البادية يعظّمون الفِصال عند طلوع سهيل، وقيل: إذا طلعت الصّرفة احتال كلّ ذي حرفة، وقيل: احتال كلّ ذي جرفة، وجفر كلّ ذي نطفة، وامتزّ عن المياه زلفة.

وإذا طلع العوّاء ضربتِ الخباء وطاب الهواء وكره العراء وشنن السّقاء.

وإذا طلع السّماك ذهب الحرّ والعكاك، واستفاهتِ الأحناك، وقَلَّ على الماء العراك.

وإذا طلع الغفر اقشعَّر السَّفر، وتزيّل النّضر وحس في العين الجمر.

وإذا طلع الزّباني أحدثت لكلّ ذي عيال شباناً، ولكلّ ماشية هواناً وقالوا: كان وكانا. وبردت الثنايا فاجمع لأهلِكَ ولا تتوانى.

وإذا طلع الإكليل، حاجت الفحول، وشمّرت الدّيول تَعْفُوفت السّول.

وإذا طلع القلب، جاء الشّتاء كالكلب، وصار أهل البوادي في كَرب ولم تمكن الفحل إلاّ ذات ثرب.

وإذا طلعت الشُّولة أعجلت البولة، واشتدَّت على العيالِ العولة، وقيل: شقوة وزولة.

وإذا طلع الهراران هزلت السّمان واشتدّ الزَّمان ووحوح الولدان. و (الهراران): قلب العقرب والنّسر الواقع وهما يطلعان معاً.

وإذا طلعت النّعايم توسّقت البهايم، وقيل أيضاً: إذا طلع النّعام، كثر الغمام وذلك ليل التّمام، وقيل أيضاً: إذا طلعت النّعايم ابيضّت البهايم من الصّقيع الدّايم، وأيقظ البرد

كلُّ نايم. وروي خلص البرد إلى كلِّ نايم، وتلاقت الرّعاء بالنّمايم.

وإذا طلعت البلدة حممت الجعدة وأكلت القشدة وزعلت كل ثلدة وقيل للبرد اهده، والقشدة والقلدة والخلاصة: ما يُسْلاً به السّمن.

وإذا طلع سعد الذَّابِح حمى أهله النَّاتج، ونفع أهله الرّائح، وتصبح السَّارح وظهر في الحي الأنافح.

وإذا طلع سعد بلع اقتحم الرّبع ولحق الهبع وصيد المرع وصار في الأرض بقع أولمع وقيل تشكّى كلّ ربع.

وإذا طلع سعد السّعود: مضر العود، ولانت الجلود، وكره النّاس في الشّمس القعود.

وإذا طلع سعدُ الأخبية: ذهبت الأسقية، ونزلت الأخوية، وتحاورت الآنية، وقيل إذا طلع السّعد كثر الثعد.

وإذا طلع الدّلو ينيت الجزو، وانسلّ العفـو، وطلب اللّهو الحلو، وقيل أيضاً: إذا طلع الدّلو فهو الرّبيع والبدو. والقيظ بعد الشّتو وكان فيه كل نوء أي مطر.

وإذا طلعت السمكة: أمكنت الحركة وتعلّقت الحسكة ونصبتِ الشّبكة وطاب الزّمان للنّسكة.

وإذا طلع الشّرطان استوى الزّمان وحضرت الأعطان وتوافت الأسنان وتهادت الجيران وبات الفقير بكلّ مكان، وأُلقيت الأوتاد في الأبطان وقيل أيضاً: إذا طلع الشّرطان ألقت الإبل أوبارها في الأعطان.

وإذا طلع البطين اقتضي الدّين وامتيز بالعين واقتفى العطار والقين. ومن هذا قول الشاعر شعراً:

فإن كنتَ قيناً فاعترف بنسيه وإنْ كنتَ عطّاراً فأنتَ المخيَّبُ أفينا تسومُ السّاهرية بعدما بدا لك من شهر المليساء كوكبُ

المليساء: تصغير الملساء، والسّاهرية: جنس من الطّيب، والاقتفاء: الكرامة وقيل أيضاً: إذا طلع البطين تزينت الأرض بكل زين. وقيل: إذا طلعت الهنعة تحمل النّاس للقلعة.

وإذا طلع الذّراع: هرأت السّناسن والكراع، وهرأت: نضجت من قولهم: لحم مهراء. والسّناسن فقار الظّهر والواحد سنسن.

وإذا طلعت النَّثرة التقط البلح بكره، وإذا طلع الطَّرف شقح الطَّرف.

وإذا طلعت الجبهة تزيّنت البنهه، وهو ضرب من النّخل.

وإذا طلعت الخرأتان: طابت أم الجرذان لضرب من التّمر.

وحكى ابن الأعرابي: إذا طلع سهيل أخذ أحدهم بإذن الفصيل، ثم استقبل به مطلع سهيل، يريه إيّاه ثم يحلف أنّه لا يرضع بعد يومه ذلك قطرة ويفصله من أمّه.

وقيل: إذا طلع سعد الذّابح ـ انحجرت الضّوابح ـ ولم تهرّ النّوابح ـ من الشّتاء البارح.

وقيل: طلع الحوت \_ وخرج النّاس من البيوت \_ وقيل: طلعت الأشراط، ونقصت الأنباط.

تفسير ما فيه إشكال من ألفاظ هذه الأسجاع: الاحتدام: الذَّكاء ويقال: احتدم الرجل: إذا تلظّى غضباً. والحطم: الكسر. والشّكوة: السّقاء الصغير من مسك السّخلة قبل أن يقرم. وقرمه: أكله الشجر، والقبل: أصله النّشر من الأرض يستقبلك.

وقال أبو زياد: إذا أمسى النّجم مقابلك من المطلع على قدر رمح أو رمحين قال: والدّبران تراه قد انصبّ عن وسط السّماء حين تبدو النّجوم قم الرأس، بأنْ تكبد السماء حتى إن سقط لسقط على رأس القايم، وقوله: (عظاماها) يريد عظمي إبله وغنمه والمراد به الجنس.

والحدس: الصرع يقال: حدس بناقته فَوَجأها في سبلتها: إذا أناخها فوجأها في نحرها.

وحكي عن بعضهم حدس لهم بمطفئة الرّضف، إذا ذبح لهم شاة يطفىء الرّضف من سمنها. والرّضف: الحجارة المحماة. واستفار: الذّبان شدّة أذاها ومعرتها. والإيراس: الاصفرار. وأردفتها: جاءت بعدها يقال ردفته وأردفته وإذا جعلته خلفك فليس إلاّ أردفته.

وقال يزيد بن القحيف الكلابي: يقول الرجل للرجل يلقاه: هل لك علم برفقة بني فلان؟ فيقول: نعم ها هي ذه مردفتنا أي وراءنا.

ويقول: حسرت الشّمس القناع، وهو مَثَل، والمعنى أنها لم تدع غاية في الذكو.

ويقال للشّمس إذا اشتد حرّها ولم يحل من دون شعاعها شيء: انصَلَعتْ ويوم أصلع: أي حام وأنشد:

يا قردةً خشيت على أظفارها حرة الظهيرة تحت يوم أصلع

\_\_\_\_ فيما روي من أسجاع العرب عند تجدد الأنواء \_ والفصول

والخرفة: ما لقط من الرّطب وخرفت فلاناً وأخرف لنا أي اجتنى.

وتشقيح البسرة أن تحمر: يقال شقح بسر وأشقح إذا تلوَّن بحمرة.

قال الأصمعيّ: الأمر والقميد الصّغير من أولاد الضّأن، قال أبو عمر وهو السّائمة كلّها. والعراضات: الإبل العراض واحدتها عراضة، لأنّ آثار أخفافها في الأرض عراض.

والولهة: جمع والهة وهي ما بقي في المداوس من التبن بعد تنقيته من الحب. ومِن أمثالهم: هو أغنى عن ذلك من التفه عن الرّفه. والتّفه عناق الأرض وهو لا يقتات التبن لأنّه سبع. وأم جرذان: نخلة بالحجاز يتأخّر إدراكها.

قال الأصمعي: هو المشان بالعراق، والجفور: الانتهاء من الضّراب والامتياز التنحي. واستفاهة الاحناك: شهوة الطعام، يقال: رجل فيه للجيد الأكل، واللّكاك: التّدافع والتّزاحم، والنّضر: الخضر من كل نابتة، والوحوحة: حكاية صوت الولدان من البرد، والزّولة: المنكرة. وقوله قرب الأشيب أوقر الأشيب يعني النّلج والجليد، وابيضاض البهائم من السّقيط الواقع على ظهورها. قال شعراً:

وأصبح مبيض الصّقيع كـأنّـه على سرواتِ النّيب قطنٌ منـدفُ والتّوسف: التّقشر. قال:

وأوقدتِ الشّعرى مع اللّيل نارَها وأمستْ محولاً جلدها يَتَوسَّفُ وتحميم الجعدة: أن تراها قد همّت باطلاع كما تحمّم وجه الغلام إذا هَمَّ بالبقول.

وقوله: كل تلدة فهو من التّلاد والزّعل والنّشاط، و (البلدة): من التّلبيد، و (اقتحام الرّباع) إسراعه في عدو لأنّه قوي، و (المرعة) طائر سمين طويل العنق يملأ كفيّ الإنسان، وأكثر ما يرى في الخضرة والعشب. وأنشد:

له مرغٌ يخرجن من تحت ودقة مع الماء جونٌ ريشُها يتصَبَّبُ

ويقال: هو أحرص شيء على الطّيران في المطر، وهي خضراء، أشربت صفرة، و (النّعد): العشب و (الغض): الرّطب. ومن الأسجاع: كلأ ثعد ماد يشبع منه الناب، وهي تعدو، و (المّاد): النّاعم و (الحواء) قطعة من بيوت الأعراب. و (الحسكة): ثمرة السّعدان وهي بقلة تتسطح على الأرض إذا نبت، و (الأنباط): المياه المظهرة نحو الآبار. و (القني): ما أنبطته فهو نبط وفي المثل: لتجدن نبطه قريباً، و (الجزء) الاجتزاء بالرّطب عن الماء، وإنما قيل: (هيب): لأنّه يخاف انقطاعه و (العفو) ولد الحمار، يقال: نسل وأنسل بمعنى إذا ألقى وَبْرَه.

#### فص\_ل

واعلم أنَّ الفصل اسم قد جرى في كلام العرب وجاءت به أشعارهم قال يصف حميراً : شعراً:

نظائر حون يعتلجن بروضة بفصل الربيع إذْ تولَّت ضبائبُه وسُمِّي فصلاً لانفصال الحرّ من البرد، وانقلاب الزّمن عن الزّمن الذي قبله.

ويقال للفصول: الفصيّات، الواحدة فصيَّة وهي الخروج من حرّ إلى بردٍ ومن بردٍ إلى حر، والفصيّة تصلح في كل أوقات السّنة متى خرجت من أذى إلى رخاء، فتلك فصيّة، ولا يستعمل الفصل إلا في حينه. فأمّا الأصمعي فإنّه قال: الفصيّة: أن تخرج من بردٍ إلى حر، وأفصى القوم وهم مفصون ويقال: لو أفصينا لخرجت معك.

# البابُ الثالثُ والأربعون

# في ذكر العيافة والقِيافة والكَهانة وهو ثلاثة فصول

### فصـــل

حكى ابن الأعرابي قال: أضلَّ رجل ذوداً له وأمة، فخرج في طلبها فمر برجل من بني أسد يحلب ناقة فسأله هل أحسست من ذود فيه أمة سوداء؟ فقال: لا ولكن ادن مني أحلب لك فتشرب ثم أدلّك على ذودك وأمتك فدنا فحلب له فسقاه، ثم قال له: ما سمعت حين خرجت من أهلك قال: نباح الكلب و ثغاء الشّاء و رغاء البعير وقال نواة تنهاك. قال ثم رأيت ماذا؟ قال: ثم عرض لي الذّئب فقال: كسوب ذو حيلة، قال ثم رأيت ماذا؟ قال: عرضت لي النّعامة، قال: ذات ريش واسمها حسن، هل تركت في أهلك مريضاً يعاد؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى أهلك فإنّ ذودك وأمتك في أهلك فرجع، فوجد ذلك كما قال. قال: وإنّما قال هل في بيتك مريض يعاد من قوله شعراً:

صعلٌ يعوذُ بذي العشيرة بيضة كالعبد ذي الفَروِ الطَّويل الأصلمِ فصل

وقال هشام الكلبي: حدّثني أبي عن أبي الذّيال بن نغر عن الطّرماح بن حكيم الشاعر، قال: خرج خمسة نفر من طيء من ذوي الحجى والرأي (منهم برج) بن مسهر وهو أحد المعمرين و (أنيف بن حارثة بن لام) و (عبد الله بن) سعد بن الحشرج أبو حاتم طيء و (عارق) الشّاعر و (مرة بن عبد رضا) يريدون سواد بن قارب الدّوسي وكان كاهناً ليمتحنوا علمه، فلمّا قربوا من السّراة قال ليخبّىء كل واحدٍ منكم خبيئاً، ولا يخبر به صاحبه، لنسأله عنه، فإنْ أصاب عَرَفنا علمه، وإن أخطأ ارتحلنا عنه وأحلَلْنا عنه، وأحللناه محله، فخبأ كلّ واحدٍ منهم خبيئاً.

ثم صاروا إليه فأهدوا له طرفاً من طرف الحيرة وإبلاً فضرب عليهم قبة ونحر لهم، فلما مضت ثلاث دعاهم فدخلوا عليه فتكلّم برج وكان أسنهُم فقال له: جادك السّحاب وأمرع لك الحباب وضفت عليك النّعم الرّغاب ونحن أولو الآكال والحدائق والأغيال والنّعم الجفال ونحن أصهار الأملاك وفرسان العراك يُورِّي عنه أنّه من بكر بن وائل فقال سواد والسّماء والأرض والغمر والبرض والقرض والفرض إنّكم لأهل الهضاب الشمّ والنّخل العم والصّخور الصمّ من أجاء العيطاء وسلمي ذات المرقبة السّطعاء فقالوا: إنا لكذاك، وقد خَبًا كلُّ رجل منا خبيئاً لتخبر الرّجل باسمه وخبيثه. فقال لبرج: أقسم بالضّياء والحلك والنّجوم والفلك والشّروق والدلّك في أسنخة الفلك لقد خبأت برثن فرخ و في إعليط مرخ و تحت أسرة الشّرخ. قال: ما أخطأت شيئاً، فمن أنا؟ قال: أنت برج بن مسهر عصرة المعور وثمال المحجر.

ثم قام أنيف بن حارثة فقال: ما خبيثي وما اسمي؟ فقال سواد ـ والسّحاب والتّراب ـ والأسباب ـ والأحداب والنّعم الكتاب ـ ويروى الكباب ـ لقد خبّأت قطامة فسيط، وقدّة مريط، في مدرة من مدى مطيط فقال: ما أخطأت شيئاً فمن أنا؟ فقال: أنت أنيف ـ قاري الضّيف ـ ومعمل السّيف ـ وخالط الشّتاء بالصّيف.

ثم قام عبد الله بن سعد فقال: ما خبيئي ومن أنا؟ فقال سواد أقسم بالسّوام العارب والوقير الكارب والمجد الرّاكب والمشيح الجادب لقد خبّات نغاثة فنن في قطيع قد مرن من أديم قد جرن فقال: ما أخطأت حَرفاً فمن أنا؟ قال: سعد النّوال عطاؤك سجال وشرّك عضال وعمدك طوال وبيتك لا ينال.

ثم قام عارق فقال: ما خبيئي وما اسمي؟ قال سواد أقسم بنقف اللّوح ـ والماء المسفوح ـ والفضاء المندوح ـ لقد خبّات زمعة طلى أعفر ـ في زعنفة أديم أحمر ـ تحت حلس نضؤ أدبر ـ قال ما أخطأتَ شيئاً فمن أنا؟ قال: أنت عارق ذو اللّسان العَضب ـ والقلب النّدب ـ مضاء الغَرب ـ مناع السّرب ـ مبيح النّهب.

ثم قام مرّة بن عبد رضا قال: ما خبيئي وما اسمي؟ قال سواد: أقسمُ بالأرض والسّماء \_ والبروج والأنواء \_ والظلّمة والضّياء \_ لقد خبّأت دمة \_ في زمة شيط لمة \_ قال: ما أخطأت حرفاً فمن أنا؟ قال: أنت مرة السّريع الكره \_ البطيء الغرة الشّديد المرة \_ القليل الغرة.

قالوا فأخبرنا بما رأينا في طريقنا إليك، فقال سواداً: أقسم بالنَّاظر من حيث لا يرى ـ والسّامع من قبل أن يناجي ـ والعالم بما لا يدري ـ لقد عفتْ لكم عقاب عجزاء ـ على

شناغيب دوحة جرداء \_ تحمل جذلاء \_ فتماريتم إمّا يَداً وإمّا رِجلًا، قالوا: كذلك كان ثم مه قال:

سنح لكم قبل ترجل الشروق سيداً من على ماء طروق

قالوا: ثم ماذا؟ قال: ثم تيس أفرق فسند في إبرق فرماه الغلام الأزرق فأصاب بين الواهلة والمرفق قالوا: صدقت وأنت أعلم من تحمل الأرض ثم انصرفوا فقال عارق شعراً:

إلى الغايات في جنبي سَوادِ ونحسب أنْ سيبعل بالعناد فأضحى سرُها للنّاس باد عن القصد الميمّم والسّداد بعينيه يُصرِّح أو ينادي ومن نسل الأقيصر باللّباد وشق وكم فل من الإياد

ألا للَّهِ علىمٌ لا يُجارى أتيناه نُسائله امتحاناً نسائله مخبئات نسائل عن خفي مخبئات حسام لا يليق ولا تشاثا كان خبيئنا لمّا انتخبنا فأقسم بالعشائر حيث قيس لقد جزت الكهانة عن سطيح

تفسير ما يشكل منه، (النّعم): الرّغاب هي الكثيرة منه (وأولو الآكال): يريد القطائع وكانت ملوك الحيرة تقطع بكر بن وائل ولم يكن ذلك لغيرهم. و (الأغيال): جمع الغيل: وهو الماء الجاري وبطن الوادي. وقوله: (نحن أصهار الأملاك): يريد بنت عمرو بن الحارث الملك الكندي أم أناس منهم وهم أصهار ملوك لخم أم عمرو بن أمرىء القيس الذي كان يقال له: ابن ماء السماء \_ وابن ماء المزن. و (الغمر): الماء الكثير، و (البرض): الماء القليل و (النَّخل العم): الطُّوال، و (العيطاء): الطُّويلة، و (السَّطعاء): الطُّويلة العنق، و (أجاء وسلمي): جبلان. (الحلك): الظلمة، (الدّلك): السّواد، (البرثن) الإصبع، و (الشَّرخ): من الرَّجل بمنزلة القربوس من السَّرج، و (الإعليط): وعاء تمر. (المرخ): مثل وعاء الباقلي، و (المرخ): شجر، و (العصرة): الملجاء و (المعور): الذي قد ظهرت عورته، و (الثمال): العصمة و (المحجر): الذي قد احجرته السّنة. و (الأصباب): جمع الصبب وهو المنحدر من الأرض، و (الأحدب): جمع حدب وهو المرتفع من الأرض، (الكتاب): المجتمع ـ والكباب الكثير، و (القطامة): ما قطعته بأسنانك، و (الفسيط): قلامة الظفر، و (المريط): سهم تمرط ريشه، و (المدى): ما سال من الحوض من الماء، و (المطيط): الخاثر بما بقي في الحوض من الماء، و (الوقير): القطيع من الغنم برعائه، و (العازب): البعيد في المرعى، و (القارب): القريب، و (الجادب): العايب، و (النغاثة): ما ترميه من السّواك، و (النّفنف): الهواء بين السّماء والأرض، و (جرن

ومرن): بمعنى لان، و (اللّوح): الهواء، و (العفرة): حمرة أشربت غبرة، و (الزعانف): أطراف الأدم، و (الحلِس): البرذعة والكساء، و (النضو): الذي أنضاه السّفر، و (الأدبر والحرب والسّرب): المال الرّاعية، و (النّدب): الخفيف، و (الدّمة): النّملة الصّغيرة، و (الرّمة): العظم البالي، و (المشيط): ما سقط من الشّعر عند المشط، وإذا كانت الرّيشة البيضاء ظاهرته فالعقاب عجزاء. وإذا بطنت فهي كسعاء. و (الجذل): العضو بكماله، و (الشّناغيب): أطراف الغصون العلى، و (الأمق): الطّويل، و (الراملة): رأس العضد الأعلى، و (الأبرق): حجارة اختلط بها طين، و (البعل): والبقر الدهش ويقال تثأثاً الرجل عن المكاره، إذا زال، و (اللّباد): موضع.

ومما رواه محمد بن إسحاق قال: ذكر وقع باليمن من الحبشة فيما بلغني عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن ممن يروي الأحاديث ويرغب في جمعها يحدث بعضاً كل ذلك قد اجتمع فيما أذكره، يحدث بعضاً كل ذلك قد اجتمع فيما أذكره، أنَّ ملكاً من لخم كان باليمن فيما بين التبابعة (۱) من حمير يقال له ربيعة بن نصر، وكان قبل ملكه باليمن ملك تبع الأول ثم كان بعد تبع شمر بن عش بن ياسر بن ينعم الذي غزا الصين وبنى سمرقند ـ وحير الحيرة وهو الذي يقول:

أنا شمرٌ أبو كرب الماني جلبتُ الجندَ من يمن وشامِ لناتي أغبداً مردوا علينا وراء الصّين في غيم ويام

وإنّ الملك ربيعة بن نصر رأى رؤيا هائته، فبعث إلى الخيرة من أهل أرضه والكهان والسحار والعراف(٢) والمنجمين ثم جمعهم فقال لهم: إنّي قد رأيت رؤيا أفزعَتْني وهالَتني فأخبروني بها، فقالوا: أقصصها علينا نخبرك بتأويلها، فقال: إنْ أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم عنها أنّه لا يصيب تأويلها إلا الذي يخبرني بها قبل أن أخبره، فلما قال لهم ذلك، قال رجل من القوم: إنْ كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق، فهما يخبرانه عما رأى من ذلك وهما أعلم من بقي، وكان سطيح رجلاً مِن غسّان يقال له: سطيح الذئبي نسب إلى ذئب بن عدي بن مازن بن غسان وكان شق رجلاً من قسر بن عبقر بن أنمار، وكانا كاهني اليمن في ذلك الزّمان وإليهما انتهت الكهانة، فأرسل الملك ربيعة بن نصر إليهما، فقدم عليه سطيح قبل شق، فدخل عليه فقال له الملك: يا سطيح إني قد رأيت رؤيا هالتّني وفظعت بها حين رأيتُها وإنّك إن تصبها قبل أن أخبرك عنها أصبت تأويلها.

<sup>(</sup>١) في القاموس والتبابعة ملوك اليمن الواحد كسكر (تبع) ولا يسمّى به إلا إذا كانت له حمير وحضرموت ١٢ مصحح.

<sup>(</sup>٢) قال في كُنز المدفون فرق بين.

قال: رأيت حممة خرجت من ظلمة \_ فوقعت تهمة \_ وفي رواية فوقعت بين روضة وأكمة. فقال الملك: ما أخطأت من رؤياي وسمه، فما عندك في تأويلها يا سطيح؟ قال: أحلف بما بين الحرتين من حنش \_ لتنزلّن أرضكم الحبش \_ وليملكنّ ما بين أبين إلى جرش. قال له الملك: وأبيك يا سطيح إنّ هذا لنا لغائظ وموجع فمتى هو كائن يا سطيح؟ أفي زمني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين \_ أكثر من ستين أو سبعين \_ يمضين من السّنين. ثم يقتلون فيها أجمعين \_ أو يخرجون منها هاربين. فقال له الملك: ومن الذي يقتلهم، ويلي ذلك من إخراجهم؟ قال الذي يليه ابن ذي يزن \_ بخرج عليهم من عدن \_ فلا يترك أحداً منهم باليمن. قال الملك: أيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال سطيح: بل ينقطع. قال ومن يقطعه؟ قال: نبي مكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: ومن هذا النبي يا سطيح؟ ومن يقطعه؟ قال: نبي مكي يأتيه الوحي من قبل العلي. قال: ومن هذا النبي يا سطيح؟ قال له الملك: وهل للدهر من آخر؟ قال: نعم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون \_ يشقى فيه المسيئون \_ ويسعد فيه المحسنون. قال له: أحق ما تقول يا سطيح؟ قال له: نعم والشّفق والغسق والقمر إذا أتسق إنّ ما نبّأتك لَحَقٌ ما تقول يا سطيح؟ قال له: نعم والغسق والغسق والقمر إذا أتسق إنّ ما نبّأتك لَحَقٌ .

فلما فرغ من مسألته خرج من عنده وقدم عليه شق فقال له الملك مثل ما قال لسطيح، فقص عليه الرؤيا على ما قصها سطيح، فقال الملك: ما تأويلها يا شق؟ قال: أحلف بما بين الحرّتين ليغلبن على أرضكم السّودان وليملكن كلّ طفلة البنان \_ ولينزلنُّ ما بين أبين إلى نجران \_ قال الملك: وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ فمتى هو كائن؟ أفي زماني أم بعده؟ قال بل بعده بزمان \_ ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان، فيذيقهم أشد الهوان. قال له الملك: ومن هذا العظيم الشّان يا شق؟ قال: غلام ليس يدني ولا مدن \_ يخرج من بيت ذي يزن \_ قال: فهل يدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسولٍ مرسل \_ يأتي بالحق والعدل ـ بين أهل الدّين والفضل ـ يكون الملك في قومه إلى يوم الفصل ـ قال له الملك: وما يوم الفصل يا شق؟ قال: يوم يجزي فيه الولاة ويدعى فيه من السّماء دعوات، يسمع فيه الأحياء والأموات، ويُجمع النّاس فيه للميقات، فيكون فيه لمن اتّقى الفوز والخيرات. قال له الملك: أحَقُّ ما تقول ياشق؟ قال: إي وَرَبِّ السَّماء والأرض \_ وما بينهما من رَفْع وخفضٍ \_ إنَّ ما نبأتك به لَحَقٌّ ما فيه من أمض \_ فلمّا فرغ من مسألتهما وقع في نفسه أنَّ ما ذَّكرا له كائن من أمر السّودان فجهّز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك الفرس يقال له سابور بن خرزاد فأنزل الحيرة. وفي غير هذا أنه قال للمنجّمين والكهنة لمّا سألوه أن يقصّ عليهم رؤياه أنّها انسلخت منّي فقالوا: ما عندنا علم المنسلخ ولكنّا ندلّك على من يعلم. قال الدّال على الفعل كفاعله فأرسل مثلاً فقالوا: أرسلْ إلى سطيح الغسّاني فإنّه يخبرك، فدعا سطيحاً فأتي به محمولاً ولم يكن له عظم كان مستلقياً دهره يُفتي النّاس يأتيه رُئيٌ من الجن بأخبار السماء، وما يحدث في الأرض ولم تكن الشّياطين ممنوعة من الاستراق إذ ذاك، وإنما رجمت بالنّجوم وحجبت بعد مولد النبي ﷺ، فالمسترق للسّمع الآن يرمى بنجم فيصيبه ولا يقتل بل يبقى مخبولاً إلى يوم القيامة.

وفي حديث إنّ الشيطان إذا رُجم وخاف الاحتراق رمى بنفسه في البحر.

وفي هذا الحديث أنّ سطيحاً قال: أحلف بآله ما بين الحرتين إلى جرش - وما بينهما من ذي ناب وحنش - ليقطعن أرضكم الحبش - فليقتلنَّ من دبَّ وانكمش وفي رواية الشرقي ابن القطامي أنَّه قال: فمن يلي قتل الأحبوش. قال: غلام من ذي يزن - يأتي ببني الأحرار من قبل عدن - فلا يترك منهم أحداً باليمن. قال: فهل يدوم ملك بني الأحرار أو ينقطع؟ قال: يقطعه نبي زكي - يأتيه الوحي مِن قبل العكلي. قال ومن هذا النبي الزكي؟ قال: رجل من ولد النضر يكون الملك في قومه إلى آخر الدّهر.

قال الكلبي: اسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذّئب بن الحارث. وقال الشّرقي: أخذته ذئبة وهو طفل فذهبت به إلى غيضة فجعلت تغذوه بأنواع الثّمار حتى أدرك واشتدَّ فهرب منها وأتى قومه فخبرهم بقصّتها، وأقبلت في أثره كالأم التّكلى تطلب ولدها فرموها حتى قتلوها.

قال هشام: وشق بن صعب بن یشکر بن رهم بن أفرك بن نذیر بن قسر بن عبقر بن أنمار.

قال: وحدَّثنا أبو يحيى زكريّا بن يحيى السّاخي في إسنادِ ذكره ينتهي إلى سعيد بن مزاحم. وحدّث أبو الحسن علي بن حرب الطّائي في إسناد ذكره ينتهي إلى مخزوم بن هانىء المخزومي، فقال: حدَّثني أبي وقد أتت له خمسون ومائة سنة قال: لمّا كانت اللّيلة التي ولد فيها النّبي على ارتجس إيوان كسرى فسقطت منه أربع عشرة شرفة، وخمدت نار فارس، ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السّماوة وكان منقطعاً قبل ذلك بألف عام.

ورأى مؤبد المؤبدان إبلاً صعاباً ـ تقود خيلاً عراباً ـ قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها، فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك وتصبّر عليه. ثم رأى أن لا يستر ذلك عن وزرائه ومرازبته فلبس تاجه وقعد على سريره وجمعهم إليه فأخبرهم بالذي رأى فبينا هم كذلك، إذ وَرَد عليهم كتاب بخمود النّار فازداد غمًّا إلى غَمّّه.

قال مؤبد الموبدان: وأنا أصلحَ الله الملك، فقد رأيت في هذه اللّيلة ثم قص عليه رؤياه في الإبل، فقال كسرى: أيُّ شيء يكون هذا يا مؤبدان؟ قال: حادث يكون من ناحية العرب، فكتب عند ذلك من كسرى ملك الملوك إلى النّعمان بن المنذر، أمّا بعد فَوَجّه إليّ برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه، فوجّه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيّان بن بقيلة الغسّاني، فلمّا قدم عليه قال: هل عندك علم بما أريد أن أسألك قال: ليخبرني الملك فإن كان عندي منه علم وإلاّ دللته على مَنْ يعلمه ويخبره فأخبره بما رأى. فقال: علم ذلك عند خال لي يسكن بمشارف الشّام يقال له سطيح، قال: فأتيه فاسأله عما سألتك عنه، ثم ائتيني بجوابه، فخرج عبد المسيح حتى ورد على سطيح، وقد أشفى على الموت، فسلّم عليه وحيّاه فلم يرد عليه سطيح جواباً فأنشأ عبد المسيح يقول شعراً:

أصَّمُ أم يسمعُ غِطريفُ اليمن؟ يا فاضلَ الخطّة أعيتُ مَنْ ومَنْ أتاك شيخُ الحي من آل سنسن أزرق جهم الوجمه صرار الأذن لا يرهبُ الرُّعب ولا ريبَ الزَّمن يجوب في الأرض علندن ذو فرن

أم فناظ فأزلم به شاء والعنَن وكاشف الكربة في الوجه الغضن وأشه من آل ذئب بن حَجن أبيض فضفاض الرّداء والبَدَن وهو رسول العجم يسري للوسَن بلغه في الرّبح يوغاء الدّمن

كأنما حثحث من حضني ثكن

فلمّا سمع سطيح شعره فتح عينيه، ثم قال: عبد المسيح على جمل طليح ـ ويروى مشيح ـ يخبّ إلى سطيح ـ وقد أوفى على ضريح، بعثك ملك بني ساسان ـ لارتجاس الإيوان، وخمود النّيران، ورؤيا المؤبذان، رأى إبلاً صعاباً، تقود خيلاً عراباً، قد قطعت دجلة وانتشرت في البلاد، يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة، وظهر صاحب الهراوة، وغاضت بحيرة ساوة، وفاض وادي السّماوة، فليست الشّام لسطيح شاماً، يملك منهم ملك وملكات، على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، ثم قضى سطيح مكانه، فثار عبد المسيح إلى رحله وقال شعراً:

شمّر فإنّك ماضي الهم شمير إنْ يمس ملك بني ساسان أفرطهم فرّبما أصبحوا يوماً بمنزلة ورُبَّ يوم له ضحيان ذي أمر وأسعدتها أكف غير معرفة من بين لاحقه الصّقلين أسفلها

لا يفزعن تفريق وتغيير فيانما الدهر إفراط دهارير فيانما الدهر إفراط دهارير تهاب صولتهم أشد مهاصير سارت بلهوهم فيها المزاهير بح الحناجر تثنيها المعاصير وغث وعسلوج بادي المتن محصور وغث

منهم أخو الصّرح بهرامٌ وإخوته والنّـاس أولادُ عـلآتٍ فمـن علمـوا وهـم بنـو أمّ مـن رأوا لـه نشبـاً والخيـر والشـرّ مقـرونـان فـي قـرنٍ

وفي غير هذا أنّ الملك قال لعبد المسيح: هل بقي في العرب أحدٌ يخبرنا عمّا نسأل عنه؟ قال: نعم ابن عم لي بباب الجابية يقال له سطيح، وكان سطيح لحماً يحمل في جلد لم يخلق له عظم، وإذا أرادوا تحويله من موضع طُوي كما يُطوى القرطاس، فإذا أرادوا أن يتكهّن مخض كما يمخض الزَّق ثم علاه بهر وعرق، وعَلَتْه برحاء ثم تكهّن. (وفيه) فلما قدم على كسرى أخبره بالخبر، فقال كسرى: إلى أن يملك منّا أربعة عشر ملكاً يذهب دهرٌ طويلٌ، وكان الرّجل منهم ربّما ملك مائة سنة فهلك منهم تسعة في أربع سنين، وظهر أمر رسول الله ﷺ.

وحدَّث أبو المنذر عن شيوخه عن زفر بن زرعة قال: خرجت مع نفرٍ من قومي في الشهر الحرام في بغيةٍ لنا فسرنا ثلاثاً حتى إذا انخرقت لنا الفلاة نزلنا وادياً موحشاً فعقلنا رواحلنا. وقام رجلٌ منّا فنادى بأعلى صوته: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شرّ من فيه، وكذا كنّا نفعل في الجاهلية. وذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وأنّه كان رِجالٌ مِنَ الإنس يعوذون برجالٍ من الجنّ فزادوهم رَهَقاً ﴾ [سورة الجن، الآية: ٦] قال: فلما أبهار اللّيل وقد نام أصحابي وقعدت أكلؤهم وقد كنّا تحدثنا بخروج النبي ﷺ بمكة، وشاع خبره في العرب، سمعت هاتفاً يقول: يا وزر بن خوتع بن غزوان \_ هل راعك اليوم حديث الرّكبان؟ عن نبأ أيقظ كلّ وسنان \_ فأجابه آخر شعراً:

أربت يسا هموبسر مسن داعٍ دان وقعست معمسود الفسؤاد روبسان

(أربت) قطّعت إرباً، و (المعمود): الذي قد عمد المرض فؤاده، وروبان ناعس ثقيل مسترخ من النّعاس جل فقد أشأزت قلبي الحيران ـ وقال الأول: قد لفظت مكة ذات أشبره. جمع شبر وهي أربعة آمار ما كان أبونا أثره امار علامة أثره. رواه أنَّ امراً بين المنطباح الضّفر، أي متداخل بعضها في بعض قد نجم القول الذي قد أظهر. فقال الثّاني:

إن كان يابن نعجة بن صبره ما قيل حقاً فابعثَنْ حَبشرة في كان يابن نعجة بن صبره إنّ التي بنخلة المستغفرة

### حلت بها أم اللميم القشرة

العرب كانوا يستنفرونها فإذا صوّت كصوت الرّعد من أحد أعداء الوادي يقول: إنْ كنان منا أنسأتمنا قند كنانيا من فَقَند أقسم القلست الأوثسانيا

# ولم تزو جنانها الكهانا وصادفت دون العلى شهبانا يمنعها أن تغرب الأغنانا

(أقم الفحل): شوله. إذا ضربها كلّها و (الأعنانا): نواحي السّماء. ثم صرخ صرخة اشتعل منها الوادي ناراً، فخررت صعقاً، فما استيقظت إلا بأصوات أصحابي فاظ واللّات فاظ ذللاً فانتبهت، واقتصصت عليهم قصّتي ورجعنا من سفرنا وقد شاع خبر النبي ﷺ في العرب.

وحكى الهيثم بن عدي عن شيوخه قال: انطلقت أم مالك وطبىء ابنا سبأ وهما ابنا أدد بن زيد بن يشجب بن عرب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان حين ترعرعا إلى كاهنة يقال لها: شهيرة بأرض سبأ بموضع يقال له: بلخع لتنظر إليهما وتقول فيهما، وساقت معها إبلاً فوجدت في طريقها سحق نعلى، فجعلتها في كرية نخل، ثم دفعتها إلى رجل معها من قومها يقال له: صعل، فقالت: أخبىء هذا معك حتى نثور الكاهنة بشيء قبل المسألة، فلما انتهت إليها عقلت ببابها ثم قالت: يا شهيرة إني قد خبّأت لك خبئاً فأخبريني به قبل المسألة، فقالت: أقسمُ بالشّمس والقمر، والكثكث والحجر والرّياح والمطر، لقد خبّأت لي جلد بقر أشعر، وما به شعر محضر، أو ما به حضر. قالت أحلف بالسّهل والجبل والجدي والحمل، والقمر إذا أقل، وما حَنَّ بنجدٍ مِنْ جمل، أن أحلف بالسّهل والجبل والجدي والحمل، والقمر إذا أقل، وما حَنَّ بنجدٍ مِنْ جمل، أن عد خبّأت لي فرد نعلي، في كرنافة نخل مع رجل يدعى صعل - رب شاةٍ وحقل، قالت: صدقتِ فأخبريني عمّا جئت أسألكِ عنه، قالت: تسألين -عن غلامين ولدا في يومين - في بطن توأمين، (أحدهما): ربعة جعد، تعني طياً، و (الآخر): سبط نهد تعني مالكاً. قالت: هما معك؟ فأراهما أم نسجَمُ نبقت عنهما؟ قالت: هما معي فنظرت إليهما ثم أقبلت على مالكِ فقالت: يكون من ولده قبائل وعدد ومصاليت نجد، معي فنظرت إليهما ثم أقبلت على مالكِ فقالت: يكون من ولده قبائل وعدد ومصاليت نجد، معي فنظرت إليهما ثم أقبلت على مالكِ فقالت: يكون من ولده قبائل وعدد ومصاليت نجد،

ثم نظرت إلى طيء فقالت: يكون في ولده سماح وجلد وإباء ونكد وعرام وسدد يأكلون ولا يؤكلون، شديدو الكلب، قليلو السلّب، الحق لا الكذب.

فهذا عنوان ما يحكى عن كهانتهم وغيضٌ من فيض ما يتلى من آياتهم وعِبَرهم وكلّ ذلك كان قبيل ما أراد الله تعالى اطلاعه من شأن النّبوة بعد الفترة الممتدة، لأنّه هو الحكيم العالم يُسبّب الأسباب لما يقضيه \_ ويهيىء الآراب والدّواعي لإتمام ما يمضيه، ويزيح العلل عما يتعبد به، ويسهّل الطرق إلى ما يدعو إليه حتى تصير المدارج صاحبة للسّالكين والدلائل متوافية للنّاظرين والمراصد ظاهرة للمعتبرين، وأبواب الفلاح مفتتحة للمسترشدين.

فلما دنا وقت خلقِ النبي ﷺ واصطفائه إيّاه لبعثه ورسالته وكان في الجنّ من يقعد

للسّمع إلى سكان السماء والمتصرفين فيما يجري عليه أهل الأرض من خير وشر، ورفع ووضع فيؤدّي ما يدركه إلى الكهنة، فيتسوقون به ويدعون علم الغيب فيه، حكى الله تعالى أمرهم في ذلك في غير موضع، وبيَّن أنَّ الجنَّ عُزِلوا عمّا كانوا يتولّونه من التقاط الأنباء مِن أهل السّماء وبثَّها فيمَنْ كان يعبدهم من السّحرة والكهنة.

فقال عزّ وعلا(۱): ﴿ وَأَنَّا لَمُسَنَا السَّمَاءُ فَوجَدَنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدَيْداً وشُهِباً ﴾ [سورة الجن، الآية: ٨] ﴿ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ للسّمع فَمَنْ يَستمعَ الآن يَجِدْ له شِهاباً رَصِداً ﴾ [سورة الجن، الآية: ٩] يريد أنّا طلبنا السّماء جرياً على عادتنا من قبل في التسمع إلى أهلها وقد حجبنا الآن دونها ومُلئت بمن يحرسُها منّا ويرمينا بالنّار إذا تعرّضنا له.

ثم ختم الكلام في الحكاية عنهم بأنّهم قالوا: لا نعلم ماذا أريد بما فعل لأهل الأرض من الغَيّ أو الرّشد أو الصّلاح، أو الفساد يريدون ما خفيَ عليهم من ايتناف الرّسالة واستحداث الشّريعة والدّلالة على أنّ لمسنا طلبنا قول الشاعر وهو يرثي ابناً له:

هــوى ابنــي مِــنْ أشــرفي يهــول عقــابُــه صعــده م قال:

أُلامُ على تَبَكيه والْمَسه فَللا أَجِدُه

فاقتران الوجدان بقوله ألمسه: يدل على أنَّ المراد به أطلبه فلا أجده، وقال تعالى في موضع آخر: ﴿ومَا تَنزَّلْت به الشّياطينُ \* ومَا ينبغي لهمْ ومَا يستطيعون إنَّهم عنِ السّمع لمعزولون﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٢١٠ ـ ٢١٢] يريد تنزيه وحْيه وتثبيت رسالته على لسان نبيّه.

فإنْ قيل: إذا كان أمر الكهّان مع شياطين الجن على ما ذكرت ومؤدّى الغيب على ألسنتهم من نقلهم كما اقتصَصْت، فما الفرق بين أحبار النّبي وأخبارهم؟ وبماذا يتميز ما مبناه على الحق والصدق لا تبديل يصحبه ولا خلف يعترض فيه مما هو بخلافه، ومبناه على التّمويه والمَشبيه والمخرفة والتّزويق؟!

قلت: إنّ أولئك الكهّان إنمّا تكهنوا في أثناء أيام الفترة المتأخرة، وقبل طلوع سوابق المعجزة، واستقام لهم ذلك لمّا أراد الله تعالى من تمرين النّاس على ما يريد إظهاره من إعلام النّبوّة يدل على هذا أنّه لم يحكِ ما يشبه بلاغاتهم عند الإخبار والاستخبار فيما تقادم من أخبار ملوك قحطان وعدنان والذوين والتبايعة وفيما ذكر قبلهم من أخبار طَسَم وجديس، ومن كان في الجاهلية الجهلاء، وإنّما قامت أسواقهم في أيام النّعمان والمنذر ابن ماء السّماء وأشباههم.

<sup>(</sup>١) يعنى حكاية عن الجن الذين أسلموا - الحسن النعماني.

وإذا كان الأمر على هذا فكما تناهَت البلاغة نظماً ونثراً على ألسن فصحاء العرب لتعقبها التّحدي بالقرآن، فبيَّن شأن الإعجاز، كذلك تعالَتْ أشواطها الكهّان والحزاة فيما تهاذوا به وادَّعوه في أوقاتهم من علم مكتمن الأخبار ليعلوها شأن النّبي عليه الصّلوة السّلام في إعلان المغيبات ـ وسائر ما أتي به من البيّنات.

هذا وقد كان امتلكتهم صرفةٌ من قبل الله تعالى تمنعهم فيما يأتونه من ادّعاء نزول الوحى عليه.

فإن قيل: بماذا يتفصّل، مما قال لك إنَّ التَّحدي بالقرآن ـ وعجز مَن في زمانه عن الإتيان بمثله وبأقلّ سورةٍ منه ضِمْن تصوير المراد مِن تباري الخطباء والشّعراء، والوّصاف والبلغاء؟ إذ كان انبعاث هممهم ـ وتحرّك شهواتهم ـ واهتياج طبائعهم له لا داعي إليها، ولا مسبّب لها عند الفحص والتأمل إلاّ ذلك ويكشفه ما تراه من مساعدة دخلائهم مِن غيرهم وتعاونهم عند الأخذ عنهم في طلب الزّيادة عليهم كلّ ذلك لتصير المعجزة في كلّ أوانِ مجددة ـ كما كانت في زمانهم محققة فما العذر في الكهانة؟ وكيف ينماز حالها عما خلّدته النبّوة؟ قلت: إنّ النبوة غايتها لا تدرك لأنّها محفوفة بالصّدق والنزّاهة والآيات البيّنة وعليها واقية من قبل الله تعالى يبعدها من الرّيبة، ويحفظها من دَرَن الشّبهة والظّنة، والكاهنين قد بيّن الله تعالى حاله في محكم كتابه فقال: ﴿هل أنبئكُمْ على مَنْ تَنزّل الشّياطين تَنزّل على كلّ أفاكِ أثيم يُلقون السّمع وأكثرهم كاذِبون﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٢٢١ ـ ٢٢٣] فحالهم حال المنجّم فيما يحكم به وهو يردّد بين مصدّق ومكذّب ومؤمن به ومبطل، وإذا كان الأمر على هذا انسدّت طرق المعارضات فالاكتفاء في تبيّن أمرهم بما ذكرته واجب.

### فصل في القيافة والعيافة

فأمّا القيافة: فقد خصَّ بها قومٌ من العرب، وإنمّا هو في الأنساب خاصةً وقد ثبّتها النبي ﷺ، ويحكم بها الشّافعي وأصحابه، ويلحقون بها الولد وهذه فضيلة خُصَّت بها العرب. روى سفيان بن عيينة عن الزّهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عَلَيَّ رسول الله ﷺ وأعرفُ السّرور في وجهه، فقال: ألَم تَري أنّ مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد وعليهما قطيفة وقد غطيا رأسيهما وبدَت أقدامهما فقال: إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذ استدلّ به الشّافعي وذكره المزني فيما حكى من مذهبه.

وروي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا قائفاً لرجلين ادَّعيا ولداً فقال: لقد اشتركا فيه، فقال عمر للغلام: والر أيَّهما شئتَ. ورُوي أنَّ أنساً شَكَّ في ابن له فدعا القافة

للنّظر في أمره. وهذه الأدلة تسوّغ في الدّين القيافة، وإنّما هي علم يتتبع أثراً أرشدَ الله له قوماً خصَّهم بفضيلته ويقال: ﴿ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلم﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣٦].

وأمّا العِيافة ففعل الزّجار. قال الأعشى:

ما تعييفُ اليومَ مِنْ طيرٍ روحٍ من غراب البَين أو تَيْس بَرِح

فقال في الإجمال: ما تعيف من طير روح، وفي التفصيل (قال): من غراب البين أو تيس برح، فجعل التيس من تفسير الطّير لأنّهم يقولون في تعارفهم: جرى طائره بكذا، وحكى أبو زيد عنهم: سألت الطّير، وقلت للطّير، وإنّما هو زجرانها. وفي القرآن: ﴿قالوا طائِرُكُمْ عَنِدَ الله﴾ [سورة النّمل، الآية: ٤٧] و ﴿قال طائِركُمْ عَنِدَ الله﴾ [سورة النّمل، الآية: ٤٧] و الأمم على اختلافها تفعلها. فمن ذلك قول الهذلي:

أتيح له من الفتيان خِرقٌ أخوثقة وخريقٌ حشوفُ فبينا يمشيان جَرَتْ عقابٌ من العقبان خاسئةٌ دفوفُ فقال له: وقد أوحَتْ إليه ألا للَّهِ إنّك ما تعيفُ فقال له: أرى طيراً ثقالاً تبشر بالغنيمة أو تخيفُ

فِفِي هذا الذي قاله بيان، إنَّ ذلك رجم ظن، وفي العرب من يشتق من اسم ما يعنّ له عند الطّيرة، فيبنى قصّته عليه كقول القائل:

قالوا: حمام قلت: هم لي اللقاء. وقالوا: غرابٌ قلت: غرب من النّوى. وقد اشتق أبو تمام على ضد هذا فقال شعراً:

لا تشجيَـنَ لهـا فـإنَّ بكـاءَهـا ضحـكُ وإنَّ بكـاءَك استِعقـامُ هـنَّ الحمـامُ فـإنَّ كسـرت عيـافةً مـن جـابهـنَّ فـإنَّهـنَّ حمـامُ

فأمًا ما يقولون في الغراب والظّباء وهي: (السّانح) و (البارح) و (النّاطح) و (القعيد) و (الجابه) و (غراب البين) فقد اختلفوا في (السّانح) و (البارح) فمن العرب من يتشاءم بالسّانح ويتيمّن بالبارح على ذلك قول زهير:

جَرَتْ سخًا فقلتُ لها أجيزي نوى مشمولةً فمتى اللّقاءُ وقال النابغة:

زعم السوارحُ أنَّ رحِلَتنا غداً ويلذك خَبَّرنا الغُدافُ الأسودُ فما تطيّر به زهير تبرك به النّابغة، (فالسّانح): ما جاء من ميامنك فَوَلاّك مياسَره، و (البارح) ما جاء من مياسرك فولآك ميامنه، فأحدهما راعى من نفسه ما كرهه والآخر راعاه من الماربة، (فأما الناطح) فما يلقاك و (القعيد) ما استدبرك و (الجابة) ما جاء من أعلاك وقوله: (أجيزي نوى مشمولة) معناه اقطعي نوى هبَّتْ عليها ريح الشّمال فبدَّدت شملها وقوله: (فمتى اللقاء): استبعاد لوقوعه.

وحكى أحمد بن يحيى عن أبي المنهال المهلبي عن أبي زيد الأنصاري أنّ ما مر من ظبي أو طائر أو غيره فكلّ ذلك عندهم طائر. وأنشد في ذلك لِكُثيّر:

فلستُ بناسيها ولستُ بتاركِ إذا عرضَ الأدم الجواري سؤالها ثم خبَّر بعد أن قال الأدم الجواري أنه طائر فقال:

أدرك مِن أمّ الحكيم غبطة بها خبّرتْني الطّير أم قد أتى لها

وقد فسَّر قوله تعالى: ﴿وكُلَّ إنسانِ أَلزَمْناهُ طَائرَهَ فِي عُنُقه﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٣] الآية على أنَّ معناه حظَّه، وقيل: عمله وما قدّمه من خير أو شرٍ. ويكون ذلك في الكتاب الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها. وقال تعالى فيه: ﴿هُنالك تبلو كلُّ نفسٍ ما أُسلَفَتْ﴾ [سورة يونس، الآية: ٣٠] وفي موضع آخر: ﴿هَاؤُم اقْرؤوا كِتابَيِهِ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ١٩] وقال الكُميت في تصديق ما ذكرناه شعراً:

وما أنا ممَّنْ يسزجـرُ الطَّيـر همّـهُ أصـاحَ غُــرابٌ أم تعــرَّضَ ثعلــبُ وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه:

ذريني وعلمي بالأمور وسيرتي فما طائري فيها عليك مخيلا رواه أبو زيد وفسّره على أنَّ المراد ليس رآني بمشؤوم. وأنشد لكُثير:

أقــول إذا مــا الطَّيــرُ مــرَّتْ مخيلــة لعلّــك يــومــاً فــانتظــر أن تنــالهــا (مخيلة): مكروهة من الأخيل، وأنشد: ولقيتُ من طير العراقيب أخيلاً. ومن المأثور

رمحينه . معروهه من الأحيل، والسد، وتفيت من طير العرافيب احيلا. ومن المانور قولهم:

اللهمّ لا خير إلاّ خيرك، ولا طيراً إلاّ طيرك، ولا ربَّ غيرك، وقال خثيم بن عدي في ضدٍّ ما تقدّم:

ولستُ بهيّابِ إذا شَــدَّ رحلــه بقــولِ عــدَانــي اليــوم واقِ وحــاتــم قال:

فإذا الأشائم كالأيامِن والأيامِن كالأشائم

وكذلك لا خير ولا شر على أحدٍ بدائم، ويشبه هذا المعنى ما أنشده أبو عبيدة عن أبي عمرو:

یا أیُها المزمع شم انسنی ولا قصید أغضب قرنه هذا الفتی یسعی ویسعی له یترك ما رقع من عیشه لا تكسع الشول باغبارها واضب لفیفانیك ألبانها

لا يثنك الحادي ولا الشّاحجُ هاج له من مزبع هائج تباجٌ له من أمره خالج يعيثُ فيه همجٌ هامجُ النّاتجُ إنّك لا تعدي مَن الناتجُ فيأن شَرّ اللّبينِ الوالجُ فيأن اللّبينِ الوالجُ

### البابُ الرابعُ والأربعون

# في ذكر ما أُبهم من الأوقات حتى لا يتبيَّن للسَّامع حالَه وما شرحَ منها.

اعلم أنَّ مذاهب العرب في التنبيه على أوقات الأفعال مختلفة وذلك لاختلاف أحوالهم فيما يقصدونه من البيان، فربّما بالغوا في التّعين والشّرح حتى يصير المستدل عليه كما يشار باليد إليه، وربما أبهموها اعتماداً على القرائن لأنَّها قد تنوب عن الأوصاف المخصصة فيعتمد في الإبانة عليها أو ربما أبهموها حتى لا يكاد يتحصّل للسّامع منها تفقّه على واحد منها بعينه لشمول صفاته للأوقات كلّها وجميع ذلك موجود في أشعارهم، فمن ذلك قوله يصف امرأةً:

ساهَـرْتُ عنهـا الكـالِئيـن فلـم أنَـمْ حتّـى التَفـثُ إلـى السّماك الأعـزَلِ والسّماك قد يطلع في كلّ آناء اللّيل ومثله:

ونائحة صوتها رائِعٌ بعثت إذا ارتفع المِرزَمُ

و (ارتفاع المرزم) ليس مما يكون وقد لا يكون، ويروى إذا خفق المرزم، وحينئذِ يقرب التّحديد به، ومثل هذا قول الآخر:

حتى رأيتُ عبراقي البدّلو ساقطةً وذو السّلاح مصوحَ البدّلو قَبد طَلَعا

قوله: (وذو السلاح مصوح الذلو): هو مما يكون على حالة واحدة أبداً، وذلك أنَّ السّماك الرّامح متى طلع سقطت عراقي الدّلو، و (المصوح) الغيبوبة وقد جاء في المصيح والفعول والفعيل يجتمعان في فعل واحد مصدرين، ومثله الوكوف والوكيف، ومثل قول الآخر:

قلتُ له والجدي فوق الفرقد إنَّك إنْ تصعِ بهذا المرقدِ لا تَرد الأمواه إلاَّ من غَدِ

فلمّــا استــدارَ الفــرقــدان زجــرتُهـا وهبَّــتْ شِمــالٌ ذو ســـلاحٍ وأعـــزلِ ومعنى هبّ طلع، فهذه أمثلة المبهمات، ومن المحدود قوله:

فلمّا أَنْ تَغَمّرَ صاح فيها ولمّا يغلب الصّبحُ المنيرُ

(والتّغمرّ): شرب دون الرّي وذلك من خوف الرّماة و (الصّبح المنير): الواضح أي كان ذلك سَحَراً قبل استنارة الصّبح. وقال الرّاعي في مثله:

فصبَّحـنَ مسجـوراً سقتـه غمـامـة دعـاك القطـا ينفضن فيـه الخـوافيـا وقال ذو الرِّمة:

ففسلتُ وعمدودَ الصّبحِ منصدعٌ عنها وسائـرُها باللّيل محتجبُ فهذه الأبيات كلّها وقّتت آخر اللّيل. ومما يستدل بالقرينة على حده قول امرىء القيس:

إذا ما النُّريا في السَّماء تعرَّضت تَعَـرُّضَ أَثنَـاءِ الـوِشـاح المفصَّـل ألا ترى أنَّ هذا الوصف وإن كان يتّفق في كل آناء اللّيل فقد حظره بقوله:

فجنت وقد نَضَتْ لنوم ثيابَها لدى السِّتر إلاّ لُبسة المَتَفَضَّل

فلما علم أنَّ الموقت يكون من أوَّل الليل وأنَّ الذي وصف من تعرّض الثّريا إنمّا يكون عند انصبابها للمغيب، علم أنَّ الزمان زمان الدفيء، فباجتماع هذه الأدلة عاد محظوراً بعد أن كان مرسلاً، ومثله قول حاتم:

وعادلة هبّت بليل تلومني وقد غاب عيّوقُ الثُّريا فَغَرَّدا (فغيبوبة العيّوق): وإن كان قد يكون في كل آناء اللّيل ففي ذكره (العاذلة) دليل على أنّه في آخر اللّيل، لأنّه وقت العواذل بدلالة قول زهير شعراً:

غَدُوْتُ عليه غدوة فوجدتُه قعودًا لديه بالصَّريم عواذِلُهُ (والصَّريم): بقية من اللّيل لأنّهن يأتين بعد نومهنَّ وبعد إفاقة المعذول.

وإذًا علم أنَّ هذا الوقت الذي عنى الشاعر هو في آخر الليل معلوم وهو زمنُ الشتّاء وليالي التَّمَام، فقد ضار الزّمان معلوماً والوقت محظوراً بالأدلة، (والتّغريد): العدول إلى التَّمَام، فقد ضار الزّمان معلوماً والوقت محظوراً بالأدلة، (والتّغريد): العدول إلى

الغرد، وأصله الغراد والخص، وفي الكلام تقديم وتأخير كأنَّه قال: وقد غردَ عيَّوق الثُّريا فغاب. وكذلك قول أبى ذؤيب شعراً:

فـــوَردْنَ والعيُّــوق مقعـــدٌ رأى الضّـربــا خلـفَ النّجــم لا تَتبلُّــعُ

(لأنّ العيّوق والنّجم) يكونان كما وصف، إذا توسّطا السماء وتوسطهما السّماء آخر اللّيل إنّما يكون في حمارة القيظ. وقوله: (مقعد رأى الضّربا) في حمارة القيظ. وقوله: (مقعد رأى الضّربا) في إعرابه كلام وقد بيّنته فيما شرحته من شعر هذيل ومثله قول الآخر. كمقاعد الرّقباء للضّرباء أيديهم نواهد. قوله: لا تتبلع: أي لا تتعدم، وذلك أنّ النّجوم إذا توسّطت السماء خيّل إليك أنها تتحير، فلا تبرح لذلك قال: والشّمس حَيرى لها في الجوّ تدويمُ، وليس قول امرىء القيس:

فيا لَكَ مِنْ ليل كأنَّ نجومَهُ بِكُلِّ مغارِ الفَتل شُدَّتْ بيذبل

من هذا إنما يريد أن يصف اللّيل بالطّول فكأنَّ كواكبه لا تسير، والأوّل يريد ركود النّجوم إذا توسّطت السّماء خاصة، وقد أحسنَ لبيدٌ في قوله وهو يصف الكواكبَ:

عِشْتُ دهراً وما يدوم على الأيام إلا برمرم وتعارُ والنّجوم التي تتابع باللّيل وفيها ذات اليمين ازورارُ دائباً مَورُها ويصرفُها الغَورُ كما يَصِرفُ الهجانَ الدوارُ

وإنّما (ازْوِرارها ذات اليمين) عطفاً إلى القطب لأنّها جميعاً تدور على القطب الشّمالي مرتفع فإذا توسّط كوكبٌ ثم انصبّ فقدرت له في نفسك مغرباً على أم قاصد عدل عن السّمت الذي توهّمته. (وتزاور ذات اليمين) حتى يغيب فوق الذي قدّرته حتى ربّما كان البعد في ذلك بعيداً وعلى هذا حال جميع الكواكب في مدارها، ولازورارها إلى القطب. قال الشّاعر يمدح رجلاً:

مالت إليه طلاها واستُطيفَ بهِ كما يطيف نجوم اللّيل بالقطبِ ولعلّة ذلك قال بشر:

وعاندتُ الشّريا بعد هَدْء معاندةً لها العيّوق جار

لمّا تدانيا في رأي العين حين توسّطا السّماء وقد كان أحدهما بعيداً من صاحبه في المطلع جعل ذلك تركاً من الثّريا لطريقها، وعدولاً إلى العيّوق وليس ذلك بمعاندة، ولكن لما بينته من ازورار النّجوم كلّها في مدارها إلى القطب، إذ كانت عليه تدور، لأنَّ الكواكب إذا كانت في آفاق السّماء كانت أعظم في المنظر، وكان البعد الذي بينها أوسع في الرأي،

قال أبو حنيفة: لذلك أيضاً يرى الكوكب من الكواكب إذا طلع متقدماً لكوكب آخر، حتى إذا تدليّا من وسط السّماء يطلبان الغور صار المتقدّم متأخراً منهما، والمتأخر متقدماً، وحتى يغيب أبْطَوُها طلوعاً ويبقى صاحبه بعده مدةً كالسّماك الرّامح، فإنّه يطلع بين يدي الفكة بزمّن، حتى إذا هما تصوّبا للمغيب تقدم السّماك فغاب قبلها بمدة، وكالعيّوق فإنه يطلع قبل الدّبران بزمّن ثم يغيب بعده بحين.

وكذلك الرّدف يطلع قبل النّسر الطّائر بقليل، ويغيب بعده بزمَن. وقول لبيد (دائب مَورها) يعني جريها. وأما قوله: (يصرفها الغور) كما يصرف الهجان الدّوار، فقد أحسن التّشبيه لأنّ النّجوم إذا غابت ردّها الفلك إلى الطّلوع كما يفعل الطّائفون بالدّوار، فإنهم إذا قضوا طوافاً استأنفوا طوافاً، والدّوار: أنصاب كانت لأهل الجاهلية يطوفون حولها كما يطاف بالكعبة.

قال أبو حنيفة: ولازورار الكواكب ذات اليمين قال الشاعر شعراً:

ألا طرقَتْ دهقانة الرّكب بعدما تقوّض نصفُ اللّيل واعترض النّسرُ

يعني النسر الطّائر وإنما اعتراضه من قبل ازوراره في السّير وأنت تراه في وسط السّماء باسطاً جناحاً في جهة الجنوب، وجناحاً في جهة الشّمال حتى إذا تصوّب للمغيب اعترض فصار أحد جناحيه في جهة المغرب والآخر في جهة المشرق على خلاف الصّفة الأولى، مِن هذا النّحو قول امرىء القيس شعراً:

إذا ما الشّريا في السّماء تَعَرَّضَتْ تَعَـرُّضَ أَنساءِ الـوشـاحِ المفصّلِ

لأنها تتلقاك في مطالعها بأنفها، وهو أدقُّ طرفيها، حتى إذا تصوَّبت للمغيب اعترضت فكانت أشبه شيء بانظام جمع طرفاها ثم طرح وتلقاك بعرضه وذلك أنَّ التَّريا سطران فهي كانظام مثنى مثنى ومنه قول المرار شعراً:

وبناتِ نعش يعترضن كأنَّما تمسي الرّكاب معارضات صواريا

و (بنات نعش): من أشد الكواكب اعتراضاً لأنّها لا تغيب إلا في بعض المواضع فإذا دار الفلك بها بحيث لا تغيب، نظرت إليها بكلّ منظر معترضات ومنتصبات ومنقلبات، وكذلك جميع الكواكب المنتظمة على أشكال مما قارب القطب كذلك حالها حيث لا تغيب، فأمّا تشبيهه إيّاها بالصّوار فإنَّ من عادة الشّعراء تشبيه الكواكب بالبقر والظّباء، وإذا رأيتَ الوحش سوارب في مراتعها رأيتَها بيضاء تلوح كأنّها نجوم.

### الباب الخامسُ والأربعون

# في الاهتداء بالنَّجوم، وجودةِ استدلال العرب بها وإصابتهم في أمُّهم

اعلم أنَّ الاهتداء بالنّجوم يحتاج إليها صنفان من النّاس: سيّارة البحر وسائلة الإغفال والقفر، ولذلك مَهر الهداية بالنّجوم الصّراريون والأعراب وقد ذكره الله تعالى في جملة ما عدّد من نِعَمه على خلقه فقال: ﴿جَعَلَ لكُمُ النّجومَ لِتهتّدوا بها في ظُلُماتِ البَرِّ والبَحرِ السورة الأنعام، الآية: ٩٧] وقال تعالى أيضاً: ﴿وجَعَلنا اللّيل والنَّهار آيتين فمَحْونا آية اللّيل اسورة الإسراء، الآية: ١٢] الأية. ثم قال تعالى: ﴿قَدْ فَصَّلنا الآيات لقوم يَعْلمون اسورة الأنعام، الآية: ٩٧] وهؤلاء الذين فصَّل لهم هذه الآيات واختصَّهم بفضل عليها هم الذين عنى بقوله تعالى: ﴿وَبِالنَّجِم هُمْ يَهتدون اسورة النَّحل، الآية: ١٦] فافهم عن الله قوله.

ثم اعلم أنه لا يجد من أحبَّ علم الاهتداء بالنّجوم بدأ من التقدّم بمعرفة أعيان ما يحتاج إليه منها، واعتبار النّظر إليها في جميع آناء اللّيل حتى يعرفه كمعرفة خلطائه، لئلا يلتبس عليه إذا اختلفت أماكنها في أوقات اللّيل، فإنّ كثيراً ممن يعرف النّجم من النّجوم إذا كان في جهة المشرق حتى إذا دار به الفلك فنقله إلى جهة أخرى عَمِي عليه حتى لا يعرفه، ويتحيّر حتى لا يهتدي إليه، ويحتاج بعد الاستثبات في معرفة أعيانها إلى معرفة مطالعها ومغاربها، وحال مجاريها من لدن طلوعها إلى غروبها، لأنّ ذلك مما يبدّل أعيان الكواكب في الأبصار، ويدخل على القلوب الحيرة ويورث الشّبهة ويحتاج أيضاً إلى أنْ يعرف سموت البلدان التي تقصد، وجهات الآفاق التي تعمد لئلا يعلم بأي كوكبٍ ينبغي له أنْ يأتَمَّ.

والتوجُّه إلى القبلة في كل بلد هو من هذا الجنس أيضاً، وعِلْم ذلك ليس بصغير القدر في خاصة الدِّين، لأنَّه أمرُّ أمَرَ الله به عباده فقال تعالى: ﴿مِنْ حيثُ خَرَجْت فَوَلُّ وجهكَ شَطْر المسجِدِ الحرامِ وحيثُ ما كنتُم فَوَلُوا وجوهَكُم شَطْره﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥٠].

وليس بعد أدلَّة الحساب دليل أدَلّ من أعيان النّجوم، فليس الشّمس بخارجة منها بل

هي أعظم النّجوم خطراً وقدراً. وهل الدّليل في وضح النّهار إلا هي مع ما استعان به الإنسان من هبوب ريح، وكلّ ذلك في الدّلالة دونها فإذا تقدّم المرء فأحكم عِلمٍ ما وصفت، ثم كان ثبّتاً في النّظر، فَطِناً في العِبر، أدرَكَ علمَ الهداية.

وذكر جبار بن مالك عامر بن الطّفيل فقال: كان لا يضلّ حتى يضلَّ النّجم ولا يعطش حتى يعطش البعير، ولا يهاب حتى يهاب السّيل، كان والله خير ما كان يكون، حتى لا تظنّ نفس بنفس خيراً. والعرب تقول للدّليل إذا كان هادياً إنّه لدليل ختع وخوتع، وإنّه لبرت وإنّه لخريت، وإنّه لدليل مخشف.

وذكر اللّغويون: أنّه إنّما سُمِّي خرّيتاً لأنه كان يهتدي بمثل خرت الإبرة وقال الشاعر في البرت:

وَمَهمـــهِ طعنـــتُ فـــي مغبــرةِ تَلْـه عيــنِ البّـرت مــن ذي شــره

(تله): من الوله وهو ذباب العقل، وقال رؤبة يصف أرضاً مجهلًا. ينبو بإصغاء الدّليل البرت. يعني إذا توجّس، وقال ذو الرّمة في الختع فجاء به على فوعل ووصف فلاة:

يهماء لا يحنا بها المغرر بها يضلُّ الخوتعُ المشَهَّرُ يريد (بالمشهّر) المعروف المشار إليه بالهداية وقال الخطفي:

حتَّى إذا ما طرد النّيف السَّف قرين بزلاً ودليلاً مخشف

قال أبو عبيدة: وللعرب في حسن الاهتداء في المعامي المضال، والمجاهل الاغفال أحاديث عجيبة في جاهليتها وإسلامها، كان الرّجل منهم يعدو على الإبل ببلاد لخم وجذام وهي واغلةٌ في الشّام أو بسماوة كلب فيقطعها ثم يطردها متنكراً بها أوطان الانس متتبعاً بها بلاد الوحش، حتى يلقى بها الأسواق إما بصعدة من اليمن، أو بحجر من اليمامة، فيتبعهن ويفعل مثل ذلك باليمن. ثم يَرِدُ سوق بصرى أو اذرعات ونحوهما من أسواق الشّام، وكان الواحد من الرّابيل وهم الذين يغزون فرادى، وذو السّرية وهو الذي يغزو في شيعته فيمضي في تلك المعامي وفي مناقع المياه فيأخذ بيض النّعام فينقعها ويملؤها ماء ويدفنها، فإذا بلغ غاية مراده وجاء الوقت الذي ينتظره، ولعلّ ذلك يكون في مدة شهر في مسيره، حتى إذا نضبَت المياه، وانقطع الغزو وأمِنَ النّاس اعتمد مغزاه فلا يُخطِيء السّمت ولا يضلُّ عن تلك الدّفائن، فيمضي معتسفاً على غير هدّى، مستثيراً ذلك البيض، ومعتمداً عليه في شراء به. الدّفائن، فيمضي معتسفاً على غير هدّى، مستثيراً ذلك البيض، ومعتمداً عليه في شراء به.

قال: وممّن فعل ذلك وعلة الجرمي في الجاهلية، وله قصة، وكان السُّليك بن السلَّكة السَّعدي، ثم أحد بني مقاعس ممن يفعل ذلك، وكان أوّل النّاس بالأرض ومن هداتهم

المشهورين في الجاهلية، وله قصة دعميص الرّمل العبدي يزعمون أنَّه ورد الدِّيار التي يزعمون أنَّ بها إرّمَ ذات العماد، ولم يردها أحد قط غيره وخبره مشهور. وسُمِّي دعميص الرّمل تشبيهاً بدعموص الماء.

وقال الأصمعي: يقال للدّخال الخراج، حيث لا يرام دعموص، قال الشّاعر يصف رجلاً:

### دعمـــوصُ أبـــواب الملــو كِ وجـائـب للخـرقِ فــاتِـح

يعني أنَّه يلج أبواب الملوك ولا يحجب عنهم. وقال الأصمعي: حدثني شيخٌ مِنْ غطفان قال: أرسل زياد بن سيارة أخاه من أرض بني عامر فقال: إني أسير عشراً ولا أدله، أي لا عِلْمَ لي بالهداية، قال: ادخل تحت هذا الكوكب حتى تبلغ.

وحكى ابن الأعرابي قال: يقال: دلّ يدل من الدّلالة أي صار دليلاً، ودلّ غيره يدله دلالةً ودلالة، ودلت المرأة تدل دلالاً، وأدلّ يدلّ من الإدلال.

وممن شهر بالهداية: عبد الله بن أريقط دليل رسول الله ﷺ وأبي بكرٍ رضي الله عنه، حيث هاجر وهما مطلوبان فتخلَّل الطّرق حتى أوردهما المدينة.

ومن المشتهرين منهم في الإسلام بالهداية: رافع بن عميرة الطّائي دليل خالد بن الوليد رضي الله عنه حين توجّه من العراق يريد الشّام، فخادعن جيش الرّوم وهم على طريقه ببلاد الجزيرة، فامتد رافع مفوزاً به مِن قراقر إلى سوى وبينهما فلاة مجهل فقال فيه الشاعر:

للَّه عينا رافع أنَّى اهتدى فوز من قراقر إلى سوى خمساً إذا ما ساره الجيش بكى ما سارَها من قبله إنسٌ يرى

وممن شهر منهم أيضاً بصدق الأم: عبد الجبار بن يزيد الكلبي دليل بني المهلّب حين فرّوا من يد الحجّاج إلى سليمان بن عبد الملك، وكانوا محتبسين بلعلع فهربوا ولحقوا بالشّام، فتنكّب بهم عبد الجبار جواد الطرق وتتبّع معامي الأرض فتحيّر يوماً وهم بالسّماوة، وارتبك، فاتهمه يزيد وأراد قتله، فقال له عبد الجبار: أنت على قتلي إذا شئت قادرٌ، ولكن دعني أنم نومة فنام ثم انتبه، وقد تجلّت حيرته فَسَمَت بهم السّمت المصيب حتى نفد فقال شعر أ:

ورهط من أبناء الملوك هديتهم ولا قمر إلاّ ضئيل كائك

بلا علم باد ولا ضوء كوكب سوارٌ جلاه صانع السور مذهب إذا حُلَّ عنها الكورُ أعواد مُشجب قوله: (ولا ضوء كوكب): يعني أنَّ الكواكب غمّت في القتام فهداهم بالقمر ثم أخبر أنَّ (القمر أيضاً ضئيل) لما دونه من القتام، فكأنّه في تلك الحالة (سوار مذهب).

وذكر ابن الأعرابي وهو يعد أدلاء العرب في الإسلام، فقال: هم ثلاثة فذكر رافعاً وعبد الجبار وزاد في شعره:

تفرُّ فِرارَ الشَّمس ممّن وراءنا ونُمسي بجلباب من اللّيل غيهبِ في الله فيهبِ في الله الملاء تناوب في الله في الملاء تناوب في الله في الملاء تناوب في الله في الله الملاء تناوب في الله في اله في الله في الله

قوله: (نفرّ فرار الشّمس) يريد أنا نتوجه إلى المغرب كما تغرب الشّمس.

وجعل الثالث منهم خالد بن دثار الفزاري دليل ابن فزارة على بنات قين حين قتلت كليباً. وقال أبو ذؤيب: يشبّه النّجوم بالوحش وهو يذكر امرأة:

بأطيبَ منها إذا ما النّجومُ تعانَقْنَ مثلَ تـوالـي البقـر وقال آخر:

وَرَدتُ وأرادفَ النَّجـــوم كـــأنَّهـــا مهاةٌ علـت مـن رمـل يبـريـن رائبـاً

وقال ذو الرِّمة يشبّه الوحش بالكوكب شعراً:

كَ أَنَّ بِــلادَهُــنَّ سمــاءُ ليــلِ تَكشَّـف عَــنْ كــواكِبهــا الغيــومُ وقال آخر:

وردتُ وآفاقَ السَّماء كانَّها بها بقر أَقْنَاوُه وهراقِبُه والسَّعار بالأَقْنَاء. وقال ابن كناسة وفي الهراقب، والصّغار بالأقناء. وقال ابن كناسة وفي الاهتداء بالنّجوم يقول الشاعر:

نَــؤُمُّ بِــآفــاقِ السَّمــاء وتــرتمــي مغــانيهــا ــ أرجــاء دوايـــةِ قفــر وقال أبو حنيفة قول الشاعر:

رأت غـــلامــي سفــر بعيــد يـــترعــان اللّيــل ذا السّـدودِ إما بكل كوكب جريد

إنّما اختص الفرد الحريد لأنّ الجماعة يتغيّر حالها في المطالع والمغارب والمجاري فتلتبس، وضبطُ السّير بالحريد أسهل، ومَن لم يكن مدرّباً بمعرفة أعيان الكواكب التبس عليه الحريد أيضاً إذا تغيّر مكانه.

وروي عن شيخ من العرب أنَّه سرى برفيقٍ له فتعب، فقال لرفيقه: هذا الجدي جِداه كثيرة فلم أدرِ أيُّها هو، ولذلك قال الآخر شعراً:

بَصِبَاصَةُ الخمِس في زوراءَ مهلكة يهدي الأدلاء فيها كوكب وَحِلهُ

وقال الفرزدق يهجو عاصماً العبدي، وكان أدّل العرب وأعرفهم بالنّجم وأقدمهم على هول اللّيل باللّيل، وأراد أن يضلّ الفرزدق ويقتله غِشاً وذاك أنّه استصحبه إلى المدينة ليلقى سعيد بن العاص، ورغبه في جعله، فلما ركب الفلاة أراد أن يغتال الفرزدق ليحظى به عند زياد ويحبوه ويعطيه، فلما كانا في اللّيل وأمعنا في السّير انتبه الفرزدق فإذا النّجم على غير الطريق، فانتبه فقال: أنت على الطريق، ناولني الطريق، فصاح بالعنبري إنّك على غير الطريق، فانتبه فقال: أنت على الطريق، ناولني إداوتك فإنّي عطشان وخبّاً اداوته، فقال الفرزدق: والذي أحلفُ به لتموتَنَّ قبلي، وشهرَ السّيف عليه فأقامه على الطّريق، وعرض لهما الأسد على الطّريق، فقال العنبري هذا الأسد على الطّريق، فأناخ الفرزدق ناقته وأخذ سيفه وجحفته وأقبل إلى الأسد وهو يقول:

فلأنْتَ أهونُ من زياد شَوْكةً اذْهَبْ إليك محرّم الشّغار

فتنحّى الأسد عن الطريق ومضيا، فقلب الفرزدق هذا المعنى كله ونسب العنبري إلى الجبن وأنه ليس بالخرّيت راعٍ لا يصلحُ إلاّ لرعي الغنم وطعن في نسبه. فقال شعراً:

ما نحن إنْ جارَتْ صدور ركابنا بأوّل مَن عزّت هداية عاصِم المادد طريق العنصلين في السّرت به العيسُ في ناي الصّوى متشايم

(العنصلين) على طريق مكة، (وياسَرَت): أخذت يساراً و (المتشايم) الآخذ إلى الشام، قال: وسمعتُ فصيحاً يقول: توصّلوا أتوا الموصل فأسقط الميم.

فكيف يضل العنبريُّ ببلدةِ بها قطعتْ عنه سيورُ التمائِمِ أي لو كان عنبرياً لعرف بلاده.

فَإِنَّ امْرُوْ صَلَّ البلاد التي بها تغبّر ثـديـي أمّـه غيـر حـازمِ (تغبّر): أي أتم رضاعه، والغبر بقية اللّبن.

بـــلادٌ بهـــا ذلّــت يـــديــه ورأســه ورجليـه مـن جار اسْتِهـا المتضاجِــمِ يعني (بالجار) الفرج وأصل (الضّجم) العوج في شفتي الرّجل.

شعر:

ولـو كـان في غير الفـلاة خنـوعـأ حنـوعـاً بـاعنـاق الجـداء التّـوائِـم

أي لو كان في رعي الجداء لأحسن رعيها وأخذها بأعناقها ففصلها عن أمهاتها. شعر:

وكنتُ إذا كلَّفتُ صاحب ثلةٍ سرى اللَّيل دنا أم فروج المخارِم (الثّلة): القطيع من الشّاء و (الثّلة) الجماعة من الناس و (دنا) قصر و (الفروج) الطّرق.

رأى اللّيل داغول عليه ولم يكن يكلّف المِعزى عظام المجاشِم (الغول) الموت ومنه غالته غول.

أنخنا بهجر بعدما وَقَد الحصى وذابَ لُعابُ الشَّمسِ فوقَ الجماجمِ ونحنُ بِذي الأرطي يعيس ظماؤنا لنا بالحصى شرباً صحيحَ المقاسِم أي لا يفضل فيه أحد على أحدٍ.

#### شعر:

فلما تضاما في الإداوة أجهشَتْ إلى غضون العنسري الجراضِم

(تضافى غضونه) عروق حلقه وثنيه، و (الجراضم) الشّديد الأكل، ويروى: فلمّا تصافنا الإداوة، و (التّصافن): التّقاسم على الماء عند قلتّه وضيقه في المفاوز.

وجاء بجلمود له مثل رأسِهِ ليسقي عليه الماء بين الصّرايِمِ تشتّع عليه بهذا لأنَّ المقلة حصاة صغيرة يقسم عليها.

فضاقَ عن الأثفية القعب إذ رمى بها عنبريٌّ مفطرٌ غير صائِم يريد أنَّ (القعب) لم يسع الجلمود لِعَظَمه.

ولمّا رأيتُ العنبريّ كأنّه على الكفلِ حرّان الضّباع القشاعِمِ أي المسان، وقيل الضّبع لا صبرَ لها على العطش.

صدى الجوف يهوي مسمعاة قد التظى عليه لَظى يـومٌ مـن القيـظِ جـاحـم (جاحم): شديد، يهوي أي يجدد ما في رأسه من العطش.

شددتُ له أزري وخَضخَضْت نطفة لصديان يرمي رأسه بالسمايم أى تحيات لأوثره على نفسه خوفاً من أن يموت. - في الاهتداء بالنجوم

وقلتُ له ارفع جلد عينيك إنَّما حياتك بالدَّهنا وحيف الرّواسم أمر صاحبه أن يشمّر للسّير أي حياتك في قطع الطّريق.

شعر:

عشیّة حمس القوم إذ كان فیهم فسائرتُ لمّا رأیت الدي به حفاظاً ولو أنَّ الأداوة تشترى على ساعة لو كان في القوم حاتماً وكان كأصحاب ابن مامة إذ سقى

بقايا الأداوي في النفوس الكرائم على القوم أخشى لا حقات الملاوم غلت فوق أثمان عظام المغارم على جوده ضَنَّت بها نفس حاتم أخا النمر العطشان يوم الضّجاعم

(الضّجاعم): من منازل الفرزدق، شبّه الفرزدق بنفسه بكعب بن مامة الإيادي لما آثر العنبري على نفسه، وذلك أن كعباً نزل بموضع يقال وهب أو وهبين وقد اتَّقد القيظ، وكان صديقه ورفيقه النّمري في سفرته فعطش القوم فاقتسموا وكاد النّمري يهلك عطشاً، فقال لساقي القوم: اعط أخاك النّمري يصطبح، فجعل له الماء صبوحاً لعزّه، وإنما يكون الصّبوح في اللّبن والنّبيذ، ثم أعاد القوم القسم فنظر كعب إلى النّمري قد غلبه العطش، ودارت عيناه في رأسه، فقال لصاحب القسم: اعط أخاك النّمري يصطبح، فآثره بشربته، ثم ثلّث السّاقي في رأسه، فقال لصاحب القسم: اعط أخاك النّمري يصطبح، فآثره بشربته، ثم ثلّث السّاقي فأثره، وارتحل القوم، فلما ركبوا الفلاة أناخ كعب ناقته وقال: يا قوم النّجاء ألا ماء معكم فإنّي أحسّ الموت، فمات كعب وارتحل أصحابه، ومعهم نجيبته وسلاحه ومتاعه فأوردوه أهله فقال أبوه وقد كتم بعض الخبر شعراً:

أمِن نطفِ السَّدِهنا وقله مائِها فلو أنسي لاقيتُ كعباً مكسراً لآسيت كعياً في الحياة التي ترى

وقال فيه:

ما كان من أحد أسقى على ظماً من ابن مامة كعب ثم عى به يروى وقذا فيه:

خمـراً بمـاء إذا نــاجــورُهــا بــرداً زوء المنيّـــــة إلا حـــــرة وقــــــدا

ذواتِ الــرّمــالِ لا يكلّمنــي كعــبُ

بأنقاء وهب حيث ركبها وهب

فعشنا جميعاً أو لكان لنا شربُ

أوفى على الماء كعبٌ ثم قيل له يا كعبُ إنَّك ورَّادٌ فما وردا ويروى ورد كعب. وأما التّعاقب بها فمنه قول الفرزدق شعراً:

أقــولُ لمغلــوب أمــاتَ عظــامَــهُ تعــاقُــبُ أدراج النُّجــوم العَــوايــم

سَتُدنيك مِنْ خير البريَّة فاعتدِلْ سَاقِل نبِصَ العمَلات الرَّواسِم

و (تعاقب النّجوم): أن يؤقّت القوم لمقدار مسيرهم , قتاً فتلك عقبتهم، فإذا قضوها ودخلوا في غيرها من أمثالها فتلك عقبة ثانية، فإنْ دام ذلك منهم فذلك تعاقب أدراج الكواكب، ومن ذلك سَمّوا الطّريق مدرجة، ومِنْ هذا قول الرّاجز يخاطب ناقته:

سامي سمامات النهار واجعلي لفلك ادراج النجوم الأفلل ويقال للكوكب الذي يعاقب به: معقب. فقال ذو الرَّمة يذكر المطايا ودوام سيرها:

إذا اعتقبت نجماً وغاب تسحَّرَتْ علالة نجم آخر اللّيل طالِع جعل السّير سحوراً لها في الآخر، كما جعلها غبوقاً لها في الأوَّل. وقال الرّاعي وذكر إبله:

أرى إبلي تكالأ راعياها مخافة جارها طبق النّجوم وهو درج (تكالأ): تحارس وقوله: (طبق النّجوم) أي اللّيل كلّه فتكالؤها طبق النّجوم وهو درج النّجوم. ومِنْ هذا قولُ الآخر:

ولا العسيفُ الذي يشتد عقبة حتى يبيتَ وباقي نعلِهِ قِطَعُ وقال بعضهم:

فأصبحن لا يتركن من ليلة الشرى للذي الشوق إلا عقبة السقيران كأنهم جعلوا لمدى سُراهم طلوع نجوم معلومة، وكان الدّبران آخرها، فقضوا عقب

تلك النّجوم كلّها إلاّ عقبة الدّبران، فإنّهم قطعوا السّير حين بلغوه، وكان المشتاق يهوى ألاّ يقطعوه وقال حميد بن ثور شعراً:

قد لاحَه عقب النّهار وسيره بالفرقدين كما يُلاحُ المِسعرُ

### البابُ السادسُ والأربعون

### في صفة ظَلام اللَّيل واستحكامه وامتِزاجه

قال النضّر: سدف اللَّيل: ظلماؤه وستره، وقد أسدَفَ علينا اللَّيل أي أظلم، وقال غيره: السّدف والسّدفة بقيّة من سواد اللَّيل في آخره مع الفجر. وقال الأصمعيّ: السّدف الظلّمة. قال العجّاج: وأقطعُ اللَّيلَ إِذا ما أسدَفا. والسّدف: الضوء أيضاً. قال أبو داود:

فلمّا أضاءت لنا سدفة ولاحَ مع الصّبح خيطٌ أنارا

وقال الدّريدي: كلّ العرب يسمّي الظلّمة سدفاً إلاّ هوازن فإنّها تقول: أسْدفي لنا أي أسرجي لنا، فكأن السّدفة عندهم اختلاط بياض الصّبح بباقي سواد اللّيل وذلك عند سائر العطاط والغبش) بقية من سواد اللّيل في آخره والجميع أغباش. قال ذو الرّمة:

أغباش ليل تمام كان طارقه تطخطخ حتى ماله جوب ويقال: غبش اللّيل وأغبش.

ويقال: غسا اللّيل غسواً وغسي غسّاً، وأغسى اللّيل أيضاً إذا أظلم. ويقال لمن أراد السّفر أغس من اللّيل شيئاً ثم ارتحل أي أقم ساعةً.

ويقال للظلّمة والآمر غير الرّشيد عشوةٌ وعشوة وعشوة وتعشّيتني أوطأتني عشوة، وأعشينا دخلنا في الظلّمة، والعشواء بمنزلة الظلّماء، ويقال: هو في عشواء من أمره. و (الغطش) السّدف وقد أغطش اللّيل وغطش أيضاً.

وأغسينا: أمسينا. قال الأصمعي: أغسى اللّيل وغسى يغسى وغسا يغسو، غسواً، وهو مساؤه واختلاطه. وحكى أبو بكر الدّريدي عن الأصمعي قال: قلت لأبي عمرو أتقول غس اللّيل يغسى؟ فقال: سمعت أعرابياً منذ ستين سنة ينشد:

كانَّ اللَّيل لا يغسى عليه إذا زجر السّبنداة الأمونا

في صفة الليل استحكامه وامتزاجه \_\_\_\_\_\_

وهذا من غسى يغسى، وسمعت بعد ذلك لسنين منشداً ينشده شعراً:

فلمّا غسمي ليلمي وأيقنمتُ أنهما هي الأرباء جاءت بأمّ حبو كرا فهذا من غسى يغسو. ثم سمعت رويتكم ينشد. (ومر أيام وليل مغس) فهذا من غسى يغسى.

ويقال: ليل دامس: وهو الأسود الذي ألبس كلّ شيء وقد دمست ليلتك تدمس دموساً. وأنشد:

لو كنتُ أمسيت طليحاً ناعسا لمم يلق ذا رواية درابسا يسقى عليها أغنماً خوامسا يحتابُ موماةً وليلاً دامسا وشركاً من الطّريق دارسا يحمل سوطاً أو وبيلاً يابسا

(الوبيل): الهراوة وأصل (الدّمس): التّغطية. وأنشد الفرّاء عن الكسائي شعراً:

إذا ذقتُ فاها قلتُ علتٌ مدمسٌ أريد به قيلٌ فغودرَ في سأب أراد (بالعلق) الخمر و (المدمس) المغطى و (القيل) الملك و (السأب) الزّق.

ويقال: غلسنا الماء أي أتيناه قبل الصّبح بسوادٍ من اللّيل وجنوح اللّيل إذا ذهب معارف الأرض لظلامه.

وجنون اللّيل إظلامه، ويقال: جنَّ علينا اللّيل. النّضر يقال: تطخطخ اللّيل وأظلم في غيم وغير غيم إذا لم يكن فيه قمر، فإنْ كان فيه قمر فجاء غيمٌ وذهب بضوئه فقد تطخطخ أيضاً، وليلة طخياء، وقد طخطخ اللّيل على فلان بصره أي تركه لا يبصر من ظلمته، وتطخطخ بصر فلان: أي عمى.

ويقال: تدحرج اللّيل أيضاً: وهو اختلاطه وظلماؤه كان فيه غيمٌ أو لم يكن وتدحرجت الظلّماء وأنشد:

حتى إذا ما ليله تدحرجا وانجابَ لونُ الأفقِ البرندجا

ويقال: ليلة غدرة ومغدرة: بينة الغدر إذا كانت شديدة الظلّمة، وفي الحديث: «المشي إلى المسجد في اللّيلة المغدرة يوجب كذا وكذا».

وليلة دامجة وليل دامج وخداري قال يعقوب: الخدارية الظلّماء الشّديدة السّواد البهيم، ويقال: ليلتك هذه خدارية قال العجّاج:

ويقال: غطا اللّيل يغطو إذا ألبس كل شيء. وكل شيء ارتفع فقد غطا. وكذلك: دجا اللّيل يدجو إذا ألبس كلّ شيء، وتدجّى أيضاً وأدجى. قال يعقوب: وليس هو من الظلّمة إنّما هو من الاشتمال. وقال الأصمعي: ودجا شعر الماعزة: إذا ألبس بعضه بعضاً. وأنشدني أعرابي أبى مذ دجا الإسلام لا يتجنّفُ. وقال: وتدَجّى بعد نور، واعتدل، وقال غيره: ليلة داجية سوداء. وأنشد في أدجى شعراً:

إذا اللَّيـلُ أدجـى واستقلَّت نجـومُـه وصـاح مـن الإفـراط هـامٌ جـواثـمُ

وقال نضر: الدّجى دجى الغيم وهو أن لا ترى قمراً ولا نجماً، لأنَّ السّحاب يواريه ولا يكون الدّجى إلا باللّيل، وهذه ليلة دجى، وما زلنا نسير في دجى حتى أتيناكم أبو زيد غمى مثل كسلى إذا كان على السّماء غمى مثل رمى، وغمّ وهو أن يغمّ عليهم الهلال، وليل دجوجي قال:

وليل دجوجي تعسَّفتُ هوله بلا صاحب إلا الحسامُ المذكِّرُ

(غيره): ليلة مدلَّهمة: مظلمة، وديجور وديجوج. والطَّرمساء الظلَّمة. يقال: أطرمس اللَّيل أي أظلم. وقال الدّريدي: الطَّرمساء تراكب الظلَّمة والغبار. ومنه طرمس اللَّيل وطرسم. ويقال: الطلّمساء أيضاً. وأنشد في ليلةٍ طخياء طرمساء. والطّرمسة والطلّمسة ومَرَّ طرمساء من اللّيل: أي قطعة عظيمة. وحكى أبو حاتم طرفساء أيضاً.

والغيهب نحوه، والعُلجوم الظلّمة وكل شيء أسود. قال ذو الرِّمة: ظلماء علجوم: أي التي لا ترى معها من سوادها شيئاً. والمسحنكك الأسود، والملطخم مثله، الأموي ليلة غاضية شديدة الظلّمة. يقال: ليل طيسل: مظلم، عن أبي عمرو ليل دحمس، قال أبو نخيلة:

وادَّرعبي جلبابَ ليــل دحمـس أسود داجٍ مثــل لــون السّنــدس

(والغردقة): إلباس اللّيل، يقال: غردقت سترها إذا أرسلته، وتأطم اللّيل ظلمته. (وليلة مطلخمّة): وقد اطلخمّت علينا الظلّمة فما يبصر منها شيئاً.

يقال: ليلة بهيم لا يبصر فيها شيء، وليال بهم. والحندس: اللّيل الشّديد الظلّمة. يقال: حندس اللّيل وليال حنادس قال شعراً:

وليلة من اللّيالي خُندس لونُ حواشيها كَلُون السُّندس ويقال: ليلة طخياء: بيّنة الطّخاء، وذلك إذا كان السّحاب بعد قمر، فاشتدّت الظلّمة

فطخا اللَّيل، وسرنا إليكم في ليالٍ طخى، قال الرَّاجز:

وليلـــة طخيـــاءَ تـــرَمعِـــلُ فيها على السّاري نـديُّ مخضِـل ترمعل: يسير يقال أرمعل دمعه: سال.

ويقال: ظلمة ابن جمير، وفحمة ابن جمير: للَّيلة التي لا يطلع فيها القمر.

قال: نهارهم ليلٌ بهيم، فإنْ كان بدراً فحمة ابن جمير رماهم بالتلصّص والتّغيب بالنّهار، وقال ابن زهير:

وإنْ أغـــارَ فلـــم يحلـــى بطـــائلــةِ في ظلمة ابن جميرٍ ساورَ القُطما

قوله: لم يحلى: أتى بالفعل على التمام. وذكر بعضهم أنّ أبن جمير: اللّيل المظلم لاجتماع النّاس إلى منازلهم. وابن ثمير: اللّيل المقبل، لأنّه يثمر انبساط النّاس للحديث وغيره من التّصرف. قال: وهذا من قولهم: هذا جمير القوم أي مجتمعهم وشعر مُجمر أي مضغور ومجمور، وأجمروا على الآلاء أي أجمعوا.

وليلة معلنكسة؛ أي مظلمة، وليلة ظلماء ديجور، وهي الدّياجير أي الظلّمة وليل عظلم أي مظلم. قال:

وليل عظلم عـرَّضْتُ نفسي وكنتُ مشيَّعــاً رحــبَ الـــــــــــــــــُ ويقال: أغضن اللَّيل وأغضى وأغضف وطلخم وادلهمَّ وروق.

ويقال: أرخى رواقيه وسجوفه وسدوله.

وغسق اللَّيل: ظلمته، ومنه قول عمر حين غسق اللَّيل على الضَّراب أي انصبّ.

وسجو اللّيل إذا غطّى اللّيل النّهار، ويقال: هو من التّسجية، كقولك سجية بالتّور. قال:

يُـوْرُقُ أعلى صوتِها كلَّ فـائـح حـزيـن إذا ليـلُ التمـام سجـالهـا وحكى قطرب الغبس بعد الفحمة. وقال الخليل: هو لون الذَّئب، يقال: ذئب أغبس وليل أغبس، وغبس اللّيل وأغبس. وعسعس اللّيل إذا أظلم وإذا أدبَرَ.

قال قطرب: هي من الأضداد، وحقيقة ذلك أنّها طرفاه، فهذا ما ذهب عن معظمه. وقال ابن عبّاس: واللّيل إذا عَسْعَسَ أي أدبَر. وقال علقمة:

حتمى إذا الصبح لنا تنقَّسا وانجاب عنها ليلُها وعسَعسا

وقال آخر:

وردَتُ بِافِراسِ عِتاقٍ وَفِيَّةٍ فَوارطَ في أعجازِ ليلٍ مُعسعَسَ وقال آخر:

قــوارب مــن غيــر دجــنٍ مسســا مـــدّرعــاتِ اللّيــل لمّــا عسَعَســا

والشّميط: بياض الصّبح في سواد اللّيل وهو عندنا مشبّه بالشّيب، وقد قيل في النّلاث من آخر الشّهر الدّادي، ثم جعل دادي صفة لشدّة ظلمتهن كما قيل: حنادس ثم قالوا: أسود حندس.

ويقال: إنّ عليك ليلاً أغضف، وهو الذي علا كل شيء، وألبسه، وقد تضغفَ علينا اللّيل أي ألبسنا وأظلم علينا.

ويقال: إنَّ عليك ليلاً مرحجناً، وهو المجلِّل والملبس وقد أرْحَجنَ اللَّيل.

وليل اثجل: أي واسع وليلة ثجلاء، ويوم اثجل.

وعكمس اللَّيل: أظلم، وهو عكامس وعكمس متراكم الظلَّمة كثيفها.

وأدلمس اللَّيل: وليل دلامس: مظلم.

وحكى الدّريدي: طرشم اللّيل وطرمَش أظلم، وغطرش اللّيل بصره وغرطش: أظلم عليه.

والغيطل: اختلاط ظلمة اللّيل واختلاط أصوات النّاس واشتقاقه من الغطل: وهو تغطية الشيء، يقال: غطلت السّماء يومنا وأغطلت إذا أطبق دّجنها.

ویقال: أتانا حین واری دمس دمساً وحین سد اللّیل کلّ خصاص وداری کل جداد. وأنشد:

واللِّيل غمامرٌ جمدادهما دُجما حين قلت أحموك أم المذَّئب

ويقال: ليلٌ أدعج، ويقال: النَّفت غياطل اللَّيل، واسحنككَ عساكره وتَلاَحَزَتِ المسالك به، وذلك تراكم الظّلمة ومعنى تلاحزت: تضايَقَتْ.

وشجيج لحز: أي ضيق. والفتل إظلام الأرض من النّخل والشّجر.

ويقال: غتل يغتل غتلاً حكاه الدّريدي. وقال أبو مالك: السّديم الرّفيق من الضّباب. وأنشد شعراً:

وقد حالَ رُكْنٌ مِنْ أَحَيْمرِ دونَهم كَانًا ذراهُ جلّلَتْ بِسَديم

والجنان ذكر بعضهم في أسماء اللَّيل. وأنشد:

وساري جنانٌ مُقفَعِلٌ بناتُه رفعت بِضوءِ ساطعِ فاهتَدى ليا يعني رجلاً أقوى فاستنيخ فأوقَدَ له ناراً ليهتدي بها، وقال غيره: جنان اللّيل ظلمته وأنشد:

ولــولا جنــانُ اللّــل أدرك ركضنـا بذي الأثل والأرطي عياض بن ناشب وحكى عمرو عن أبيه قال: سمعت أعرابياً يقول: ما زلتُ أتعسف الهولول حتى سطع الفرقان، قلت: ما الهولول؟ قال: ظلمته. قلت: وما الفرقان؟ قال: الصّبح.

وحكى سلمة عن الفرّاء عن الكسائي قال: لم يسمع في الألوان فعلول إلاّ هذا، وحلكوك، قال ثعلب: قلت: ذلك لابن الأعرابي فوافقه،

ويقال: أطم الدّجي وأقفل باب النّور بالظلّمة قال:

بدالي كملتاح الجناحين والدّجى مطمٌ وباب النّور باللّيل مقفل وقالوا: قسورة اللّيل: شدّته، وقسوره، وقال توبة بن الحمير: وقسورة اللّيل الذي بين نصفه وبين العشاء قد أذابت أسيرها، وقيل في قوله تعالى: ﴿فَرَّتْ مِنْ قَسَورَةٍ﴾ [سورة المدّئر، الآية: ١٥] إنّه الأسد، وقيل: أريد به الرّماة وأنشد:

وقَسْورَةِ أكتافهم في قسيّهم إذا ما مشوا لا يغمزون مِنَ النّساءِ ويقال: دبر اللّيل دبوراً وأدبَر فدبر: ذهب وأدبر ولّى، وقيل: أدبر أخذ به في النّقص، وكما قيل: دبر وأدبر بمعنى قبل قبل وأقبل. وقال ابن عباس: إنمّا هو واللّيل إذا دبر. فأما أدبر: فإنما يقال: أدبر: ظهر البعير وقرأه زيد إذا أدبر، ويقال: دبرني أي جاء من خلفي.

# البابُ السّابع والأربعون

# في صِفة طولِ اللَّيل والنَّهار، وقصرهما وتشبيه النَّجوم بها

ويقال: متح اللَّيل وهو يمتح متحاً إذا طال وكذلك النَّهار.

ومنه قولهم: بيننا وبينهم كذا فرسخاً متحاً أي مدًّا وفرس متاح مداد.

وسرنا في ليلة عكامسة وعكمسة أي طويلة، حكاه أبو حاتم قال: ويقال: عكر عكامس أي كثير من الإبل.

ويقال: يوم اثجل أي واسع وليلة ثجلاء، ومنه الثجل في الخاصرة وليل التّمام في الشّتاء أطول ما يكون اللّيل، ويكون لكلّ نجم أي يطول اللّيل حتى تطلع النّجوم كلّها في ليلة واحدة. قال: وسمعتُ أبا عمروٍ يقول: إذا كان اثنتي عشرة ساعةً فما زاد فهو ليل التّمام. وأنشد:

لقد طرقت دهماء والبعدُ دونها وليلٌ كاثناء اللقاع بهيم على عجل والصبح تال كأنه بادعج مِن ليل التمام بريمُ فجعل ليل التمام للطّويل من اللّيالي خاصةً آخر.

كَأَنَّ شَمِيطَ الصِّبِحِ في أخرياتِهِ مَلاءٌ تجلى عَنْ طيالِسَةِ خُضْر تخالُ بقاياها التي أسأر الدّجى تمدّ وشيعـاً فـوق أرديـة الفجـر

ويقال: أغضب وهو انثناؤه وطوله واجتماعه وإقباله.

وحكي أنّ عليك ليلاً أغضف، قال العجّاج: فانغضفت بمرحجن أغضفا. (والمرحجن): الطّويل الثّقيل، وقال الدّريدي: ذكر أبو عبيدة أنَّ المتلهب والمتمهل مثل المسجهر وهو امتداد اللّيل وغيره. وحكى ثعلب عن رجاله قالوا: ليل التّمام في الشّتاء أطول ما يكون لكل نجم طويل أي يطول اللّيل حتى تطلع النّجم كلّها وقال أبو عمرو

الشّيباني وحده إذا كان ظلمته خالصةً فهو الخيط الأسود، وإذا خلص ضوؤه فهو الخيط الأبيض. والبريم والشّميط إذا اختلط، وفي القرآن: ﴿وَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخيطُ الأبيضُ مِنَ الخيطِ الأسود﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٨٧].

وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: ما كان من الأجسام والمعاين من الأشياء فهو التّمام بالكسر الفصيح العالمي، ويجوز التّمام بالفتح وما كان من الكلام والأفعال وما شاكلها فهو التّمام بالفتح لا يجوز غيره، يقال: ليلُ التّمام والتّمام وقمر التّمام والتّمام وولدته للتمام والتمام. فإذا جئتَ إلى الأفعال والكلام قلت: تَمَّ الكلام تماماً، وتمّ الأمر تماماً، وإذا أردت أنَّ القمر تَمَّ في نفسه قلت: تمّ تماماً وتم النّهار تماماً وتمّ اللّيل تماماً. وقال الأصمعيّ: لا يكسر التاء منه إلا في الحمل واللّيل وما يجري مجرى المثل طال عَلَيَّ اللّيل ولا أسب له أي لا أكن كالتّسبّي فأستطيله يدعو لنفسه أن لا يبتلي بما يطيل اللّيل عليه.

الأصمعي شهر المليساء أطول الشّهور عليهم، وأتعبها لهم، ويكون على أثر الصّفريّة وهو نجمان السّماك والغفر، فهم يشتغلون في أيام المليساء بأنفسهم ومواشيهم ومسيرهم، لأنّهم يحتاجون إلى إعداد المثاوي والبيوت ومأوى الإبل والغنم والعنز والحظائر، والضّرب في الأرض استعداداً للشّتاء.

وحكى الدّريدي: اجْرَهدَ النّهار أو اللّيل طال، واجرهد بالقوم السّير: إذا امتدَّ بهم ظلام وشدة. وأنشد:

ابن المعذل:

أقسول وجنح الــدّجــى ملبَّــد وللَّيـــل فـــي كـــلِّ فـــجُّ يَـــدُ

ويقال: عجبتُ من سرع ذلك الوقت، ومن سريحه في اللّيل والنّهار جميعاً قال: فيقولون: أدرِكْ يومك أو ليلتك بربغة أي: بجنة وحدثانة، وهذا كما يقال: اتق النّاقة بجن ضراسها أي بحدثان نتاجها وسوء خلقها، ويدخل في هذا الباب قول الشّاعر:

يكون بها دليلُ القوم نجم تعينِ الكلب في هَبي، قياع

يعني أنَّ الكوكَب بالظَّلام تعصِّب وبالقتام انتقب، فليس يظهر منه إلاَّ شَّفا وشبهه بعين الكلب: لدوام إغضائه واتصال نعاسه. والهبي جمع هاب وهو الذي حال دونه الهباء. والقباع: الدّواخل في الظّلام.

ويقال: قبع القنفذ إذا أدخل رأسه في قرونه قبوعاً، وعلى هذا يقولون: تخاوَصَتِ

النَّجوم وتخازَرت. أبو تمام:

إليكَ هَتَكْنا جَنْحَ ليلٍ كَأَنَّهُ أَبُو نُواس:

ابو نواس: أَبِنُ لَى كيفَ صِرْت إلى حريمي

أبِنْ لي كيفَ صِرْت إلى حريمي ونجم اللّيل مكتحلٌ بغار فأمّا تشبيه النّجوم فبابه واسع إلا أنا نذكر منه ما يستحسن من شعر القدماء أو يستغرب من ذلك قول مهلهل:

أليكتنا بدي جسم أنيري فإن يك بالذنائب طال ليلي وأنقذني بياض الصبح منها كان كواكب الجوزاء عود كان بنات نعش ثانيات تتابع مشية الإبل الزهاري وتحنو الشعريان إلى شهيل كان الغدرتين مكف ساع كان التابع المسكين شيخ كان التابع المسكين شيخ كان القردين يدا مغيض كان الفرقدين يدا مغيض كان مجرة التسرين نهج كان مجرة التسرين نهج وعارضها المسكين نهج كان الجدي جدي بنات نعش وعارضها المستري حسنا ضياء كان المشتري حسنا ضياء

وقال مضرس بن لقيط:

وليل يقول القومُ مِن ظلماته كأنَّ لنا منه بيوتاً حصينةً قال ابن هومة:

وبناتِ نعسشِ يبتدرُنَ كاللها والفرقدان كصاحبين تعاقدا والفرقدي كالرجل الذي ما إن له

إذا أنستِ انْقَضَيتِ فيلا تَحوري فقد أبكى مِنَ اللّيل القَصيرِ لقد أنقيذتُ مِنْ شَرِّ كبيرٍ معطفة على ربع كسيرٍ وفرقدهُنَّ مجتنبُ الأسيرِ لتلحق كلَّ تالية غيرورِ لتلحق كلَّ تالية غيرورِ يللوحُ كقِمّة الجمل الغريرِ للحريرِ ألمح على تمايله ضريرٍ ألح على تمايله ضريرٍ في أغنزاً خلف الوقيرِ في الخرورِ في المحال جلى مقاسمة الجزورِ في الكل طريقة تحدى وغير لكل طريقة تحدى وغير عراض مجرب شكس غيرو عراض مجرب شكس غيرو يكبُ على اليدين كمستديرٍ يكبُ على اليدين كمستديرٍ بنيق قاهر من فوق قرور بنيقة قاهر من فوق قرور

قد اكتَحَلَت منه البلاد بإثمد

سـواءٌ بصيـرات العيـون وعُـورِهـا مسـوحـاً أعـاليهـا وسـاجـاً كسـورهـا

بقراتُ رمل خلفهنَّ جاذِر تالله تبرح أو تزول عتايرُ عضدٌ وليس له حليفٌ ناصرُ

وتزاور العيّوق عن مجدات وترقع النّسران هذا باسطٌ وترقع النّسران هذا باسطٌ والنّطح يلمع والبُظَينُ كأنّه والحوت يسبح في السّماء كسبحه وكواكبُ الجوزاء مشلُ عوائد وكأنّ مرزّمها على آثارها وتعرضت هادي السّعود كأنّها وبدا سُهيل كالشّهاب مشبه وبدت نجومٌ بين ذاك كأنّها

وقال أبو الأشهب الأسدى:

كالنّور يضربُ حين عاف الباقرُ يهدوي لسقطتِ وهنذا كاسِرُ كبيشٌ يطرده لحتفي ثائرُ في الماء وهو بكل سَبْح ماهرُ تمرى لهن قدوادمٌ وأواخرُ فحدلٌ على آثار شولِ هادرُ ركبٌ تأوّبَ بطن تبع مايرُ راع على شرف العرينةِ سايرُ درُّ تقطّع سلكُ متناثِر أ

ولاحَتْ لساريها الشّريا كأنّها لدى الأفق الغربيّ قرطٌ مسلسلُ

قال الهيثم بن عُدي: قال لي صالح بن حسان: أنشدني أحسن بيت قيل في النّريا، قال قلت: بيت عبد الله بن الزّبير الأسدي رضي الله عنهما:

وقد خرَم الغربُ الشّريا كأنّها به رايـةٌ بيضـاءُ تخفـقُ للطّعـن قال: أريد أحسن منْ هذا، قلت بيت امرىء القيس:

إذا ما القريا في السماء تَعَرَّضَتْ تَعَـرُّضَ أَثناءِ الـوِشاح المفصّلِ قال: أريد أحسنَ مِنْ هذا، قلت: بيت ذي الرَّمة:

وَرَدتُ اعتسافاً والقريا كأنَّها على قمةِ الرأس ابن ماءِ محلَّقُ قال: أريد أحسن من هذا، قلت: بيت يزيد بن الطّثريّة:

إذا ما النَّـريـا في السّماء كأنَّها جمـانٌ وهـي مـن سلكِـهِ فَتَبــدَّدا

قال: أريد أحسن مِن هذا، قلت: قول أبي قيس بن الأسلت:

وقد لاح في الصّبح الثّريا لمنْ يرَى كعُنقــودِ مــلاحيــةِ حيــن نــوّرا وقال الفرزدق:

كليل مهله ليلى إذا ما تمنّى اللّيلُ ذو الليل القصير تهامى كيانً شاميات جنحن لجانبيه إلى الغشور كيانًا اللّيل يعطف علينا ضراراً أو يكر السي ننور

- في صفة الليل والنهار، وقصرهما وتشبيه النجوم بها لأزهــر فــى مبـاركــه عقيــر

ولا ضـــوء لســـاريهــــا منيـــرِ

كَـــانَّ نجـــومَـــه ليـــلٌ تثنَّـــى وكيــف بليلــةِ لا نـــومَ فيهـــا

وأنشد المبّرد:

إذا ما الشريا في السماء تعرّضت على كبيد الجرباء وهي كأنها

يراها الحديد العين سبعة أنجم جبيـــرةُ درّ ركبـــــتْ فـــوق معصــــم

(الجبيرة): الدستبنج العريض وشبه ابن الرّومي الثّريا فقال: وذكر شعر امرأة:

بيضاء للنّاظرين معتذره بعدد غمام وحاسر حسره

يغشى غواشى قرونها قدما مشل التّسريسا إذا بسدت سحراً فأخذه ابن المعتز فقال:

قدمٌ تبديّت من ثيباب حِداد

وأرى القريبا في السماء كأنها وقال كعب الغنوي في الجوزاء:

فساطيطُ ركب بالفلاةِ تــزولُ

وقمد مالت الجوزاء حتى كأنها ولابن المعتز:

الازمنة والأمكنة / م 11

أغصان نــورٍ أو وشــاح مِــنْ وَرَقْ

كأنّما الجوزاء في أعلى الأفق

رؤوسُ مدارٍ رُكِّبَتْ في معاجِرٍ

كَأُنَّ نَجُومَ اللَّيلِ في فَحَمَّةِ الدِّجِي

خـــلالَ نجــومهــا عِنْــدَ الصّبــاح تَفَتَّـــحَ بينَهـــا وَرْدُ الأقـــاحـــيَ

كأنَّ سماءَنا لمّا تَجَلَّتْ رياض بنفسج خَضِلٍ نداهُ وله:

زرقساءً تنظـرُ مِـن نقــابِ أســودِ

ورَنا إلى الفرقدانِ كما رَنَتْ و له:

مريض مذنف من خلف سِتْر

تَظَلُّ الشَّمس ترمقنا بلحظ

آخر:

ما ذقت طعم النّوم لو تدري فى قمىر مسترق نصفىه وآخر:

والبدرُ يسأخلنُه غيمٌ ويتسركُمهُ وقال امرؤ القيس:

نظرتُ إليها والنُّجوم كأنَّها وقال محمد بن يزيد بن مسلمة:

لمسا تسراءی رخسل وأخمس النسرين شخص أطـــار نســراً واقعـــاً فـــرداً ووافـــى سيـــره وعـــن سعـــد ذابـــح دافـــــع ذا ذاك وذا أمـــا مهــار أم إذا يتلـــو نعــامــاً وارداً يطير ما طردْنَ فإنْ وعقر تُ يقدمُها لها مصابيخ دُجي يتلسو السربانسي فسإذا ووارنَ الكــــفّ التـــــى قسال السدليسل عسرسوا ممتدةً أعناقُها فانها سفائسن

تحاولُ فتحَ غيم وهو يأبى كعِنْينِ يحاوِلُ فَضَّ بَكْرِ

كــــأنَّ جنبـــي علــــى جَمْـــر كانه مجرفة العطر

كأنَّه سافِر عن خدَّ ملطوم

مصابيح ركبان تشب لقفال

ذاتَ عشاء فَمَثَّ ع الردف بالحمل الذرغ وطسائسر النسسر يقسغ يتبعـــه سعـــد بلـــغ يسعد سعدد فر تبغ دافع هذا فاندَفع أعسرق في فسوق نسزغ وصادراً حيث سُكَعْ وقعْن في الأرض وَقعْ كليلُها حيثُ دَسَعْ تحكسي مصابيح البيسغ جد بها السير طُلَعْ فيها خضابٌ قد نصِعْ فليس في صبح طَمَعْ ما للسرى فية نجع تعمالُ فيها وتسدعُ للورد عن غب السّع يولج في الموج الدّفع لا كنت من نكس ورغ نى ساجداً أو قد رَكَعْ ضوء السّماك فخشع تناشر العقد انقطع رغاؤه ثمة نقع فيها مذك وجدنع منطَعْ شعنم سَطَعْ فيها منظع شطعة ثمينم سَطَعْ فيها من سَطَعْ في سَطِعْ فيها من سَطَعْ في سَعْ ف

فقلت سدد قصدها أما ترى غفر الربا وقبل ذاك ما لحا وانتشرت عرقواؤه حتى إذا الكبش ارتعى تتابع الخيل جرث يعيد في خافاتها

شعر:

نسي إذا البَسرقُ لَمَسعُ سلت القيسنُ الصَّنعُ بيضاء ما فيها لمععُ تسركضُ من غيسر فَنَعُ يخسبُ طسوراً ويضَععُ عسن العيسون وانقَشعُ نشوانَ مِنْ غيسر جَرعُ في الحرب كالغمر الضّرعُ في الحرب كالغمر الضّرعُ في الحرب كالغمر الضّرعُ

كلمعية البرق اليَما أو سلّة السّيف انتضى في نقبي ينسُجُها وانهزَمَتْ خيلُ الدُّجى والصُّبح في أعراصِها فقلتُ إذ طار الكَرى لمّا بدا في رحليه ليسس المذكّبي سنة

يعــــارِضُـــه راعٍ وراع قطيــــعِ أطـال انتصـابـاً بعــد طـول ركـوعِ

قال أبو الحسن العلوي الأصبهاني: كَانَّ سهيلًا والنجومُ أمامَه إذ قام من ربائه قلتَ راهبٌ قال آخر:

معلقُ قنديل عليه الكَنَائسُ شهابٌ ينجيه عن الرّيح قابسُ

فإذا كانت الشَّعرى العبورُ كأنَّها ولاحَ سُهيلٌ من بعيلٍ كأنَّه والآحَ سُهيلٌ من بعيلٍ كأنَّه وقال آخر:

شمائلُ رقاصٍ تميلُ مناطِقُه

سَرَيتُ على الجوزاء وهي كأنَّها قال محمد بن عبد الملك:

سئمت تَعَـرضَتْ بـالمنكبيــن وقلَّـــد خصـــره بقـــلادتَيْـــن كَانَّ كَواكِبَ الجوزاءِ لمِّا أخو حربِ تقلَّد قوسَ رامٍ

قال العلوي الأصبهاني في النسر شعراً:

وركب ثـلاث كـالأثـافـي تعـاوروا دجي اللّيل حتّى أومضَتْ سنةُ الفَجر وإن فرقوا لم يعرفوا آخر الدهر إذا جمعوا سميتهم باسم واحد

وقال أبو النّجم في إصغاء الشّمس للمغيب:

والشَّمس قد صارَتْ كعين الأحولِ صب عليه قانصُ لمّا عقَل ولابن الرّومي في طلوع الشّمس من خَلل السّحاب:

ضوءاً يلاحِظُنا بلا لهب ظلَّتْ تسترنا وقد بعثتْ

قال ذو الرِّمة في مثله وهو يصف امرأةً:

كقرن الشمس أفتق ثم زالا تــريــك بيــاضَ لبّتهــا وَوَجهــاً كملأ وانفيل سمائسره انفسلالا أصاب خصاصة فبدا كليلا قال آخر في دارة الشّمس:

ترس يقلب كمي راميخ والشَّمس معرضةٌ تمورُ كأنَّها وأنشد ثعلب:

فسيعط لدى الأفق مِن خُنصر كانًا ابن مزنتها جانحاً وقد تركنا تقَصّى الباب لأنّ في هذا القدر كفاية.

# الباب الثامن والأربعون

## في ذكر السَّراب، ولوامع البروقِ، ومتخيّلات المناظرِ ووصفِ السَّحاب

(السّراب): هو الذي يتلألأ نصف النهار كأنّه ماء، لازقاً بالأرض وهو الآل وقيل الآل يكون ضحوة، والسّراب نصف النّهار. وفي القرآن: ﴿كَسَراب بقيعة يَحْسُبُه الظّمآنُ ماءً حتى إذا جاءَهُ لَمْ يَجْدِه شَيئاً﴾ [سورة النّور، الآية: ٣٩] وقيل في الفُرق بينهما: إنَّ الآل هو الذي يرفع كلَّ شيء، وسُمِّي الآل لأنَّ الشخص هو الآل، فلما رفع الشّخص قيل هذا آل. قال الأعشى:

حتى لحقناهم تَعدى فوارِسُنا كَانَّنار عن قف يرفُعه الآل، والآل يرتفع عن وجه وقيل: هذا من المقلوب، أراد كأنَّنار عن قف يرفُعه الآل، والآل يرتفع عن وجه الأرض، واللّعاب الذي يتساقط من السَّماء كأنَّه زبد في مرأى العين ويسمى ريق الشّمس. قال:

يشرنَ الشّرى حتّى يباشرنَ بردَه إذا الشّمسُ مَجَّتْ ريقَها بالكَلاكِلِ ويشرنَ السّراب، وفي المثل: إنما أنتَ يلمع.

ويقال لبرق الخلّب: يلمع أيضاً ولذلك قيل: أكذب مِن يلمع، واليلامع من السّلاح: ما بَرق نحو البيضة، ولامعا المفازة جانباها.

ويقال: ما بها لامع أي أحد، و (الرّقراق) مثل السّراب وقيل رقراق السّراب ترقرقه. قال الشّاعر:

يدومُ رقراقُ السّراب برأسِهِ كما دوَّمتْ في الأرض فلكةُ مِغزل وقد صحا السّراب أي انكشف ومصح الآل وتسعسع والذي تراه في الشّمس كأنه خيطٌ ممتدٌ يقال له مخاط الشّيطان. وقد كُنّي عن السّراب بأبوال البغال قال شعراً:

وحمير أبوال البغال بأنّني تسديت وهنا ذلك البينا

قال بشرٌ يصف إبلاً:

فقد جاوزْنَ مِن غمدانَ أرضاً لأبسوالِ البِغسال بهسا وَقيسعُ يطانَ بهسا فسروتٌ مقصراتٌ بقاياها الجماجمُ والضّلوعُ وإنَّما قالوا ذلك لأنَّ البغال لا تتناسل فلا ينتفع بأبوالها كما لا ينتفع بالسّراب. ويقال: فلانٌ كثير البول إذا كان كثير، و (الوقيع) الخضر تكون في الأرض.

وقال ابن الأعرابي: البغال باليمن، فبيَّن أنَّ هذه الأرض تكون باليمن.

قوله بطان: يعني قوائم النّاقة، والمراد بالأرواث كروش إبل قصرن عن السّير فتركت مخلفات فأكلهنّ السبّاع.

ويقال للسّراب المسجهر الكذوب اللّون. وقال ذو الرِّمة يصف الأظعان:

توارى وتبدو لي إذا ما تطاولَتْ شخوصُ الضُّحى وانشَقَ عنها غَديرُها

(الشّخوص): تطاول في وقت الضّحى لأن السّراب يرفعها يقول تبدو لي الأظعان في ذلك الوقت إذا رفعها الآل وتواري إذا انشق عنها غديرها، يعني السّراب، وهذا الذي يشير إليه لتخيل الشّخوص في المناظر، لذلك قال ابن أحمر:

وازدادَتِ الأشباعُ أخيلةً وتعلَّمُ الحرباءُ بالثَّغَرِ وقال جرير

ومن دونه تيهٌ كأنَّ شخوصها يحلَّن بـأمثـالٍ فهـنَّ شـوافِـعُ وقال ذو الرَّمة في بيان السّراب يصف فلاةً:

بها غُـدُرٌ وليس بها بـلالٌ وأشباح تحـولَ وما تـريـمُ تموت قطا الفلاةِ بها أواماً ويحسر في مناكبها النسيم

قوله: (أشباح تحول): أي تتحرّك ولا تبرح بل يخيّل ذلك إليك. وقال الشّماخ وذكر ناقةً:

إذا شرفاتُ الآل زالَتْ ونَصفَتْ تناطَحَ ضَبعاها به ويَـدَاهُما قوله: قوله: نصفت: صار السراب إلى أنصافها، وقوله: ويداهما: جعل اليدين للضّبعين وقال:

وحومانية زرقاء يجرى سرابها بمنسجية الآباط حدبٌ ظهورُها

(حومانة): أرض غليظة، و (المنسجة): المنصبّة أي ليست بضيقة الفروج وقال الكُميت:

إذا ما الآلُ أعرضَ لم يجمعُ إليّ بأغيُنِ الخوفِ الغيوبِ (يجمع): ينظر نظراً شديداً، و (الغيوب): جمع الغيب وهو المتخفّض. وقال ذو لرّمة:

ترى الربيعة القوداء منه كأنها مناد بأعلى صوتِهِ القوم لامع الربيعة: هضبة وهي الجبل الصّغير المفترش مع الأرض، أي كأنها في السراب، (مناد): يلمع بثوبه، وقوله يصف قنه. قوداء طائقها في الآل محزوم الطّائق حرف شاخص في القنة وقوله: كأنمّا الأعلام فيها سير. أي كأنّها تسير في السّراب. قال جران العود وذكر

ببلقعة كأنَّ الأرض فيها تجهز. وقال ابن الدّمينة: يريد أنَّ السَّراب يطردُ فيها فكأنها تجهز. وقال ابن الدّمينة:

برماحة الأنضاد فماصة الصّوى تداوي المطايا من مروح العجازف (الأنضاد): جمع النّضد وهو ما تراكم من الجبل. و (الصّوى): الأعلام وتقصمها في السّراب.

قال أبو النّجم:

حتى إذا الأكمُ طفَتْ في آلها مثـلَ طفوِ الحُـمُ في آهـالهـا وقال:

إذا السّـرَاب استشخـصَ الأجـذالا واطّـــردَت ديــــاسقـــــــــــــالا واستنسج الآرام والثّلالا

الأجذال: أصول الشجر، (واطّردت دياسقه): وهو السَّراب الأبيض وشبهه بأسمال الثّياب. قال ابن مقبل:

ويــوم يقسّـم ريعـانُـه رؤوسَ الأكـام يُغشّيـن آلا ترى البيد تهدجُ مِن حرّه كأنَّ على حزم راءِ بغالا

بغالاً عقارى تغشينه وكلّ تحملُ منه فزالا

جعلها (عقارى): لأنّها لا تلد، و (ريعانه): أوّله، (تهدج): تتحرك يعني أنّ الآل يتحرّك فكأنّ (بغالا) على كل شرف توجف. ولأبى ذؤيب:

يستن في عرص الصّحراء فائزهُ كأنّه سبط الأهدابِ مملوجُ وأنشد:

ونسجَتْ لسوامعُ الحرورِ سبائياً كسرقِ الحرير فالمراد به السراب يستدل من هذا البيت على أنَّ السّرق يقع على الحرير الأبيض دون غيره. قال ذو الرَّمة:

إذا تنازع جالا مجهل قذف أطراف مطرد بالحر مسوج تلوى الشنايا بأحقيها حواشيه لي الملأ بأطراف التفاريج

جعل أطراف السّراب المنسوج بالحرّ يتنازعها جانبا المفازة، وقد بالغ في الإبانة والتّصوير. وهذا كما قال الرّاعي:

وإذا تــرقّصـت المفــازةُ غــادرَت زبـــداً يُبَغّـــل خلفَهـــا تَبغيــــلا

ويعني بالزّبد حادي الإبل، وما أوردناه في السّراب ووجوه تشبيه كافي في هذا الموضع.

فأمّا البرق: فإنَّ الأصمعيّ قال: أحسنُ ما قيل في وصف البرق والغيث قول عدي بن الرّفاع:

فقمتُ أخبره بالغيب لم يَرهُ والبرقُ إذانا محزونٌ له أرقُ عمر قال أبو نصر: كذا رويناه عن الأصمعي، وهذا مما يعد من تصحيفه. ورواه أبو عمر والشيباني وابن الأعرابي وأبو عبيدة. والبرق إذانا محزوله أرق: أي مشترف مراقب. وتصحيح رواية الأصمعي:

لا كلفتــه فيــه وبعــده مــرنُ يسبــح فــي ريــح شـــآميــة مكلل بعمأ ألماه منتطقُ

معنى (يسبح): يعرض وروى يسبح أي الرّعد. وقال:

ألقى على ذاتِ أحقادٍ كلاكلَه وشتَّ نيرانه وانجابَ يَاتَلِقُ ناراً يعساودُ منها العودُ حدّته والنّار تسفعُ عيداناً فتحترقُ

وبات تجتلب الجوزاء درتها يبكي ليدرك محلاً كان ضيّعه جون المسارب رقراق تظل به يخله يغلب

بِنَوثِها حين هاجَت مربع نعق يسريت منبسط منه ومندفق شريت منبسط منه ومندفق شما المخارم والأثناء تصطفق عن الشواهق والوادي به شرَقُ

ويقال في البرق: يشرى ويومض ويعن ويعترض ويوبض ويستطير ويستطير ويستطيل ويستطيل ويستطيل ويستشري ويستطيل ويلمع ويتبوج ويخطف ويخفو ويبرق ويتألّق ويتألّق ويتألّق ويستشري وينيض ويخرق ويسلسل ويشتن ويبتسم ويضحك ويبعق وينشق ويرتعص ويقري ويهص ويثقب ويلوّح ويتهلّل ويتكلّل. ومما يستحسن في وصف البرق وخفائه، والرّعد في حدائه، والنّلج ولألائِه قول بعضهم:

ينبض نبض العرقِ في استخفاء كات شرارة تطرف مرن قصباء أو طر حتى إذا امتدت على الشواء ورجف وقعقعت بالرعد ذي الضوضاء كانً رجل جرادٍ ثار في عَماء أو سرء وكرسفا يندف في الهواء تطيره أو حلبا ينطف من أطباء أو رغا أو كتفي الفضية البيضاء أو كان أو كانتظام الودع في الإخفاء فاشمط واستوفت الآكام بالصواء

كانّه في البعد والخفاء أو طرف طيرهم باقتداء ورجفت برجل الحداء ورجفت برجل الحداء كانً بيسنَ الأرضِ والسّماء أو سرعانا من دبا غوغاء تطيره الريح على قواء أو رغوة تنفش من غرلاء أو كانتشار الدّر ذي السلالاء فيأسمطت الأرض على فتاء

وقال آخر:

وغيث سريت له إذ سرى فبا فبرق لبرق للسوح وبسرق خبا ويساتت بجوالقها تمترى ودارك بيسن البكا والفنا يسراوح بين الخسا والركا: رُ أم أنت قاسم المرتجى؟ وقلع مسن نبته ما عفا وين النور واخصرا على الضّفا قناع السّيول وإزر السربي

وأرض أنست بساه وائها وشمست بسوارق أقطساره وسمست بسوارق أقطسا وبسات يعبع عجيسج القطسا وقد هدأ القسوت من غيره وقلست له حين أبصرت البحا أنست البحا فأنبت ما لم يكن نابتا ولم تلبث الأرض أن صرّحت وصار على الأرض من ويله

شعر :

تَ أَزَّرَتِ الأَرْضُ ثَ مَ ارتَ لَتُ وَ وصار سواء إذا جُبتَها قال العتابي:

أرقتُ للبرقِ يخبو ثم يأتلِق كانها غرق شهباء لامحة أو ثغر زنجية تَغْتَرُ ضاحكة أو غرَّةُ الصّبح عند الفجر حين بدَتْ له بدائع حمرُ اللّون هائلة والغيمُ كالقوب في الآفاق مُنتشِرٌ تظنه مصمتاً لا فتق فيه فإنْ إنْ قعقعَ الرَّعد فيه قلت ينخرق تستق من رعده أذن السميع كما فالرَّعد صهصلقٌ والريح مختزق غيثٌ أواخره تحدو أوائله قد حاك فوق الرّبي نوراً له أرجٌ فطار في الأنف ريحٌ طيبٌ عبقٌ من خضرةِ نبتها حمراء قانيةً

ولبعض بني مازنة:

إذا اللَّهُ له يستِ إلاّ الكرامَ ملثها مسرباله هيدبٌ ملثها مسرباله هيدبٌ تكركره حصحصات الجنو كان السريابَ دوينَ السحابِ كان السركية من فيضه

قال علي بن الجهم في السَّحاب شعراً: وساريــة تــرتــادُ أرضــاً تجــودُهــا أتتنــا بهــا ريـــځ الصَّبــا وكــانَّهــا تميـسُ بهـا ميســاً فــلا هــى إنْ دنَــث

من النّبور حليـاً كسـاهــا الحيــا مَفـــــاوِز بـــــربّهـــــا والقـــــرى

ف است ديار بني خنبل صخورُ الرواعد والأزمل ب وتفزغه هزهُ الشَّمالِ نعامُ تعلقُ بالأرجل إذا ما بدا فلكة المغزلِ

شغلتُ بها عيناً قليلاً هجودُها فتاةٌ ترجيها عجوزا تقودُها نهنها ولا إنْ أسرعَتْ تَستعيدُها ليسرح في أكنافها من يريدُها كام وليد غاب عنها وليدها وليد غاب عنها وليدها وكادَت تصم السّامعين رعودُها يداها وخرَّتْ سمطَها وعقودُها وإمّا حذاراً أنْ يضيعَ فريدُها بمازَلٌ عنها والرّبى تستزيدُها إليها أقامتُ بالعراقِ تجودُها بالوديةِ ما تستفيتُ مدودُها تكاد أكفُّ الغانيات تصيدُها عروسٌ عليها وَشْيُها وبرودُها لها حَلَقٌ تبدو وتخفي حديدُها أتاها مِنَ الرّبح الشّمال يريدُها جنودُ عبيد الله وَلَّتُ بنورُها

تقاربها في كل أمر تريده إذا فارقتها ساعة ولهيت له فلما أضرت بالعيون بروقها دعتها إلى حل النطاق فأرعشت وكادت تمس الأرض إمّا تلهفّا فلمّا رأت حر القّرى متعقدة وأنَّ أقساليم العسراق فقيسرة فما برحت بغداد حثّى تفجّرت وحتى رأينا الطّير في جنباتها وحتى اكتست من كل نور كأنّها ودجلة كالدّرع المضاعف نسجُها فلمّا قضَتْ حتَّ العراق وأهله فمرّت تفوت الطّير سبقاً كأنّها

# الباب التَّاسعُ والأربعون

# في تَذَكُّر طبّ الزّمان \_ والتهلُّف عليه \_ والحنين إلى الألآف \_ والأوطان

كنا قد ذكرنا فيما صدّرنا به هذا الكتاب ما أنشأ الله عليه الخليقة من حبّ الوطنِ والسّكن، وما درج إليه أولي النّحَل السَّليمة ـ والعقد الصّحيحة من الولوع بحفظ متقادم أعصارهم، بما اتَّفق مِنْ سِيرٍ وحكم نخبهم ـ وأنه حبّب إليهم ما يأثره القرن بعد القرن، منهم ليظهر من جلائل صنعه ـ في كل حينٍ وفوائِد منحه على كلّ حال ما توافق فيه الرّواة ـ وتلاحق به المدد والأوقات.

وذكرنا أيضاً شيئاً صالحاً من علّة الحنين إلى الألآف والأوطان، وما تأسَّسَ عليه أسباب التّنافس والتّحاسد بين الرّجال، إلى انكشاف الأحوال عن التّراضي بينهم بمختلفات الأقسام، وإنّ جميع ذلك حكمةٌ بالغةٌ من الله جلَّ جلاله في الأنام، فأحببنا أن نجدد هنا ما يتأكّد به ما تقدّم، أنشد المبرد شعراً:

لعمري لئن جُليتُ عن مَنْهَلِ الصِّبا ليالي أعدو بين بردينن لاهِياً سلامٌ على سير القلاصِ مع الرّكب سلامُ امرىء لم تبقَ منه بقيةٌ

قال أبو تمام:

إذا لا صدوف ولا كنود اسماهما إذ في القتادة وهي أنْجلُ أيكة

قال دريد بن عبد الله:

حَنَثْت إلى ريّا ونفسُك باعَدَتْ وأذكر أيّامَ الحمدى ثمّ أنتَسي

لقد كنت ورَّاد المشربة العذب أميس كغصن البانة النّاعم الرّطب ووصل الغواني والمدامة والشرب سوى نظر العينين أو شهوة القلب

كالمعنين ولا نسوار نسوار نوار نسوار نسوار نسار نضار نضار

مـزارك مِـنْ ريّبا وشعبـاكمـا معـا علـى كَبِـدي مِـنْ خشيـةٍ أَنْ تَقَطّعـا

وجعتُ من الإصغاء لينــاً وأخــدعــا عليــكَ ولكِــنْ خــلً عينيــكَ تــدمعــا

إلينا وعصرَ العامريّة مِنْ عَصرِ تمسرّ اللّيالي والشّهور ولا أدري وبين حياتي خالداً آخر الـدَّهـرِ على غفلةِ الواشين ثم اقطعوا عمري

بنا بين المنيفة فالضّمارِ فما بعد العشيَّة من عِدرارِ ورّيا روضَه بعد القِطارِ وأنت على زمانك غير زارِ وأنت على زمانك غير زارِ بانصافي لهن ولا سرارِ

زماناً طبوى شرخَ الشّباب فودَّعا تقطَّع من أقرانها ما تقطَّعا بلهنية أقضي بها الحول أجمعا وأعمل فيه اللهو مرأى ومسمعا

يسرى بجنوب السدّير وهو قصير وما كحضور مَسنْ يحبّ سرورُ وما كحضور مَسنْ يحبّ سرورُ وأمّا الألسى أقليهم فحضورُ ويشقى بما جررَّتْ يسداه وزيسرُ إذا شاء عسن ألآفِسه لصبورُ يشيسر إليها بسالبنانِ مشيسرُ يسدير رحى جمع الهوى فتدورُ ويسورة غصن للشباب نضير

تلقّت نحو الحيّ حتّى وجدتني وليسَتْ عشياتُ الحمى برواجع وليسَتْ عشياتُ الحمى برواجع أنشد أبو صالح الآمدي عن الأخفش: سقى اللّه أياماً لنا ليس رُجّعا ليالي أعطيتُ البطالة مقودي مضى لي زمانٌ لو أُخيَّر بينه لقلتُ دعوني ساعة وحديثها وقال آخر:

أقول لصاحبي والعيس تهوي تمسّع مِن شميم عرار نجد تمسّع مِن شميم عرار نجد ألا يصاحب نجد وأهلك إذا يحلُّ الحيّ نجداً شهورٌ ينقضين وما شعرنا

قال ابن الرّومي:

بكيت فلم تترك لعينك مدمعاً سقى الله أوطاراً لنا ومآرباً ليالي حسابها ليالي خرة لا أعرف اليوم باسمه

قال معن بن زائدة:

تَمَطّبى بنيسابور لَيْلي وربّما ليسالي إذا كلّ الأحبة حاضرٌ فاصبحت أمّا من أُحِبّ فنازحٌ وإذ لا أبسالي أن يضيّع سائسسٌ يحسن إلى الألآف قلبي وقلبُ أبيت أناجي النّفس حتى كأنّما لعلّ الذي لا يجمع الشّمل غيره فسكن أشجاناً وتلفي أحبة

أراعــي نجــومَ اللّيــل حتــى كـــاتّنــي

باد الهوى وتقطّعت أسائه ذكر النّميريُّ الغواني بعدما وتــذكّــر اللّهــو القــديــم فســاقــه غشى المنازل بالسَّليل فهاجَـهُ بانوا وما مِن بين حيّ راحل ولقد نراه للقتول وأهلها صافت بوج في ظلال كرومه وتــذكّــرت متــربّعــاً مــن أرضِــهِ كـم قـد أربّ بجـؤ، مـن معـذق فمحلَّهــــا منــــه رواءٌ مبقــــلٌ حلَّ به ثُمَدٌ ومحضرُ بهجة يهوى إليها العالمون كأنهم إنّ السذى يهسوى فسؤادك قسربسه أنَّى ينال إذا انتمت في مشرف لسج المتيّـــمُ فـــى البعـــاد سفـــاهـــةً حتى إذا احتمل الحبيب تبادرت إنّ امسراً كلِفاً بلذكرك مسوزعاً قد طال ما انتظر النّوال لديكم لو تنطق العيسُ اشتكت ما عالجت قال ابن میادة:

ألا ليت شعري هَلْ ابيتنَ ليلة بسلادٌ بها نيطَتْ عليَّ تمائمي قال ابن الرومي:

ولي وطينٌ آليتُ ألاّ أبيعَة عهدتُ بها شرخَ الشّباب ونعمةً وقد ألفته النفس ُ حتى كانّه

بأيدي العداة التائرين أسير

وصبا فعاود قلبه أطرائه نزلَ المشيبُ وبان منه شبابُهُ أن شَـطٌ بعـد تقـارب أحبابُـه ربع تبدَّلُ غيره أربابُه إلاّ لــه أجــلٌ يلــوحُ كتــابــهُ جارا تَمَـسُّ بيـوتهـم أطنـابُـه حتى شتا وتصراً مت أعنائيه بردت شمائمه وجال سحائه متهازّم قرد يطير ربابه هــزجٌ إذا ارتفع النهار ذبابه حرماً وأمناً حوله أنصابه قطع القطا متواترا أسرائه قد سدة بالبلد الحرام حجابُه دون السَّماء حصينة أبوابُــهُ والبين ينعب ظبية وغرابه عيناه دمعاً دائماً تسكابه حنق عليكم وصلمه وتسوائه حتى استمل ولامه أصحابه من حبسها عند القتول ركابُه

بحـــرّة ليلـــى حيـــثُ رببنـــي أهلـــي وقطَّعــن عنــي حيــن أدركنــي عقلــي

وألا أرى غيري لـ الـدَّهـر مـالكـا كنعمـة قـوم أصبحـوا فـي ظـلالكـا لهـا جسـدٌ إن غـاب غـودرتُ هـالكـا وحبَّب أوطانَ الرَّجال إليهم إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم اعتل رجل في غربته فتذكّر أهله فقال:

لــو أنَّ سلمــى أبصــرت تحــددي وبُعـــد أهلـــي وجفــاءَ عـــودي قال أبو عنية:

ألا خَبِّــروا إنْ كـــان عنـــدكـــم خبـــر شعه :

نفى النَّوم عن عيني تغوض رحلة فيان أشك من ليلى ليلى طوله فيا حبدا بطن الحرير وظهره فيا حسن تلك الباسقات إذا غدت ويا حسن تلك الباسقات إذا غدت ويا حبدا نهر الإبلة منظرا وفتيان صدق همهم طلب العلى لعمري لقد فارقتهم غير طائع وقائلة ماذا ناي بك عنهم فيا سفرا أووى بلهوي وأنثي

وقال آخر:

أعلى اليأس أنت أم أنت راجٍ ما تغنّى القمريُّ إلا شجاني فلنوح الحمام يهتاجُ قلبي ودوني وخليل سرى إلي ودوني عامداً ما تراه يقظان عيني جعلت نقسه لنفسي على البعد كم بجرجان ليت شعري مقامي إنَّ أشهى إلى منها مقام في فتومن كل أيلج يكفي ربِّ فاحفظهم ورُدَّ إليهم

ماربُ قضاها الشّبابُ هنالكا عهودُ الصّبا فيها فحنّـوا لـذالكا

ودقــةً فــي عظــم ســاقــي ويــدي عضَّـت مـن الــوجــد بـأطــراف اليــدِ

أتقف ل أم نشـوي علــى الهـــمِّ والضَّجــرِ

لها الهم واستولى بها بعدها السّخرِ فقد كنتُ أشكو منه بالبصرة القصر ويسا حسن واديه إذا ماؤه ذخر مع الماء تجري مصعدات ومحدر إذا مدّ في إبانه النّهر أو جزرِ وسيماهم التحجيل في المجد والغرر ولا طيب نفساً بنذاك ولا مقر فقلتُ لها لا عِلمَ لي فسلي القدر ونغّصَني عيشي عدمتك من سفر

كل همة مصيره لانفراج وغناء القمري للقلب شاج يسا لقدوم لقلبي المهتاج سير شهريان للبغال التواج وهو في التوم لي ضجيع مناج مناجاً أحبب به من مزاجاً أحبب به من مزاجاً أحبب به من المناج ومتى من عمومها أنا ناج بيدن دار المنجاب والحجاج وجهد في الظلام فقد السراج غرابتي يا مؤلف الأزواج

وقال آخر:

ألا ما لعينك لا ترقُدُ وما بالُ ليلك ليل السّليم وخـــللك صَحبُــك فـــى زفــرةِ فما لك من وحشة مؤنس فقاس الهوى وتقرد به مللت بجرجان طول القوى وكم لي بها من أخ أصيد مصابيح ليل إذا أشرقت إذا النّــاس غمّتهــم أزمــةٌ يــؤمّــل أو يــرتجـــى رفــده ولم يسدر حسرّان ذو دريسة سيسواء إذا ازدحسه السواردو إذا ما التقوا وثقوا عنده ويغشون في الحرب حوماتها وأعسرضست الخيسل مسزورة إذا وعسدوا أنجزوا وعسدهسم مسواريسث آباء آبائهسم فلو كان يخلد أهل الندى متى ألقهم بعد طول المغيب ألا ربّما طاب لے مصدری

وإنْ يقدرِ اللّه لي رجعة وإلا فلا حزني منقض وإلا فلا حزني منقض فيا سادة النّاس أنتم مُناي وأقسم ما طاب لي بعدكم يغسورُ هسوايَ إذا غسرتُم ألا ليتني جارُكم بالعرا ألا أيها النّاس إنّي لكم

وما لــدمــوعــكَ لا تجمــدُ وهمة عنك في غفلة هجد وما لك عند البكا مسعند فأنت الوحيد به المفرد وبالبضرة الدار والمروك نماه لمجاد أب أصياد يفرجُ عنه الدّجي الأسودُ فلم يبق كهل ولا أمردُ يعـــود بخيـــرِ ولا يـــرفــــــدُ إلى من بكربته يقصد ن أقربهم فيه والأبعددُ بأن لن يُسزادوا ولن يطردوا إذا شبَّ نيرانها الموقددُ سرابيلها العلق المجسد وإن أوعمدوا حان من أوعمدوا يــورثهـا سيّــد أسيــد أسيــد وأهسل المعسالسي إذا خلسدوا أجـدهـم على خير ما أعهـدُ لديهم وطاب لي الموردُ

فجدتي بقربه مالأسعد ولا حَرَّ نيرانِه يبردُ ولا حَرَّ نيرانِه يبردُ على على بعد داري فلا تبعدوا مقامٌ ولا طابَ لي مقعد والا والا تنجدوا فالهدوى مُنجِدُ قَ ما جاور الفرقد الفرقد الفرقد على خالد مشهد فاشهدوا

بكى مِنْ عِتابِ تـوالـت بـه فكيـف إذا مـا استحر الهجاء

قال محمد بن عبد الله بن ظاهر:

يا جبَلَ السّماق سُقياً لكا فسارقت أوطانك لأنّه فأيّ أوطانِك أبكي دما

أو نفحات منك تأتى إذا

ما فعل الظّبي الذي حلّكا فارقك الخِلّ ولا ملكا ماءك أو طينك أو ظلّكا دمعُ الندى تحتَ الدُّجى بلّكا

قــواف يُــردّدُهـا المنشــدُ

إذاً لا يقـــوم ولا يقعــــدُ

حدّث الزّيدي قال: أخبرنا الزّبير بن بكار قال: كانت ظبية تحت محمد بن أبي بكر بن مسور وكانت ذات مال ولا مال له، فخرج يطلب الرّزق فلمّا كان في موضع يقال له: بلكثة، انصرف راجعاً فدخل إليها فقالت: الخير رجعت فقال شعراً:

بینما نحنُ بالبلاکٹِ فالقا ع سراعاً والعیسُ تھوی هَـوّیـا خطرتْ خطرةٌ علی القلبِ من ذکرا كِ وهنـاً فمـا استَطَعْـتُ مُضِيّـا ولـو أنَّ ما أهـدَيـن لـى كـان شـربـةً ببطـن اللّـوى مـن وطـب راع شفانيـا

وأنشد أبو بكر بن دريد قال: أنشدني أبو عمر أنَّ الكلابي لرجل من قومه قال شعراً: يحننُ إلى الرّمل اليماني صبابةً وهذا لعمري لمو رضيتُ كثيبُ

فأين الأراك الدّوح والسّدر والغَضا ومستنجزٌ عما يحبّ قـريبُ هنــاك تغنّينـــا الحمــامَ ويجتنـــى جنــا اللّهــو يحلــو لــى لنــا ويطيبُ

قال أعرابي:

أيا أثلاثِ القاع من بين توضعٍ ويا أثلاثِ القاع قد ملَّ صاحبي ويا أثلاث القاع ظاهر ما بدا ويا أثلاث القاع قلبي موكّلٌ ويا أثلاث القاع قلبي موكّلٌ ألا هَلْ إلى شَمِّ الخزامي ونظرةٍ

قال أعرابيٌّ :

ألا حبَّـــذا واللَّــهِ لـــو تعلمـــانِــه وماءكما العذب الذي لـو شربتُهُ

حنینی إلى أظلالِكُنَّ طويلُ ثوائي فهلْ في ظلكن مقيلُ على ما بقلبي شاهد ودليلُ يكنَّ وجدوى خَيْركنَّ قليلُ إلى قرقرى حتى الممات سبيلُ

وأنشد الأحنش على بن سليمان:

اقـرأ علـى الـوشـل السّـلام وقُـلْ لـه سُقيــاً لظلّـك بـالعشــيِّ وبـالشُّحــى لـو كنـتُ أملـك منـع مـائـك لـم يـذقْ

قال الرّياشي أنشدني أعرابي:

سلّم على قطن إنْ كنتَ تاركه قلتُ لبيكَ إذ دعاني لكَ الشَّوق شم كروا صلورَ عيس عتاق ذاك مما لقينَ من دلج اللّيلِ

سلامُ من يهوى مرةً قَطنا وللحاد بَيْنِ كرا المطيّا مضمَّرات طوينَ السَّير طيَّا وقولِ الحداةِ باللِّيلِ هيَّا

كلُّ المشارب مُلذ هجرتَ ذميمُ

ولِبَــردِ مــائِــك والميــاهُ حميــمُ

ما فى فىلاتىك ما حييت لئيم

فقالت: لا جرم والله لأشاطرنك ملكي فشاطرته.

قال أبو تمام:

وما سافَرتُ في الآفاقِ إلاَّ مقيم الآفاقِ إلاَّ مقيم الظَّنَ عندكَ والأماني معاد البعث معروفٌ ولكن ولكن وأين تجورُ عن قصدٍ لساني ومما كانت الحكمناءُ قالتُ

قال البحتريُّ:

أملي فيكم وحقي عليكم واضطرابي في النّاس حتى إذا عدتُ

قال أبو تمام:

كُلُّ شعبِ كنتم به آل وهب إنّ قلب ي لكم لكمالكب لِ

ومِنْ جدواكَ راحلتى وزادي وإن تَلِفَتْ ركابى فى البلادِ ندى كفَّيك فى الدّنيا معادي وقلبىي رائح برضاكَ غاد

لسانُ المرء من خدم الفوادِ

ورَواحسي إليكسم وابتكساري إلى حاجة فأنتسم قصاري

فهـو شعبـي وشعـبُ كـلِّ أديـبِ الحـرّى وقلبـي لغيـركـم كـالقلـوبِ

أبو عبد الله بن الأعرابي قال: أنشدتني امرأةٌ من أهل اليمامة لنفسها وكانت مرضت بمصر شعراً:

تحاشد جاراتي فَجِئنَ عوائداً وجئن برمانِ وتينِ وفرسك

قِصار الخُطى تجر البطونِ حواليا وبقــل بســاتيــن ليشفيــن دائيــا

أحبيه والذي أرسي قواعده فليتنا لا نريم الدهر ساحته ما مِن غريبِ وإن أبدى تجلُّدَه قال أعرابي:

لا والـذي إن كـذبُتُ اليـومَ عـاقبنـي ما قرّت العينُ بالأبدال بعدكم

ومن المستحسن في هذا المعنى قوله:

شيب أيام الفراق بمفارقي وقد لان أيام اللّوى ثم لم يكد يقولون: ما أبلاك والمالُ غانمٌ فقلتُ لهم: لا تعــذلــونــى وانظــروا

الإبل معروف لذلك قال القائل:

لا تصبر الإبل الجلاد تفرقت قال:

هبت ومـا فـى الأفـقِ منـه قـزعـةٌ فأنشأته قطعاً تمت ما وطأطأت بالأرض من أكتاف حتے إذا كان بعيداً فدنا وأسمع الأصم صوت رعده وأبصر الأكمئ ضوء بسرقيه وصـرًّ حتى قيـلَ هــذا حــاصــبُّ ونحـــنُ مصنــوعُ لنـــا مــــدبـــرٌ حلّت عـزاليـه بسـرّ مـن رأى إذا تلكا هتف الرّعد به ليلل التمام والنهار كله

حُيًّا إذا ظهرت أعلامُه بطنا وليت حيسن سرنسا غسربسة معنسا إلا سيذكر عند الغربة الوطنا

وإنْ صدقتُكم ربّى فعافانى ولا وجدت للذيلة النَّوم يغشاني

وانشـــزن نفســـي فـــوق حيـــث يكـــونُ من العيش شيء بعدهن يلينُ عليك وضاحي الجلد منك كثين إلى النَّازع المقصورِ كيف يكونُ

يعني بالنازع المقصور: بعير حَـنّ إلى وطنه فقيّد مخافة أن يهيم على وجهه وهذا في

بعـــد الجميـــع ويصبـــر الإنســـانُ

وليه أحيدٌ على أميل زال وما زالت به حتى اتَّصَلْ وسيددت منه الفروج والخليل وكان في السّير خفيفاً فثقلُ ووقَــر السَّمــع الصَّحيــح وأعـــلُ وخطف الطّرف الحديد وأكلل من السَّماء وعندابٌ قد أظل فيه ولكنّا خلقنا من عَجَل فلم تسزل تعلّها بعد النّهال وأومضَّتُ فيه البُّروق فَهَطَّلُ متصلاً منذ غدوة حسى الأصل

فما دنا حتّى اتقى النّاس أذى شرقت فيما ضرّ منه أهله ولا نقعت غلّة بمائِك ولا أجَلْتُ الطّرف في رياضِهِ ولا تحملتُ له صنيعة إلاّ بتحميل السّلام سيله إلاّ بتحميل السّلام سيله إلى بها إلى بها

إفراطه وقالت الأرض بجل وما شركت في السرور والجذل في معشر قد نقعوا به الغلل ولا أسمت السرح في الوادي البقل يشملني مرفقها فيمن شمل السي مدينة السلام إن حمَل ومن أعر من صدينة وأجَل ومن أعر من صدينة وأجَل

خرج عوف بن محلم مع عبد الله بن طاهر إلى متصيّد، فكان عبد الله يحدثه وسمعه يثقل عن الاستماع فانبرى يقول شعراً:

إنَّ التَّمسانيسن وبُلِّغيُهسا وأبسدلَتنسي بشطساط الخنسا وعسوضتنسي مسن زماع الّسذي فتهستُ بالأوطسان وجسداً بها وصسرتُ مسا فسيَّ لمستمتسع أدعسو بسه اللَّسه وأثنسي بسه وقسربسانسي بسأبسي أنتمسا وقيسل ينعسانسي إلسي نسوةً الحيا مقسى قصورَ الشّاذياخ الحيا

قد أحوجَتْ سمعي إلى ترجمانِ وكنتُ كالصَّعدة تحت السَّنان وهمّه هم السدنسور الهسدانِ وبالفوان أيسن مني الفَوان إلاّ لسانسي وبحسبي لسان على الأمير المصعبي الهجانِ من وطني قبلَ اصفرار البَنانِ أوطانها حرّان فالسرَّفتانِ من بعد عهدى وقصور الميانِ

## البابُ الخمسون

# في ذكر أنواع الظّل وأسمائِه ونعوته

ويقال: ظلِّ وفيء وتبع فجمع ظل ظلال وظلول وجمع الفيء أفياء وفيوء.

تتبع أفياء الظّلال عشية على طرقٍ كأنّه ن سبوتُ وقال آخر:

فسلامُ الإله يغدو عليهم وفيوء الفردوسِ ذاتِ الظّلال

وإنما قال: أفياء الظّلال، فأضاف الفيء إلى الظّل، لأنّه ليس كلّ ظل فَيْء وكلّ فيء ظل وكان رؤبة يقول: الظّل ما نسَخَته الشّمس وهو أول، والفيء ما نسخته الشمس وهو آخر.

وقالوا: الظّل بالغداة والعشي، والفيء بالعشي. وقال أبو حاتم: الظّل يكون ليلاً ونهاراً، ولا يكون الفيء إلاّ بالنّهار، وهو ما نسخته الشّمس ففاء وكان من أوّل النّهار ولم تنسخه. قال الشاعر:

فلا الظُّل من بردِ الضّحى نستطيعه ولا الفيء من بـرد العَشـيّ نــذوقُ وقال:

لعمري لأنتَ البيتُ أكرم أهله وأقعد في أفيائه بالأصائِل والتّبع: الظّل بالغداة والعشي. قال الشّاعر:

نــردُ الميـــاه حضيـــرةً ونفيضَـــه وردَ القطـــاة إذا استمـــالَ التّبــــعُ

وإذا كان الظّل تاماً لم ينقص ولم تنسخه الشّمس قيل: ظل دوم ودايم. قال: شتّان هذا والعناق والنّوم والمشرب البارد والظل الدّوم.

وهذا كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَصبَحَ ماؤكُمُ غَوْراً﴾ [سورة المُلك، الآية: ٣٠] أي غائراً ـ وظلّ

رفق ومسترفق، وجلس في أرفق الظّل وظلّ ممدود ومديد، وظلّ واصب \_ وظلّ ساكن. وظلّ راتب راسب ومعتد وعتيد. وظلّ أمم وعمم، فإذا كان كشيفاً ثخيناً لم تنسخه الشّمس أو نسخته ووفرته. قيل ظلّ قوي \_ وكشيف \_ وثخين رصين \_ وسجس \_ ووارف \_ ووريف. قال:

#### غدا تحت فينانٍ من الظُّل وارف

وظل واف ضاف\_ وظلّ سابغ\_ وظلّ وحف نعف\_ وظلّ ـ واعد\_ وصادق\_ وموثوق\_ وظلّ ـ مظلّ ـ وظليل وظلّ فينان ـ وذو فيون ـ وظلّ مغطال ـ ومغطّتيل.

وإذا كان ضعيفاً شفا قيل شف هف. وشفيف هفيف وشفشف وشفشاف وهفهف وهفهف وكذب وكذاب وكذاب وكذاب وكذوب وظنون ووحتيفور وملذان وملاق ووخفاق.

فإذا أكلَتْه الشَّمس ـ وتحيفته قيل أخذ الظَّل يتراجع ـ ويتراد ـ ويزحل وينحلّ ويضهل ـ ويذبل ـ وينحف ـ ويهرد وينزل ـ ويأفل ـ وينشل ـ ويشل ـ ويليح ـ ويلق ـ ويدق ـ ويموت ـ ويأزي ـ ويحسر ـ ويقصر ـ ويمصح ـ ويهرب ـ ويجنح ـ ويرزح ـ وينفق ـ ويحول ويزول ـ ويصيف ـ ويضيف ـ ويقلص ـ ويضحي ـ ويكري. قال ابن أحمر:

وتواهَقَتْ أخفافُها طبقاً والظّل لم يفضل ولم يكثر

ویتأذّف ویتجارف ویتأزّی ویتقاصر ویسمئیل ویضحمل ویغیب وظلّ منقوص.

وإذا ضاق كلّ ضيق قيل: أخذ يضيق ـ ويقع ـ ويسقط ـ وينصب ـ وكرب يغيب ـ ويرزأ ـ ويفيء ـ ويبلى ـ ويموت ـ وقد عاد ـ ولاذ ـ وعاوذ ـ ولاوذ، والأذ ـ واسترق ـ وانحمق ـ وانغفق ـ وانسرب ـ وانبتر.

والظلّ: ضيق \_ وضيق \_ وزناء \_ وأحمق \_ ومحمق \_ وضهل \_ وواشل \_ ناشل \_ وشعى \_ ولقي \_ وهزيل \_ ونحيف \_ وحرض \_ ودنف \_ وهالك \_ وساقط \_ ومتكرس \_ ومتزرب \_ وخانس كانس \_ وأعجف \_ ومحيف مذيق \_ وصحصاح.

فإذا أسرع الزّوال ـ وتعجَّل في الانفتال ـ قيل ظلّ مستوفز ـ ومستقلص ومستطرد ـ ومالح ـ وراغش ـ ووالق ـ ودالق.

فإذا أخذ يترجّح قيل يترجّح ـ ويميد ـ ويمور ـ ويتراد ـ ويتغيف ـ فإذا وقف قيل قد وقف \_ وقف ـ وتبلد ـ وقف ـ وتفسر ـ وتفسر ـ وظلّ حيران ثابت لا يزول.

ويقال: وردته والظُّل عِقال ـ وحذاء ـ وطباق ـ وطراق ـ قال الشَّاعر:

#### وكان طرّاق الخف أو قِل زائدا

وشعار ودثار \_ ورداء \_ وخف \_ ونعل \_ وجورب.

قال: وانتعل الظّل فصار جورباً. وساق \_ وظل مثارب من الأرومة ومتجعثن من الجعثنة ومُتَجرثم من الجرثومة.

فإذا حوّل قيل حول ـ وفاء ـ وراع ـ ونسخ ـ وانتقل ـ وبدل ـ واعتدب.

ويقال: يزل الظّل محولاً ومحولاً وطارداً، ومطروداً ـ وناسخاً ـ ومنسوخاً وسارقاً ـ ومسروقاً ـ ولاحقاً ـ وملحوقاً.

ويقال: له أول ما يظهر في فيئه نبت الظلّ - ونجم - ونسم - وعسم - وبدا - وتولّد - وظهر - وأنتج - ونبع - ونبغ - وانتعش - وانتقش - وأحنى - وطلع - ونسغ وجلس في نسيغ الظّل ورسيغه . وموكده - ومنتجه - ومنته - ومستنبته - ومستنبطه - ومستوشاه - ومستوفده - ومستذاقه - ومستطعمه - ومسترفقه - ومستحلقه - ومستودقه - ومستمتعه - ومسترفده - وملتقطه - ومستفاه - ومشتفه - وففاشه - وجناه .

فإذا انبسطِ شيئاً في فيئه قيل: حيّ ـ وربا ـ ونبت ـ وسعى ـ ومشي ـ وحبا ـ وثار ـ وسار ـ وجسم ـ وسمن ـ واستطال ـ وفضل ـ ونمى.

ويقال: ظلّ شاب ـ وجذع ـ وقيان ـ وشارخ ـ وغض. قال قد صبحت والظّل غض ما زجل ـ وظلّ دوم ودايم ـ وروح ـ ورايح وثمل ـ وهايل ـ وظلال ثمل ـ وثملة وثوامل ـ وجاءنا في ثميلة الظّل ـ وثامله ـ ومشتمله ـ وثمله ـ وثمده ـ وشجرة مثملة وقد استبرد في الظلّ ـ واستروح ـ واستدفا ـ وظلّ مدفىء ـ ودفيء ـ على فعيل ـ وسخن ـ وساخن ـ وسخاخين ـ وظلّ بارد ـ وكريم ـ وأدفأت الشّجرة بظلالها ـ ودفأت وأبردت ـ وأروحت ـ وأراحت ـ وأطابت ـ وأطيبت ـ وتفيأت الشّجرة بظلها ـ وأفاءت ظلالها ـ وقد فاء الظّل بفيء فاء وفيواً.

ويقال: ظل مومن ـ ومشمل ـ وموسر ـ وميامن ومياسر ـ وقد أيمنت ـ ويامنت وأيسرت ـ ويامنت ـ ويامنت ـ ويامنت ـ ويامنت ـ ويامنت ـ ويامنت ـ وياسرت ـ وياسرت ـ وياسرت ـ وياسرت ـ وياسرت ـ ورنق . الشّجر قيل رمح الظلّ ـ وركض وارتكض ـ وصرخ ـ ورقص ـ ورنق .

ويقال: ركض الماء في المجمر أيضاً.

ويقال: ظل أبيض - وأشهب - وأسمر ليس بشديد السّواد - والعس - وأدعج وأظمىء -

وألمى \_ وأحمر \_ وأحوى قال في ظلّ أحوى الظّل رفاف الورق \_ ويحموم وأدهم ـ وأدلم شديد السّواد \_ وأتيته في دلمة اللّيل وظلمته أي في شدّة سواده.

ويقال: ظِلِّ يقق ـ رقق ـ وازغاز ـ وناضب غائب ـ ومنسرق منحمق ـ ومخنق مدنق ـ وحاسر ـ وقاصر ـ وعادل مائل ـ وزائل حايل ـ وناحل ضاهل ـ وجانح ـ أو ماضح ومنتقل ـ أو معتقل ـ وماكد راكد ـ ومشفش ـ وناسم ـ أو جاسم ـ وساه واه وعائذ لايذ ـ ومعاوذ ـ ملاوذ ـ ومعافر ـ أو منافر ـ ومضمحل ـ ومسمئل ـ ووالق دالق ـ وملس محلس ـ وهفهف ـ شفف ـ وهفه شف ـ وهفهاف شفاف ـ وهفهف أو رفرف وساج داج ـ ومتجارف متأزف ـ وصايم قايم ـ وثخين رصين ـ وناحل ـ أو زاحل ووحف ـ نغف ـ وأمم ـ أو عمم ـ وزائل آفل ـ وناشل واشل ـ ومكر مجن ـ ومتبلد ومتلد ـ ونافق عافق وشارخ أو مالخ وخانس كانس وسقيط ـ أو لقيط ـ وراتب راسب ـ ومنزب منسرب .

قال أبو عمرو ما يجري مجرى التفسير وهو أكثر سماع من أبي العبّاس ثعلب.

يقال: سجس الظّل فهو سجس إذا دام وسكن. ومنه سجس الماء علاه الطّحلب فواراه. وكذلك لا أفعله سجيس اللّيالي وهو باقيها ودائمها. وظل ساج: أي ساكن. وقد سجا سجواً. وظل داجٍ ملبس وقد دجا دجواً وهو من قولهم دجا الإسلام أي ظهر وانتشر. قال شعراً:

ومًا مثل عمرو غير أعتم فاجر أبي مذْ دجما الإسلام لا يتجنَّفُ

ويقال: دجت شعرة الشّاة: ضفت وسبغت. ورفق الظُّل ما تسترفق به منه.

ويقال: ماء رفق قليل للغشاء قريب الرّشاء. وظل ماتع طويل. قال:

ماتعةٌ رأدَ الضُّحي أفياؤها وقد متع الظّل ومتع النّهار ومتع النّبات

قال ابن مقبل: وعاد لويه بعد المتوع، وظل وحف كشف ـ وشعر وحف وقد وحف وحوفة وحوفة ووحافة. ولغف مثله. وقد ألغف قناعه، وأغدفه، وظل واعد يعد بسكون، ودوام وسحاب واعد يعد يمطر، وفرس واعد يعد بجري. قال:

حتى إذا أدرك الرّامي وقد عربت عنه الكلابُ فأعطاها الذي يعدُ يصف ثوراً دافع كلباً بقرنه.

وظلّ مظل \_ وظليل \_ وقد أظلّ يومنا \_ وظل مغطال ومغطئل \_ قال وأغطال شكيرها \_ وشف هف \_ من قولهم: شف التّوب إذا أدى ما وراءه، وهف رقيق.

ويقال: سحاب هف رقيق \_ وشهدة هف لا عسل فيه \_ وثوب هفهف رقيق \_ وهفهاف كذلك.

\_\_\_\_\_ في ذكر أنواع الظل وأسمائه ونعوته

ويقال: ظلٌّ مشعشع أي رقيق. وشعشع كذلك وهما غير الظلّيل. قال الهُذلي: والظّل بين مشعشع ومظلّل. وشعشع الشّراب: أرقّه بالمزج.

ورجــل شعشــاع طــويــل دقيــق إلـى كـلَّ شعشـاعٍ وأبيـض فـادعــم وخادع وظنون لا يوثق بدوامه.

ويقال: سنون خداعة لا زكوة فيها، وكل شيء لا دوام له ولا بقاء فهو خيتعور، والدّنيا خيتعور، وحبّ المرأة خيتعور. قال شعراً:

كلّ أنشى وإنْ بدا لك منها آيـةُ الحـبّ حبُّهـا خيتعـورُ والعلذان الكذوب.

ويقال: زحل الظّل أي سار. قال: والظّل غض ما زحل. وضهل قل: يقال ماء ضهل وضاهل وظل ضهل. وهرب الظلّ: غاب. قال: من هارب الوتد. وأقل غاب وأقلت الشّمس تأقل أقولاً وأقلت السّحاب صحت، وأقِل لبنُ النّاقة، قلَّ، والأقيل والإقال صغار الإبل لأنّها تغيب في جلتها وكبارها.

ويقال: نشل الظّل قل ويدنا شلة نحيفة ضئيلة، ووشل اللّبن ووشل حظ الرّجل وولق يلق أسرع. قال: جاءت به عنس من الشّام تلق.

وودق: دنا من السّقوط، ويقال: ودقت الأتان وأودقت واستودقت فهي وديق ومودق ومستودقة إذا اشتهت الفحل فدنت منه، وودقت السّرة تدلّت إلى الأرض، والوديقة الهاجرة لأنَّ الشَّمس تنزل إلى الأرض بِحَرِّها.

ويقال: أزي الظّل يأزى أزيا وأزياً إذا قصر وصار نعلًا، وتأزّى القوم في حلتهم إذا تقاربوا، وفلان أزء مال يلازمه فلا يبرحه. وأسمأل الظّل لاذ بأصْلِ الشّجر واسمأل الثّوب أخلَق، وكلّ ضعيف مسمئل وكلّ قوي مضمئل.

ويقال: قلص الظّل قلوصاً وضحى يضحى ضحواً. ومصح مصوحاً، وجنح جنوحاً، ورزخ رزوخاً، ونضب الظّل ونضب الماء ونضب البرق. وأنشد أبو زيد في عماء ناضب. وزنا الظّل وهو زناء. قال شعراً:

وتدخل في الظّل الزّناء رؤوسها وتحسبها هيماً وهن مصائِعُ وعادنا الشّجر وجلست في عوذ الظّل، وانسرق الظلّ.

ويقال: قواه منسرقة أي ضعيفة، وغزال منسرق، وانغفق: ضعف وكاد ينتقل.

ويقال: تغفق بظلّ الشجرة. قال:

تغفّق بالأرطى لها وأرادها رجالٌ فبذّت نبلهم وكليب

وانسرب: دخل في السّرب وانزرب دخل في الزرب وكنس وجنس وظل لقا وظلال القاء وملخ الظّل أسرع ملخاً. قال: تمير في الباطل مراً مالخاً. وداغش لاوذ وقد داغش الورد. قال عطشان داغش ثم عاد يلوب.

وقال: (أما تراهنّ يداغشن السّرى): ويروى يواغشن وعقل الظلّ.

قال شعبة السَّاق إذا الظُّل عقل، والظل بالغداة محول وبالعشيِّ محول. قال شعراً:

إذا حسوّل الظّل العشي رأيت حنيفاً وفي قرن الضّحى يتنصّر

ويقال: جلس في نسيغ الظّل ورسيغه. قال: وفي نسيغ الظّل أو رسيغه. وظّل رقق ورقيق ونفق سريع الزّوال واز قصير وغاز وقد غزا وطنه فقصر.

ويقال: غزا الماء أوطانه: إذا لحق بقرارة من الأرض وحسر عنه المدد.

ويقال: ساه راهٍ وظلال أرهاء. قال شعراً:

واستكنَ العصفور كُرهاً مع الضُّبِ وأوفى في عسودِه الحسرباءُ فنفى الجندبَ الحصا بداراً عيه وأودتُ باهلها الإرهاء

والمعافر لم يفسر، وقالت امرأة لابنتها: لا تأتيني إلاّ معافرة أو منافرة.

ويقال: شجر المي الظُّل قال:

إلى شجر المي الظّلال كأنَّه وواهب أحلى من الشّراب عـذوبُ

يقال: أخذ الظّل يموت وقد مات وماتت الرّيح، قال: إني لأرجو أن تموت الرّيح، وأقعد اليوم وتستريح. وقوله مشتفة من قولهم: اشتف الشّراب: إذا أخذ يتجرعه وأشنف جوز الفرس الحزام إذا استوفاه، قال: ودفان يشتفان كل ظفان بمنزلة الحرام.

### الباب الحادي والخمسون

فِي ذكر التّاريخ وابتدائهِ والسّبب الموجب له، وما كانتِ العرب عليه لدى الحاجة إليه في ضبطِ آماد الحوادثِ والمواليد وهو فصلان:

#### فصـــل

تاريخ كل شيء في اللغة غايته ووقته الذي انتهى إليه. ومنه قولهم: فلان تاريخ قومه في الجود: يريدون الذي انتهى إليه ذلك، وسئل بعض أهل اللّغة ما معنى التاريخ؟ قال: معنى التأخير. وقال آخر: بل هو إثبات الشيء.

ويقال: ورخت الكتاب توريخاً هو لغة بني تميم وأرخته تأريخاً لغة قيس وتأريخ وتاريخان وتواريخ.

ويقال: أرخ كتابك وورِّخه. قال أحمد: جميع ما ذكرنا فيه من اختلاف اللّغات وما دارت عليه الكلمة في التّصاريف يدل على أنّها جارية مجرى ما أصله العربية دون ما نقل إليه من العجمية، ولكل نبوة ومملكة تاريخ، فأمّا العرب فكانوا يؤرخون بالنّجوم قديماً وهو أصل، ومنه صار الكتّاب يقولون: نجمت على فلان كذا حتى يؤديه في نجوم ويجمع النّجوم أنجمه.

ويقال: نجم له رأي أي ظهر، واشتهر لفظة النّجم بالقريا فأما قوله تعالى: ﴿والنّجم إِذَا هُوى﴾ [سورة النّجم، الآية: ١] كان الكلبي يقول: والقرآن إذا نزل نجوماً أو شيئاً بعد شيء وقال غيره: النّجم ها هنا القريا أقْسَمَ الله تعالى به على المعنى الذي فسّرناه كأنه قال: وخلقي الذي لا يقدر أحد أن يخلق مثله، وعلى أقسامه بالطور والتّين وما أشبههما، وفسّروا قوله تعالى: ﴿فلا أُقِسمُ بمواقِع النَّجومِ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٥] على النّجوم الطوالع لقوله: ﴿إِنَّه لقرآنٌ كريمٌ ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٧] وعلى نجوم القرآن أيضاً، وقيل في قوله: ﴿والنّجم والشّجر يسجدان ﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٧] إنّ النّجم ما نجم من النّبات ولا ساق له ويقال لواحد: هذا النّجم نجمة. قال الحارث بن ظالم شعراً:

أحصي حمار باتَ يكدم نجمةً أتُوكِلُ جيراني وجارُكَ سالمُ

صغّر أمره وشبّهه بحمارِ سوء، وكانت العرب تؤرّخ بكلّ عام ينفق فيه أمرٌ جليلٌ مشهورٌ متعارف كتاريخهم بعام الفيل، وفيه وُلِد النبيُّ ﷺ وكان ذلك في السّنة الثامنة والثّلاثين من ملك كسرى أنو شروان.

ورُوِي لنا عن أبي العيناء في إسناد يرفعه إلى أبي جعفر محمد بن علي قال: وُلد رسول الله على ليلة الاثنين لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول، وكان الفيل في النصف من المحرّم بينه وبين مولد رسول الله على خمسٌ وخمسون ليلةً. وبذلك الإسناد أنَّ رسول الله على ماتت أمَّه وله ستُّ سنين.

وروى جبير بن مطعم أنه قيل لرسول الله ﷺ: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: أنا يومئذ ابن ثمان سنين.

ورُوي عن الزّهري أنَّ أبا رسول الله ﷺ توجّه إلى الحجاز ممتاراً فمات ورسول الله ﷺ حمل.

ورُوي أن آمنة أم رسول الله ﷺ ماتتْ وتركَتْ أم أيمن وهي أم أسامة بن زيد، فأرثها رسول الله ﷺ وكان إذا رآها قال: بقية أميّ. فهكذا كان يجري أمر التّاريخ، وكما أرّخوا قبله بعام الخنان (١) لأنّهم تماوتوا فيه، وعظم أمره عليهم. قال النّابغة شعراً:

فَمَنْ يكُ سائلًا عنّي فإنّي من الشّبان أيّام الخسانِ مضتْ مائةٌ لعام ولدت فيها وعشرٌ بعد ذاك وحجّتانِ فقد أبقتْ من السّيف اليماني

وروي من غير وجه أنَّه كان بعد النَّبي ﷺ كان الأقرع بـن حابس يحكم العرب في كلَّ موسم، وكانت العرب تتيَّمن وهو أول من حرَّم القمار، فانقادوا له لذلك قال البعيث:

وعمّي اللذي انقادَتْ مَعلدٌ لحكمه فألقوا بأرسلان إلى حكم علله

قوله: القوا بأرسلان: كما قيل: ألقيت إليك المقاليد، وما أقل من أرّخ في شعره على أنه يروى للمستوعز بن ربيعة وهو من المعمّرين:

ولقــد سَئمــتُ مِـنَ الحيــاةِ وطــولهــا مــائــةٌ أتَــتُ مــن بعــدهــا مــائتــان لــي هـــل مــا بقــي إلاّ كمــا قــد فــاتنــا

وازدذتُ مِن عددِ السّنين سنينا وأردْتُ مِن عددِ الشّهدورِ مثينا يسومٌ يكر وليلةٌ تحدونا

<sup>(</sup>١) في القاموس الخنان كغراب داء يأخذ الطّير في حلوقها وفي العين وزكام الإبل. وزمن الخنان كان في عهد المنذر بن ماء السماء ماتت الإبل منه ـ شريف.

قال أكثم بن صيفي:

إن امرأ قد سار تسعين حِجَّة أتت مائتان غير عشر وفاءها أنشد المازني:

هَـزئـتْ زينبٌ وإنْ رأتْ يـرمـي مـن بعـدمـا عهـدت فـأدلفَنَي حـتـى كـأتـي خـاتـلٌ قنصـاً لا تهـزئـي منّـي زينب فما أولـم تـري لقمـانَ أهلكَـهُ وبقـاء نسـرِ فلمّـا انقـرضَـتْ ما طـال مـن أبـدٍ علـى لبـدٍ ولقـد حلبـتُ الـدَّهـرِ أشطـرَهُ ولقـد حلبـتُ الـدَّهـرِ أشطـرَهُ

إلى مائة لم يسأم العيش جاهلُ وذلـك مـن مـرً اللّيــالــي قـــلائــل

وإنّ الخنى ليقال من ظهري يسومٌ يجيء وليلةٌ تَسري والمسرءُ بعد تمامِه يجري في ذاك من عجب ولا سِحر ما اقتأت من سنة ومن شهر أيامه عادت إلى نسير رجعت محورته إلى قصر وعلمتُ ما أتى مِن الأمر

وأرَّخت العربُ بموتِ هشام بن المغيرة المخزومي لجلالته فيهم، ولذلك قال الشاعر:

وأصبح بطن مكَّة مقشَعِرًا كَأَنَّ الأرض ليسَ بها هِشامُ

ومات زهير بن أبي سلمى قبل مبعث النّبي ﷺ بسنة، ومات النّابغة قبله فقال زهير لبنيه: رأيت رؤيا وليحدثنَّ أمرَّ عظيمٌ ولست أدركه رأيت كأتي أصعدتُ إلى السماء حتى إذا كدت أنا لها انقطع السبب، فهويتُ فمن أدركه منكم فليدخل فيه فأتى ابنه بحير (١) النبي ﷺ وكان زهير يكنى بحير فأسلم وأبي كعب أن يسلم حتى هاجر النّبي ﷺ إلى المدينة فقدم وأسلم، ومدح النّبي ﷺ بقصيدته اللّامية واعتذر مما كان فيها.

وروى الزّهري والشّعبي أنَّ بني إسماعيل أرّخوا من نار إبراهيم إلى بنائه البيت حين بناه مع إسماعيل فإنَّ بني إسماعيل أرّخوا من بنيان البيت إلى تفرق معد، ثم أرّخوا بشيء إلى موت كعب بن لؤي، ثم أرّخوا بعام الفيل إلى أن أرّخ عمر بن الخطاب من هجرة النبي على وكان سبب ذلك أنَّ أبا موسى كتب إليه أنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتبٌ ليس لها تاريخ، فلا ندري على أيها نعمل.

<sup>(</sup>١) في تجريد أسد الغابة بحير بن زهير بن أبي سلمى أخو كعب أسلم قبل أخيه وكلاهما شاعران مجيدان وأبوهما من فحول الشعراء. ١٢ الحسن النعماني.

وروي أنه قرأ صكاً محلّه شعبان، فقال الشّعابين الماضي أم الآتي؟ فكان ذلك سبب التّاريخ من الهجرة بعد أن أرادوا أن يؤرّخوا من المبعث، ثم اتّفق الرأي على الهجرة، وقالوا: ما نجعل أوّل التّاريخ؟ فقال بعضهم: شهر رمضان وقال بعضهم: رجب، فإنّه شهر حرام، والعرب تعظّمه، ثم اجمعوا على المحرّم فقالوا: شهر حرام وهو منصرف النّاس عن الحج، وكان آخر الأشهر الحرم فصيّروه أوّلاً لأنّها عندهم ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب فكان الأربعة تقع في سنتين. فلما صار المحرم أولاً اجتمعت في سنة، والتاريخ لغة قيس، وعليه استعمال النّاس والتوريخ لغة تميم وما استعمله كاتب قطّ، وإن كان التّكلم به كثيراً في ألسِنة العرب.

وقال بعض الكتّاب: التاريخ عمود اليقين ـ مبيد الشّكوك ـ به تثبت الحقوق ـ وتحفظ العهود.

قال أبو بكر الصّولي: وكان لا يقع التّاريخ في شيء من الكتب السلّطانية من رئيس أو مرؤوس إلاّ في أعجاز الكتب، وقد يؤرخ النّظر والتّابع ما خص من الكتب في صدورها.

وقال إبراهيمُ بن العباس: الكتابُ بلا تاريخ نكرة بلا معرفة، وغفلٌ بغير سمة.

قال أبو عبد الله: وكتَبَ عمر بن الخطاب إلى الأمصار أن يبعث إليه من كلّ مصر برجله، فوفد عليه عتبة بن فرقد السّلمي من الكوفة \_ ومجاشع بن مسعود السّلمي من البصرة \_ وأبو الأعور السّلمي من الشّام \_ ومعن بن يزيد السّلمي من مصر فتوافوا عنده كلّهم من بني سليم.

قال أبو الحسن علي بن سليم: قال بعض الشعراء في صاحب توفّي وكان يؤرّخ علم القرون فها هو اليوم أرخاء.

وذكر الصولي أنّه كاتب أبا خليفة الفضل بن الحباب القاضي في أمور أرادها، قال: فأخفلتُ التّاريخ، فكتب بعد نفوذ الثّاني: وصل كتابك مبهم الألوان مظلم البيان، فأدى جراماً القرب فيه بأولى من البعد، فإذا كتبت أعزَّك الله فلتكُن كتبك موسومة بتاريخ لأعرف به أدنى آثارك، وأقربَ أخبارك إن شاء الله قال: فكتبت إليه كتاباً جعلتُ التّاريخ في صدره وقلت معه: قد قبلنا دلائلَ البرهان ـ واعترفنا بالبرَّ والإحسان ـ وجعلت التّاريخ بعد دعاء لائحاً للعيون كالقنوان.

ئىعر:

حبّــذا أنــتَ مِــنْ مفيــد علــوم هــي أسنــى ذكــراً وأكثــر نفعــاً

وافـــدات بحكمـــة وبيــانِ مــن كنــوز اللّجيــن والعقيــانِ

فكتابي إليك يا زينة الدّنيا لخمس خلونَ من شعبانِ

قال أبو العباس: آخر من مات بالكوفة من الصّحابة من الأنصار عبد الله بن أبي أوفى \_ وبالبصرة أنس بن مالك، وبالشّام أبو أمامة الباهلي، وبالمدينة سهل بن سعد، وبمكة عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وممن ذكر سنه في شعره وأرّخه زهير بن خباب الكلبي في قوله:

ونادمتُ الملوكَ مِن آل عمرو وبعدُهُ م بني ماء السَّماء وحق لمن أتَتْ مائتان عاماً عليه أن يملِّ مِن الشَّواء

قال الصّولي: وكنّا يوماً عند المغيرة بن محمد المهلبي، فقال له رجل: كم كان سن يزيد بن المهلّب يومئذ؟ فجعل جوابه إنشاداً بمبلغه فقال: أنشدني التّوجي لحمزة بن بيض الحنفي فيه يرثيه:

أغلَّ دونَ السَّماح والنَّجدة والمجدُّ بابٌ خروجُه أشِبُ يَانَ ثَلاثِ وأربعين مضَّتْ لا صريحَ واهن ولا ثلبُ لا بطر إن تتابعتْ نِعَمَّ وصابرٌ في البلاء محتسبُ برزت سبق الجواد في مهلٍ وقصرتُ دون سبقك العربُ

### فصل في حكّام العرب في الجاهليّة

قال أبو عبد الله: حكّام العرب في الجاهلية عبد المطلّب بن هاشم \_ وأبو طالب بن عبد المطلب \_ والعاصي بن وائل \_ والعلاء بن حارثة الثّقفي. وحكام كنانة: يعمر بن الشّداخ وصفوان بن أمية بن الحارث، وسلم بن نوفل أحد بني الدّيك بن بكر. ومن بني أسد: ربيعة بن حدار أحد بني سعد بن ثعلبة بن دودان وله يقول الأعشى:

وإذا طلبتَ المجد أين محلَّهُ فاعمد لبيت ربيعة بن حدارِ يهبُ التَّحية والجواد بسرجِهِ والأدمَ بين لواقع وعِشار

وهو الذي حكم بين حاجب بن زرارة وخالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل فنفر حاجباً على خالد.

وحكّام قيس: عامر بن الظرب وسنان بن أبي حارثة المرّي، وغيلان بن سلمة الثّقفي، وكانت له ثلاثة أيام: يوم ينشد النّاس بشعره، ويوم يحكم فيه بين النّاس ويوم يقعد فيه

للنّاس فيزار وينظر إلى سرره وجماله. وجاء الإسلام وعنده عشر نسوة فخيّره النبي على فاختار منهن أربعاً فصارت سنة. قال: وقتلت بنو أسد من الأشراف حجر بن عمرو بن الشّريد السّلمي، وربيعة بن مالك الجعفري أبا لبيد الشّاعر، وعتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي. وزعموا أنَّهم قتلوا شهاباً جَد عتيبة، وبدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن عيسى الفزاري وهو جد عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر.

# فصـــل في أوقات التواريخ

في أوقات التّاريخ إنما غلّبت العرب اللّيالي على الأيام في التّاريخ، فقيل: كتبت لخمس بقين، وأنتَ في اليوم لأنّ ليلة الشّهر سبقت يومه، ولم يلدها وولدته ولأنّ الأهلة لللّيالي دون الأيام، وفيها دخول الشّهر، ولذلك ما ذكرهما الله تعالى إلا وقدَّمَ اللّيالي على الأيام قال تعالى: ﴿ وَسَبْعَ لِيالِ وَثمانيةَ أَيّام حُسوماً ﴾ [سورة الحاقة، الآية: ٧] وقال تعالى: ﴿ ويولج اللّيلَ في النّهار ﴾ [سورة فاطر، الآية: ١٣] وقال تعالى: ﴿ وسيروا فيها ليالي وأيّاماً آمنين ﴾ [سورة سبأ، الآية: ١٨] والعرب تستعمل اللّيل في الأشياء التي يشاركها فيها النّهار دون النّهار، وإن كانت لا تتم إلا به قال تعالى: ﴿ وواعدنا موسى ثلاثين ليلةً وأتممناها بِعَشرٍ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٤٢] وقال الفرّاء: ولقد دعاهم تغليب اللّيل على الأيام إلى أن قالوا: السورة الأبل وإنْ كانت ذكوراً، وعشر من الشّاء وإن كانت كباشاً، ويقولون: أدركنا اللّيل موضع كذا لأنّه أوّل ألا ترى قول النّابغة:

فَإِنَّكَ كَاللَّيلِ النَّذِي هُو مُدرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المنتأى عنك واسِعُ ولم يقل كالنّهار.

وحكى بعضهم أنَّ العرب تقول في اللَّحم: ابن يومه، وفي الخبز ابن ليلة، وفي النبيذُ ابن سنة وأنشد:

وفتيان صِدقٍ لا تغبُّ لحامُهُم إذا شبُّ النَّجم الصُّوار المنفُّرا

ومدح حميد الطُّوسي علي بن جبلة بمثل قول النابغة، فقرن إلى اللَّيل النَّهار فقال:

وَمَا لامرىء حاولتُه منكَ مهربٌ ولو رفعته في السَّماء الطَّوالِعُ بِللهِ ولا ضوءٌ من الصُّبحِ ساطِعُ بِللهِ ولا ضوءٌ من الصُّبحِ ساطِعُ

وقال عبيدُ الله بن عبد الله في معنى قول النابغة:

إنَّ وإنْ حدَّثتُ نفسي أنَّني أفوتك إنَّ الرأي منّي لعاذِبُ لانَّك لي مثل المكانِ المحيط بي من الأرض أنّى استَنهضَتْني المذاهبُ

فجعل مكان اللّيل من قول النّابغة، لأنّك لي مثل المكان إذ كان لا بد للمخلوق من مكان وزمان، وقالوا: صمنا عشراً من رمضان، وأنشد أبو عبيدة:

فصامَت ثلاثاً لا مخافة بينها ولو مكنَّتْ خمساً هناك لصَلَّتِ

والشُّهور كلَّها مذكَّرة سوى جماديين، ولا يُذكّرون من شهر كذا إلا في ثلاثة أشهر: شهر رمضان وشهرا ربيع، لأنَّ الربيع وقت من السّنة فخافوا إذا قالوا من ربيع أن يظن أنه من الرّبيع الذي قبل الخريف، وقال الرّاعي:

شهري ربيع لا يلذوقُ لبونهم إلا حملوضاً وخملة ودويلا الدويل كسار الحلى ينبت مجتمعاً، وكلّ ما يكسر من النبات وأسود فهو دويل ولو كتب كاتب في ربيع الأول وفي رمضان، ولم يذكر الشهر لجاز وليس بالمختار كما قال:

جارتُهُ في رَمضانَ الماضي تقطعُ الحديثَ بالإيماض

واعلم أنّه لا يكتب لليلة مضت لأنّهم يعدون في اللّيلة، فإذا أصبحوا كتبوا لليلة خلت، ويكتب أوّل يوم من كذا، ولا يكتب مهلّ كذا، ولا مستهل كذا لأنّ الهلال إنّما يرى باللّيل. وأنشد الأصمعي والشّعر لنابغة بني جعدة، وعاش ثمانين ومائة سنة:

قالت أمامةً كم عمرت زمانَه ولقد شهدت عكاظَ قبلَ محلّها والمنذر بن محرّقِ في ملكه وعمرتُ حتّى جاء أحمدُ بالتّقى فلبستُ بالإسلام ثـوبـاً واسعـاً

وربحت من عِنَّ على الأوثانِ فيها وكنتُ أعد في الفتيان وشهدت يوم هجا بنِ النَّعمان وقدوارع يتلى من الفرقانِ من سيب لا حردٍ ولا منَّانِ

وقال حين أتت عليه مائة واثنتا عشرة سنةً:

مضَتْ مائةٌ لعام ولدتُ فيه وأبقى السدّهرُ والأبامُ منّي يصمّم وهو ماأشورٌ جرازٌ

وعشرٌ بعد ذاك وحجّتانِ كما أبقى من السّيفِ اليَماني إذا اجتمعتْ بقائمةِ اليَدانِ

قال أبو عبد الله فتّاك الجاهليّة: الحارث بن ظالم المرّي \_ والبراض بن قيس الضّمري \_ وتأبّط شرًا واسمه جابر بن سفيان الفهمي \_ وحنظلة بن فاتك أحد بني عمرو بن أسد. وفتّاك

الإسلام: مالك بن ريب المازني \_ وعبيد الله بن الحر الجعفي \_ وعبد الله بن سبرة الجرشي \_ وعبد الله بن خازم السّلمي \_ والقتال الكلابي \_ ومرار بن يسار الفقعسي \_ وعتيبة بن هبيرة الأسدى \_ ومن باب التّاريخ قولُ الشّاعر:

ها أنا ذا أمل الخلود وقد أيا امرأ القيس هَلْ سمعت به

أدركَ عمــري ومــولــدي حجــرا هيهـــات هيهـــات طـــال ذا عمــرا

وما يجري مجرى التّاريخ بما يتضمّن من التّشبيه ما أنشده ابن الأعرابي وأظن بعضه قد مضى، وإن كان يسيراً، وأنشد أبو هفان وزعم أنّه من أحسن أشعارهم شعراً:

منعمّـةٌ لـم تلـق بُـوساً ولـم تَسُـق ولـم تسُـق ولـم تـدر أي النّـاس أحـداء قـومِها سوى أن تصوم الشَّهر فيمن يَصومه فلـو كنتِ مـاءً كنتِ صـوبَ غمامة ولـو كنتِ لهـواً كنتِ تعليل ساعة كلفـتُ بهـا عمـري فلمّـا تقطّعَـتُ

بعيراً ولم تضمم وليداً إلى نحر وتمضي اللّيالي والشّهورُ ولا تدري وتسأل عن يوم العروبة والفطر ولو كنت مزناً كنت ثرة مِن بَكر ولو كنت نوماً كنت تعريسة الفجر وسائلنا ودَّعتُ ما فاتَ مِن عمري

وأنشد نفطويه عن أبي العبّاس ثعلب:

فلو كنت ليلاً كنت لله صيف ولو كنت ظلاً كنت ظل غمامة ولو كنت يوماً كنت يوم سعادة

من المشرقاتِ البيضِ في وَسَطِ الشَّهر ولو كنتِ نوماً كنتِ تعريسة الفجرِ ترى شمسَه والمزنُ يهضبُ بالقَطر

وفي هذه الطُّريقة ما أنشد به أحمد بن لجأ ويروى للعين المنقري:

فَقَيْهُ يها شرّ تميه محتداً أو كنته ليهالاً لكنتهم صَرَداً أو كنتهم صوفاً لكنتهم فرداً وأنشد:

لو كنتم ماء لكنتم زبدا أو كنتم شاء لكنتم نقدا أو كنتم عيشاً لكنتم جحدا

لو كنتَ لحماً كنتَ لحم كُلْبِ أُو كنتَ لحم كُلْبِ أُو كنتَ ماءً لم تسعَ لشرب

أو كنتَ ناراً لم تحلُ في عَطَبِ أو كنتَ سيفاً لم تكن بعضبِ

وروى أبو عمر عنه أيضاً قال: أنشدني أبو عبد الله:

لو كنتُ مِنْ مالِ امرى، ذي نيقة لكنتُ خيــرَ نــاقـــةٍ مُسَــوَّقــة

من ناقبة خسوّارة رقيقة تسرميهم ببكسرات رُوقسة

وحكى ابنُ الأعرابي قال: غزا خالد بن قيس بن المضلّل فيمن تبعه من بني أسد فغنم وسبا فمرَّت به جارية أعجبته فقال لها: كيف كان أبوك يطبخ اللّباء؟ قالت: كان يهنيه ويمنيه حتى يستقر، ورضفه فيه، فأعرضَ عنها ثم دعا بأخرى فسألها عن مثل ذلك، فقالت: كان يهذره ويمذره، ويطعن الفارس فينثره، فاتّخذها لنفسه، فجاءت بعاصم بن خالد، وكان يقال له: البر من برّه بأبيه وله يقول أبوه شعراً:

أرى كــلَّ أمـر إلـى عـاصـم فما أنـا لـو كـانَ لـم يُـولَـدِ فلو كـن الأسـوغ الأبـرد فلـو كنـتُ مـن الأسـوغ الأبـرد

قول الأولى: يهنيه ويمنيه: أي يحسن علاجه وهذا مما يوصف بها الرّعاة.

وقول الثّانية: (يهذره ويمذره): أي يفسده فإذا طعن الفارس أشرقه بدمه فأنثره، ويشبه هذا عندي قول الآخر:

إنَّ عليها فارساً كعشرة إذا رأى فسارسَ قومِ أنْفره أنْفره أنْفيره

معنى أشعره: رماه بسهم جعله شعاراً له، وهذا شبيه بقول الجُعدي:

فَتَانَا بطرير مُرْهَ فِ جفرة المخرم مِنْهُ فسعل يريدُ لما جافهُ بالطعنة أشرقه بدمه فسعل به، وأنشِدْت عن نفطويه، قال: أنشدني ثعلب عن ابن الأعرابي:

لو كنت ليلاً من ليالي الشهرِ كنت من البيضِ تمام البَدْرِ بيضاء لا يشقى به مَنْ يَسري أو كنت ماء كنت غير كَدرِ ماء سماء في صَفاتي صخر أظلّه اللّه بعيس الصدرِ فهو شفاءٌ من غليلِ الصَّدرِ

وأنشدتُ عنه أيضاً قول الآخر :

فلو كنت يوماً كنت يومَ تَواصُلِ ولو كنت عيشاً كنتَ نعمةً جنةِ وأنشده من غير هذا الوجه:

لو کنت من شيء سوي بشر

ولـو كنت ليلاً كنت لـي ليلـةَ القَـدْرِ ولو كنت نوماً كنت تعريسة الفجرِ

كنت المنور ليلة البدر

وأنشد أبو العبّاس المبرّد في الذّم والإزراء:

وأنشد ابن الأعرابي:

لــو كنــت مــاء كنــت لا عــذب المــذاقِ ولا مسـوسـا ملحــاً بعيـــد القعــر قــد فَلَــت حجـارتُــه الفــؤوسـا قال المسوس: كلّ ما شفى الغليل، لأنّه مسّ الغلة وأصابها وأنشد:

يا حبذا ريقتُك المسوس وأنت خودبادن شموس

ويقال: ماء قعاع، وزعاق وحراق وليس بعد الحراق في الملوحة شيء لأنه إذا شرِبتْ الإبل أحرقتْ أكبادها.

وروى لنا أبو الحسن البديهي قال: سمعتُ أبا عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي يقول: سأل بعض أهل العلم أصحابه فقال: أتعرفون رجلاً من الصّحابة يُروى عنه الحديث، ويقال له أسد بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد؟ قالوا: لا. قال: علي بن أبي طالب: سمَّته أمُّه فاطمة أسداً وهي بنت أسد باسم أبيها، وعبد مناف اسم أبي طالب، وشيبة اسم عبد المطلب وعمرو اسم هاشم، والمغيرة اسم عبد مناف، وزيد اسم قصي.

وأخبر أنَّ النَّبي ﷺ تولَّى دفن فاطمة بنت أسد وكان أشعرها قميصاً له، فسُمع وهو يقول: ابنك، فسُئل ﷺ فقال: إنَّها سُئلت عن ربِّها فأجابت، وعن أمامها فلَجلَجت، فقلت: ابنك ابنك النك (١٠).

<sup>(</sup>١) الظاهر أنَّ هذه الرَّواية من كتب الشيعة الإمامية والله أعلم.

# البابُ الثّاني والخمسون

فيما هو متعالم عند العَرب، ومن داناهم، وأدركوها بالتفقّد وطول الدّربة، ولم يدخل في أسجاعهم.

قال أبو حنيفة: يقولون إذا طلع فرغ الدّلو المؤخّر، وذلك أول الرّبيع اختال العشب، وأدرك الباقلي والفاكهة المنكرة بالعراق، وظهرت الهوام.

وإذا طلع بطنُ الحوت حصد أوّل الشّعير بالعراق، وزعموا أنَّ النوءَ الذي فيه هو نوء السّماك قَلَّ ما يخلف.

وإذا طلع الشّرطان أكل فريكُ الحنطة.

وإذا طلعَ البطين: فرغ من حصاد الشّعير، وابتدىء بحصاد الحنطة والقطابي وهي الجنوب، وكثرتِ الفاكهة بالعراق والشّام، وقيل: إنّه قَلّ ما يعدمه سحاب.

وإذا طلعت الثُّريا عم الحنطة الحصاد، وأدرك التَّفاح، ومدَّ في آخره النَّيل.

وإذا طلع الدّبران: هبّتِ السّمائِم وأسود العِنب.

وإذا طلعت الجوزاء فيها الهقعة أدرك البطيخ والفاكهة.

وإذا طلعت الهنعة: أدرك البسر والتين، وفيه تنقصُ المياه.

وإذا طلعت الذَّراع وفيها الشَّعرى: أدرك الرِّمان، وحصد القصيب النَّبطي.

وإذا طلعتِ العذرة وفيها النّثرة: قُطِف العنبُ بالعراق، وأكل الرّطب وبلح النّخل بالحجاز. وأدرك جميع الفاكهة بالعراق والشّام.

وإذا طلع الطّرف كثر الثمر في ذلك الوقت، واللّبن الذي يستقضونه من الضّروع، لقِصال الأولاد عن الأمهات، ويطوف أهل مصر. ونوؤه ستّ ليالٍ وينسب في الشّعر إلى الأسد. وإذا طلعت الجبهة: كثر الرّطب وسقطَ الطّل.

وإذا طلعت الزّبرة وطلع معها سهيلٌ بالعراق: برد اللّيل والماء وولَّى القيظ.

وإذا طلعت الصّرفة بردَ الليلُ واختلفت الرياح وتحرّك أول الشّمال وقطعت العروق، وشربت الأودية، وجدَّ النَّخل بالحجاز، وبكل غور ويشتار العسل.

وإذا طلعتِ العوّاء وطلع معها السّماك الرّامح: أخذ النّاس في صرام النّخل وقطفِ الرّمان والسّفرجل، وفيه، ينتهي غور المياه وتهيج الصّبا.

وإذا طلع الغفر: زرع أول زرع الحنطة وزرع الرطاب وحصد القصب الفارسي وجد النخل وفي النوء الذي فيه وهو نوء الشرطين أول مطر يتتفع به.

وإذا طلعتِ الزّباني دخل الناس البيوت، ويسقط الرّبل: وهو الورق الذي نبت في دبر القيظ ببرد اللّيل.

فإذا طلع الإكليلُ لم يكد يخطىء النّوء الذي فيه وهو نوء الثّريا السّحاب والغيوم، وقطعت الحداء والخطاطيف والرّخم إلى الغور.

وإذا طلع قلب العقرب: هبَّت رياح الشَّتاء الباردة.

وإذا طلعت الشُّولة سقط الورق كلُّه وكثر الرَّذاذ والمطر.

وإذا طلعتِ النّعايم وطلوعها لاثنين وعشرين ليلةً من كانون الأول وسقوطها لاثنين وعشرين يخلو من حزيران، يتشعّب الرّعاء ويتلاقى التمايم لأنّهم حيتئذ يفرغون، ولا يشغلهم رعي فيلاقون ويدس بعضهم إلى بعض الأخبار.

وإذا طلعتِ البلدة نقى البساتين وكرب الكروم.

وإذا طلع سعد الذّابح لم يكد يخطىء النّوء الذي فيه وهو نوء النّثرة مطر وإنْ أخلفَ يح.

وإذا طلع سعد بلع نقَّت الضَّفادع، وباضت الهداهد، وتزاوجت العصافير وهبت الجنوب، وأعشبت الأرض.

وإذا طلع سعد السّعود وتحرّك أوّل العشب، وأورق الشّجر وزقاً المكاء وجاءت الخطاطيف، وقلما يخطىء النّوء الذي فيه، وهو نوء الجبهة المطر الجود.

وإذا طلع سعد الأخبية لم يكد يخطىء النّوء الذي فيه، وهو نوء الزّبرة مطراً شديداً وقلّما أخلَفَ المطر وفيه يُورق الكرمُ.

وإذا طلع فرغ الدَّلو المقدم: يسلم الناس من الحاسة في النُّوء الذي فيه وهو نوء

الصّرفة فقد أمنت بإذن الله من الحواس إلى آخر السنة، وفيه يقول القائل: إذا دخلَ آذار أخياء وآبار، لما يتخوّف النّاس من الآفات في هذا النوء وفيه يعقد اللّوز والتفاح، وهذا الذي ذكره أبو حنيفة خرّجه غيره على الشّهور الرّومية، فقال زائداً عليه:

### تشرين الأوَّل

سلطان المرّة السّوداء وهو ثلاثون يوماً آيته واحد، وهو بالفارسية شهريرماه وآيته أربعة، وهو أوسط الخريف وله من البروج الميزان وهو هوائي مؤنّث نهاري شمالي. ربّه بالنّهار زحل وباللّيل عطارد، والشّريك المشتري وهو بيتُ الزّهرة، وشرف زحل هبوط الشّمس فيه. والإقليم الروم إلى إفريقية مصر، وله من المنازل الغفر والزّباني وثلث الإكليل، وفي أوله يبتدىء أهل الحجاز بالزّراعة وفي عشر منه تزرع الحنطة والشّعير والرّطاب ويقوم سوق القادسان بسوق الأسواق أسبوعاً. وفي خمس عشرة منه يبرد الزّمان وتكثر الرّياح بإذن الله، وفي إحدى وعشرين يطلع الغفر ويسقط، وفيها يغلظ الشّجر ويكون أول مطر، فإنْ أخطأ فريحٌ شديدة، وتريح نيل مصر، ويقوم سوق حلب، وفي خمس وعشرين منه يطلع الزّباني ويسقط البطين، وفيها يدخل النّاس البيوت واستقبل الوسميّ ويقوم سوق ماسرجسان.

# تشرين الآخر

سلطان المرة السوداء: ثلاثون يوماً آيته أربعة، وهو بالفارسية مهرماه آيته ستة، وهو آخر شهور الخريف. وله من البروج العقرب، وهو من بروج الماء وهو بيت بهرام، وبهرام هو المرّيخ، ومنزله فوق قلب العقرب وهبوط القمر فيه. ربّه باللّيل الرّهرة وبالنّهار المريخ، والشّريك القمر، والإقليم مكة. وله من المنازل ثلثا الإكليل والقلب وثلثا الشّولة، في أول يوم تهبّ الجنوب وفي الثّاني يطلع الزبانيان ويسقط البطين وتقوم سوق عند كنيسة الرّقة ويبرد الماء ويبتدىء أهل الشّام بالزّراعة، ويذهب زمان المنّ والسلوى، ويلقط الزيتون ويدخل النمّل ذوات الأجنحة بالشّام وبكل أرض باردة جوف الأرض ويخرج الحداء والرّخم من كل أرض باردة، وعند ذلك يعرف الشّاء من الصّيف، وفي خمس عشرة منه يطلع الإكليل ويسقط الرّبيا وهو آخر الخريف ويكون المهرجان عيد المجوس، وفيها يبتدىء البرد ويرتج البحر ويجيء شيء من المطر، فإن لم يجيء هاجت الرياح، وتهلك كلّ دابة ليس لها ويرتج البحر ويجيء شيء من المطر، فإن لم يجيء هاجت الرياح، وتهلك كلّ دابة ليس لها الخشب لم يقع فيه أرضة، ويقع الجليد فوق الأرض وتتحرك فحولة الغنم. وفي أربعة الخشرين منه يكون النّهار عشر ساعات، واللّيل أربع عشرة ساعة، ولخمس وعشرين منه تعلق البحر فلا يركبه أحد. ولثمان وعشرين منه يطلع القلب، ويسقط اللّبران ويطلع النّسر تعلق البحر فلا يركبه أحد. ولثمان وعشرين منه يطلع القلب، ويسقط اللّبران ويطلع النسر تعلق البحر فلا يركبه أحد. ولثمان وعشرين منه يطلع القلب، ويسقط اللّبران ويطلع النّسر تعلق البحر فلا يركبه أحد. ولنمان وعشرين منه يطلع القلب، ويسقط اللّبران ويطلع النّس تعلق البحر فلا يركبه أحد.

الواقع ويشتد القر، ويختار النّاس ما يقل من الثّياب ويشتد موج البحر ويقل صيده ويعصر الزّيت ويلقط الجوز.

### كانون الأوَّل

سلطان البلغم، آيته واحد، وهو أوّل شهور الشّتاء وله من البروج القوس وهو من بروج النار ذو جسدين، وهو بيت المشتري. ربّه بالنّهار الشّمس وباللّيل المشتري والشّريك زحل. الإقليم بابل وله من النّجوم ثلاثة، الشّولة والنّعايم والبلدة. وفي أول يوم منه يقوم سوق دمشق، ولإحدى عشرة منه يطلع الشّولة وهي ذنب العقرب، تسقط الهقعة ويجيء مطر، وتهيج رياح ويخرج النّمل ذوات الأجنحة فتجيء القواري من الطيّر فتصطادها وتولد الضأن. ولاثنتي عشرة منه يرى أول الطلّع، ولخمس وعشرين منه تطلع النّعايم وتسقط الهنعة وهو حمية الشّتاء، وفيه ميلاد المسيح عليه السلام وهي أطول ليلة في السّنة وأقصر يوم يكون يومه تسع ساعات، وليله خمس عشرة ساعة. وهو عيد النصارى، يكون الميلاد الدهر كلّه في خمس وعشرين من كانون الأول وتطلع البلدة، ويسقط الذّراع، وذلك أشد ما يكون من القر وقت السّحاب والمطر ويطلع النّسر الطّائر.

## كانون الآخر

سلطان البلغم واحد وثلاثون يوماً، آيته اثنان، وهو بالفارسية آذرماه آيته ثلاثة، أوسط شهور الشّتاء، له من البروج الحدي، وهو برج منقلب من بروج الأرض وهو بيت زحل وشرف المرّيخ وهبوط المشتري. ربّه بالنّهار الزّهرة وباللّيل المرّيخ، والشّريك القمر. وللجدي من النّجوم سعد الذّابح وسعد بلع وثلث سعد السعود. وفي اليوم النّاني منه عيد النصارى يقال له القليدس، وتهبّ فيه ريح عاصفة، وَلِسِتٌ خَلُونَ منه تطلع البلدة ويسقط الذّراع وهو ميلاد عيسى عليه السلام، الأخير يقال له الرّيح وهو حد الشّتاء يكون الرّيح الدّهر كلّه في سبع من كانون الآخر. وفيه تفقاً عيون الحيات وتموت الذبان ويغمس النّصارى أولادهم في الماء، يزعمون أنّ في تلك اللّيلة تعذب المياه المالحة ويطلع النسر الطائر. وفيه يبدأ بكراب الكرم، وفي أربع عشرة تكون النّلوج والأمطار ويكون آخر القر. وفيه يبتدىء أهل الرّوم بالكراب وغرس الأشجار، وذلك وقت دوام المطر، ويجري الماء في فروع الشّجر، وفيه تقطع الزّرة بتهامة ويزرع القطاني والبطيخ، وهو وقت رذاذ وطل في فروع الشّباب، وفي أربع وعشرين منه يطلع سعد بلع ويسقط الظّرف. واللّيل أربع ويكون معه الضّباب، وفي أربع وعشرين منه يطلع سعد بلع ويسقط الطّرف. واللّيل أربع عشرة ساعات.

### شباط

سلطان البلغم ثمانية وعشرون يوماً، آيته خمسة، وهو بالفارسيّة ديماه آيته خمسة، وهو آخر شهور الشّتاء وله من البروج الدّلو وهو برج الرّياح ثابت مذكر مغربي وهو بيت زحل، ربّه بالنَّهار وبالليل عطارد، والشّريك المشتري والإقليم الشّام، وله من المنازل ثلثا سعد السّعود وسعد الأخبية وثلثا مقدّم الدّلو. وفي اليوم الأوّل منه يطلع سعد بلع ويسقط الطرف وينكسر البرد، ويرى الحداء والرّخم. وفيه ينسك النّصارى، وهو وقت كثرة الأمطار. وفيه يورق الشّجر، ويخرج النّمل وينبت العشب وتكثر الذّباب، ولسبع منه تهبّ الرّياح اللّواقع وتغرس الكروم. واليوم العاشر والحادي عشر والثّاني عشر صوم قوم يونس عليه السلام حين صرف الله تعالى عنهم العذاب. وفي أربع عشرة منه يطلع سعد السّعود وتسقط الجبهة، وفيه يسخن جوف الأرض وتؤكل الكمأة والفطر والهليون وتسقط الجمرة الأولى، ويخرج النمل ذوات الأجنحة والذّر ويجري الماء في العود، وتسقي الدروع ويخرج بقول الفرس، والورد والياسمين وتنشر دواب الأرض، وتزرع بقول الصّيف، ولتسع عشرة منه أول يوم من أيام العجوز، وفي أربع وعشرين منه يكون النّهار إحدى عشرة ساعة واللّيل ثلاث عشرة، ولسبع وعشرين منه يطلع سعد الأخبية ويسقط الخرأتان، وتقع الجمرة الوسطى، ولا يغرس فيه إلى وعشرين منه يطلع سعد الأخبية ويسقط الخرأتان، وتقع الجمرة الوسطى، ولا يغرس فيه إلى أربع من آذار لا غرس ولا كرم، فإنّه يفسده السّوس وفيه: تتزاوج الطّيور ويتوالد الوحش.

#### آذار

سلطان البلغمُ أحدٌ وثلاثون يوماً، آيته خمسة، وهو بالفارسية بهمن ماه آيته سبعة، وهو أوّل شهور الصّيف، وله من البروج الحوت، وهو ذو جسدين مؤنث من بروج الماء، فيه هبوط عطارد وشرف الزّهرة، وهو بيت المشتري، ربّه بالنّهار زحل، وباللّيل عطارد، والشّريك المشتري، والإقليم الصّين وله من النّجوم ثلاثة: الفرغ المقدّم والفرغ المؤخّر وبطن الحوت. وفي أول يوم منه يطلع الدّلو وتسقط الصّرفة وهي الحمرة الأخيرة، ويلقى حرّ السماء وحر الأرض وتخرج كلّ دابة ليس فيها عظم، وفي اليوم النّاني يزرع قصب السكر بالأهواز، والبطيخ ويلقح النخل. وفي اليوم الخامس يطلع الغفر، وهو وقت ذهاب الحواس وأول الصيّف وتختلف الرّياح، وتجري السّفن في البحر، وتفتح عيون الحيّات. وذاك أنّها تغمضها في الشّتاء، وفيها ترى معالم الصّيف ويستبل الزّرع. وفي أربع وعشرين منه يطلعُ مؤخّر الدّلو، ويسقط العواء ويستوي اللّيل والنّهار. وفي سبع وعشرين منه يسخب جنان، وتخرج الهوام ويكثر موج البحر ويُبذر الأرز بالأهواز.

#### نيسان

سلطان الدّم ثلاثون يوماً، آيته واحد، وهو بالفارسية اسفندارمذماه، آيته اثنان، وله من البروج الحمل، وهو بيت المّريخ، برج منقلب مذكّر من بروج النّار، وللحمل من النّجوم الشّرطان والبطين وثلث الثّريا، وهو شرف الشّمس وهبوط زحل. ربّه باللّيل المشتري وبالنّهار الشّمس، ويشاركه باللّيل والنّهار زحل، والإقليم بابل، في أوّل يوم منه قام يوحنا وهو غداة يوم الأحد بعد ثلاثة من نزول المريخ. ولستّ منه تأفّلُ الثّريا، فلا تُرى أربعين ليلةً. ولسبع منه يطلع الحوت، ويسقط السّماك، وقلّما يخطىء المطر فيه بإذن الله تعالى، ويبدأ بحصاد الشّعير، وتفيض العيون والأنهار، وتقوم سوق الدّبر بأرض سوارت من سوق الأهواز ستة أيام، ولعشر منه توفي آدم عليه السّلام، وفي ثلاث عشرة منه يطلع الشّرطان ويسقط الغفر، ويظهر ما استخفى من الهوام، وهو فيهما ظل وغيوم ويمد الفرات المد الأعظم، وتهبّ الرّياح الشّريفة كالصّبا، وفيها يفرّخ الطّير. وفي ستّ بقين منه يطلع البطين، ويسقط الزّبانيان، ويقوم سوق كرو بفلسطين سبع ليالي، ويكون النّهار فيه ثلاث عشرة ساعةً، واللّيل إحدى عشرة ساعةً.

### أيّار

سلطان الدّم واحد وثلاثون يوماً، آيته ثلاثة، وهو بالفارسية فروردين ماه آيته واحدة، وهو من شهور الصّيف وهو النّيروز رأس سنة القمر، وهو عيد المجوس الأكبر ثمانية أيام، له من البروج النّور وهو برخ أنثى من بروج الأرض وهو بيت الزّهرة وشرف القمر، ربّه بالنّهار الزّهرة وباللّيل القمر، ويشاركه باللّيل والنّهار المريخ، الإقليم التّرك والخزرج. وله من النّجوم ثلثا النّريا والدّبران وثلثا الهقعة. وفي ثلث منه يطلع البطين ويسقط الزّبانيان. وفي اليوم السّابع تطلع الغميصاء، ويكون فيه ريح ومطر، وفي اليوم الزّابع عشر يجري الماء في منتهى العيون، وفي ستة عشر منه تطلع النّريا ويسقط الإكليل وهو أوّل يوم من الصّيف وآخر الربيع، وبطلوعها يطيب ركوب البحر، ويبدأ أول السّمائم ويفرك القمح ويبرد نيل مصر، وتغور المياه، ويخرج الجراد وتهيج الصّبا. وفي أربع وعشرين منه يكون النّهار أربع عشرة ساعة، والليل عشر ساعات، ينقص ساعة لتمام ثلاثين يوماً. وتزرع الذّرة والدّخن عشرة منامة واليمن وأرض النّوبة. وفي سبع وعشرين منه يرتفع الطّاعون بإذن الله تعالى من كل أرض، ولتسع وعشرين منه يطلع الدّبران ويسقط القلب وتهيج فيها البوارح والسّمائم، ويسود أوّل العنب وتستبين زيادة نيل مصر وتهب الشّمال.

#### حزيران

سلطان المرَّة الصّفراء ثلاثون يوماً، آيته ستة، وهو بالفارسيّة ارد بهشت ماه، آيته ثلاثة وهو أوّل شهور القيظ، وله من البروج الجوزاء، وهو ذو جسدين وهو التوأمان من بروج الرّياح، برج مذكّر مغربي شرف رأس التّنين، ربّه بالنّهار زحل وباللّيل عطارد. ويشاركه باللّيل والنّهار المشتري. الإقليم بربر وإفريقية، وله من النّجوم ثلاثة: الهقعة والهنعة و والنّراع وفي أربع وعشرين والهنعة و والنّراع وفي أربع وعشرين منه تطلع الهنعة ويسقط النّعايم، ويرجع الشّهر، ويهبط من صعودها الأعلى، وهو أطول يوم في السّنة، وهو اليوم الذي ولد فيه يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما زعموا ويزعم أهل العلم أنَّ داود النّبي عليه السلام فيه افتتن، وفي ثلاثين منه يطلع الدّراع ويسقط البلدة، وفيه تسكن الرّياح ويشتد الحر.

#### تموز

سلطان المرة الصّفراء واحدٌ وثلاثون يوماً، آيته واحدة، وهو بالفارسية خرداد، آيته خمسة، وهو أوسط القيظ، وله من البروج السّرطان برج منقلب أنثى من بروج الماء، وهو شرف المشتري وهبوط المّريخ، ربّه بالنّهار المّريخ وباللّيل الزّهرة، ويشاركه باللّيل والنّهار القمر. والإقليم الشّام والجزيرة والرّوم، وله من النّجوم النّثرة والطّرف وثلث الجبهة ويشتد الحر فيه، ولِسبع منه يطلع الذّراع وتسقط البلدة. ويقوم سوق سليمة جمعتين، ويرتفع الطّاعون بإذن الله تعالى، وفيه يحرث ما يصلح في تلك السّنة من الزّرع، وما يفسد منه، ويؤخذ لوح قبل أن تطلع الشّعرى بتسع ليالٍ، فيزرع عليه من كل صنف حتى إذا كان ليلة تطلع الشّعرى وضع ذلك فوق بيت على مكان مرتفع لا يحول بينه وبين السّماء شيء فما أصبح منه مخضرًا فإنه يصلح بإذن الله تعالى، وتطلع الشّعرى الغامضة في خمسٍ منه. وفي عشرين منه تطلع الشّرة ويسقط سعد الذّابح، وفيه مولد السّنة أبداً، فاحفظ منه أعلام الشّتاء، ويزرع البطّيخ الشّتوي في أرض اليمن.

#### آب

سلطان المرة الصّفراء واحد وثلاثون يوماً، آيته أربعة، وهو بالفارسية تيرماه، آيته سبعة، وهو آخر شهور القيظ. وله من البروج الأسد، وهو برج ثابت مذكّر مشرقي من بروج الملوك توافقاً، وهو بيت الشّمس، ربّه بالنّهار الشّمس وباللّيل المشتري، ويشاركه باللّيل والنّهار زحل، الإقليم بابل. وللأسد من النّجوم ثلثا الجبهة ــ والخراتان ــ وثلثا الصّرفة ــ في

يومين منه يطلع الطّرف ويسقط سعد بلع ويقوم سوق بيت جبرين (١) ويطلع سهيل ولا يرى بالعراق. وفي خمس عشرة منه تطلع الجبهة، ويسقط سعد السّعود وفيها يبرد آخر اللّيل ويرتفع سهيل، حتى يرى بالعراق وتطيب البوارح وإنْ تخلّلها السّمايم ويهيج الزّكام، ويكون فيه عيد عسقلان، وهو عيد كبير جامع للنّصارى. وهو يوم ماتت مريم بنت عمران فيما يزعم أهل الكتاب. ويبرد جوف الأرض، ويُرجى فيه المطر-بالسنّد. وفي أربع وعشرين يكون النّهار ثلاث عشرة ساعة، وهو أول الشّتاء، والعرب تسمّي ذلك الزّمان الخريف. وفي ثمانٍ وعشرين منه يطلع الخراتان، ويسقط سعد الأخبية، وتهب الشّمال، وهو فيما يذكرون يوم وأرض بني إسرائيل.

### أيلول

سلطان المرة السّوداء، ثلاثون يوماً، آيته سبعة، وهو بالفارسية مردادماه، آيته اثنان، وله من البروج السَّنبلة برج ذو جسدين أرضي أنثى، وهو بيت عطارد وشرفه وهبوط الزَّهرة، وربِّه بالنَّهار الزَّهرة، وباللَّيل القمر ويشاركه باللَّيل والنَّهار المَّريخ. الإقليم الشَّام والجزيرة، وله من النَّجوم ثلث الصَّرفة والعوَّاء والسَّماك. في ثلث منه تُوقد النَّار بآذربيجان وبكل أرض باردة. ويقوم سوق منيح بالجزيرة، وسوق هرمردان بجند نيسابور. وهو رأس سنة اليهود، وتزرع فيه البقول الشّتوية، ويسقط النّدى، وتتحرك أول الشّمال. ولعشر منه يطلع الغفر ويسقط مقدّم الدّلو. ويزرع أهل مصر والجزيرة. ولثلاثَ عشرةَ منه يكون عيد الصّليب وهو الصّوم الأكبر. وتجري فيه ريح شديدة الهبوب، يتّقى فيها على السّفن، ولإحدى وعشرين يبني النصارى في كنائسهم، يريدون بذلك تقويم قبلتهم، وفيه يقوم سوق رحبة بالجزيرة وسوق بردرايا بالسّوس، ويقوم سوق اسبايريار بتستر أسبوعاً. ولأربع وعشرين تطلع العواء ويسقط مؤخّر الدّلو، ويستوي اللّيل والنّهار، ويجري الماء في فروع الشجر، وهو آخر القيظ وأوّل الخريف وأوَّل الصّرام بالبصرة. وقال أبو عبد الله أول نجوم القيظ والبوارح الثّريا، وسهيل، وإذا مضى سهيل آخرها وإذا مضى سهيل طالت الأظماء، وبرد اللَّيل، فإذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظّماء، وتباعدت الإبل في مراعيها، ويكثر الكرش ويغلظ فيمسك الماء ويطول لذلك ظمؤها، وإذا قصر الظّماء رعت حول الماء، فإذا طلعت الصّرفة فهو انقطاع الحرّ وتحرُّك ريح الشّتاء، ثم نجوم القر الشّديد وأوَّلها سقوط الذّراع، فإذا سقطت الجبهة سخفت الأرض ولانت على الماشي وأطلعت الأرض ذخائر وسمِيّها من النّبات، واختلفت الإبل في مراعيها يعني تباعد بعضها من بعض. ونظرت الأرض بإحدى عينيها فإنْ

<sup>(</sup>١) في القاموس بيت جبرين بين غزّة والقدس \_ الحسن النعماني.

كان في ذلك الوقت كان مخصباً بإذن الله تعالى، وكان أنفع مما قبله وما بعده، ويقال: ما امتلأ واد من نوء الجبهة إلا امتلأ بَقْلاً، وهي أنفع النّجوم للأرض إذا صدق نوؤها وهي من نجوم الشّتاء وأنفع نجوم الوشمي مطر الثّريا، فإنْ صدق نجمها حمد الوسمي في ذلك العام، فإنْ ولتها الجبهة في وقتها كان عاماً حياء، وخير بإذن الله تعالى، فإنْ ردفها السّماك في الصّيف، وهو أحد نجوم الصّيف فهو حياء تلك السّنة، فإذا سقطتِ الصّرفة نظرتِ الأرضُ بعينها وأخرجتُ كلَّ ذخيرتها، وانصرف القرّ وصفت فأوّل الصّيف العوّاء وآخرها سقوط الشّولة وطلوع الهنعة.

### البابُ الثالث والخمسون

في انقلاب طبائع الأزمنة وثباتها، وامتزاجها والاستكمال والامتحاق وأزمان مقاطع النّجوم في الفلك، ومعرفة ساعات اللّيل من رؤية الهلال، ومواقيت الزّوال على طريق الإجمال.

اعلم أنه قد تقدَّم القول في أنّه متى انتقلت الشّمس إلى أول نقطة الحمل اعتدل اللّيل والنّهار، وأخذ النّهار في الزّيادة على اللّيل، وذهب برد الشّتاء، ورطب الهواء ومالت الشّمس إلى الشّمال، وفي الارتفاع إلى سمت الرؤوس في البلدان الشّمالية ومواضع العمارة في الصّعود إلى ذروة فلكه الخارج المركز وابتداء النّشوء والنّمو في النّبات والحيوانات والمعادن والمياه وتورّقت الأشجار.

وإذا انتقلتْ إلى أوّل السّرطان صار النّهار في نهاية الطّول والزّيادة على الاعتدال، واشتدّ الحرّ وسلس الهواء، وأخذ النّهار في النقصان.

وإذا انتقلتْ إلى أوَّل الميزان اعتدل اللّيل والنّهار ثانياً، وأخذ اللّيل في الزّيادة على النَّهار ويغلب اليبس على الهواء مع ابتداء البرد، وكل شيء من أحواله يخالف أحوال الربيع، وتأخذ الشّمس في الميل إلى الجنوب وتتباعد عن سمت الرؤوس ويكون في انحطاط من الارتفاع، وانحدار إلى حضيض فلكه الخارج المركز.

وإذا انقلب إلى أوَّل الجدي يصير النّهار في نهاية القصر، واللّيل في نهاية الزّيادة والطّول. واللّيل في النّقصان إلى أن تعود الشّمس إلى أوّل الحمل وقد بان بما وصفنا أنَّ ابتداءهم بالحمل دون سائر البروج للأحوال التي ذكرنا.

ولكل فصل مِن هذه الفصول ثلاثة أبراج من البروج الاثني عشر. (فبروج الرّبيع): الحمل \_ والثّور \_ والجوزاء. (وبروج الصيف): السّرطان \_ والأسد والسّنبلة. (وبروج الضّاء): الميزان \_ والعقرب \_ والقوس. (وبروج الشّتاء): الجدي \_ والدلو \_ والحوت.

ولذلك سمّيت الحمل والسّرطان والميزان، والجدي منقلبة لأنَّها متى نزلت الشّمس أوّل الحمل انقلب الزّمان من طبيعة فصل الشّتاء وأحواله إلى طبيعة فصل الرّبيع، وإذا نزلت السّرطان انقلب الزّمان من طبيعة فصل الرّبيع إلى طبيعة فصل الصّيف وأحواله. (وإذا نزلت) الميزان انقلب الزّمان من طبيعة فصل الصيف وأحواله إلى طبيعة فصل الخريف وأحواله.

وإذا نزلت الجدي انقلب الزّمان من طبيعة فصل الخريف إلى طبيعة فصل الشّتاء وأحواله، وسمّيت النُّور والأسد والعقرب والدّلو ثابتة لأنّه إذا نزلت النُّور ثبتت طبيعة فصل الرّبيع، وإذا نزلت الأسد ثبتت طبيعة فصل الصّيف، وإذا نزلت العقرب ثبتت طبيعة فصل الخريف، وإذا نزلتِ الدُّلو ثبتت طبيعة فصل الشَّتاء، وسُمَّيت الجوزاء والسَّنبلة والقوس والحوت ذوات جسدين، لأنَّه إذا صارت الشَّمس في النَّصف من الجوزاء تمتزج طبيعة فصل الرّبيع وطبيعة فصل الصّيف، وإذا صارت في النّصف من السّنبلة تمتزج طبيعة فصل الصّيف بطبيعة فصل الخريف، وإذا صارت في النّصف من القوس تمتزج طبيعة فصل الخريف بطبيعة فصل الشَّتاء. وإذا صارت في النَّصف من الحوت تمتزج طبيعة فصل الشَّتاء بطبيعة فصل الربيع.

واعلم أن الشهر إذا تَمَّ فكانَ ثلاثين يوماً طلع الهلال(١) بعدما تجاوز.

ثم ليالي الشهر ما قد عرفوا فغــــــرُدُ وتفـــــــلُّ وتـــــــــعُّ وظلـــــم حنـــــادس دآدي

كل تلاث الصفات تعرف وبهر والبيض ثم السرع ثم المحاق لانمحاق بادي

<sup>(</sup>١) قال في كنز المدفون: يُقال للهلال: هلال لليلتين من أول الشهر ولليلتين من آخره، ويُسمّى ما بين ذلك قمراً، وقيل إنه خُصّ كلَّ ثلاث ليال باسم، فالثلاثة الأول يُقال لها هلال، والثّلاثة الثانية يُقال لها قمر، والثَّلاثة الثالثة يقال لها بهر، والثَّلاثة الرَّابعة يُقال لها زهر، والثَّلاثة الخامسة يُقال لها: بيض، والثّلاثة السّادسة يُقال لها درع، والثّلاثة السابعة يُقال لها ظلم، والثّلاثة الثامنة يُقال لها حنادس، والثلاثة التّاسعة يُقال لها: دآدي، والثلاثة العاشرة يُقال لليلتين منها محاق وليلة وهي آخره سرار.

وقيل: غير هذه ثلاث غرر، وغرة كل شيء أوله، وقيل: شهب وثلاث زهر والزّهرة البياض، وقيل نفل وثلاث تسع لأن آخر يوم منها هو التّاسع وثلاث بهر لأنّه يبهر فيها الظّلام، وثلاث بيض لأنَّ لياليها بيض بطلوع القمر من أوَّلها إلى آخرها وثلاث درع لأنَّ أوَّله يكون أسود وباقيته أبيض وثلاث دهم، وفحم وثلاث حنادس وثلاث دآدي وثلاث محاق لانمحاق الشّهر، وقيل: إنّ العرب تسمّي اللّيلة الثامنة والعشرين دعجاء وليلة تسع وعشرين دهماء، وليلة ثلاثين ليلاء (من كلام الشيخ كمال الدين الدّميري). قال شعراً:

<sup>(</sup>١) القاضى محمد شريف الدّين المصحح عفا الله عنه.

الشّمس بمنزلة ونصف ويرى عظيماً فيدخل تلك المنزلة في مسيره حتى يستتر في ثمانٍ وعشرين ونصف، فيكون استتاره في ذلك الشّهر يوماً ونصفاً ويطلع وهو خفي، ويكون ذلك الشّهر تسعة وعشرين يوماً، ويكون استهلاله بعد ما تجاوز الشّمس بمنزلة فإذا رُؤي الهلال على رأس منزلة من الشّهر كان أدق ما يكون وأخفاه لقربه من الشّمس، ويكون ذلك الشّهر ثلاثين يوماً. وإذا رُؤي على منزلة ونصف من الشّهر كان أعظم ما يكون وأبينه لبعده من الشّمس، ويكون ذلك الشهر الذي يعظم فيه الهلال تسعة وعشرين يوماً فأقل ما يستتر يومان.

واعلم أنّك إذا رأيت الهلال لليلة فإنه يمكث في الشّتاء ستة أسباع الساعة ـ وإذا كان للليتين فإنّه يمكث ساعة وخمسة أسباع الساعة، وإذا كان لثلاث فإنّه يمكث ساعتين وأربعة أسباع السّاعة. وإذا كان لأربع فإنه يمكث ثلاث ساعات وثلاثة أسباع السّاعة، وإذا كان لخمس فإنه يمكث أربع ساعات وسبع السّاعة، وإذا كان لِستّ فإنه يمكث ست ساعات وإذا كان لثمان فإنه يمكث ست ساعات وإذا كان لثمان فإنه يمكث ست ساعات وواذا كان لثمان فإنه يمكث ست ساعات وإذا كان لثمان فإنه يمكث ست ساعات وخمسة أسباع الساعة، وإذا كان لعشر فإنّه يمكث ثمان ساعات وأربعة أسباع السّاعة، وإذا كان لإحدى عشرة فإنّه يمكث تسع ساعات وثلاثة أسباع السّاعة، وإذا كان لاثنتي عشرة فإنّه يمكث عشر ساعات وسبعي السّاعة، وإذا كان لاثنتي عشرة فإنّه يمكث عشر ساعات عشرة فإنّه يمكث اثنتي عشرة فإنّه يمكث إحدى عشرة فإنّه يمكث النتي عشرة فإنّه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة. وإذا كان لست عشرة ليلة فإنّه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة. وإذا كان لست عشرة ليلة فإنّه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة. وإذا كان لست عشرة ليلة فإنّه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة. وإذا كان لست عشرة ليلة فإنّه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة وإذا كان لست عشرة ليلة قانة يطلع بعد ستة أسباع السّاعة وإذا كان لست عشرة ليلة قانه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة. وإذا كان لست عشرة ليلة قانه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة وإذا كان لست عشرة ليلة قانه يطلع بعد ستة أسباع السّاعة وكل ليلة ستة أسباع السّاعة حتى يستتر تحت

واعلم أنَّ الشَّمس تقطع البروج الاثني عشر التي هي جماع الفلك على ما ذكره بعض المتقدِّمين في ثلاث مائة وخمسة وستين يوماً وست ساعات وخُمسيَ السّاعة، وتسير في كلّ برج ثلاثين يوماً وعشر ساعات.

ويقطع القمر البروج في ثمانية وعشرين يوماً، ويصير في كل برج يومين وثمان ساعات.

ويقطع زحل البروج كلَّها في ثلاثين بِمنةً، ويصير في كلِّ برجٍ خمسةً وأربعين يوماً. ويقطع المشتري في اثنتي عشرة سئةً، ويصير في كل برجٍ اثني عشرَ شهراً. ويقطع المرّيخ في سبعة عشرَ شهراً يصير في كلّ برج خمسةً وأربعين يوماً. وتقطع الزّهرة في عشرة أشهر وتصير في كل برج خمسةً وعشرين يوماً.

ويقطع عطارد البروج كلّها كما يقطع الشّمس سواء ويسير في كلّ برج كما تسير الشّمس لأنّه معها لا يفارقها.

وتقطع الجوزاء البرونج في ثماني عشرةَ سنةً ويصير في كلِّ ثمان عشرَ شهراً.

فأمّا الكلام في مواقيت الزّوال في الشّتاء والصّيف ونقصان ذلك وزيادته في كلّ شهرٍ من شهور الفارسيّة، والدّاعي إليه ضبط أوقات الصّلوة المفروضة والاحتياط في إقامتها سننها وفي أوقاتها.

ولمّا كان يختلف في السّنين والبلدان من أجل اختلاف العروض والسّماوات، عمدت إلى حلول الشّمس أوائل البروج وقسمت عليها أقدام الظلّ ببلدنا الذي هو أصبهان سنة ثلاث مائة واثنتين وتسعين ليزدجرد إذ كان أبعد من الاختلاف وأقرب إلى الدّوام والنّبات، ولئلاّ يجب أن يغيّر في كلّ سنةٍ عند تحوّلها، وعلمت أنَّ من يكمل للنّظر في هذا الكتاب يكون متمرناً بمعرفة حلول الشّمس أول كل برج، ومتدرباً بعلم وقته والله الموفّق.

فأوّل حلول الشّمس برج الحمل يكون الظلّ عند الزّوال أربعة أقدام ونصف العشر، وإذا سار عشرَ درجاتٍ منه يكون ثلاثة أقدام وربع وخمس، وإذا سار عشرين درجةً منه يكون قدمين ونصف وثلث وعشر.

وأوّل حلولها برج الثّور يكون الظّل قدمين وثلثي قدم وثلثي عشر. وإذا سار عشرَ درجاتٍ يكون قدمين، وإذا سار عشرين درجةً يكون قدماً وثلثي قدم.

وأوّل حلولها برج السّرطان يكون الظلُّ ثلثي قدم وخمساً وعشراً وإذا سار عشر درجاتٍ يكون قدماً وعشراً ونصف العشر.

وأوَّل حلولها برج الأسد يكون الظّل قدمين وربعاً وسدساً. وإذا سار عشرَ درجاتِ يكون الظلّ قدمين وثلثين وربعاً. وإذا سار عشرين درجةً يكون ثلاثة أقدام ونصف قدم.

وَأَوَّلَ حَلُولُهَا بَرِجِ المَيْزَانَ، يَكُونَ الظَّلِ أُرْبَعَةً أَقَدَامَ وَعَشْراً، وَإِذَا سَارَ عَشْرَ درجات يَكُونَ أَرْبَعَةَ أَقْدَامَ وَخَمْسَ وَسَدْسَ وَعَشْرَ قَدْمَ.

وأوّل حلولها برج العقرب يكون الظّل ستة أقدام وسدس قدم. وإذا سار عشر درجات يكون سبعة أقدام، وإذا سار عشرين درجةً يكون سبعة أقدام ونصف وربع.

وأوّل حلولها برج القوس يكون الظّل ثمانية أقدام وربع وخمس قدم. وإذا سار عشر درجات يكون تسعة أقدام، وإذا سار عشرين درجةً يكون تسعة أقدام وربع وعشر قدم.

وأوّل حلولها برج الجدي يكون الظّل تسعة أقدام ونصف قدّم. وإذا سار عشر درجاتٍ يكون تسعة أقدام وثلث قدم، وإذا سار عشرين يكون ثمانية أقدام ونصف وثلث وعشر قدم.

وأوّل حلولها برج الدّلو يكون الظّل ثمانية أقدام وثلث قدم ، وإذا سار عشر درجات يكون سبعة أقدام ونصف وخمس قدم، وإذا سار عشرين درجة يكون ستّة أقدام ونصف وثلث وعشر قدم.

وأوّل حلولها برج الحوت يكون الظّل ستّة أقدام وسدس قدم وإذا سار عشر درجاتٍ يكون خمسة أقدام وثلث وعشر قدم، وإذا سار عشرين درجة يكون أربعة أقدام وثلثي ونصف عشر قدم.

# البابُ الرّابع والخمسون

# في اشتداد الزّمان بعوارض الجدب وامتداده بلواحق الخصب

يروى عن النبي ﷺ أنّه قال في دعائه على الكفار: «اللهم اشددْ وطأتك على مضر، واجعلْ عليهم سنين كسني يوسف» فدعاهم جهد البلاء إلى أن أكلوا العلهز وهو المعجون من الوبر بدم القراد أعاذنا الله تعالى من السوء برحمته ومن ذلك قول الشّاعر شعراً:

هلا سألتَ بني ذبيانَ ما حسبي إذا رعائي راحتْ قبل حطّابي وذلك إذا اشتدّ البرد فراح الرّاعي بإبله قبل الحطّاب، لقلة المرعى ولأنّ المحتطبين يحتبسون مستكثرين من الحطب لشدّة البرد، وقال النابغة في مثله:

هـ لاّ سـألـت بني ذبيانَ مـا حسبي إذا الـ دّخـان تغتّى الأشمـط البـرِمـا ويقال: أتانا فلان من الطّيخة إمّا في فتنة وإمّا في جدب وبلاء، وأنشد:

وكنابها بعد ما طيخَتْ عروضُهم كالبهرقية يبغي ليطها الـدسما والمطيخ: الفاسد وقال ابن مقبل:

ألــم تعلمــي أن لا يــذم فجـاءنــي دخيلــي إذا اغبّــر العضــاة المجلّــح يريد أنّ الدّخيل لا يذمّه إذا غشيه في وقت لم يكن مستعداً للاحتفال به والمجلّح الذي أكلته الإبل حتى ذهبت بغصونه، وصار كالرأس الأجلح، ومثله قول الأعشى:

وإنسي لا يشتكينسي الألسوكُ إذا كنان صحو السَّحاب الضّريبا أراد بالألوك ذو الألوك وهي الرسالة، يريد لا أردّ صاحبها بغير شيء فيشكوني في هذا الوقت البارد الجدب، وبيَّن هذا المعنى لبيد وبسَطَه فقال:

وغسلام أرسلته أمسه بالوك فبذلنا ما سال أو نهته فاتساه رزقُه فاشتوى ليلة ريح واجْتَمَلْ

زاد على الأول لأنّه قال: تطلب إذا طلب ونبتدئه إذا أمسك، وقال الكُميت يذكر سنة جدب:

وكانًا السوف للقيناتِ فوقاً تعيش به وهنيت الرقوبُ وصار وقودُهم للنّار أماً وهان على المخبأة الشّحوب قال أيضاً:

وأنت ربيعنا في كلِّ محلِ إذا المهداءُ قيل لها العفيرُ (المهداء): الكثيرة البر على الجيران، والعفير الذي لا يهدي من الجدب، والأصل في التعفير أن يعلّل العظيم بالشّيء ليستغني به عن اللّبن ويشهد للمهداء قوله:

وإذ الجراد اغبررن من المحل وكانت مهداوُهُ فَي عفيرا وقال لبيد:

يكبون العشار لمن أتاهم إذا لم تسكت المائة الوليدا أي لا يوجد في المائة من اللّبن ما يعلل به صبي إذا بكى وقال أوس في مثله: وذاتِ هدم عار نواشرها تصمت بالماء تولياً جدعا

(الهدم): الخلق، (والتّولب): ولد الحمار، واستعاره للعظيم والجدع السييء الغذاء. وقال الفرزدق: وعام تمشي بالفراع أرامله، الفراع: الجرب، وإنما يتمشّى بها تسأل الصّدقة وقال الهذلي:

وليلة يصطلي بالفرثِ جارزها يختص بالنضرى المشرين داعيها يريد أنّ الجارز لشدّة البرد يدخل يده في الكرش ليدفأ وقال الفرزدق:

### إذا السنةُ الشّهباء حلّ حرامها

أي: يأكلون فيها الميتة والدَّم، وقال رؤبة جدباء فكَّت أسر القعوس. والقعس: الهودج أي فكّوها وأوقدوا بها من شدّة البرد، وقال الكميت:

فأي عمارة كالحي بكر إذا اللهزياتُ لقيتَ السنيا أكرُ غداة أبساس ونقر وأكشفُ بالأصايل إذ عرينا

اللّزيات: الشدائد، واللّزية تلقب بالسّنة حتى بني منه الفعل، فقيل: أسنت القّوم أصابتهم السّنة، والتّاء في أسنت قال أصحابنا: هي بدل من الواو الظاهرة في الجمع، إذا

قيل سنوات، ومثله التاء في قولهم أخت.

ويقال هذا عام سنة والأرض وراءنا سنة. ومِن ألقاب الجدب قولهم: كحل وتحوط. قال: والحافظ النّاس في تُحوط إذا لم يرسلوا تحت عائد ربعاً. ويروى في تحيط.

ويقال: أصابتهم لزية \_ وحطمة \_ وأزمة \_ ولأواء \_ ولولاء \_ وقحمة \_ وحجرة وشصاصاء وأكلتهم الضّبع والفاشورة قال:

قومٌ إذا صرحت كحلُ بيوتهم عَزَّ الذَّليلُ مأوى كلِّ قرضوبِ وأحجرنا عامنا وهي الحجرة قال:

إذا الشَّتاء أحجرت نجومُه واشتَدَّ في غير ثرى أزومَهُ

والسنة القاوية، وقد قوي المطر إذا قحط، ويقال: حقد المطر: إذا احتبس وقوله: إذا عرينا: يريد بردن، ويقال: ليلة عرية ويوم عرى أي بارد، يقول: يكشفون تلك الأصائل بالإطعام وتفقّد الناس، وقال الكميت يصفُ زمن الجدب شعراً:

وجالتِ الرّيح من تلقاءِ مغربها وضَنَّ من قدرِه ذو القدرِ بالعقبِ وكَه كَسهَ المسدلجُ المقسرورُ فسي يسدهِ واستدفأ الكلب في الماسورِ ذي الذئب

(العقبة): شيء كان يردُّه مستعير القِدر من المرقِ في القدر وهو العافي. و (كهكه): نفخ في يده من شدّة البرد. وأنشد الأصمعي في العافي:

إذا رَدَّ عافي القدرِ من يستعيرها

وقال الفرزدق:

وهتكت الأطناب كلّ ذفرة لها تامكٌ من عاتق التي أعرفُ (التامك): السّنام، و (الأعرف): الطّويل العرف، يقول: إذا أصابها البرد دخلت الخباء فقطّعت الأطناب. وقال الكُميت:

فأي امسرىء أنت أي امسرىء إذا الزّجر لم يَستَدِر الرّجورا ولم يعط بالعصب منها العصو بلا النّهيست وإلا الطّخيسرا

(النّهيت): الصّياح والرّغاء، و (الطّخير): الضّرب بالرجلين و (الزّجور): التي لا تدر حتى تزجر، وهذا في شدة الزّمان. وقال أيضاً:

بعام يقولُ له الموكفو ن هذا المعيمُ لنا المرجِل

وكان سواء لنا تجين تمام الحوارثين والمعجل

والمرجل أي جعلهم رجالاً، وقوله: وكان سواء أي ليس للأمهات لبن، فالتمام يموت أيضاً، قال أبو عمر: وهما حواران أحدهما، (تمام): والآنحر. (معجل).

وحكى ابن الأعرابي: هذا عام صار الرّوم فيه علوقاً، والرّفود زجوراً، فالروّوم العطوف على ولدها، والرّفود التي تملأ رفدين في حلبة أي قدحين والعلوق التي ترأم بأنفها وتمنع دَرَّها والرّجور التي لا تدر حتى تزجر، وكلّ ذلك الانقلاب للصّر والشدّة وكلب الزّمان وقال ابن مقبل شعراً:

ولا اصطفى لحم السّنام ذخيرة إذا عزّ ريحُ المسكِ باللّيل قاتِرُه

قاترة من القتار، عزّه غلب عليه، يقول في زمان الجدب: يكون ريح القتار أطيب من ريح المسك وقال:

بلى إنَّ الرَّمان له صروف وكل من طعاركِه السنين فيسمَنُ ذو العربكة بعد هزل ويغتر الهزيلة بالسمين

العريكة من قولهم ناقة عروك إذا لم يكن في سنامها إلا شيء يسير، والمعنى إن صروف الدَّهر تقلب: فيسمن المهزول ويهزل السّمين والهزال من الشّحم والهزل من الجدب والموت وقال عروة شعراً:

أقيمـوا(١) بني أُمّـي صـدورَ قنـاتِكـم فـإنَّ منـايـا النّـاس شـرٌ مـن القتـل ويقال عام: (مجرنمز) إذا كان المطر وسطه دون أوله، والمجداب الأرض لا تكاد تخصب، والرّمد القحط وأرمد القويم هلكوا جدباً.

ويقال: سنة سنواء ـ وحصاء ـ وشهباء ـ وغبراء ـ وأرض بني فلان جرز والجمع أجراز ومجروزة، وأنشد ابن الأعرابي الأسودان أبردا عظامي. الأسودان الفث والماء، والفث حب يطحن ويخبز منه خبزاً أسود، وهذا كما قبل في التمر والماء الأسودان ومعنى: (أبردا عظامي) أي أذهبا مخي، والفث يأكله الضّركاء. قال الطّرماح:

لم يأكل الفُّ والدَّعاع ولم يَتَعَفُّ هبيداً بجنب مهتبَددُهُ (الهبيد): حب الحنظل، قال حسّان رضي الله عنه:

لم يعللن بالمغافير والصمغ ولا شرى حنظ ل الحظبان

(١) أقيموا بني أمسيّ صدورَ مطيّكم فإنّي إلى قدومٍ سواكم الأميالُ

المغافير: جمع المغفور وهو شيء ينضجه التمام.

ويقال: عيس عزير \_ وزمان عزير: أي لا يفزع أهله وعام غيداق. وسيل غيداق، وماء غداق. ويقال: زمن مخضم لا مقضم. وحكى الفراء عام أزب.

قال أبو عبيدة: عيش حزم وهي عربية وأنشد لأبي عيينة:

وجنية فاقت الجنان فما ألفتُها فاتَّخذتُها وَطَناً زوج حيتــانهــا الضّبــاب بهــا وانظـر تفكّــر فيمــا يطــوفُ بــه من سفن كالنّعام مقبلةٌ

تبلغها قيمةٌ ولا تُمان إنّ فيؤادى الأهلها وطَين إِنَّ الأريبَ المفكِّر الفَطِئ ومِن نعمام كأنها سُفن

أخذ هذا من قول الخليل بن أحمد شعراً:

زُرْ وادي القصــر نِعــمْ القصــر والــوادي

لا بـــد مـــن زورةِ مـــن غيـــر ميعـــادِ يسرفي بها السّفن والظمآنُ واقفةٌ والضّب والنّبون والمسلاح والحادي

وقال بعضهم: سقياً لزمن حضَنتني أحشاؤُه \_ وأرضَعَتْني أحساؤه \_ فما هو في الأزمان إذا قيس حاله \_ واعتبر نشوه ونماؤه \_ ألا أخ عرفت مذاهبه \_ وجزت خلائقه \_ فصح لك غيبه \_ وبعد عنك عيبه \_ فهو شقيق روحك \_ وباب الزوح إلى روعك.

وقال بعض البلغاء: من أتى قصرَ أنس بن مالكِ ظهراً يرى أعرابياً يحدو بزوملته ـ ورأى ملاحاً يغنّي على سكانه ـ ورأى صياداً قد طرح شبكته ـ ورأى غلاماً عند جحر ضب يريغ صيده \_ ثم رأى أرضاً كان ترابها الكافور \_ ولا تسفيه الرّيح لأنّها تربة \_ فمتى شئت رأيت بساطاً موشياً \_ ومتى شئتَ رأيتَ جنةً وحريراً \_ وقال أبو عيينة شعراً:

> تـذكّـرنـى الفـرودسَ طـوراً فـأرعَـوى بغرس كأبكار الجواري وتربية فيـا حسـن ذاك القصـر قصـراً ومنظـراً كأنّ قصوراً لقوم ينظرن حول يدل عليها مستطيل بحسنه

وطوراً تُواتيني على القَصْب والفَتْك كأنَّ ثراها ماء وردٍ على مسكِ بأنيح سهل غير وعر ولا ضنك إلى ملك موفي على منبر المُلكِ ويضحك منها وهمى مطرفة تبكى

وأنشد ابن أبي ناظرة، قال أنشدني الرّياشي عن الأصمعي:

إنمَّا يتم الفواد غزالٌ مالىء الطّرف من بعيد عميم

ذو دمــاليــج يــومَ ســـال العَقيـــقُ ومليـــــح إذا دنـــــوتَ عتيـــــــقُ

واستخف المطران والجاثليق ولها بالحمى مبدى أنيت ما وَدَّعتُها رواعلٌ وبروقُ ظـلً عيـش نضـر العيــون وريــقُ باسقاتٌ تعلى عليها الوُسوقُ حين تعسرو نسوائب وخفوق في ففيها للمعتقين طريتً

لو رآه رهبان مَدْين طاروا ولهـــا مـــربـــعٌ بطيبـــةَ لَـــــــــةً سلوة العيش والندى فإذا سكنت دسكراتها وأطباها فــــى ريـــاض تحفُّهـــنَّ نخيـــلُّ وإذا أهـــل جنـــةَ حصنـــوهــــا ثلموها لابن السبيل وللعا

ومن كلامهم: وقع في الأهيَفَيْن: أي الطّعام والشّراب. وسئل بعضهم ما أطيب العيش أو الأوقات؟ فقال: ما قَلَّ أذاه. وكَثُرَ جداه، أيام تربيع الحِمى وقصيفه، ويريح مِنَ الهوى ظلُّ المني وريفه.

وحكى الأصمعيّ: موتٌ لا يجرُّ إلى عارٍ خيرٌ من عيشٍ في رماقٍ: أي قدر ما يمسك الرَّمق. وقال طرفة:

نحنُ في المشتاةِ يدعو الجفَلى لا تــرى الآداب فينــا يَنتَقــر

ويقال: فلان يدعو الجفلي والأجفل إذا عَمَّ بدعائه، وفلان يدعو النَّقري إذا خصَّ قوماً دون قوم، وقال كلُّ الطُّعام يشتهي ربيعة: الخرس والنقيعة. (الخرس): للولادة. (والأعذارُ): للختان و (الوليمة) للعرس، و (النقيعة): طعام القادم من سفره و (المأدبة) كلّ طعام صنع ودعي إليه و (الوكيرة) الطّعام يصنع عند بناء البيت وقال الشاعر:

فظللنا بنعمة واتكانا وشربنا الحلال من قلله

اتَّكَأْنَا طَعَمَنَا: ومنه قوله تعالى: ﴿واعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَنّاً﴾ [سورة يوسف، الآية: ٣١] أي طعاماً (القلل) جمع قلّة، وقال حرملة بن حكيم:

يا كعب إنك لو قصرت على حُسنِ النّدام وقلّة الجرم وسماع مدجنة تعلُّنا حتَّى نووبَ تناوم العجم لصحـــوتُ والنَّمـــريّ يحسبُهــــا

عـــمَّ السِّمـــاك وخـــالـــة النَّجـــم

ويروى على شرب المدام (المدجنة) الدّاخلة في الدّجن وهو اليوم المطير، وأراد حتى نؤوب نتناوم تناوم العجم، وكانوا لا ينامون إلاّ على ضرب الأوتار وشرب الرّحيق.

وقال ابن الأعرابي: يقول لو أحسنتَ المنادمة لنادَمْتُك حتى الصّبح إلى صياح الدِّيكة. قال: والنمريُّ: هو كعبُّ نفسه، أي لصحوتُ وأنت تحسب هذه المسمعة. كذلك في عظم القدر، وهذا كقولك ما يحسبه إلا ابن ماء السماء وقال لبيد:

يُثنى ثناءً من كريم وقومِهِ ألا انعم على حُسن التَّحية واشْرَبِ قوله: يثني ثناءً أي يديم ما كان عليه من الثناء. وقال آخر:

كرامُ إذا نابَ البحار ألذه مخاريقُ لا يزجون في الخمرِ وألذه مخاريق أي يخرقون في العطاء كما قال:

فتَى إذ هو استغنى تخرَّق في الغِنى وإنَّ قَـلَّ مـالاً لـم يضـع متنُـه الغقـرُ

## الباب الخامس والخمسون

في حَدّ ما يشتمل على ذكر ما في إعرابه نظر من حديث الزّمان قال ذو الرِّمة شعراً:

فلمّا نصف ناللّيل أو حين نصبَت له من خذي آذانها وهو جانح يروى لبسن اللّيل يعني الحمر، ونُصبتُ للتَّوجّه إلى الماء، وقال بعضهم حين فعل من الحينونة والمراد أو حين دنا اللّيل للنّصف فحذف وأنشد سيبويه:

أرواحٌ مـــودعٌ أو بكـــورُ لكَ فاعمُد لأيّ حال تصيـرُ وقيل: أراد ذو رواح أنت أم بكور

وروى سيبويه: أنت فانظر ومعناه انظر أنت، فانظر، وقال هذا يرتفع على الحدّ الذي ينتصب به عبد الله إذا قلت عبد الله ضربته، وقال: أي حال ووجه الكلام أية حال لكنّه حمله على لفظة الحال. وقال ابن أحمر شعراً:

ألا فالبثا شهرين أو نصف ثالث السي ذاكما ما غَيَّتني غيابيا

أراد شهريْن أو شهرين ونصف ثالث، وقيل: أراد بل وأو يكون بمعنى بل وقيل: أو بمعنى الواو كأنه أراد ونصف ثالث، قوله: ما غيّبتني غيابياً أراد بالغياب الغيابة، لذلك أنَّث كما قال تعالى: ﴿في غيابَة الجُبّ﴾ [سورة يوسف، الآية: ١٠] إنّه حذف الهاء مع الإضافة لأنَّ المضاف إليه كالعوض مثل: ليتَ شعري وهو أبو عذرها.

ويجوز أن يكون غيابة وغياب مثل قتادة وقتاد، فحمله على التَّأْنيث مثل نخل خاوية. وقالت أمية بنت عتيبة بن الحارث:

تــرة حنــا مــن اللّعبــاء قصــراً وأعجلنـــا الإلهـــة أنْ تَــؤُوبـــا

ويروى: وأعجلنا الحمائِل أن تؤوبا. يُريد به الشّمس أي استعجلناها مخافة أنْ تئوب ولله تثوب ومعنى تئوب: تغيب كما قال:

## وليس الّذي(١) يتلو النُّجوم بآيبِ

ويروى: وأعجلنا الإهة وقيل الإهة اسم للشّمس، لأنّه كانت تعبد. وقال الفرزدق:

فَسَد السِّرْمانُ ومِن تغيُّر أهلِه حتى أمية عن فزارة تنزعُ

أي ومِن تغيّر أهله فسد، فحذف وقيل: ومن تغير أهله أمية تنزع، وقيل: بل أراد أن يجعل حتى معلقة لا تعمل في شيء، ويكون بمعنى الواو. سبب هذا الشّعر أنَّ أمية بن خالد بن أسد عزل عن عمله لعمر بن هبيرة، ويُشبه هذا قوله شعراً:

فيا عَجَباً حتّى كُلَيبٌ تَسبُّني كأنَّ أباها نهشَلُّ أو عطاردُ (٢) وقال عبد العزيز بن وديعة المزنى:

نساتُ القلوص على لاحب ومردُ اللّيالي يرزلنَ النّعيما مرُّ اللّيالي: هو الليالي، لذلك قال يزلن ومثله لجرير:

رأتْ مـــرَّ السَّنيـــن أخـــذنَ منَّـــي كمــا أخــذ السَّــرار مــن الهِـــلالِ وأنشد سيبويه في مثله:

لمّا أتى خبر الرُّبير تواضَعَتْ سورُ المدينة والجبالُ الخشَّعُ وقال الفرزدق:

على حين وَلَّى الدَّهـرُ إلا أقلَّه وكاد بقايا آخـرُ العيشِ تـذهـبُ جعل لآخر العيش عادت بقايا ذلك جعل لآخر العيش بقايا، والبقايا من العيش لا مِن آخره، والمعنى كادت بقايا ذلك الأقل تذهب أيضاً. وقال وعلةُ الجرمي:

ولمَّا رأيتُ الخيلَ تَشْرى أتابِجا علمتُ بأنَّ اليومَ أحمسُ فاجرُ يروى حاذر وحاذر، أي: محذور. وقال الفرزدق:

مشل التعام يدينها تنقلَها إلى ابن ليلى بها التَّهجّرُ والبكرُ

<sup>(</sup>١) يرعى النّجوم. للنّابغة الذبياني.

<sup>(</sup>٢) أو مجاشع.

ارتفع التهجر والبكر على أنْ يكون فاعل يدينها وانتصب تنقلها على البدل من المضمر في يدينها. وقال حميد بن ثور:

تعلَّلتُ ربعانَ الشّباب الذي مضى بخمسة أهلين الزَّمان المذبذبُ

الزَّمان: بدل من الشَّباب، وجعلهُ مُذَبذباً استقصاراً لوقته، وقال أيضاً شعراً:

فإمّا تريني اليوم أمسكْتُ بعدما ترديتُ برد الشّباب المجر انتصب برد على البدل من المضمر في تردّيته، يريد بعدما لبست برد الشّباب أي استمتعت به. وقالت امرأة منهم شعراً:

صاح الغرابُ بدارِ هند سدفة صم الغرابِ وخَرس ماذا ينشُر دعَتْ عليه بالصم والخرس.

ومرَّ القول في السَّدفة. وأنشد ابن الأعرابي لبعض بني أسد:

ولقد رأيتُك بالقَوادِم مرَّةً وعَلَيّ من سدف العَشيّ رياحُ

أي أريحيةً وخُيلاً من الشّباب. فقال رياح وأنشد سيبويه لعمر بن قمية:

لما رأت ساتيد ما استعبَرَت للَّه دَرُّ اليومِ مِنْ آلامِها فَرَق بينهما بالقسم. وقال عمر بن فرق بينهما بالقسم. وقال عمر بن بينهما:

أما الرحيلُ فدون بعد غد فد فمتى تقولُ الدّارُ تجمُّعنا أجرى: تقول مجرى تظن في الاستفهام، أعملَه عمله.

وإذا كان كذلك فانتصاب الدّار على المفعول الأول، وتجمعنا مفعول ثان: المعنى متى تظّن الدار جامعةً لنا تقول. وأنشد سيبويه:

حتى شاءَها كليلٌ موهناً عمل بانَت ظراباً وبات اللَّيل لـم يُتِم جعل سيبويه كليلاً يتعدّى إلى موهن كما يتعدّى ضارب إلى مفعوله، وخالفَه جمع الازمنة والأمكنة/م ٣٢ النّحويون كلُّهم، وجعلوا موهناً ظرفاً وقد تكلّمت له وعليهم فيما عملته من شعر هذيل وأنشد سيبويه لعدى بن زيد:

أرواحٌ مـــودّعٌ أم بكـــورُ؟ أنـتَ فـانظـر لأيّ حـالٍ تصيـرُ

قال: أراد ذو رواح أنت أم بكور فحذف. وقال سيبويه: معناه: انظر أنت فانظر وقال هذا يرتفع على الحد الذي ينتصب به على شيء ما بعده تفسيره، ومثال ذلك المنصوب إذا قلت زيد أضربته لأنَّ المعنى أهنت زيداً ضربته. وقال شعراً:

ذكرتُك لمّا أتلعَتْ من كناسها وذكرك سبات إلى عجيب

قال: إلى بمعنى عند والسبة القطعة من الدَّهر. وقال آخر:

أرى كَــلُّ يــوم زرتهــا ذو بشــاشــة ولــو كــان حــولاً كــلَ يــوم أزورهــا يقول: أراد ولو كانت زيارتي كلّ يوم حولاً. قال:

على حين عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا فقلتُ ألمَّا أصحُ والشّيبُ وازعُ؟!

قوله: على حين بناه على الفتح أي في حين وأراد عاتبني المشيبُ فجعل الفاعل مفعولاً. وقال الأصمعي في قول سحيم بن وثيل:

وإنَّى لا يعمودُ إلى قَرنى غمداة المورد إلاَّ في قمريني

أراد: مع قرين أي مع أسير آخر أقرنه إليه، وقال غير الأصمعي: أراد بالقرين الحبل. وقال متمّم بن نويرة:

فلمَّا تَفَرَّقنا كأنِّي وَمالِكاً لِطولِ اجتماع لم نبتْ ليلةً معاً

قال: أراد مع طول اجتماع، وقيل: أراد كأن طول الاجتماع كان سبب التفرق، لأنَّ الشيء إذا تناهى عاد ناقصاً. وقال آخر:

إنَّ السَّرَزيَّة لا رزيَّة مثلها أخواي إذ قُتِلا بيوم واحد أي في يوم واحدٍ.

ومن القلب والإبدال قوله: كان لون أرضه سماؤه، أراد كان لون سماؤه أرضه. قال الأعشى:

لقد كان في حولٍ ثواء ثوية تُقضّي لبانات ويسأمُ سائِم

أراد في ثواء: حول ثوية، وقوله: ويسأم سائم: أراد سأمة سائم وقال:

## مروانُ مروانُ أخو اليَوم اليمي

قال: أراد اليوم اليوم فأخّر الواو وقدَّم الميم، ثم قلب الواو حين صار ظرفاً كما يقال في جمع دلو: آدل، وقيل: بل أراد أخو اليوم اليوم كما يقال في الحرب عند التدَّاعي اليوم اليوم، أي هو أخو هذا المقالة. وأنشد الأخفش بيتَ الفرزدق:

كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حَلَبتْ عليَّ عشاري

قال: يجوز في عمة الرفع والنصب والخفض. قال فرفعه على الابتداء وبجعل كم ظرفاً وخالة، ونصبه على نية التنوين في كم فشبّه بعشرين درهماً وما أشبهه، والخفض على الإضافة، كما يقول كم رجل قد رأيت لأنه أجري مجرى عدد لا تنوين فيه، نحو ثلاثة أثواب. وقال عمرو بن معديكرب ويروى لغيره:

وَكُـــلُ أَخِ مُفـــارقُـــه أخـــوهُ لعمـــرُ أبيــك إلاّ الفـــرقـــدانِ

ارتفع الفرقدان عند أصحابنا البصريين على أنَّه بدل من قوله: كلّ أخ والكوفيون يجعلون إلاّ بمعنى الواو، كأنَّه قال: والفرقدان أيضاً. وقال جرير شعراً:

لقد لمتنا يا أمَّ غيلانَ في السّرى ونمتُ وما ليـلُ المطـيِّ بنــائــمِ ومثل هذا كثير.

قال سيبويه: جعل النَّوم للَّيل كما جعل النَّابغة السَّهر له في قوله:

كتمتُـك سـرًا يــا لجــوميْــنِ ســاهــراً وهميْـــنِ همـــا مُستكِنـــاً وظـــاهِـــرا

والتّحقيق ما ليلُ المطيّ بذي نوم، وقال غيره: أراد لا ينام من قاساه، فحذف لأنَّ المعنى معروف. وقال وعلة الجرمي شعراً:

ولمَّا رأيتُ الخيـلَ تتـرى أتـايجـاً علمـتُ بـأنَّ اليــومَ أحمـسُ حــاذِرُ

قالوا: أراد بالحاذر المحذور، وروي فاجر أي سديد ذو فجور، وكانوا يسمُّون من يغزو في الأشهر الحرم فاجراً، قالت ليلى الأخيليّة:

على تقاها دائماً وفجورُها. وأنشد:

بني أسدٍ ما تعلمون بَـــلاءَنــا إذا كــان يــومٌ ذو كــواكـب أشنَعــا

في حد ما يشتمل على ذكر ما في إعرابه نظر من حديث الزمان

جعل أشنعا حالاً ولعنترة:

أمِن سميَّة دمعُ العينِ مَذروفُ لو كانَ ذا منكَ قبلَ البَيْنِ معروفُ

قال: أراد لو كان القصة، وقال الفرّاء: لو كان ذا في موضع نصب. وقال أحمد بن يجعل يحيى في الأمر وكان مجهول، وهذا يقارب طريقة أصحابنا. قال: ومِن العرب من يجعل العفل للصّفة فيرفعه كما قال: قلت أحبي عاشقاً يحبكم مكْلَفُ: أي هو مكلف. قال الأعشى:

أسرى وقصَّر ليلة ليزودا ومَضى وأخلفَ مِن قتلِه موعدا أخلف: أي وجده كذلك كما قال:

وأهيج الخلصاء من ذاتِ البرق: أي وجده هائجة النَّبت، وكقول العبَّاس:

لعمرة رَسمٌ أصبح اليومَ دارِساً وأقفر مِنها رَحرحانٌ وراكِسا أي وجدهما قفراً. وقال جرير:

إذا خِفتُ يـومـاً أن يلـجَّ بـكَ الهـوى فـانَّ الهــوى يكفيكَــه مثلــه صبــرا أراد: فإنَّ الهوى يكفيك هوى مثله، أي هوى آخر، وتمّ الكلام ونصب صبراً على معنى فاصبر صَبْراً. وقال آخر: أراد يكفيكه أن تصبر صبراً. وقال الأعشى:

هذا النهار بدا لها مِنْ هَمُّها ما باللها باللَّيل زالَ زوالها

نصب النّهار: أي في النّهار ونصب، زوالها: كأنّه دعاء على اللّيل فقال: زال زوالها: أي مع زوالها، فلا يكون ليل إذ زالت أتارق فيه وأسهر. قال أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء: زال زوالها: كلمة تقال بالرّفع فتركها على حالها، ولم يلتفت إلى القافية، وقال الأصمعي: لا أدري ما هو. وقال الأخفش: أزلتُه عَنْ مكانه وزِلته لغة، فأراد أزال الله زوالها بزوال زال. قال أبو صخر الهذلي شعراً:

أرائسة أنستَ يسوم اثنيسنِ أم غساد ولم تُسلِّم على رَيْحانةِ السوادي العرب تقول: مضى الإثنان بما فيها، ومضت الجمعة بما فيها، ومضى الثّلاثاء بما فيهن. وقال جرير:

فالشّمسُ طالعةٌ ليستْ بكاسفةِ تبكي عليكَ نجومُ اللّيل والقَمرا أراد الشّمس طالعة وليست بكاسفةٍ نجوم اللّيل، والقمر، لأنّها طلعت لفقدك ضعيفة النّور. وقيل: انتصب القمر لأنّه مفعول معه أراد مع القمر. وروي: تبكي عليك نجوم اللّيل

على أن تكون نجوم اللّيل مفعول تبكي، يقال: باكيته فبكيته، أبكيه ويكون من أفعال المبالغة، كأنَّ الشَّمس تغالبُ في البكاء النّجوم والقمر فتغلبها وأفعال المبالغة تجيء في الماضي على فاعَلْتُه أفعله بضم العين، يقول: طاوَلْتُه فطِلتُه أطوله، إلا ما كان من بنات الياء، فإنّه يحامي على الياء منه لئلا يختلط بنات الياء ببنات الواو. هذا الباب المعتمد فيه على السّماع فاعلمه. وقال الطّرمّاح شعراً:

# فإني وإتماكم وموعد بَيْنِنا كيموم لبيلٍ يمومَ فارَقَ أربَدا

يريد: أنَّ يومنا ويومكم ويوم ميعاد بيننا كيوم لبيد، والأجود في تفسير البين أن يكون المصدر لا الظرف. وقوله: يوم فارق العامل فيه معنى الفعل الذي دلَّ عليه قوله: يوم لبيد لأنَّه يريد به الشَّدة والصّعوبة. وأخبره أنّ السَّبيل ثنية صعوداً ينادي كلّ كهل وأمردا، صعود فمن يعمل يلمع به اليوم بأنها، ومَن لا يلهي بالضّحاء فأوردا. أربد أخو لبيد مات فقال:

وأرى أربيد قيد فيارَقني ومِينَ الأرزاء رزُّ ذو جَلَيْلُ

والمعنى؛ فجعتُ بكم وأنا أتبعكم فما الخلق فيما كتب من آجالهم إلا سابق ولاحق، على ذلك نحن ومن تقدّمنا في تواعدنا، والسبيل يريد به سبيل الموت وأنّ الاقدام تتساوى فيه فمن دُعِيَ أجاب، وقوله: فمن يلمع به الصّعود يأتها، يريد إذا أشارت إليه أولاً، وهذا كما قال أوس: أشاربهم لمع الأصم. وقوله: ثنية صعود يريد أنّها عقبة شاقة. وقوله: ومن لا يلهى بالضّحاء، وضع الماضي موضع المستقبل أراد ومن لا يلمع به في أوّل النّهار يلمع به من بعد، والضّحاء للإبل وهو وقت الغذاء للناس، يريد به قرب ما بين الأحياء والأموات في الموت ومثل قوله: ومن لا يلهى به في حذف الشّرط منه قول الآخر:

والا يقيموا صاغرين الرّؤسا. لأنّ المعنى: الا تقيموا تقيموا كما أنّ التقدير في هذا لا يلمع به يلهى. وقوله: فأوردا. في موضع الجزم لأنّه معطوف على من لا يلهى. والمعنى من لم يتله فيورد وفيه وجه آخر. قال زهيرٌ:

إنَّ الــــرِّزيـــة لا رزيـــة مثلَهـــا ما يبتغــي غطفــانُ يــومَ أَضَلَّــتِ (لا رزية): مثلها في موضع الصّفة للرّزية وما ينبغي في موضع الخبر.

إنّ الـــرّكـــاب ليبتغـــي ذا مـــرّة بجنــوب نخــل إذا الشُّهــور أحَلَّـتِ يعنى: إذا انقضت الأشهر الحرم. وقال آخر:

وبادَ الشّباب ولـــذّاتُــه وما كانَ للـدُّهــ الأخِــلاّ

أي أكلها أكلَ الحشيش وفي طريقته قوله: فلست خلاةً لمن أوعدن. قال حميد بن ثور:

أتنسى عدوَّ إسارِ نحوك لم يزل ثمانينَ عاماً قبضَ نفسِك تطلُبُ وتذكر سِرداحاً من الوصل باقياً طويل القرى أنضبتَه وهو أحدبُ تقعّدته عصراً طويلاً أروضه يلينُ وينبو تارةً حين أركبُ

أراد بالعدو الدّهر، والسّرداح الطّويل من الإبل، ضربه مثلًا للعيش الذي قضاه قوله: يلين وينبو أي: يأتي مرةً بالبؤس ومرةً بالنّعم. قال آخر:

وصاحب المقدار والرديف أفنى الموف بعده الموف

يعني بالرّديف النّجوم التي تتعاقب، يقول: يعاقبها على مرّ الدّهور لا يُبقي أحداً. أنشد أبو العبّاس:

أَجَــدًّكَ لَــن تــرى بثعيلبــات ولا بيــداءَ نــاجيــة ذمــولا ولا متــداركٌ والشّمـس طفــلٌ ببعض جـوانـب الـوادي حمـولا

قال لك: إن تقول ما زيدٌ قائماً ولا قاعداً، ولا قائم ولا قاعد. من رفع توهم أنَّ الأول مرفوع. وكذلك الخفض، ولو خفض الأوّل جاز في المنسوق عليه ثلاثة أوجه. وكذلك لو كانت صفة قلت ما زيد خلفك ولا محسن ولا محسناً ولا محسن، يتوهم أنَّ المقدّم فعل ويجوز ما زيد بقائم ولا بقاعد، وأنشد: بطعنه لاغس ولا بمعمر. وأنشد الكسائي: أما ترى حيث سهيلٌ طالعاً.

قال: رفع حيث وأضافها وخفض بها، وإذا خفض بها فينبغي أن ينصب ووجه الكلام عبد الله حيث زيد نصبت حيث، وأضفتها. وأنشد للنابغة شعراً:

تبدو كواكبُها والشّمسُ طالعةٌ لا النورُ نورٌ ولا الإظلامُ إظلامُ

قيل: أراد شدّة الأمر بقوله: تبدو كواكبه كما قال: ويريه النّجم يجري بالظّهر. وكما يقال: لأرينك الكواكب، وقيل بل أراد لمعان السيّوف وبريق البيض ذهباً بظلمة الغبار. وإنّ الغبار غطّى الشّعاع السّاطع منهما، فلذلك حال كلَّ عن المعهود. وأنشد أبو الحسن عن يونس:

إذا أنا لم أومَن عليكَ ولم يكن كلامُكِ إلا مِن وراءُ وراءُ

وراء من أسماء الزّمان. قال الشّعر مرفوع. وقد جَوَّز فيه غير وجه منها الضّم فيها ويكون الثّاني بدلاً من الأوّل، وقد جعل غايته وجوّز إلاّ من وراء وراء يريد ورأى فحذف ياء

الإضافة، وترك الكسرة عليها، وتكون الثانية بدلاً أو تكريراً ويكون من وراء وراء على أن يجعل وراء معرفة فلا يصرفها للتأنيث والتعريف، وتكون الثانية تكريراً وروى ابن حبيب عن أبي توبة إلا وراء وراء أضاف وراء إلى وراء فجره للإضافة ووراء المضاف إليه بني على الضّم مثل تحت ودون ويجوز إلا من وراء وراء تضيف وراء الأول إلى الثّاني. وقد جعلته لا ينصرف للتأنيث والتعريف، ووراء الأول التقدير فيه الإفراد كما يقدّر في سائر ما يضاف. قال زهير شعراً:

لَعِبَ الرّياحُ بها وَغَيّرها بغدي سوافي المور والقطرِ القطر: لا يسفى. فقال الأخفش: هذا الباب يشير إلى مثل قوله:

تبيَّن في أنف الفرزدق لـؤمُـهُ يقبّـح ذاك الأنـفُ أنفاً ومشفَـرا كلّه إنما جاز بإضمار فعل آخر كأنه قال: وحاملًا رمحاً وسوافي المور، وصَوْب القطر وقال:

ما كان مثلُك يستخِف لنظَرة يوم المطيّ لغربة مر حولِ وهذا مثل أتيتك زمن الحجّاج أمير. وقال حميد الأرقط:

فأصبحوا والنّوى عالي معرّسهم وليسَ كلُّ النّوى يلقى المساكينُ

قال سيبويه: أضمر القصّة أو الأمر وقدم مفعول الخبر، وهذا لا يجوز لو لم يكن فيه إضمار كأنّه قال: وليس الأمر كلّ النّوى يلقى المساكين، لأنّه لا يَلي ليس ولا كان ما يعمل فيه فعل آخر، لا يجوز أن يقول: كانت زيداً الحمى تأخذ فيفرق بين كان واسمها بمفعول غيرها، ولو كان مفعولها لجاز كقولك: كان زيد قائماً لأنّ قائماً مفعول كان. وأنشد سيبويه لعمر بن أبى ربيعة شعراً:

مُعاوي إِنَا بشرٌ فأسجِح. فلسنا بالجِبال ولا الحديدا وقال: هذا مما يجري على الموضع لا على الاسم الذي قبله لأنَّ المعنى فلسنا جبالاً ولا حديداً. وقيل: إن سيبويه دسَّ هذا البيت لأنَّ القصيدة مجرورة، وفي هذا كلام. وقال آخر:

فأوه للذكراها إذا ما ذكرتُها ومِن بعد أرض بيننا وسماء

من قولك: أوّه وأراد من بعد أرض، ومن بعد سماء، فجعله للصّفتين ونحوه قول القطامي:

ألم يحزنُكَ أنَّ جبالَ قَيْسِ وتغلبَ قد تباينتِ انْقِطاعاً يريد: وجبال تغلب. وقال النّابغة الجعدي شعراً:

غدا فتيا دَهْر وراحاً عليهم نهارٌ وليلٌ يكثران التّواليا

وإنمّا يغدو واحد ويروح آخر، ويجوز على هذا أن يقول: غلامان قد طبخا خبزاً وأحدهما طبخ والآخر خبر. وقال آخر:

تعلمن واللَّهِ ما أبالي تعودُ عندَ آخر اللَّيالي

أراد أن يقول: أخرى اللّيالي، وهو وجه الكلام. وقال جرير شعراً:

مطاعيمُ الشِّناء إذا استَحَنَّتْ وفي عرواءَ كلِّ صباعَقيمُ

قال ابن الأعرابي: استَحنَّت بفتح التاء بمعنى حنَّت يعني الشَّمال، وقال عمارة: بضم التاء، وقال: أراد استحنّ الشّتاء الشّمال أي هيَّجها، والشّمال: مستحنّة فلذلك روى استحنّت.

سَبَقنا العالمينَ بِكُلِّ نجم وبالمستَمْطِراتِ مِنَ النَّجومِ

وقوله: وليست يعني النَّجوم وأضمر لأنَّ في الكلام دليلًا عليه. وقال جرير شعراً:

ياوي إليك فلا مَن للهُ ولا جَحَدُ من ساقتِ الضّيع الحصا والذّنبُ

فاعل يأوي من ساقت، وأراد بالضّيع الحصا السّنة الجدبة لا نبت فيها، قوله: والذّئب يريد أنّ الذئب تطمع في الناس لضعفهم. ورُوي أنّه سئل السّنة: أي الجدب ما عوانك، فقال: الحرب والذّئب. وقال الفرزدق شعراً:

يَــداكَ يَــدٌ ربيــع النّـاس فيهـا وفي الأخرى الشّهورُ مِن الحرام

أراد في إحدى يديك ربيعُ النّاس، يعني إنّه يغنيهم، والأخرى كالأشهر الحرم يعني عقد جوارح، فأخرج الكلام كما ترى. وأنشد ثعلب:

ولعلَّ خيراً منكَ قرماً ماجداً ضَحّاك ساعات النَّجوم سُمَيدَعُ

يعني طلاقة وجهه في الجدب إذا خوت النّجوم، واللّفظ على ما يشاهد وفي طريقته قال شعراً:

قفارٌ إذ العامُ المسمّى تزعزعت بشيفائِه هوجُ الرّياح العقائمُ قوله: المسمّى. يعنى المشتهر بصفاته. وأنشد للعجّاج أو رؤبة:

كأنَّه لو لم يكن حماراً بهنَّ تالي النَّجم حيثُ غارا

يجوز أن يكون المراد بقوله: بهنّ بطردهِنّ فحذف المضاف، ويجوز أن يريد كأنّه باجتماعه معهنّ، ويكون في الباء تقديران: أحدهما: أن يكون العامل فيه ما في كان من معنى الفعل، أي يشبه العير تطرده الأتنُ تالي النّجم، والآخر: أن تعلقه بكان أي لو لم يكن حماراً بطردهنّ أو بالاجتماع معهنّ، والمعنى أنّ كونه حماراً يمنعه أن يكون كتالي النّجم على الحقيقة، وإن كان كونه خلفها، يطردها ككون الدّبران خلف الثّريا وقال: مرّت على آثارها دبرانها. يشبه هذا ما أنشده أبو زيد. كوني بالمكارم ذكّريني. قولهم زيداً ضربه، وزيد ليقم، فبالمكارم متعلّق بذكّريني فكأنّه قال: أنت ذكرتني فرفع أنت بالابتداء ثم دخل الفعل عليه، ويشبهه قول الجميح: إن الرّياضة لا ينصبك للشّيث. فإن قلت: بيت الجميح أحسن في القياس أو ما أنشده أبو زيد، قيل: جهة قياسهما في الارتفاع بالابتداء واحد. وقوله: لا ينصبك أحسن من كوني بالمكارم ذكريني لأنّ قوله ذكرتني يدل على كوني، ونظيره قولهم: ينصبك أحسن من كوني بالمكارم ذكريني لأنّ قوله ذكرتني يدل على كوني، ونظيره قولهم: كان زيد قام، وقد أجازه النّحويون إجازة حسنة وزعموا أنّ أخوات كان ليس في ذلك لكان والله أعلم.

#### البائ السادس والخمسون

في ذكر الكواكب اليمانية والشّامية وتميز بعضها عن بعضٍ وذكر ما يجري مجراه من تفسير الألقاب.

واعلم أنَّ القوم لمّا أرادوا تميز الكواكب قسموا الفَلك قسمين، وسمّوا أحد النّصفين جنوبيّاً، وهو الذي يلي الشّمال، وسمّوا كلَّ ما وهو الذي يلي الشّمال، وسمّوا كلَّ ما وقع في النّصف الجنوبي من البروج والكواكب جنوبيّة، وسمّوا ما وقع في النّصف الشّمالية من البروج والكواكب شماليّة، وسمّتِ العرب تلك الشّمالية شاميّة، والجنوبية يمانية، والمعنيان واحد، لأنَّ مهبَّ الشّمال عندهم من جهة الشّام، ومهبّ الجنوب من ناحية اليمن وللك جعلوا ما بين رأس الحمل إلى رأس الميزان من البروج شاميّة. وجعلوا ما بين رأس الممال إلى رأس الميزان من البروج شاميّة. وحملوا ما بين الشّرطين من المنازل إلى السّماك شاميّة، وجعلوا ما بين الغفر إلى الرّشاء يمانية. فكلُّ كوكب مجراه ما بين القطب السّماك الأعزل أو فُويقَه قليلاً فهو شاميّ، وكلُّ كوكب مجراه دون الفلك إلى ما بين مدار السماك الأعزل أو فُويقَه قليلاً فهو شاميّ، وكلُّ كوكب مجراه دون الفلك إلى ما يلي القطب الجنوبي فهو يماني. والنّسران أحدهما الطّائر والآخر الواقع وهما شاميّان. فأما الواقع فهو منير، وخلفه كوكبان منيران، يقولون: هما جناحاه، وقُدّامه كواكب يقال لها: الأظفار. وأمّا الطّائر فهو إزاء الواقع، وبينهما المجرّة، ولا يستتر إلا خمس ليالٍ. وأمّا قول ذي الرّمة شعراً:

يُحِبُّ امرؤُ القيس العُلى أنْ ينالَها وتأبى مقاريها إذا طَلع النّسرُ فإنّما يذمّهم بأنهم لا يطعمون في الشّتاء، والمقاري الجفان.

قال أبو حنيفة: وكذلك مدار الكوكب الذي تسميه العرب: الفرد وهو قريبٌ من الفصل بين شاميّ الكواكب ويمانيّها. وقولُ عمر بن أبي ربيعة في سهيل بن عبد الرّحمن: وتزوّجه الثريا العبلية من بني أميّة، يضرب لهما كوكبي سهيل والثريّا مثلاً فقال:

عمركَ اللَّمه كيفَ يلتَقيانِ؟ وسهيلٌ إذا استقطلً يمانِ

ي وقال آخر في نعْتِ سهيل إذا طلع صباحاً:

أيُّها المنكِح التُّريا سهيلاً

هي شاميَّةً إذا ما اسْتَقَلَّتْ

أراقِبُ لمحاً من سهيل كأنّه إذا ما بدا مِنْ آخرِ اللّيل يطرفُ

وقيل: هو كوكب ذكر نكاح، حريص عليه، وربما طلع في اللّيلة الواحدة مرّتين، ويغيب مرّتين. ويقال: غيبته بعد طلوعه لدنوّه من كوكبتيْه وصاحبتيه.

وحكي عن بعض علماء العرب: النّظر إلى سهيل يشفي من البرسام، ولذلك يقول مالك بن الرّيب:

أقول لأصحابي ارفعوني فإنّني يَقَـرُّ بعينـي أن سهيـلٌ بــدا لِيــا

ويقال: سهيل أشفق الكواكب على الغرباء وأبناء السبيل، وبين رؤية سهيل بالحجاز وبين رؤيته بالعراق بضع عشرة ليلةً، وقالت الهند: إذا نظر ناظرٌ إلى سهيل عند نهيق الحمار وبه صداعٌ عوفي. من خُرافات العرب: أنَّ سهيلاً طلع بأرضِ العراق وقابل الزّهرة، فضحكت إليه وقالت: ألستَ الذي يقال فيك إنّك كنت عشاراً فمسخك الله شهاباً، عقوبة لك؟ فأجابها وقال: ليس كلّ ما يقوله النّاس حقاً، فقد قالوا فيك: إنّك كنتِ امرأةً فاجرةً فمسخك الله كوكباً مضيئاً يحكم في خلقه.

فأمّا معرفةُ الشّرقيّ من الكواكب والغربي فيجب أن تعلم أنَّ الكواكب إذا كانت خلف الشّمس بخمسَ عشرةَ درجةً فهي شرقيةٌ في ذاتها إلى ما تباعدَتْ. وإذا كانت قُدَّام الشّمس بخمسَ عشرة درجةً فهي غربيَّةٌ في ذاتها إلى ما تباعدَتْ. والكوكب الشّمالي إذا جاز رأس جو زهرة إلى أن يبلغ إلى رأسه.

وأمّا معنى اقتران الكوكبيْن فهو مسامتة أحدهما الآخر، لأنَّ أحدهما أعلى من صاحبه، وفلكه خلاف فلك الآخر، فيُسامِتُ أحدهما صاحبه فيحاذيان موضعاً واحداً من ذلك البرج، ويتحرّكان على سمت واحد، فيراهما النّاظر مقترنين لبعدهما من الأرض، وبين أحدهما وصاحبه في العُلو بُعدٌ كثيرٌ فبهذه العلّة صار اقتران الكوكبين، وهذا كما يقال: البروج المتصادفة إذا اتفقتْ في جميع الجهات، كالبروج النّارية مثل الحمل والأسد والقوس والجوزاء والميزان والدّلو، والبروج المتعادية: وهي المتضادة في كل وجه كالحمل والسّرطان لأنَّ أحدهما ناري والآخر مائي، ومن هذا النوع قولهم: البروج الجامعة إذا دلّت على صلاح الحال، والبروج المبدّدة إذا دلّت على التّبديد والبروج

المعطية: تدل على اليسار والإحسان. والبروج الآخذة تدل على خلافه ومما يبيّن ما ذكرناه في سهيل قوله:

إذا ما نجومُ اللَّيلَ آضت كأنَّها هجأينُ يطلعنَ الفلاةَ صوادِرُ شَـَامِـــةٌ إلاّ سهيـــلاً كـــأنَّــه فنيقٌ غدا عن شولِه وهو جافِرُ

ألا ترى أنّه جعل يمانياً إذ كان مداره في شق اليمن. وجعل الثّريا شآمية إذ كان مدارها في شق الشّمال. وقال آخر في سهيل:

فمنه نَّ إدلاجي إلى كلّ كوكب له من عماني النّجوم نظيرُ فجعله عمانياً إذ كان مجراه في ذلك الشّق، كما جعل الأول يمانياً وفي معنى قوله: فنيقٌ غدا عن شوله وهو جافِرُ. يقول الآخر شعراً:

وقد لاح للسّاري سهيـلٌ كـأنّـه قريعُ هجـانِ يتبعُ الشَّـول جـافِـرُ شُبّه في انفراده بفحلِ انقطع عن الضّراب فتنحّى عن الإبل وتركها. وقال آخر:

إذا سهيلٌ لاح كالسوقود فرداً كشاة البقر المطرود فهذا يريد وبيصه وشعاعه وانفراده كما قال غيره يريد التَّهيّج، قال شعراً:

حتى إذا لاح سهيلٌ بسحَر كعشوةِ القابِس ترمي بالشَّروْ وقال آخر يصف ثور وحش:

فباتَ عنذوباً للسّماء كنائه سهيلٌ إذا ما أفردَثهُ الكواكبِ العذوب: القائم الذي لا يطعم. وقال آخر في انفراده:

مَـن يـكُ ذا مـالٍ يكـاشِـرْ لِمـالِـهِ يعـارضُ عـن مجـرى النّجـوم وينتَحـي وقال آخر يصف رفقاءَ تجمّعوا:

وإنْ كان أنأى من سهيلِ الكواكب ويسري إذا يسرين غير مصاحب

وفتية غيب مسنَ التَّسهيب والتّحريب والتّحريب في التّحريب في في التحريب في المطرود كاتها مسن نظر ممدود

نبتهم مِن مهجع مورودِ إذا سهيلٌ لاح كالوقودِ ولاحت الجوزاءُ كالعُنقودِ بالأفق إنظامان من فريدِ

الإنظام: القلائد ينظم فيها، والفريد: الشَّذْر، وإذا نظرتَ إلى الجوزاء وهو على الأفق

فتأملت نظمها رأيتها أشبه شيء بما وصف. وهذا من حسن التشبيه، وهذا كما شبهوا الكوكبين المتدانيين اللَّذين على منطقة الجوزاء بالعذبة، والعذبة في اللغة طرف السوط، وما أرسل من شراك النعل، وكذلك عذبة العمامة والغصن، والعذبة الطّرادة أيضاً. وكما قال بعضهم: راية السماك يعني رمحه، ويُسمى السماك وحدَه حارسَ السَّماء، لأنّه يرى أبداً لا يغيب تحت الشّعاع فلا طلوع له ولا غروب.

## البابُ السّابع والخمسون

في ذِكْر الفجر ـ والشَّفقِ ـ والزّوالِ ـ ومعرفة الاستدلالِ بالكواكب وتبيين القبلة.

روي عن عُدي بن حاتم قال: لما نزلت: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَجِ ﴿ [سورة البقرة، الآية: ١٨٧] قال: عمدتُ إلى عقاليْن أحدهما أبيض، والآخر أسود، فجعلتهما تحت وسادي، فلما تقارب مَرُّ اللّيل جعلتُ أنظرُ إليهما فلم يتبيّن لي شيء، فلمّا أصبحتُ غدوتُ إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فضحك وقال: «وسادتَك إذن لعريض اللّيلِ والنّهار، إذن تحت وسادتك إنّما ذلك اللّيل والنّهار».

ورُوي عن عليّ رضي الله عنه أنّه صلّى الفجر ركعتين ثم جلس على مجلس له ثم قال: هذا حين تبيّن لكم الخيطُ الأبيض من الخيط الأسود.

واعلم أنَّ الفجر فجران: أحدهما قبل الآخر: فالفجر الكاذب يستدق صاعداً في غير اعتراض، ويسمى ذنب السّرحان لدقته، ولا يحلّ شيئاً ولا يحرّمه، وإنمّا يؤذن بقرب النهار. وقال الخليل: الفجر ضوء الصّباح وقد انفجر الصّبح، والفجر المعروف منه. يقال: ما أكثر فجره وفي التّنزيل: ﴿فَأَنْفَجَرَتُ مِنهُ اثنتا عَشْرَة عَيناً﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٠] لأنّ الحجر كان يفجر منه الماء في اثني عشر موضعاً عند نزولهم، فإذا ارتحلوا غارت مياهها. والفجر الثّاني: هو الصّادق والمصدّق، قال أبو ذؤيب يذكر الثّور والكلاب شعراً:

شغف الكلاب له الضّاريات فؤاده فالمانيات فالمسدّق يَفرعُ

وإنما قال: يفزع لأنّه وقت القائض الفجر الثّاني هو المستطير المنتشر الضّوء ومع طلوعه يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال أبو داود:

فلمّــا أضــاءَت لنــا ســـدفــة ولاح مـن الصُّبــح خيــطُ أنــارا وقال آخر:

نميتُ إليها والنَّجوم شوابِكٌ تداركها قدّام صبح مصدّق

والصّبح ـ والصّباح ـ والإصباح واحد. وفي التّنزيل: ﴿فَالِقُ الإصْباحِ﴾ [سورة الأنمام، الآية: ٩٦] والصّبيح: الحسن الوجه. وكذلك الصّبحان، وقد صبح صباحة والحق الصّابح البيّن، وقد صبح الحق يصبح صبحاً. والمِصباح السّراج وكما قيل: وجة صبيحٌ قيل أيضاً وجة مسرج. قال: وفاحماً ومرسناً مسرجاً.

وكذلك الشّفق شفقان: أحدهما قبل الآخر، ومثالهما مِن أول اللَّيل مثال الفجرين من آخره، فالأول هو الأحمر وإذا غاب حلَّت صلوة العشاء الآخرة. والثّاني: هو الأبيض والصلاة جائزة إلى غروبه وهو يغرب في نصف اللّيل وآخر أوقات العشاء الآخرة نصف اللّيل.

والزّوال: يشار به إلى ما دلّ الله تعالى عليه بقوله: ﴿أَقِم الصَّلُوةَ لِدُلُوكِ الشَّمسِ إلى غَسقِ اللَّيل﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] ودلوك الشَّمس: غروبها وزوالها، فدلُّ بالدِّلُوك على صلوة الظهّر، وعلى صلوة المغرب، ودلّ بقوله: إلى غسق وهو الظّلام على صلوة العشاء الآخرة. وقال تعالى: ﴿حافِظُوا على الصَّلواتِ والصَّلوة الوُّسْطَى﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٣٨] وهي العصر، وجعلها الوسطى لأنَّها بين صلوتين في النَّهار وصلوتين في اللَّيل. وقال تعالى: ﴿وَقُرآنَ الفَجرِ إِنَّ قرآنَ الفَجرِ كَانَ مشهوداً﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٧٨] فدلُّ على صلوة الصّبح. وكان رسول الله ﷺ يصلَّى الظُّهر إذا دحضت الشّمس. يراد إذا زالت، وأصل الدَّحض الزَّلق وذاك أنها لا تزال ترتفع حتى في جوِّ السَّماء فتراها تقف شيئاً ثم تنحطُّ، فحينتذِ تزول وتحول الظُّل من جانب إلى جانب، ويسمَّى فيئاً. قال رسول الله ﷺ: "أمَّني جبرائيل مرّتين فصلَّى الظّهر حين مالتْ الشّمس قيدَ الشّراك، وصلَّى العصر وظلُّه مثله، وصلَّى المغرب حين رفعت الشَّمس وصلَّى العشاء حين غاب الشَّفق، وصلى الصَّبح حين طلع الفجر، فلما كان الغد صلَّى الظُّهر وظلَّه مثله، وصلَّى العصر وظلَّه مثلاه، وصلَّى المغرب حين رفعت الشّمس، وصلّى العشاء حين ذهب ثلث اللّيل، وصلّى الغداة فأسفر بها وقال: الوقت ما بين هذين». ويروى أنّه قال: إنَّ الصلوة فيما بينهما. فقوله ﷺ حين مالت الشَّمس قيدَ الشّراك: يريد أنّها زالت، فصار للشخص فيءٌ يسيرٌ قدر الشّراك، وليس يكون هذا في كل بلد إنما يكون في البلد الذي يتنقل فيه الظُّل عند الزُّوال، فلا يكون فيء أصلًا. وقال الرّاجز:

إذا زقبا الحيادي المطيّ اللّغبا وانتقبلَ الظّبلُ فصيار جَوربا وقال ابن مقبل وذكر فرساً:

يبني على حاميه ظلّ حاركه يسوم تسوقده الجوزاء مسموم

والحاميان: جانبا حافره. والحارك: فروع كتفيه وإذا قام ظلّ كل شيء تحته صار ظل الحارك على حاميي حافره، فالحجاز وما يليه يتنقل فيه الظّل، فأما البلد الذي تزول فيه الشّمس، وللشّخص ظلٌ فإنّه يعرف به قدر الظّل الذي زالت عليه، فإذا زاد عليه مثل طول الشخص فذلك آخر وقت الظهّر، وأوّل وقت العصر، فإذا زاد عليه مثلاً طول الشّخص فذلك آخر وقت العصر، على ما روي في الحديث. فأمّا قول الشّاعر:

إنى على أونى وانجسراري أؤُمّ بسالمنزلِ والسدّراري

فالأون: الرّفق والانجرار: سير الإبل وعليها أحمالها وهي ترعى وأؤم: يريد أقصد بمنازل القمر وكبار الكواكب فأهتدي. وقال ذو الرّمة وذكر الإبل:

تَياسَرْنَ عن جَرْي الفراقد في السُّرى ويَامَنَّ شيئًا عسن يمينِ المغاورِ يعني: أنّهن قصدن وسطاً فيما بين الفرقديْن وبين المغاور، وهي المغارب وذلك أنَّ ابتداء المغارب قريب من منحدر بنات النّعش وقال لناقة:

فقلتُ اجعلي ضَـوءَ الفَـراقِـد كلّهـا يميناً ومَهـوى النّسـر مِـنْ عَـن شِمـالَـكِ

فإنما يصف سمتَ جهةٍ وأجراها أنّه يريد في مسيره ما بين منحدر النّسر للمغيب وبين الفرقدين، فإذا أردت الاهتداء بالنّجوم فاعرف البلد الذي تؤمّه وفي أي أفق هو، فإن كان في ناحية المشرق كخراسان وما صاقبها، استقبلت منازل الشّمس والقمر، إنْ كان مسيرك ليلاً والسّماء مضحية وجعلت الجدي وبنات النعش على يسارك والشّعريين وسهيلاً عن يمينك، وإنْ كنتَ في ناحية المغرب استدبرت منازل القمر وجعلت الجدي، وبنات نعش وراءَك والشّعريين وسهيلاً عن يسارك. وإنْ كان في ناحية اليمن جعلتَ منازلَ القمر على يمينك وجعلت الجدي وبنات نعش أمامك، وسهيلاً وراءك، فإذا أنت فعلتَ ذلك فأنت على سمتِ الوجه الذي تريد إن كنتَ على الطّريق غير راجع ولا جائز وإنْ كان مسيرك ليلاً والسّماء غائمة استدللتَ أيضاً بالمشرق والمغرب، فإن اشتبها عليك استدللتَ على المشرق بنسيم الصّبا وروحها، فإنّها تأتى من ناحيته وعلى المغرب بريح الدّبور وحرّها في الصّيف.

وأمّا القبلة فالاستدلال عليها بالجدي: وذلك أن تجعله حذاء منكبكَ الأيمن، أو أخدعك، وإنْ كان مسيرك نهاراً، فَبالشَّمس، فإنَّ ما بين المشرق والمغرب قبلة المسافر.

وقال محمد بن كناسة: إذا سقط منزل من منازل القمر بالغداة عند نوئه فَعُدَّ مِنها سبعة أنجم على موالاة العدد، فالسّابع هو القبلة إلى أن يسقط العقرب. فإذا سقطت العقرب فالنّعائم قبلة. والبلدة بعد تلك السّاعة قليلاً قبلة. ثم يعود الحساب فإذا سقط سعد الذّابح فالحوت قبلة وهو السّابع. ومثال ذلك أنّه إذا سقط الشّرطان كان السّابع منه الذّراع وهو

القبلة. وإذا سقط البُطين فالنَّرة قبلة. وإذا سقطت النَّريا فالطَّرف قبلة. وإذا سقطت الدّبران فالجبهة قبلة. وإذا سقطت الهقعة فالزّبرة قبلة، وإذا سقطت النَّرة فالسّماك قبلة، وإذا سقطت الطّرف فالغفر قبلة، وإذا سقطت الجبهة فالزّباني قبلة. وإذا سقطت الزّبرة فالإكليل قبلة، ثم يقع الشّك في القبلة عند سقوط الصّرفة \_ والعوّاء \_ والسّماك \_ والغفر \_ والزّباني \_ والإكليل \_ والقلب \_ والشّولة \_ والنّعايم \_ والبلدة.

وذلك لأنَّ العقرب تسقط جميعاً فلا يستقيم الحساب على سبعة أنجم، غير أنَّه إذا سقطت العقرب كلِّها كانت النّعايم قبلة. ثم البلدة قبلة والقبلة قريب منها. ثم يسقط سعد الذّابح فيكون رأس الحوت قبلة. وهو مذموم بالكف الخضيب ويرجع الحساب إلى السّابع. وقال ابن كناسة في ذلك وذكر طريق مكة، قال شعراً:

يوم النّجوم السّابعات من الّتي تسأوّب إلا أنْ تسأوّب عقربُ فإن هي آنت فالنّعايمُ آبُها وبلدتُها ثم السّوابع أصوَبُ

قال: وكواكب العقرب أربعة: منازل تطلع في الأوقات التي بيَّنتُ وتسقط كلُّها في وقت واحدٍ.

#### فصــل

#### في صَرف القبلة مِن بيتِ المقدس إلى الكعبة

ذَكَر الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿ولله المَشرِقُ والمغربُ فأينما تَولُوا فَثمَّ وجهُ الله﴾ [سورة البقرة، الآية: ١١٥] قال: بعث رسول الله على سرية فأتتهم ضبابة ، فصلّوا لغير القبلة ، فسألوا رسول الله على فلم يأمرهم بالإعادة ، وكانوا يصلّون نحو بيت المقدس فنزلت: فأينما ولّوا فثم وجه الله ، فقال رسول الله على المجبرائيل: «وددتُ أنَّ ربي جلّ جلاله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها»، فقال جبرائيل: إنما أنا عبد مثلك ، فادع ربّك وسله ثم ارتفع جبرائيل وجعل رسول الله على يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأتيه بالذي سأل، فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرى تَقَلُّب وجهكَ في السّماء ﴾ السّماء رجاء أن يأتيه بالذي سأل، فأنزل الله تعالى: ﴿قد نرى تَقَلُّب وجهكَ في السّماء ﴾ المقدس، قال: وكانوا يصلّون نحو صخرة بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً، بعد أن قدم المدينة ثم حوّل إلى الكعبة إلى الميزاب قبل بدر بشهرين.

وروي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله على عن الذين ماتوا وهم يصلّون إلى البيت المقدس فأنزل الله تعالى: ﴿وما كَانَ الله ليضيع إيمانكم﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٤٣] وذكر سعيد بن المسيب أنَّ قوله تعالى: ﴿والسّابقون الأوَّلون مِن المهاجرين والأنصار﴾ [سورة التوبة، الآية: ١٠٠] هم أهل القبلتين.

الأزمنة والأمكنة / م ٣٣

واعلم أنّ الذي لا غنى لمؤمن عنه ولا يتم إيمانه إلا به هو: العِلم بأنّ الله ليس بناسخ مديحه، ولا حسن الثناء عليه، ولا أسماءه الحسنى، ولا ما أضيف من الصّفات العلى إليه، ولا ينسخ شيئاً من أخباره عمّا كان أو يكون، لأنّ نسخ المديح ذم وتقبح ونسخ الأسماء الحسنى إثبات الأسماء السوءى، ونسخ الصّفات العلى إيجاب للصّفات السّفلى، ونسخ الأخبار انصراف المخبر من الصّدق إلى الكذب وعن الحق إلى الهزل واللّعب. وهذا من جوّزه على الله تعالى فيما مدح به نفسه، وأخبر به عباده الحد في أسمائه والله تعالى يقول: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوهُ بها وذَروا الّذين يُلجِدون في أسمائه [سورة الأعراف، وله الأسماء الحسنى فادعوهُ بها وذَروا الّذين يُلجِدون في أسمائه [سورة الأعراف، الآية: ١٨٠] يقول أيضاً: ﴿وَتَمَّتْ كلماتُ ربِّكَ صِدقاً وعدلاً لا مُبَدِّلَ لكلماته السورة الأنعام، الآية: ١١٥] وهذا كافي، والاقتصار عليه واجب، لأنَّ الكتاب لم يوضع لذلك فاعلمه إن شاء الله تعالى.

## الباب الثّامن والخمسون

في معرفة أيام العرب في الجاهلية، وما كانوا يحترفونه ويتعايشون منه. وذكر ما انتقلوا إليه في الإسلام على اختلاف طبقاتهم.

اعلم أنَّ احتراف العرب في الجاهليّة وقرب الإسلام على وجوه خمسة: قود الكتائب \_ وجَرِّ الغارات \_ وشَنِّها على القبائل حين كان الزّمان من عزيز \_ وأخذ الرؤساء منهم المرباع \_ وما يجري مجراه من الصّفية والفضول والنّشيطة، وصنوف الاحتكام منهم. ثم الوفادات على الملوك في فكّ الأسرى \_ وحقن الدّماء وحمل الدّيات \_ وإصلاح ذات البين وغيرها، ثم ترقيح (١) العيش من ظهور الإبل وبطونها ونتاج الخيل، ثمَّ غراس النّخل \_ لذلك روي عنه عنه عنه المالِ مهرةً مأمورة أو سكةً مأبورة».

وروي أيضاً: الخيرُ معقودٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» إلى كثيرِ تركناه لشهرته، كقوله ﷺ: «ارتبطوا إناث الخيل، فإنّ ظهورها حرزٌ وبطونها كنز». وكقوله ﷺ: «الخيل تعدو بأحسابها فإذا كان يوم الرّهان عَدت بحدودِ أربابها» وكقوله: «جعل رزقي في أطراف الأسنة» يعني من الغزو، ثم طَبَقة العسفاء والجمالين وهذه حرفةٌ يرغب عنها كرامهم وصرحاؤهم فهذه وجوهُ مكاسبهم، ومعالم حرفهم عليها تدور أزمنتهم قبل الإسلام وبها شافهت ما داناه.

ثم صارت في الإسلام على أربع طبقات:

الأولى: مهاجرون يقبضون الدّواوين ويحفظ بهم البيضة فيغزون الثّغور ويقاتلون العدو. حكي عن جعفر بن محمد قال: قال علي رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «الخيرُ في السّيف والخير مع السّيف والخير بالسّيف».

والثانية: مقيمون يعتملون سوارح الإبل وروائحها، ويتبعون مساقط الكلام، ومدافع المطر، ويكرّون عواملهم إلى الأمصار والكور ويتواردون الأرياف وجوانبه الخضر.

<sup>(</sup>١) في القاموس ترقيح المال صلاحه والقيام عليه. ١٢ محمد شريف الدين.

والثّالثة: طبقة مقيمة في مياهها ومحاضرها ومرابعها ومزالفها، راضيةً من العيش بما يحفظ عليهم التّجمل وينفي عنهم التقشّف والتّبدل، فيتَّجِرون فيما يعتنون جلباً، وينقلون ما به يقضون أرباً.

والرّابعة: العسفاء والأجراء ويروى عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إن الخيلَ العراب تراث أبيكم إسماعيل فاقتنوها واركبوها، وكان أول من ركبها إسماعيل وبنوه، وكانوا اثني عشرَ رجلاً يسمّون الفوارس». قال أسد بن مدركة منتمياً في شعره إلى إسماعيل عليه السلام.

أبونا الذي لم يركب الخيلَ قبله وعودنا فيما مضى من ركوبها لعمرك ما عمّاي شمرٌ ويبهسٌ فإنْ يكُ أقوامٌ أضاعوا أباءهم

ولم يدر شيخٌ قبله كيفَ يركبُ فصِرنا عليها بعده نتلقَّبُ ولكنَّما عمّاي بكرٌ وتغلبُ سفاهاً فما ضَلَّت ربيعة أكلبُ

وروي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله على: «إنّ هذه الخيل كانت وحشاً في الفلوات، لها أجنحةً في مواضع أكتافها قال: وكان في دور العجم مثل خلق الخيل صوراً لها كالأجنحة في مواضع أكتافها تسمّى بالفارسية درواسف وتفسيرها بالعربية ذو الأجنحة من الخيل، فلم أعرف معناه حتى سمعت هذا الحديث، قال ثم ذللت لاسماعيل وكانت معه في جُرهُم فلمّا توفّاه الله عادت وحوشاً إلى مواضعها، حتى جاء زمن داود فذللت له ثم ورثها سليمان، وكان يعجب بها وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله: ﴿إذ عُرضَ عليه بالعَشيِّ الصّافناتُ الجياد﴾ [سورة صّ، الآية: ٣١] وكان أصحاب النّخل أكثر دعة وأرفع عيشا، وأندى جناباً وأحضر نفراً من أرباب الإبل، إذ كانت الإبل أشد امتهاناً لأهلها وابتذالاً لمتخذيها مع ما يلحقها عند سقوط الغيث، ونبات البقل، ودرور الألبان من الفارة والنّدود والشرّود مع الكلف اللاحقة من لوازم الرّعاء والتّحفظ من الحزابة والسّلة ومع ما ينالها في شهب السّنين من السّواف وسائر العاهات، وفي استقبال بارد الرّياح من الأدواء المهلكة، وتلحقها من عدوة السّباع الضّارية، حتى أنَّ ربَّها يمسي غنياً مكثراً ويصبح فقيراً مدقعاً.

والخيل ثلاثة أصناف: فمنها ملوك الخيل التي لا تُجارى، وهي تسبق بعُنقها وكرَمها وحسبها مع حسنها وتمام خلقها واستوائها وهي الرّوابع. والصّنف الثّاني المضامير: وهي سباع الخيل المتعالية اللّحوم، وخلقتها غير خلقة الأولى لكنها أخفُّ وأرق منها. والصّنف الثّالث: ضباع الخيل قوّية شديدة تحمل الزّاد والمزاد في السّهل والجبل، وهي الغلاظ الشّداد، مع جودة الأنفس، لأنَّ الغليظ أحوج إلى شدّة النّفس من غيره.

وقال أبو داود الإيادي يصف الجواد من الخيل بصفةٍ جامعة يُستغنى بها عن تخصيص المفردات بما يحمَدُ منها:

وقد أغسروا بطرف هيكل ذي ميعة سكب فصد وحت. ذو ميعة؛ أي جَرْي سائل، وكذلك السَّكب، ويقال: فرس سكب وبحر وحت.

أسيل سلجم المقبل لا شخت ولا جأب

السلَّجم: الطويل والشَّخت: الدَّقيق، والجأب: الغليظ يريد أنه بين وصفين.

طويلٌ طامحُ الطّرف إلى مفزعةِ الكلب يريد أنه يسمو بطرفه إلى حيث يفزعه الكلب من الصّيد إذا طلبه.

مسحٌ لا يــواري العيــر مِنْــه عصــرَ اللّهــب

اللَّهب: شق في الجبل أي من إشراقه يراه، وإن كان مستسراً فيه بشَّيء.

مكر سبط العذرة ذي عفر وذي عقب العذرة: شعر النّاصية، والعقب: آخر الجري.

كشخص الرجل العريان فعم مدمج العصب

العصب: إدماج الخلقة.

له ساقا ظليم خاضب فوحى بالرعب الخاضب: الذي قد رعى الربيع.

وقصري شبح الإنسان بناحٍ من الشّعب؛ الملتوية القرون.

ومتنان خطانان كرحلوق من الهضب الزّحلوق: الأملس وكذلك الزّحلوف.

يهـز العنـق الأجـردِ فـي مُستـأمـقِ الشّعـبِ الأجرد: يريد به المحكم الأمر.

من الحاركِ مخشوش بجنب مجفر رحب

أي أدخل: في الجنب. والجفر: الواسع.

ترى فاه إذا أقبل مثل السّاق الجدب السّاق: الأرض المتجرّدة من النّبات.

نبيل سلجم اللّحيين صافي اللّـون كالقلبِ القيار. القلب: السّوار.

جـواد الشّــدّ والإحضار والتّقــريــب والعقــب عــريــضَ الخَــدّ والجبهــة والصّهــوة والجنــب يخـــد الأرض خَـــدّ الصّمـــل سلـــط وأب

الصَّهوة: مقعد الفارس، والصَّمل: الشَّديد من الحوافر، والوأب: التَّعب.

صحيح النسر والحافر مثل الغمر القعب لله بين حواميه نسورٌ كنوى القسب

القسب: التمر الرّديء.

وأرساغ كأعناق ضباع أربع غلب

والمستفرغ: الميعة بعد النّزع. والجذب: الميعة النّشاط.

يعني الخاضب الأخرج في ذي عمد صهب وعير العانة القب الحماص النّحص الحقب يريز البيت مربوطاً ويشفي قرمَ الرّكب

فبهذه الصفات وما يشبهها يختار جيادَ الخيل. وقال مرار بن منقذ يفضّل النّخل على سائر ما يحترف منه إذا أخرج الحقوق منها، قال شعراً:

كأيّن مِن فتى سوء تراه يعلكُ هجمة حمراً وجونا ويتركها لقوم آخرينا وإنّك لن ترى إبلاً سِوانا وتصبح لا تريْن لنا لبونا فإنّ لنا حظائر ناعمات عطاء الله ربّ العالمينا طلبنَ البحرَ بالأذناب حتى شربْن جمامةً حتى روينا تطاول محزمي صددي أشتى بوايك لا يبالينَ السّنينا كأنّ فروعها في كلّ ريح جوارٌ بالذّوائب يتصينا

بنات الدّهر لا يحفلنَ محلاً يسير الضّيفُ ثم يحلّ فيها فتلك لنا غنا والأجر باقٍ بنات بناتها وبناتِ أخرى

#### ولأحيحة بن الجلّاح في مثله:

لقد لامني في اشتراء النّخيلِ
وأهل الذي باع يلحونه
هو الظلّ في الصّيف حق الظلّيل
تغشى أسافِلها بالجنوب
وتصبح حيث تبيتُ الرّعاءُ
ولا يُصبحون يبغونها
فعَمَمُ لعميكم نافعً

ق و م ي فكله م يع ذلُ كما عُ ذِل البائعُ الأوّلُ والمنظرُ الأحسنُ الأجملُ ويأتي حلوبتها من عَلُ وإنْ ضيَّعوها وإن أهملوا خلال الملا كلهم يسألُ وطفلٌ لطفلكم يوملُ

إذا لم تبق سائمةٌ يقينا

محلاً مكرماً حتى يبينا

فغضّى بعض لومك يا ظعينا

صواد ماصحين وقد روينا

وقال كعب بن زهير يذمّ الغنم، وقد اتَّخذ مالاً ومعيشةً، شعراً:

يقولُ حيّان من عوف ومن جشم من لي منها إذا ما جلبةٌ أزمتُ أخشى عليها كسوباً غيرَ مدَّخرِ إذا تسولت عليها كسوباً غيرَ مدَّخرِ إذا تسولت بلحم الشاة نبّذها إنْ يَغْددُ في شيعة لا يثنه نهرٌ وإنْ أغارَ فلا يحلى بطاؤلة إذ لا يسزالُ فريسش أو مغيبة أ

يا كعبُ ويحكَ لم لا تَشتري غَنَما ومسن أويْسس إذا ما أنفُه رذما عاري الأشاجع لا يشوي إذا ضغما أشلاء برد ولم يجعلُ لها وضما وإنْ غدا واحداً لا يتَقسي الظلّما في ليلة ابن جمير ساورَ العظما صيداء تنشخ من دونِ الدّماغ دَما

الكسوب: يعني به الذّئب. لا يشوي: أي لا يصيب غير المقتل وقوله: لا يثنيه نهر: أي نهار، يقال: ليلة نهرة أي مضيئة. وقوله: في شيعة: يعني أصحابه من الرّباب، وابن جمير: أظلمُ ليلةٍ في الشّهر، وهي التي لا يطلع القمر فيها من أولها إلى آخرها. والعظم: السّخال التي قد فطمت. يقول: جاء يطلب الكبار فلما لم يجدهن ساور الصّغار. والمغيبة: التي قد دنت من الموت، وفيه بقية. والصّيداء: التي قد التوت عنقها وتنشج: أي ما لها نشج وصوت من الدّم.

قد ذكر بما اقتص كيف كان أصل خيل العرب، فأمّا النبي ﷺ فكان له خمسة أفراس: الظّرب \_ والسّكب \_ واللّزار \_ واللّجاف \_ والمرتجز، سُمِّي به لحسن صهيله.

ثم خيل أصحابه كان لجعفر بن أبي طالب فرس أنثى يُسمّى سبحة يقال اسمها سمحة ، وكان عرقبها يوم استشهد وهو أول من عرقب الخيل في الإسلام، كانت تحته يوم استشهد في غزوة مؤتة. ولحمزة بن عبد المطلب فرس من بنات العقال قال فيه شعراً:

فـــارحٌ مـــن بنـــاتِ ذي العقـــال وهو دوني تغشى صدورَ العوالي ليــس عنــدي إلاّ الســلاحُ ووردٌ أَتَقــي دونــه المنــايــا بنفســي وفي هذا ألمَّ بقولِ الآخر:

أقيم بنفسي في الحروب وتقي بها دية إنّي للخليل وصولُ

وكان تحت الزّبير بن العوام يوم بدر فرس يُسمّى اليعسوب. وتحت المقداد بن الأسود فيه فرس يقال له: ذو العنق، ولأبي ذر فرس يسمى الأجدل، ولمحمد بن مسلمة فرس يسمّى ذا الجناح، ولعبّاس بن مرداس فرس يسمّى العتيد، ولعكاشة بن محصن فرس يقال له: أطلال كانت تحته يوم القادسيّة، وتحدث أنَّ النّاس أحجموا عن عبور نهرها أو خندقها، وكان عرضها أربعين ذراعاً، فصاح بها فخلفته وثباً، حتى قال أهل النظر: ذلك من معجزات النّبي ﷺ.

وسبّاق: خيل العرب مشاهير. كأعوج الكبير، وأشقر مروان. والزّعفران فرس بسطام بن قيس، وثادف واليحموم وزهدم وإنّما المراد التّنبيه على مكاسب صميم العرب وفضلائهم، والإشارة إلى ما تنطوي عليه أيامّهم في الجاهلية وقبيل الإسلام، وفيمن صحب النّبي ﷺ.

وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار \_ وشبديز كسرى \_ ورخش رستم \_ وذكروا عنها أحاديث ظريفة.

فأمّا الشجاعة والصّبر على المجاهدة فناهيك ما روي عن رسول الله ﷺ، وما حكي عن قول القائل: كنّا إذا احمَّر البأس اتقَّينا برسول الله ﷺ، وما قاله عبد الملك بن مروان في حديث عمرو بن ود. خرج عمرو يوم الخندق معجباً بخيلائه، فبرز له أبو الحسن فضربه ضربة سطحه بها، وكان لمثلها فعالاً. وقيل لعلي: هل رأيتَ أحداً؟ قال: نعم الوليد بن عتبة كان حدثاً، فضربته ضربة على رأسه فبدرَتْ منه عيناه.

وممّا يشهد لما آثرناه عن العرب من حسن تفقّدهم للخيل، واشتغالهم بمصالحها واشتراكهم في إيثارهم إيّاها على أنفسهم، والتّوفر على مناقبها ومذامها لما يرجونه من جميل العقبى، منها: ما روي عن امرىء القيس وعلقمة بن عبدة العجلي. وذكر أنهما تنازعا في الشّعر واحتكما إلى أم جندب، امرأة امرىء القيس، وادّعى كلّ منهما أنّه أشعر من

صاحبه، فقالت قولاً شعراً في صفةِ الخيل على رَوِيِّ واحدٍ، فقال امرؤ القيس في قصيدته:

خَليلــيَّ مــرًا بــى علــى أمّ جنــدب فللسّــوط الهــوب وللســاق درةٌ

لتقضى حاجات الفؤاد المعلذب وللـزّجـر منـه وقـعُ أخـرج متعـب

وفي نقيضها قال علقمة:

فولّى على آثارهن بحاصب فأدركهان ثانياً من عنانه

وغيبةِ شؤبوب من الشَّد ملهب تمــرُ كمــرُ الــرائــح المتحلّـب

فحكمت لعلقمة على امرىء القيس، وقالت: أما أنت فحمدت نفسك بسوطك وزجرك ومريك إيّاها بساقك. وأما هو فإنه أدرك فرسه الطّريدة ثانياً من عنانه لم يمرّه بساق، ولم يضربه بسوط، ولم يزجره بنده، فقال امرؤ القيس: ما هو أشعر منى ولكنَّك تعشقينه فطلَّقها. وقال طفيل شعراً:

> وللخيل أيامٌ فمن يصطبُر لها وقال مالك بن نويرة شعراً:

ويعرف لها أيامها الخير يعقب

جزائي دوائي ذو الخمار وصنْعتي رأى أنني لا بالقليل أهورُه

بما بات مطويًا بني الأصاغِرُ ولا أنا عنه بالمواساة ظاهر

أهوره: أي لا أظنّ القليل يكفيه، يقول: هو يهار بكذا ويهابه: أي يتهّم ويزن. قوله: ولا أنا عنه ظاهر: من قولك: ظهرت لجاجة فلان إذا لم يعن بها. وقال عنترة لامرأة:

لا تــذكــرى مهــرى ومــا أبليتُــه فيكون جلدك مشل جلد الأجرب يعني: أنه إن آذته ضربها حتى يظهر عليها أثر الضّرب.

شعر:

إنَّ الغبوق لــه وأنــت مسـوءة فلذوقلوا كما ذقنا غلداة محجر كـــذب العتيـــق ومـــاء شـــن بــــاردٌ إنَّ الــرجــال لهـــم إليــك وسيلـــةٌ ويكون مركبك القعود ورجك وأنا امرؤ إنْ يأخذوني عنوةً

فتأوَّهي ما شئت ثم تحوّبي من الغيظ في أكبادنا والتحاوب إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي إنْ ياخلوك تكحّلي وتخصّبي وابسن النّعامة يسومَ ذلك مركبي أقرن إلى شر الركاب وأجنب

وقد قال بعض الرواة: لم يكن قوم أشد عجباً بالخيل، ولا أعلم بها، ولا أصنع لها

ولا أطول لها ارتباطاً، ولا أهجى لمن لم يتّخذها، أو اتّخذها وأهزلها، ولا أمدح لمن اتّخذها وأكرمها منهم.

وكذلك أضيفت إليهم بكلّ لسانٍ ونسبَتْ إليهم بكلّ مكان وفي كلِّ زمان حتى قالوا: هذا فرس عربي، ولم يقولون: رومي، ولا هندي، ولا فارسي فحصنوها تحصين الحرم، وصانوها صون المهج، ليبذلوها يوم الرّوع ويأمنوا بها أوان الخوف، وليجعلوها درّية يوم اللّقاء، ووصلةً إلى درك الثّار حتى قالوا: إنّ الحصونَ الخيل، لا مَدَرَ القرى، كما قال الآخر شعراً:

ولمَّا ناتُ عنّا العشيرةُ كلّها أنخنا فخالفنا السُّيوفَ على الدّهر

وكانوا يصبرون على مؤنتها في الجدب، ويغتبقون الماء القراح في الأزّل ويؤثرونها على العيال بالصّنيعة، ليكافىء عند الطلب، أو الهرب، ولذلك قال الأشعري مالك الجعفى:

لكن قعيدة بيننا محفوة تقفي بعيشة أهلها وثابة وقاب قال خالد بن جعفر الكلابي:

أريغوني أراغتكم فإني أُسَوِيها بنفسي أو بحررً أمرتُ الرّاغبين ليؤثروها

باد جناجن صدرِها ولها غِنى أو جرشع عبل المحازم والشّوى

وحذفة كالسّجى تحتَ الوريدِ وألحفها ردائسي في الجليدِ لها لبنُ الحلوبةِ والصّعودِ

## البابُ التّاسع والخمسون

في ذكر أفعال الرّياح لواقِحها \_ وحوائلها \_ وما جاء من خواصها في هبوبها وصنوفها.

قال مؤرخ من خواص الجنوب: أنّها تثير البحر حتى يسود، وتظهر كلّ ندى كائن في بطن الوادي حتى يلتصق الأرض، وإذا صادفت بناء بُني في انشتاء والأنداء أظهرت نداه وحسنه، حتى يتناثر ويطيل الثّوب القصير، ويضيق الخاتم في الإصبع، ويسلس بالشّمال والجنوب تسرى باللّيل. تقول العرب: إنّ الجنوب قالت للشمال: إنّ لي عليكِ فضلاً أنا أسري، وأنتِ لا تسرين. فقالت الشّمال: إنّ الحرة لا تسري وقال الهذلي:

قد حال دون دريسة ماوية مسع لها بعضاة الأرض تهزيزُ

الماوية: التي تهبّ بالنّهار كلّه إلى اللّيل ثم تسكن، قال الله تعالى: ﴿يا جبالُ أوبي مَعَه والطّير﴾ [سورة سبأ، الآية: 1٠] أي: سبّحي النّهار كلّه. ومسع الشّمال والدّريس: النّوب الخَلِق، والشّمال تستذري منها بأدنى شيء، ويسترك منها رحلك، وذرى الشّجرة والجنوب لا يستر منها شيء، وربما وقع الحريق بالبادية في اليبيس، فإنْ كانت الرّيح جنوباً احترق أياماً، وإن كانت شمالاً فإنّما يكون خطأً لا يذهب عرضاً. وللشّمال ذرى الشّجرة، وذلك أن يجتمع الترّاب من قبلها فيستذري بالشّجر، فإنْ كان الشّجر عِظاماً كانت لها جراثيم، وإن كانت صغاراً ساوى الترّاب غصونها، ولا ذرى للجنوب ترى ما يلي الجنوب منها عارياً مكشوفاً. والشّمال تذمّ بأنها تقشع الغيم وتجيء بالبرد، وتحمد بأنها تمسك الثرى، وتصاحب الضّباب، فتصبح عنها كأنّها ممطورة، وتصبح الغصون وتنظف وأكثر ما يكون عن غب المطر، فإذا ارتفعت الشّمس ذهب النّدى وتقطع الضّباب وانحسر، وليس من الرّياح غب المطر، فإذا ارتفعت الشّمال، كما أنّه لا شيء منها أكثر عجاجاً وسحاباً، لا مطر فيه وهي هيفٌ، تقشرُ الأرض، ويحرق العود من النّكباء التي بين الجنوب والدّبور التي تهبّ من مغيب سهيل.

وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿وأرْسلنا الرِّياح لواقِح﴾ [سورة الحِجر، الآية: ٢٢]

جمع ملقحة على لواقح. قال: ورأيت العرب تجعل الرّياح لقاحاً للرّياح لأنها تنشىء السّحاب وتقلّبه وتصرفه وتحلّه. قال الطّرماح وذكر برداً استظلُّ به:

قَلِتٌ لأفنانِ السرِّيا ح لللقح منها وحائل

فاللاقح: الجنوب لأنّها تلقح السّحاب، والحائل: الشّمال لأنّها لا تنشىء سحاباً، وكما سمّوا الجنوب لاقحاً سمّوا الشّمال عقيماً، لأنّها عندهم لا تحمل كما تحمل الجنوب. وقال كثير: ومَرّ بِسَفسافِ التّرابِ عقيمُها.

وقال أبو وجزة:

حتَّى سلكْنَ الشُّوى منهنَّ في مَسَد من نسلِ جَوَّابِةِ الآفاقِ مهداج

يذكر حميراً وردث ماءً يقول: أدخلتْ قوائمها في الماء، وهذا الماء من نسل جوّابة الآفاق، أي ريح تجوب البلاد، أي هي أخرجتْه من الغيم واستدرّته، فجعل الماء لها نتاجاً ولداً، فالرّياح على هذا هنَّ اللّواقح.

وأكثر العرب تجعل الجنوب هي التي تنشىء السّحاب، وتسدّده وتصفُ بواقي الرّياح بقلّة المطر، والهبوب في سني الجدب. قال أبو كثير الهذلي:

إذا كان عامٌ مانع القطر ريحُه صَبا وشمال قرةٌ ودبورُ

فأخبر أنَّ هذه الثَّلاثة لا قطر معها، وأنَّ القطر مع الجنوب.

وقال طرفة:

وأنتَ على الأدنى شمالٌ عريةٌ شاميّة تـزوي الـوجـوه بليـلُ وأنت على الأقصى صبا غير قَرّةٍ تـدأب منهـا مـزرعٌ ومسيــل

فأخبر أنّها إذا لم تكن باردةً كان معها القطر، ولعلّ الهذلي أراد مثل هذا فاكتفى بذكر الشّمال ووصفه. وقال آخر:

فسائل سبرة الشَّجعيِّ عنَّا عَداة تحاليا نجوا جنيبًا

والنَّجو: السَّحاب، والجنيب: الذي أصابته جنوب، فشبه حفيفهم في القتال بحفيف المطر، وقال المسحل:

حارَ وَعَقَّتْ منزنةُ السرِّين والعارية العرص ولم يَشْمل على حار: تحيَّر وتردَّد، وعقّت: قطعت، ولم يشمل: أي لم تصبه الشّمال فيقشعه.

وقال أبو كثير:

حتّى رأيتهم كأنَّ سحابةً صابتْ عليهم لم يشملْ ودْقُها وقل آخر من هذيل:

مرتها النّعامي ولم تعترِفْ خلافَ النّعامي من الشّام ريحا

النّعامى: الجنوب، ومَرَتْها: استخرجَتْ مطرها، ومِن الشّام: يريد الشّمال، فهذه كلّها تجعل العمل في المطر للجنوب، وتجعل الشّمال يقشع السّحاب، ويسمّونها محوة، لأنّها تمحو السّحاب.

قال العجّاج:

سغرُ الشَّمال الزِبرج المزبرجا قد بكَرَتْ محوةُ بالعجاج فدمَّرتْ بقيةَ الزُّجاج

السّغر: القشر، والزّبرج: السّحاب.

وكان الأصمعي يحكي عن العرب: أنَّ ما كان من أرض الحجازة فالجنوب هي التي تمري السّحاب فيه والشّمال تقشعه. وما كان من أرض العراق، فالشّمال تمري فيه السّحاب ويؤلفه، ولم يقل إنّ الجنوب تقشعه، ولا أنَّه لا عمل لها فيه. قال: وأحسبه أراد أنَّ الشّمال والجنوب تفعلان ذلك جميعاً بأرض العراق دون الحجاز، وعلى هذا وجدتُ بعضَ الشّعراء. قال الكُميت، وكان ينزلُ الكوفة:

مَـرَثُـه الجنـوبُ فلمَّـا اكْفَهَـرَّ حَلَّـتْ عــزاليــهِ الشَّمــالُ

فجعل الجنوب تستدره والشّمال تحلّه. وقال عدي وكان ينزل الحيرة وينتقل في أرض العراق: وجيء بعد الهدو يزجيه شمال كما يُزجي الكسير فاستدرَّتْ به الجنوب على الحرير، فالجنوب سيرُه مقصور، يريد لثقله وجعل الشّمال تسوقه والجنوب تستدرّه، لأنّ الجنوب عند أهل الحجاز وما يليه هي التي تأتي بالغيث حتى جعلوها مثلاً للخير. قال حمد:

ليالى أبصار الغواني وَسَيْرها إلى وَإِذْ ريحي لهن جنوبُ

وعلى حسب تيمّنهم بالجنوب وتصييرهم إيّاها مثلًا للخير، تشاؤمهم بالشّمال وتصييرهم إيّاها مثلًا للشر. قال أبو وجزة يذكر امرأة:

مجنوبة الأنس مشمولٌ مواعِدُها

جعلها لا تفي بوعدها كالشّمال لا تأتي بالغيث. قال زهير شعراً:

جَرَتْ سَحًا فقلتُ لها أجيزي نوى مشمولةً فمتى اللَّقاءُ

وقال بعضهم: أراد جرت الطّير بها من ناحية الشّمال، ولذلك قيل: اليُمن والشُّؤم، فاليُمن من اليَمَن، والشُّؤم من اليد الشّؤمى، قال: وقد يتشاءمون بها من جهة البرد، قيل لبعضهم: ما أشدّ البرد؟ فقال: ريح جربياء في أثر عماء، في غب سماء. والجربياء: الشّمال والعماء: السّحاب يريد شمالاً هبّت بعد مطر، وقيل لآخر: أيّ الأيام أقرّ فقال: الأحصُّ الوَرد، والأزب الهلوف.

قال أبو عمرو: الأحص الورد: يوم تطلع شمسه، وتصفو شماله، ويحمر فيه الأفق، ولا يجد لشمسه مساً. والأحص: التي لا سحاب فيه كالرأس، والأحص: الذي لا شعر عليه، قال والهلوف: يوم تهبّ فيه النكباء تسوق الجهام والصراد لا تطلع شمسه، والأزب: من الإبل الكثير الوبر.

يقال: لحية هلوفية إذا كانت كثيرة الشّعر، واليوم إذا كان بهذه الصفة كان ذا زمهرير، وكانوا يقولون مع هذا: إذا كثرتِ المؤتفكات زكتِ الأرضُ وإذا ذخرتِ الأودية بالماء كثرتِ الشّمر، والمؤتفكات: الرّياح البوارح وهي شمال حارّة في الصيف، وذات عجاج، سمّيت لتقلّبها العجاج، مؤتفكات ولا أحسبهم أنَّ لها عملاً في ذلك، وإنما يريدون أنَّ عضوفها، إذا اشتد وكثر كان ذلك إمارة الزّكاء، ويجوز أن يكونوا أرادوا بالمؤتفكات الرّياح كلّها إذا اشتدّت.

قال بعض الحكماء: الرّياح على ثلاثة أضرب: منها ما هي من الملائكة وصِفتها أن تكسح من الأعلى إلى الأسفل، وتهبّ صافيةً ثم تنقطع، ومنها ما هي حركةُ الجو، وصفتها دوام هُبوبها صافيةً، وكدرةً سفلاً وعلواً.

وروى طاوس في خبر يرفعه: لا تَسبّوا الرّياح ولا المطر ولا الرّعد ولا البرق، بعثْنَ رحمةً للمؤمنين وعذاباً على الكافرين. وفي حديث آخر: لا تسبّوا الرّيح فإنّها من نفس الرّحمن. وفي آخر: ما هلكَ قومٌ ولا عاش آخرون إلا بهبوب الرّياح ودرور السّحاب.

وذكر بعضهم أنّ الروم تسمّي الأمطار والرّياح نقالات الدّول. وعن سفيان النّوري: الدّعاء عند هبوب الرّياح وتحت المطر لا يُرد.

وقال بعضهم: النّسيم الطّيب صديق الرّوح، قال: والرخاء: ريحُ سُليمان وكانت تحمل عرشه، وقيل: النّسيم بدو كلّ ريح، يقال: نسمت الرّيح.

ويروى عن عبد الله بن عباس أنه قال: الرّياح في كتاب الله ثمان: أربع منها رحمة:

النّاشرات والمبشّرات والذّاريات والمرسلات، وأربع منها عذاب: القاصِف والعاصِف والعقيم والصَّرصر.

وقال الحكماء: الجنوب ريح، ذكر سعد شرقي حار لاقح يقوّي السّحاب ويفجّر الأمطار، ويلقح الأشجار.

وقال؛ راح تمرُّ به الصَّبا ثم انتحى فيه شؤوب جنوب، منفجرٌ ويُسمَّى الأرنب والنَّعامى.

ويروى عن جعفر بن محمد أنّه قال: إنَّ الجنوب تخرج من الجنة وتمر بالنّار فيصيبها وهجها، فما فيها من حَرِّ فمن ذاك، وهي ريح بروج الرّبيع، كما أنَّ الشّمال ريح بروج السّيف، وهي أبرد الرّياح.

ويروى عن جعفر بن محمد الشّمال: تمر بالجنّة جنّة عدن فتأخذ من طيب عرفها، فتمرّ بها على أرواح الأبرار والصّديقين. والدّبور تهيج الرياح وتثيرها وهي أشد الرّياح على ركاب البحر، ولا تهب إلا عاصفاً، وهي التي أُرسلت على قوم عاد.

وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «نُصِرتُ بالصَّبا وأُهلكتْ عادٌ بالدّبور»، وهي ريحُ بروج الخريف. والصّبا لطيب نسيمها وهبوبها لقبتْ بريح العشّاق.

وقال ابن دمية:

ألا يا صبا نجدٍ متى هِجْتَ مِنْ نجدِ فقد زادني مَسراكَ وجداً على وَجْدِ وقال امرؤ القيس:

إذا قامتًا يضوعُ المِسكُ منهمًا نسيمُ الصبا جاءتُ بريح القَرَنْفُلِ وقال آخر:

أريد لأنسى ذكرها فيهيجُني نسيمُ الصَّبا من حيثُ ما يطلعُ الفجْرُ

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَيْحاً وَجَنُوداً لَمْ تَرَوْها﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٩] هي الصّبا. وقالت العرب: عصف الجنوب في الخريف دليلُ النقمة، وعصفُ الدّبور في الرّبيع دليل العذاب، وعصفُ الشّمال في الشّتاء دليل الوفاء، وعصف الصّبا في الصّيف دليل البؤس. وقيل في الدّبور: هي ريح بروج الشّتاء.

وقالت الحكماء: مهبُّ الجنوب من مطلع الشَّمس إلى زوالها، ومهبّ الشَّمال من مطلع الشَّمس إلى شطر اللّيل. ومهبّ الصّبا مطلع الشّمس إلى شطر اللّيل. ومهبّ الصّبا من شطرِ اللّيل إلى طلوع الشّمس، لا تطلع هذه في هذه ولا هذه في هذه.

#### البابُ السِّتّون

في ذكر الأوقات المحمودة للنَّوءِ والمطرِ وسائر الأفعال، وذكر ما يُتَطَيَّر منه أو يُستدفع الشَّر به.

اعلم أنَّ العرب تحمد الولد إذا وُلد في الهلال، فإنْ حملته في قبل الطّهر كان ذلك أعجب إليها، ولذلك قالت الفارعة أخت لقمان بن عاديا لإمرأة إني امرأة نزور وزوجي رجلٌ محمق، وأنا في ليلة طُهري، فهي لي ليلتك، واسميني على فراشك فإذا رجع لقمان من عند الشّرب ثملاً، فوجدني على فراشك وقع عَلَيّ، وهو رجلٌ منجبٌ فعسى أن ألِد منه ابناً نجيباً، فأجابتها إلى ذلك، فوقع عليها لقمان فحبلت بلقيم بن لقمان. ولذلك قال النّهر بن تولب لقيم بن لقمان: فإنْ ولدته قبلَ النّهار كان ذلك الغاية. قال:

ولدتُ في الهلالِ مِنْ قبلِ الطّهر وقد لاحَ للصّباح بشيرُ وقال الرّاعي:

ومـــا أمُّ عبـــد الله إلاّ عطيـــةٌ من الله أعطاها امراً فهو شاكِرُ هي الشَّمسُ وافاها الهلال فنسلُها نجـومٌ بـآفــاقِ السّمــاء نظــائــرُ

والمنجّمون يزعمون أنَّ الهلال نحسٌ، ونحن نجد عامة حاجات النّاس إنما تجزىء مع الأهلة منها التاريخات كلّها، ومحل الدّيون، وفراغ الصّناع والتّجار، ويوم الفطر، وآجال المستغلات، وقدوم الولاة، وزيادة المد، ونقصان الجزر، ما بين الصّيبين إلى المزار، والمواعيد، والإجارات، وأكثر الحيض الذي جعله الله مصحة أبدان النساء. ثم نزول الغيث الذي نشر الله به رحمته فأحيا به الأرض بعد موتها، وفي حياتها حياة مَنْ عليها ولأسد بن ناغضة جاهلي في شأن عبيد بن الأبرص شعرٌ:

غداة تُوخّى الملك يلتمسُ الحيا فصادف نحساً كانَ كالـدّبرانِ وللأسود بن يعفر يهجو رجلاً:

ولدتَ بحادي النّجم يحدو قرينَه وبالقلب قلب العقرب المتوفّر

وقال آخر جاهلي:

فسيروا بقلب العقربِ اليومَ إنّه سواءٌ عليكم بالنّحوسِ وبالسّعدِ وقال آخر:

فإنَّك قد بعثتَ عليك نحساً شقيت به كواكبُه ذكورُ وقال آخر:

فإن يكُ كوكب الصَّمعاء نحساً به ولدت وبالقمر المحاقُ وقال الأصمعي: إذا كان المطر عندهم في سرار الشّهر كان محموداً، ورجوا غزارته، وكثرة الخيرات به. وأنشد للرّاعي:

تلقّ ى نوءَه ن سرارُ شهر وخيرُ النَّوء ما لقي السِّرارُ وقال الكميت:

هاجَتْ له من جنوح اللّيل رائحةٌ لا الضبُّ ممتنعٌ منها ولا السورَرْلُ فيها ولا رجُل فيها ولا رجُل فيها ولا رجُل

يريد إنّ هذه الليلة مِنَ السّرار، فلا ضوء في أوّلها، وهو القرح، والقرح: بياض وجه الدّابة. وقوله: مطلع الجوزاء أوّلها يريد أنّها من الشّتاء، والجوزاء في الشتاء يطلع أوّل اللّيل.

وقال الحطيئة:

باتَتْ لها بِكسيبِ حريه ليلة وطغاءُ بين جُماديَيْن درورُ قوله: بين جماديين يريد أنّها ليلة لا يدري أهي آخر من الشّهر الأول، أو أوّل ليلةٍ من الشّهر الثاني. وأراد أنّ المطركان في السّرار أو في الغرّة.

وإذا كان أيضاً في الغرة كان محموداً.

قال الكُمت:

والغيث بالمتألقات من الأهلة في النواحر النواحر النواحر: جمع ناحرة وهي اللّيلة التي تنحر الشهر، أي تكون في نحره. وقال ابن أحمر:

ولا مكللة راجَ الشّمال بها في ناحراتِ سرارِ بعدَ إهلالِ ولا مكللة راجَ الثّمال بها الأزمنة والأمكنة /م ٣٤

وقد توافقوا كلُّهم على هذا إلا أبا وجزة، فإنَّه ذكر نصف الشُّهر فقال:

في ليلم لتمام النّصف من رجب خوارة المزنِ في أقتمارها طولُ وليس يحمدون المحاق إلاّ في المطر وحده، وقال جران العود، وذكر امرأة تزوّجها فلم يستوفِقُها: قال شعراً:

أتوني بها قبلَ المحاق بليلة وكان محاقاً كلُه ذلكَ الشّهـرُ وحكى المفضّل أنَّ زبَّان بن سيار خرج غازياً ومعه النّابغة فرأى جراداً، فقال النّابغة: جرادة تجرد ذات ألوان. فانصرف متطيّراً، ومضى زبّان فغنم وسلم فلما قفل قال شعراً يخاطب به النّابغة من ذلك قوله شعراً:

#### شعر:

تَعَلَّـــم أنَّــه لا طيـــرَ إلاَّ بلى شيء يوافقُ بعض شيء ومن يبرخ به لا بُـدَّ يــومــاً وقال الكميت:

على مُتطيِّر وهـو النَّبـورُ يفاجئنا وبَاطلُه كثيـرُ يجيـىء بـه نعـيٌّ أو بَشيــرُ

اللّـورق الهـواتـف أم لبـاك عَـم عمّـا يـزنّ بـه غَفـولُ البكي: الغراب يقول: يزن بأنه ينعب بالفراق وهو غافل عن ذلك. وقال الكميت لجذام في انتقالهم إلى اليمن شعراً:

وكان اسمكم لو يزجرُ الطيرَ عائفٌ لبينُك م طيراً منبئة الفال الفال أيضاً يمدح زياداً: أي اسمكم جذام، والزّجر فيه الانجذام، وهو الانقطاع. وقال أيضاً يمدح زياداً:

واسمُ امرىء طيره لا الظبيُ معترضاً ولا النّعيــق مــن الشّحــاجــة النعــبِ فقال اسمه زياد، فالزّجر فيه الزّيادة والشّحاجة الغربان.

#### وقال آخر :

دعا صردٌ يوماً على ظهر شوحطٍ فقلتُ: أتصريكٌ وشحطٌ وغربةٌ وقال في مخالفته آخر:

وقالوا: عقابٌ قلتُ: عقبي مِنَ النَّوي

وصاح بــذاتِ البيــن منهــا غُــرابُهــا فهـــذا لعمـــري نــأيهــا واغتـــرابُهـــا

دنَـــــــــ منهـــــم ونـــــزوحُ

فزجر في العقاب الخير ثم قال:

وقالوا حمامٌ قلت حمّ لقاؤُها وعادَتْ لنا ريحُ الوصال تفوحُ

وقىالىوا تغنّى هـدهـدُ فـوق ليلـة فقلـتُ هــدى نغــدو بــه ونــروحُ

قال أبو العباس المبرد: ولم أرهم زجروا في الغراب شيئاً من الخير لكنّي سمعتُ بيتين أنشدهما بعضهم في المدح والتفاؤل به أحدهما:

نعبُ الغراب فَرَقَ بالمشتاق فدنا وصاحَ بِرُؤيةِ وتلاقِ لا سُلَّ ريشُك إذا نعبت بقربهم ووقاكَ من ريبِ المنيَّة واقِ والآخد:

نعب الغراب برؤية الأحباب ولذاك صرتُ أحبُّ كلَّ غرابِ لا سُلَّ ريشُك إذ نعبت بقربهم وسقيتَ من نام صبيب سحاب وسكنتَ بين حدائق في جنة محفوفة بالتخل والأعناب

ولم أسمع غير ذلك، ويقال للعائف الحازي، وكان أصل التطير في الطّير، وكذلك الرّجز بأصواتها وعددها والتغلّي والتنسف، ثم صاروا إذا عاينوا الأعور والأعضب والأبتر زجروا وزجروا بالسّنوح والبروح. وقد تقدّم فيه كلام وقال رؤبة:

يشقى به العَـرانُ حتّى أحسب سيـداً مغيـراً أو ليـاحـاً مغـربـا اللّياح: القور الأبيض، وكانوا يتشاءمون بالمغرب وقال:

قد علم المرهتون الحمقى ومن تجزي عاطساً أو طرقا ألا نيالي إذ يدرنا الشرقا أيوم نحس أم يكون طلقا وقال:

وقد أغتدي قبلَ العطاسِ بهيكلِ سديدِ مسكِ الجنب فَعْم المنطِقِ وقال:

وخِـــرْق إذا وجّهـــتُ فيـــه لِغـــزوةٍ مضيتُ ولـم يحبسُك عنـه الكَـوادِسُ

الكداس: العطاس وكانوا يتطيّرون منه. وكانوا إذا عطس العاطس قالوا: قد أنجمنا أي منعنا. وقال ابن الأعرابي: يقال: عطست فلاناً النّجم أي أصابه الهلاك الذي يتطيّر فمات، قال والنّجم أيضاً دويبةٌ صغيرة. وقال ذو الرّمة:

ولا أبالي النّجم العواطسا

وقال طرفة:

لْعَمري لقد مَرَّت عواطسُ جمةٌ ومرَّ قبيلَ الصّبح ظبيُّ مصمعُ

قال عواطس لأنّه رأى أشياء مما يتشاءم بها، فجعل كلّ واحد كالعاطس وجعل الظّبي مصمعاً: وهو الصّغير الأذن استقباحاً له. وقيل: المصمع: المسرع. قال:

وعجراءُ دفثِ بالجناحِ كأنَّه مع الفجر شيخٌ في بجادٍ مُقنّع في بجادٍ مُقنّع في بجادٍ مُقنّع في بجادٍ مُقنّع في أن تمنعي رزقاً لعبدٍ يصيبه ولن تدفعي بُؤسي وما يتوقع قال الفرزدق:

إذا وطناً لمغتنيه ابن مدرك فلقيتُ من طيرِ العراقيبِ أخيلا

ويقال: صبّحهم بأخيل: أي بشؤم. ويقال: بَعيرٌ مخيول: إذا وقع الأخيل على عجزه فقطعه. وقال الأعشى:

انظـر إلـــى كــفِّ وأســرارهــا هــل أنــت إنْ أوعــدتنــي صــابِـرُ جعله مثلاً لأنَّهم كانوا ينظرون إليها يستدلّون بها. وقال جرير في طريقته:

وما كانَ ذو شغب يمارس عيصنا فينظر في كفيه إلا تندما العيص: الأكمة شبّه حسبهم بها، ومعنى ينظر في كفيه أي إذا تعيف علم أنه لاق شراً. وقال المرقم السدوسي مخالفاً لهم شعراً:

ولقد غدوتُ وكنت ُ لا أغدو على واق وحاسم في إذا الأشائم كالأشائم

الواق: الصّرد، والحاتم: الغراب. وأنشد الجاحظ:

ولستُ بهيّابِ إذا شـد رحلُه يقول: عداتي اليوم واق وحاتمُ ولكنّه يمضي على ذاك مقدماً إذا صدّ عن تلك الهناتِ الخثارِمُ الخثارِمُ الخثارِم: المتطهّر من الرّجال.

قال الجاحظ: ولإيمان العرب بباب الطّيرة والفأل عقدوا التمائم والرّتائم وعشّروا إذا دخلوا القرى كتعشير الحمار، واستعملوا في القداح الآمرة والنّاحية والمتربّص، وهي غير قداح الإيسار ويشتقّون من اسم الشيء المعاين أو المسموع ما يقيمون به العادة في ذلك، فجعلوا الحمام مرة من الحمام ومرة من الحميم، ومرة من الحمي. وجعلوا البان مرّة من البيان.

وقال الحارث بن حلزة، وكان ينكر الطّيرة: يا أيها المزمع ثم أنثنى. الأبيات وقد مرّتْ في باب العيافة والقيافة. وأنشد المفضّل شعراً:

تغتىالُ عرضَ الرّويَّةِ المذالة ولم ينطعها على غلاله إلاّ بحُسْن الخلق والنباله آذن بالبين صريدُ الصّاله في الباله ينزو كنز والطّير في الحباله

صريد: تصغير صرد، وأضاف إلى الصّالة، وهذا كما يقال: غراب البين.

ولقي النبي على حضرميّ بن عامر في ناس من قومه فنسبهم النبي على وقال: "من أنتم؟" فقيل: نحن بنو الزّنية فقال عليه السلام: "بل أنتم بنو الرّشدة" فقالوا: لا نرغب عن اسم أبينا، ولا نكون مثل بني محوله، يعنون بني عبد الله بن غطفان. قال: "بل أنتم بنو عبد الله فسُمّوا بني محوله".

وما ذكرناه في هذا الباب كاف في موضعه، وقد استقصيتُ الكلام في فنونه وشعبه في كتابي المعروف (بعنوان الأدب) وذلك في الباب الجامع لذكر الرّموز والعادات. وهو باب كثير الفوائد، غريب الموارد.

وفي الحديث: أنه كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة، واعترض بعضهم عليه فقال: إذا كان الفأل لا يوجب إلا مثل ما توجب الطيرة فيما يرجى أو يخاف، فلا فصل بينهما وذاك أن قول القائل يا واجد وأنت باغ، لا يوجب أمراً بخلاف ما يوجبه قوله: يا مضل، لأنَّ مطلوبك على ما كان عليه لا حقيقة تبدّله، ولا مجاز يغيّره، فيؤدّي الحالتين على طريقة واحدة. قلت: إنْ تسمع كلمة في نفسها مستحسنة وتكون قد أحدثت من قبل طمعاً في أمرِ من عند الله تعالى فيعجبك سماعك لها إذ كان الطّمع خلاف اليأس، ولأنَّ الكلمة واقفته. ومثاله أن تسمع وأنت خائف يا سالم، فالفأل لا يوجب السّلامة، ولكن كأنّه يبطل اليأس، ويدفع سوء الظّن، والرّجاء بالله وحسن الظّن به محمودٌ مندوبٌ إليه، وإذا كان الأمر على هذا من حيث وافق تلك الكلمة كالأقرن، ففرح بذلك فلا بأس عليه. وإذا كان الأمر على هذا فالطّيرة بعيدةٌ من هذا، وكذلك المتطيّر فيما يأتيه أو يذَرُهُ وهذا ظاهر.

وحكى الجاحظ عن الأصمعي، قال: هربَ بعضُ البصريّين من بعض الطّواعين فركبَ حماراً ومضى بأهله نحو سفوان، فسمع غُلاماً له أسود يحدو خلفه ويقول: لن يسبق الله على حمار، ولا على ذي ميعةٍ مطار أن يأتي الحتف على مقدار، قد يصبح الله أمام السّاري، فلمّا سمع ذلك رجع بهم، ومن أعجب ما لهم قول الشّاعر:

فإنْ يبرأ فلم أنفث عليه وإنْ يفقد فحقَّ له الفقودُ

وقول آخر:

فلم أرقْه إنْ ينجُ منها وإنْ يمتْ فطعنـــةُ لاغـــسِ ولا بمغّمـــر

لأنَّ ظاهر هذا الكلام يقتضي أنهم كانوا إذا شكوا سلامة رميهم رقوا نبالهم برقية، ونفثوا فيها نفث السّواحر في عقد ما يبرمونه من سحرها. وهذا كما اعتُقِد في النّيران وهي كثيرةٌ ينسب بعضهم إلى العجم، وبعضهم إلى العرب وفي أثنائها نيران الدّيانات حتى عُبدت. ويذكر هنا ما يأخذ كتابنا هذا منه بحظ، فقد استقصى الجاحظ القول فيها، وذكر أحوال المعظمين لها والمستهينين بها وقد قال الله تعالى في ذكر الثّقلين: ﴿يُرسل عليكما شُواظٌ مِنْ نارٍ ونُحاسٌ فلا تنتصِران فَبِأي آلاءِ ربّعُكما تُكذّبانِ السّوة الرّحمن، الآية: ٣٥-٣٦] وليس يريد أنّ التعذيب بالنّار نعمة يوم القيامة، ولكنّه أراد التّحذير بخلقه لها والوعيد بها غير إدخال النّاس فيها، وإحراقهم بها، وفي ذلك نعمة من الله مجدّدة، إذ كان حال من حذر مخالفاً بحال من أهمل وترك وما يختاره. وقال الشاعر يد الخصب شعراً:

في حيثُ خالطَتِ الخزامي عُرفُجاً يأتيكَ قابسٌ أهله لم يقبُس

ومن أمثالهم: في كلّ شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. وفي الجاهلية الأولى إذا تتابعت عليهم الأزمات، وركد البلاء، واشتد الجدب، واحتالوا إلى استمطار جمعوا ما قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السّلع والعشر ثم صعدوا بها في جبلٍ وعرٍ وأشعلوا فيها النّار وضجّوا بالدعاء والتّضرع، وكانوا يرون أنّ ذلك من أسباب السّقيا. لذلك قال أمية بن أبى الصّلت:

سنة أزمة تخيل بالنّاسِ ترى للعضاةِ فيها صَريرا سلعٌ ما ومثله عشر ما عايل ما وعالت البيقورا

ويقال: بقر وباقر وبيقر وبيقور وبقير. وقال بعضهم: تقرّبوا بذلك، كما تفرّد بعضهم بقربان تأكله النّار فإنهم كانوا يأتون بالقرابين ويوقدون ناراً عظيمة وتدنى تلك القرابين في لخلف منها وهم يطوفون حولها ويتضرّعون، فإذا أكلت النّار وقد أشعلوها تلك القرابين عدّوا ذلك قبولاً لها، وإسعافاً بالمطالب منها. وأنشد القحذمي للورل الطّائي في لاستمطار:

لا ذَرَّ دَرُّ رجالٍ خابَ سَعيهم يستمطرون لدى الأزماتِ بالعَشُر أَجاعلٌ أنتَ بيقوراً مسلعة ذريعة لك بينَ اللَّهِ والمطر

وعلى ذكِر النّار فللعرب منها ما يذكر في الرّموز. ومنها ما يجعل علامةً لحوادث نحذر. ومنها ما يُضرب بذكره مَثلٌ، أو يعقد به ديانة، أو يقام به تشبيه وسنّة، والجاحظ قد

أثار الرّهج في جمعها ووصفها، والكلام عليها وعلى المتدّينين بعبادتها، وأنا أذكر منها هنا ما يكتفي به إن شاء الله تعالى.

قال الجاحظ: قال الله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجرَ الأخضرَ ناراً فإذا أنتم مِنهُ توقدون﴾ [سورة يَس، الآية: ٨٠] النار من أكبر الماعون، وأعظم المرافق، ولو لم يكن فيها إلاّ أنَّ الله تعالى جعلها الزّاجرة عن المعاصي، لكان في ذلك ما يزيد في قدرها ونباهة ذكرها وقال تعالى: ﴿نحنُ جعلناها تذكرة ومتاعاً لِلْمُقوين﴾ [سورة الواقعة، الآية: ٧٣] فالعاقل المعتبر إذا تأمل قوله تعالى: ﴿نحن جعلناها تذكرة﴾ تَصَوَّر ما فيها من النّعم أولاً ومن النقم آخراً. وقد عذّب الله تعالى الأمم بأنواع العذاب ولم يبعث عليهم ناراً لأنّه جعلها من عذاب الآخرة.

قال: ومن النيران بعدما ذكرها من أنَّ العرب في الجاهليّة كانت تستمطر بالنّار التي كانوا يوقدونها عند التّحالف، فلا يعقدون حلفهم إلاّ عندها، وكانوا يقولون في الحلف: الدّم الدّم والهدم الهدم لا يزيده طلوع الشّمس الأشدا، وطول اللّيالي الأمدا، وما بلَّ البحر صوفة، وما أقام رضوى في مكانه، إذ كان جبلهم رضوى أو ما أنفق من مشاهير بلادهم يؤكّدون العقود بمثل ذلك، وعلى هذا ما ورد في الخبر أنّ النبي على قال للأنصار لمّا أرادوا أنْ يبايعوه، فقال أبو الهيثم بن التّيهان: إنّ بيننا وبين القوم حبالاً نحن قاطعوها ونخشى إن الله أعرَّك وأظهرك أن ترجع إلى قومك، فتبسَّم رسول الله على ثم قال: الا بل الدّم الدّم، والهدم الهدم، والمقدم اللّه ما كان يجرونه حينئذِ عند التّحالف وقال الشّاعر:

ثم الحقي بهدمي ولَدمي: أي أصلي وموضعي. والهدم متحركاً المهدوم. وقال أوس يصف عيراً:

إذا استقبلَتْه الشَّمسُ صَدَّ بوجهه كما صَدَّ عن نارِ المهولِ حالفُ وكان قوم اختلفوا عند نار فغشوها حتَّى محشتهم النّار، فسمّوا المحاش. لذلك قال النّابغة يخاطب رئيسهم.

جَمع محاشَك يا يزيدُ فإنّني جَمَّعتُ يـربـوعـاً لـكم وتميمـا ونار أخرى: وهي التي كانوا يوقدونها خلفَ المسافر والزائر الذي لا يريدون رجوعه. لذلك قال بشار:

صحوت وأوقدت للجهل ناراً وردَّ عليك الصَّبيُّ ما استعارا ونار أخرى توقد لجمع النّاس للحرب، وتوقع جيش عظيم. قال عمرو بن كلثوم: ونحن غداة أوقد في خزازى وكفَدْنا فوق رفدِ الرّافدينا

ونار أخرى: وهي نار الحرّتين وهي نار خالد بن سنان، ولم يكن في بني إسماعيل نبيًّ قبله، وهو الذي أطفأ الله تعالى به نار الحرّتين، وكان حرَّةٌ ببلاد عبس، فإذا كان اللّيل فهي نارٌ تسطع في السّماء، وكانت طيّء ينفش بها إبلها من مسيرة ثلاث، وربّما ندرت منها العنق فتأتي على ما تقابله فتحرقه. وإذا كان النّهار فهي دخان يفور فبعث الله تعالى خالد بن سنان عليه السلام، فأطفأها وله قصة مرويّة.

--- في ذكر الأوقات المحمودة للنوء والمطر وسائر الأفعال

وروي أنّ ابنته قدمت على رسول الله ﷺ فبسط لها رداءه وقال: «هذه ابنة نبيِّ ضيّعه قومه» وأنشدوا شعراً:

كنار الحرتين لها زفير تصم مسامَع الرّجل البصير

ونار أخرى وهي التي أطفأها خالد بن الوليد لمّا أرسله رسولُ الله ﷺ إليها، وكان السّادن احتال حتى رماه بِشَررِ يوهمه أنّه لتعرّضه لها فقال: كفرانك لا سبحانك إني رأيتُ الله قد أهانك، فكشف الله تعالى ذلك الغطاء برسول الله ﷺ.

فأما نيران السّعالي والجن والغيلان فلها شأن آخر. والنّار التي توقد للظّباء وصيدها معلومة.

ومن النّيران المذكورة نار أبي حباحب، ونار الحباحب أيضاً، وقيل أبو حباحب رجل كان لا ينتفع به في ماعون ولا في موقد نار، فجعل ناره مثلاً لكلّ نار تراها العين، ولا حقيقة لها عند التماسها ونسبت إليه. وقال القطامى:

ألا إنّها نيرانُ قيس إذا شَتَوا لطارق ليل مثل نارِ الحباحِبِ ويشبه نار الحباحب نار البرق.

ونار اليراعة، واليراعة: طائر صغير يصير باللّيل كأنّها شهاب قذف أو مصباح يطير. وكانوا ربّما أوقدوا نارين. فالواحدة توقد للقرى، ويستدّل بها الضّالُ والمتحيّر في الظّلمة في اللّيل البهيم. والمطعام يوقد اللّيل كلّه في الشّتاء. ولذلك قال الشّاعر شعراً:

لسه نسارٌ تشسبُّ بكسلٌ وادِ إذا النيسران أُلْبست القِناعا وما أن كان أكثرهم سواماً ولكن كان أرحبهم ذراعا وقال مزرد:

وشبَّت لــه نـــاران نـــارٌ بــرهــوة ونــار بني عبـد المـدان لــدى الغَمـر فامّا الإكثار من النّبران في مجمعهم فكما يكثرون من الذّبح فيه مخافة أن يجزرهم

إلى ضوء نارٍ في بقاع يحرقُ

وبات على النَّار النَّدى والمحلَّق

باسم داج عوض لا نفرق

جازر، فيستدل بقلَّة الذَّبِح والنِّيران على قلَّة العدد وضعف العدد، وهذا من مكائدهم.

ومن أحسن ما قيل في نار الضّيافة قول الأعشى:

لعمرى لقد لاحت عيونٌ كثرةٌ تشُـبُ لمقــروريْــن يصطليـــانهـــا رضيعي لبان ثدي أمّ تقاسما

وقول الحطيئة أحسن منه وهو:

متى تأته تعشو إلى ضوء نارِهِ

تجد خير نار عندها خير موقد ونار أخرى وهي نار الميسم: ويقال: ما نارك؟ فيقول: علاطة أو خباطة، أو كذا لذلك قال بعض الحزاب:

تساكني الباعية أين دارُها إذ زعزعوها فسَمَت أبصارُها فك ل نار المسلمين نارُها فك ل نار المسلمين نارُها

قد وفرّنا قسط هذا الباب لفوائده، وقد أتى الجاحظ على ذكر نيران العرب والعجم ونيران الدّيانات، فبلغ الغاية، ولم يترك لمتتبّع مقالة، وإنْ كان أخَلُّ بذكر نارين، إحداهما: نار الغدر، وهي التي أرادها زبير في قوله شعراً:

وتوقد ناركم شرراً ويرفع لكم في كلِّ مجمعة أواءً والثانية: نار الوشاة: وهي التي أرادها أبو ذؤيب في قوله:

أبى القلب إلا أم عمرو فأصبَحَتْ تحرق ناري بالشَّكاةِ ونارها

#### البابُ الحادي والسّتون

# في ذكر الاستدلال بالبرق، والحمرة في الأفق، وغيرهما على الغيث

قال أبو عمرو تقول العرب في السّحابة: تنشأ إن تبهزت متنكبةٌ ووميضها ضعيف يخفى مرَّةً ويظهر أخرى، فقد أخلفت ومعنى تبهّزت: تقطّعت والبهز حُفَر تكون في الأرض، ومعنى تنكّبت: عدلت عن القصد، ومنه النكباء في الرّياح.

وحُكي عن أبي عبيدة قال: قلت لأعرابي: ما أسحّ الغيث؟ قال: ما ألقحته الجنوب ومرته الصّبا، ونتجه الشّمال، وإذا كان السّحاب أبيض يبرق بضوء فذاك دليل مائه، ويقولون: إذا رأيت السّماء كأنه بطن أتان قمراء، فذلك الجود. قال الشّاعر:

وأضحى يحط المعصمات حزيرة وأصبح رجّاف اليمامة أقمرا الرّجاف: ما رجف من السّحابة. وقال آخر: وهو المتنخّل الهذلي يذكر مطراً شعراً: تجلّله نَّ أَقْمُ رَ ذُو انعطاطِ تَمَـدٌ لَهُ حَوَالَ مُشْعِلاتٌ تَجلّله نَّ أَقْمُ رَ ذُو انعطاطِ

قالوا: وإذا كانت السّحابة تبرق كأنها حولاء ناقة، وهو ما يخرج مع الولد فذلك من علامات.

وإذا كانت السّحابة نمرة فهي خليقة بالمطر لذلك قال قائلهم: أرينها نمرةً - أركها مطرةً. والنّمرة التي ترى سحابها صغاراً بِتَداني بعضها من بعض، ويكون كلون النّمر، وإذا كان السّحاب بطيئاً في سيره، فذاك دليلٌ على كثرة مائه ولذلك قال الهذلي يصفه:

وأقبل مراً إلى بحدل سباق المقيد يمشي رسيف وقال عبد:

دانِ مسفِّ فويوَ الأرض هَيْدَبُهُ يكادُ يدفعه مَنْ قام بالرّاحِ جعل له هدباً يتدلّى لثقله ودنّوه من الأرض. فَمَــنْ بنحــوتِــه كَمَــن بعقــوتِــهِ والمُستِكــنَ كمــن يمشــي بقِــرُواح ومثله قول الآخر:

أسدف مُنَشقٌ عراه فذو الأدماث ما كان كذي الموثل: المكان الأسدف: الأسود وجعل عراه ينشق بالماء والدّمث: السهّل اللّين، والموثل: المكان المرتفع الذي يثل النّاس إليه من السّيل.

وروي أن المعقر البارقي سأل ابنته عن السّحابة وقد كفّ بصرُه، وإنمّا سمع صوت رعدة فقالت: أرى سحماً عفاقة، كأنّها حولاء ناقة ذات هيدب دانٍ وسيرٍ وانٍ فقال: يا بنية وائلي بي إلى جنب قفلة، فإنها لا تنبت إلا بمنجاةٍ من السّيل. القفل: ضرب من الشّجر لا ينبت إلا مرتفعاً من السّيل وإذا كان السّحاب أصهب إلى البياض فذاك دليلٌ على أنه لا ماء فيه وعلى الجدب. قال النابغة شعراً:

صهباءُ ظمّاء أبيـنَ البيـنِ عـن عَـرَضِ يـزجيـن غيمـاً قليــلاً مــاؤُه شِبَمــا وقال أمية بن أبي الصّلت يذكره شدَّة الزّمان في الشّتاء:

وشوذت شمسُهم إذا طلعت بالجلب هفا كاتمه الكتم

شوّذت: عليت وعمَّمت، ويقال للعمامة المشوّذ و الجلب: سحاب لا ماء فيه، والهف: الرّقيق. وذلك من علامات الجدب.

وقد يعترض في الأفق حمرة بالغداة والعشيّ من غير سحاب في الشّتاء فيستدلّ به على قلّة الخير وشدّة الزّمان. وقال النابغة شعراً:

لا يبسرمسون إذا مسا الأُفسق جلَّلَه صَـرُّ الشَّتَاء مَـنَ الإمحالِ كَـالآدمِ يريد: لا يخلون في هذا الوقت، والبرم: الذي لا يدخل مع القوم في المسير. وقال الكمنت:

إذا أمستِ الآفاقُ حُمراً جنوبُها لشيبان أو مِلحانَ فاليومَ أشهبُ وقال الفرزدق:

يغضّون بـأطـرافِ العِصـيِّ تلفّهـم من الشّام حمرُ الضّحى والأصائِلُ يعضّون بـأطـرافِ العِصـيُّ تلفّهـم من الشّام حمر الآفاق: أوّل النّهار وآخره، فهذه الحمرة التي بيّنتها ودللت عليها بشواهدها

من الشُّعر وغيره هي التي تدلُّ على الجدب.

وقد يستدلّ بالحمرة إذا اشتدَّت جداً في السّحاب المخيّل وإنَّما تكون من شعاع الشَّمس عند الطّلوع وعند الغروب على المطر. والفرق بينهما أنَّ تلك تكون بغير سحاب أو تكون مع شيء رقيق منه، وحمرة الغيث تكون شديدة عند الطّلوع وعند الغروب في سحاب متكاثف مخيل. والحمرة التي يشير إليها إنما هي من قرص الشّمس لأنَّك تراه في المشرق والمغرب للغبار والبخار، والضّباب المعترض بينك و بينها أحمر وأصفر للهواء الملابس لها، وقد توجد النّار تختلف على قدر اختلاف النعظ الأزرق والأبيض والأسود.

وذلك كلّه يتغيّر في مرأى العين بالعرض الذي يعرض للعين، وعلى قدر جفوف الحطب ورطوبته، وعلى قدر أجناس العيدان والأدهان تجدها حمراء أو صفراء أو خضراء.

ولذلك يوجد برقُ السّحاب مختلفاً في الحمرة والبياض على قدر المقابلات والأعراض، وتجد السّحابة بيضاء، فإذا قابلت الشّمس بعض المقابلة فإنْ كانت السّحابة غربيَّةً والشّمس منحطة، رأيتها صفراء ثم حمراء ثم سوداء تعرض العين لبعض ما يدخل عليه، وقال الفلتان الفهمى في النّار:

#### ويوقُدها شقراء في رأس هضبةٍ

وقال مزرّد:

فأبصر ناري وهي شقراء أوقدت بعلياء يشز للعيون النَّواظِرِ وقال الراعي وهو يريد أن يصف لون ذئب:

كدخانِ مرتجلٍ بأعلى تلعة غرثان حزم عرفجاء ميلولا

المرتجل: الذي أصاب رجلاً من جراد وهو يشويها وجعله غرثان لأنه لِغرثه لا يميز الرّطب من اليابس، فهو يشويها بما حضره، وأدلّة هذا الكلام كلّه ليكون لون الدخان ولون الذئب الأطحل متّفقين، فأما شيم البروق فكانوا يقولون: إذا بلغت سبعون برقة انتقلوا ولم يبعثوا رائداً لثقتهم بالمطر، وإذا كان البرق عندهم وليفاً وثقوا بالمطر. والوليف: الذي يلمع لمعتين. قال الهذلي شعراً:

لشمّاء بعد أشتاب النّوى وقد بتُّ أجنبت برقاً وليفا وإذا تتابع لمعانه كان مخيلاً للمطر.

ويقال: ارتعج البرق إذا كثر وتتابع. وقال الرّاجز شعراً:

سحًا أهاضيب وبرقاً مرعجاً يجاوبُ الرعد إذا تبوجا

وإذا تتابع بلمعتين لمعتين شُبّه بلمع اليدين. قال امرؤ القيس شعراً:

أصاح ترى برقاً أريك وميضَه كلمع اليديْن في حَبيٍّ مكلَّلِ الحبي: السّحاب المشرف، مكلّل بعضه على بعض.

ويقال: مكلّل بالبرق وإذا كان خفواً كان دليلاً على الغيث. وقال حميد بن ثور شعراً: خف كاقتذاء الطّير وَهْنـاً كـأنّـه سراجٌ إذا ما يكشـفُ اللّيـل أظلما

واقتذاء الطّير: تغميضها أعينها وفتحها إيّاها، كأنّها تلقي القذى منها، وكلّهم يجعل البرق يمانياً ولا يجعله أحدٌ شامياً، لأنّ الشّامي أكثره خلّب عندهم، وهذا يدلّ على أنّ المطر للجنوب لأنّها يمانية. وقال آخر شعراً:

ألا حبَّانا بالعشيّ نسيمُها ويقال: أوسم البرق إذا بدا وألاح إذا أضاء ما حوله. وأنشد لأبي ذؤيب شعراً: رأيتُ وأهلي بوادي الرجيع مِنْ آلِ قيلة برقاً مليحا

ويقال: أوْسمت المرأة؛ إذا بدا ثديها ينوء. قال أبو عبد الله وقال العقيلي: إذا رأيتَ السّماء قد أصحامت فكأنها بطن أتان قمراء. ورأيت السّحاب متدلياً كأنه اللّحم الثنت، مستمسك منه ومنهرت، فحينتل الغياث. وقال أبو صالح الفزاري: كنا نقول: إذا رأيت البرق في أعلى السّحابة أو في جوانبها فهي بإذن الله ماطرة غير مخلفة، وإذا رأيت البرق في أسافلها فقد أخلفَت.

## الباب الثّاني والستون

## في الكواكب الخُّنس وفي هلال شهر رمضان

قال الله تعالى: ﴿فلا أُقسِمُ بِالخُنسِ الجوارِ الكُنسِ ﴿ [سورة التكوير، الآية: ١٥-١٦] وقد تقدّم القول في أنّها خمسة: زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد. وأنّها سيّارة كالشّمس والقمر. وقد يسمّى بعضها بغير هذه الأسماء المريخ بهرام. ويسمّى المشتري البُرجيس ويسمّى الزّهرة أناهيد ويسمّى زحل كيوان ويسمّى القمر ماه وتسمّى الشمس مهر ويسمى عطارد نير وقال رؤبة:

أسقيه نضاح الصبّا بجيسا كافح بعد النَّدرة البرجيسا

البجيس: المتفجّر، وفي القرآن: ﴿فَانْبَجَسَتْ منه اثْنَتَا عَشْرَة عيناً﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٦٠].

ويقال: هذه أرض تنبجس عيوناً، وكافح: واجه. والنّثرة: من ذوات الأنواء، والبرجيس: هو المشتري، ولا حَظَّ له في المطر عندهم، وظن رؤبة أنه من ذوات الأنواء، وهذا كما أنَّ الكميت قال وهو يصف ثوراً بشدَّةِ العدوِ شعراً:

ثم استمر وللأشباه تَذْكِرةً كَأَنَّه الكواكبُ المريخُ أو زحلُ

أراد أن يشبّهه بكوكب منقض، فظن أنَّ المريخ وزحل ينقضّان، وقيل في عذر رؤبة: إنه كان سمع البرجيس وإنه اسم كوكب، وخفي عليه أنه اسم المشتري في لسان غيرهم. وقيل في عذر الكميت: إنّ انقضاض الكوكب إسلامي رجم به مسترقة السمع، ولم يعرف قبل الإسلام فلذلك خفي عليه أنّ المريخ وزحل ليسا من الرّجوم. وإنما سمّيت هذه الكواكب خُنَّساً لأنها تسير في الفلك ثم ترجع، بينا أحدها في آخر البروج كرَّ راجعاً إلى أوّله، ولذلك لا ترى الزّهرة في وسط السّماء أبداً، وإنّما تراها بين يدي الشّمس أو خلفها.

وذلك أنّها أسرع من الشّمس، فتستقيم في سيرها حتى تجاوز الشّمس فتصير من ورائها، فإذا تباعدت عنها ظهرت بالعشاء في المغرب، فترى كذلك حيناً ثم تكرّ راجعةً نحو الشّمس حتى تجاورها، فتصير بين يديها فتظهر حينتلّا في المشرق بالغداة، هكذا هي أبداً، فمتى ظهرت في المغرب فهي مستقيمة ومتى ظهرت في المشرق فهي راجعة، وكل شيء استمرّ ثم انقبض فقد خنس، ومنه سُمّي الشيّطان خناساً لأنه يوسوس في القلب، فإذا ذكر الله خنس، وسُمّيت كُنّساً بالاستسرار كما تكنس الظّباء. وصفات الخنّس الزّهرة أعظمها في المنظر، وأشدّها بياضاً ثم المشتري في مثل هيئتها. وفي زحل كمودة. وفي المرّيخ حمرة وفي عطارد صفرة. وقد تقدّم القول في استسرار القمر، وأنّه يقطع المنازل في استسراره كما يقطع في ظهوره. وأنهم يسمّون آخر ليلة في الشهر البراء لتبرّؤ القمر من الشهّر فيه. وأما قول الشّاعر شعراً:

يا عين بكي عامراً وعبسا يوماً إذا كيان البراء بخسا فالمراد إذا لم يكن فيه مطر، لأنَّ المطر يُستحبُّ في سرار القمر.

فأمّا هلال شهر رمضان فقد قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمُلُوا الْعَدَةُ». وهذه رواية ابن عباس رضى الله عنهما.

وفي حديث آخر: "إذا غَمّ عليكم فاقدروا له» رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى أقدروا له: قَدّروا له المسير والمنازل.

يقال: قدرت الشيء وقدرته بمعنى، والتقدير له يكون إذا غَمَّ على النّاس ليلة ثلاثين في آخر شعبان لليلة ويعلم أنّه يمكث ستة أسباع ساعة من أوّلها ثم يغيب وذلك في أدنى مفارقته للشّمس، ولا يزال يزيد في كلّ ليلةٍ على مكثه في اللّيلة قبلها ستة أسباع ساعة، فإذا كان في اللّيلة السّابعة غاب في نصف اللّيل، وإذا كان في ليلة أربع عشرة طلع مع غروب الشّمس، وغرب مع طلوعها ثم يتأخر طلوعه عن أول ليلة خمس عشرة ستة أسباع، ولا يزال يتأخر طلوعه ليلة ثمان وعشرين، عُلم أن يزال يتأخر طلوعه ليلة ثمان وعشرين، عُلم أن الشّهر ناقص وعدته تسعةٌ وعشرون يوماً.

وإن رؤي عُلم أن الشّهر تام وعدّته ثلاثون، وقد يُعرف أيضاً يمكث الهلال في ليالي النّصف الأوّل من الشّهر، وتأخره عن النّصف الأوّل من الشّهر، وتأخره عن أوّل اللّيل، ويتعرّف من المنازل بأنّ الهلال إذا طلع في أوّل ليلةٍ من شعبان في الشّرطين، وكان شعبان تاماً طلع في أول ليلة من شهر رمضان في التّريا، وإنْ كان شعبان ناقصاً طلع في البطين، وهذا أمرٌ يضيق ويصعب على الناس، ويكثر فيه التنازع والاختلاف، فنسخه رسول الله علي بقوله: "إذا غَمَّ عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين، ولا يمكن أن يُرى الهلال بالغداة في المشرق بين يدي الشّمس وبالعشي في المغوب خلف الشّمس في يوم واحدٍ، ولكن يمكن ذلك في يومين فهو حين يستسر ليلةً واحدةً، وإذا كان في ثلاثة فهو حين يستسر ليلتين.

وأما ما روي من قوله ﷺ: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن اللام فيه بمعنى بعد ومثله قوله تعالى: ﴿فَطلَّقُوهُنَّ لِعدَّتِهنَّ﴾ [سورة الطلاق، الآية: ١] واللام لإضافة عدّة مواضع. وقد ذكرتها أو أكثرها في غير هذا الموضع، وقال بعض أهل النظر: المراد صوموا لما أقبل من رُؤيته.

وكذلك طلقوهن لما أقبل من عدّتهن. قال وقِبَل كلّ شيء وجهه وأوّله، كما أنّ دُبره آخره، وكلّما يؤقّت فله أوّل وآخر، فما دام زائداً فهو مقبل، فإذا أخذ في النقصان فهو مدبر مثل النّهار فهو مقبل من الفجر إلى الاستواء لأنّه في الزّيادة ثم مدبر، لأنّه في النقصان إلى اللّيل، ولا يقال: هو مقبل وقد أقبل إلاّ عند دخول وقته. ومنه قوله ﷺ: ﴿إذا أقبلَ اللّيل وأدبر النّهار فقد أفطر الصائم». ولا يجوز أن يقال: أقبل اللّيل إلاّ بعد مغيب الشمس، لأنّ الصّائم لا يعود مفطراً إلا به لقوله: فقد أفطر الصّائم. أي انقضى صومه لذهاب وقته ودخول وقت آخر لا يكون الصّوم فيه ويؤيد هذا الذّي ذكرناه قول الرّاجز شعراً:

وقلَّة الطّعم إذا السزّاد حَضَر وتركي الحسناء في قَبل الطّهر لأنَّ المراد أوّل طهرها لا ما قبله من الحيض، فمراد الشّاعر فيه مثل مراد الأخطل حين قال شعراً:

قـومٌ إذا حـاربـوا شَـدّوا مـآزرهـم دونَ النّسـاء ولـو بـاتـت بـإطهـارِ وقد بيّن غيره بأتم من هذا الذي قال:

أفبعد مقتل مالك بن زهير ترجو النساء عواقب الأطهار

وهذا ظاهر ولو جاز أن يكون إقبال شيء في إدبار غيره الذي هو ضدّه لكان الصّائم مفطراً قبل مغيب الشّمس، إذ اللّيل عنده يقبل في إدبار النّهار، وقبل انقضائه كلّه وهذا لا يقوله أحد. وإذا كان الأمر على هذا فأذِنَ الله تعالى في الطّلاق بقوله: ﴿ فَطَلّقوهُنَ لِعدّتهِن ﴾ يقوله أحد. وإذا كان الأمر على هذا فأذِنَ الله تعالى في الطّلاق بقدة التي أذن الله في الطّلاق له، والطهر وبعد انقضاء إدبار الوقت الذي منع من الطّلاق فيه وانتهائه وهو الحيض، فكذلك قوله على: ﴿ قصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته يعني الهلال والصّوم لا يكون إلا بعده بساعات ووقت مديد، ومن مواضع اللام قوله تعالى: ﴿ أقم الصّلوة لِذِكْرِي ﴾ [سورة طّه، الآية: ١٤] لأنَّ المعنى أدِم الصّلوة لِدُلُوكَ الشّمس ﴿ اسورة الإسراء، الآية: ١٨] لأنَّ دلوكَ الشمس بيان يخالف: ﴿ أقم الصّلوة لِدُلُوكَ الشّمس ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٨] لأنَّ دلوكَ الشمس بيان وقت، ومثله قوله تعالى: ﴿ هُوَ الّذي أخْرِجَ الذين كَفُروا مِنْ أهلِ الكتابِ مِنْ ديارِهِمْ لأوَّلِ الحَشْرِ ﴾ [سورة الحشر، الآية: ٢) في أنه بيانُ وقت، ألا ترى أنَّ الحشر لم يكن علة الإخراجهم، بل كان علة إخراجهم كفرهم وإباؤهم الإسلام.

### البابُ الثالثُ والسّتون

في ذكر مشاهير الكواكب التي تُسمّى الثّابتة وهذه التّسمية على الأغلب من أمرها إذ كانت حركة مسيرها خافيةً غير محسوسة.

قال أبو حنيفة: اعلم أنَّ سير هذه الكواكب على خفائه مستمرٌ على تأليف البروج الاثني عشر لا يعرض لشيء منها رجوع، فقد مَيِّز قدماء العلماء كواكب السّماء على وجه الدّهر وصنَّفوها فجعلوها منزلةً في منازل سبعةٍ من الأقدار فجعلوا كبارها في القدر الأول، وهي التي يسمِّيها العرب الدّراري، والواحد دري منسوب إلى الدرّ في الصّفاء والحسن، وفي التنزيل: ﴿كَانَّهَا كُوكَبُّ دُرِّيُّ﴾ [سورة النّور، الآية: ٣٥] وقال الرَّاجز:

أتى على أونى وانجراري أؤم بالمنزل والتراري

الأون: الثقل، والانجرار: أن يترك الإبل في مسيرها وعليها الأحمال ترى.

يقال: جرّ الإبل يجرّها جرًّا ويعني بالمنزل والدّراري منازل القمر ودراري الكواكب، وهي مشبوباتها ذوات السّطوع والتّوقّد. قال الشّماخ:

وَعنْس كألوان الأران لضاتها إذا قيل للمشبوبتين هماهما

لضاتها ونساتها بمعنى أي زجرتها وهيّجتها. وقيل: أراد بالمشبوبتين الشعريين. وقيل الزّهرة والشّعرى العبور وهما أنور نجوم السّماء. فالذي أحصى العلماء من دراري النّجوم سوى الخمسة المتحيّرة خمسة عشر كوكباً، وهي في القدر الأوّل من العظم وهي الشّعريان وسهيل والمحنّث والعيّوق والسّماكان واليدان وقلب الأسد والنّسر الواقع والصّرفة ومنكب الجوزاء ورجلها وأضواً كواكب الفرعين.

والذي أحصوا مما هو دون هذه وهي في القدر الثّاني من العظم خمسة وأربعون كوكباً: كالفرقدين وبنات نعش الكبرى وقلب العقرب والرّدف والنّسر الطائر، ورأس الغول والعناق \_ وقلب الحوت \_ وأشباهها مما ترك ذكر سائرها للأقدار الباقية لأنَّ مواضعها غير

الأزمنة والأمكنة / م ٣٥

كتابنا هذا. وقد ميَّز أصحاب الأحكام من المنجّمين من هذه الكواكب الستين ثلاثين كوكباً وجعلوا لكلّ كوكب منها خراجاً من طبائع الكواكب الخمسة المتحيّرة ووضعوها أساساً للأقضية التي يحلفونها والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

فإنْ قيل: كيف تميّز للعلماء مواضع هذه الكواكب ومقاديرها في سيرها على خفائها وعجز الحس عن إدراكها؟ قلت: أدركوا ذلك في الأزمنة المتعاقبة والدّهور المترادفة، فكان أحدهم يقف في عمره مع تفقده البليغ لها على بعض أحوالها، ثم يرسم ما يقف عليه لمن يخلف بعده، وقد شاركه فيما مضى ثم قاس الأخلاف بعدهم قرناً بعد قرن، فوجدوها وقد تقدّمت عن تلك الأماكن الأول، وكذلك فعل الأخلاف للأخلاف، وقد ضبطوا تواريخ تلك الأزمنة معتبرين فوجدها تتحرك بأسرها معاً حركة واحدة، فتقطع في كلّ مائة عام درجة واحدة، حينئذ حكموا بما قالوا، فهذه حال هذه الكواكب المسمّاة ثوابت، إلا كوكباً واحداً، فإنّه سيّار خلاف سيرها، وخلاف سير السّيارات كلّها وهو الكوكب الذي سمّاه المنجمّون ذا الضفيرة وذا الذّؤابة وهو الذي تسمّيه العامّة كوكب الذّنب، وإنّما يظهر في الزّمان بعد الزّمان ولأصحاب الملاحم فيه روايات.

فعلى هذا عرف العلماء مواضع هذه الكواكب من الفلك وحكموا بما حكموا في كتبهم من شأنها.

ولما أرادوا تميّز كواكب السّماء قسمّوا الفلك قسمين، فسموا أحد القسمين جنوبياً، والنّصف الآخر شمالياً، ولذلك سمّوا ما وقع من البروج والكواكب فيهما، وسمّت العرب تلك الشّمالية شآمية، والجنوبية يمانية، ولا فرق بين المقصودين، ولذلك جعلوا ما بين رأس الحمل إلى رأس الميزان من البروج شآمية، وما بين رأس الميزان إلى رأس الحمل من البروج يمانية.

وكذلك جعلوا ما بين الشرطين من المنازل إلى السماك شآمية، وجعلوا ما بين الغفر إلى الرشاء يمانية، وجميع ذلك قد تقدم القول فيه، فأقرب مشاهير الكواكب إلى القطب بنات النعش الصغرى وهي شآمية سبعة كواكب في نظم بنات نعش الكبرى، أربعة منها نعش وثلاث بنات، والمنجمون يسمّونها ذنب الدّب الأصغر. فمن الأربعة الفرقدان وهما المتقدّمان المضيئان، والآخران وراءهما خفيّان. ومن البنات وهي ثلاث أولها: الكوكب الذي يتوخى النّاس بها القبلة، لأنّه لا يزول وتسميّه العرب جدي بنات نعش، يكبّ على اليدين فيستدير. وقال الأخطل وذكر بنى سليم شعراً:

ولا يتلاقبون فتراضأ إلى نسب حتى يلاقي جدي الفرقد القمر

نسب الجدي إلى الفرقد كما نسبه الآخر فقال يذكر المطايا:

تياسرنَ عن جدي الفراقد في السُّرى ويامَنَ شيئاً عن يمين المغاور وهذا الجدي ليس من البروج ولا منازل القمر فهو لا يلقى القمر أبداً، وكذلك بنات نعش، لذلك قال بعضهم وهو يهجو:

أولئك معشر كبنات نعش حوالف لا تسير مع النَّجوم

خوالف: أي متخلّفة عن النُّجوم، والخالفة ما لا خير فيه فيقول: لا نفع عندهم ولا فائدة من جهتهم.

ويروى: ضواجع ومعناه: رواكد لا غناء عندهم، كما أنَّ بنات نعش لا تُوء لها ولا نسب شيء إليها. وقال بشر بن أبي حازم في دورانها حول القطب:

أراقب في السماء بنات نعش وقد دارَتْ كما عطف الظُّوارُ

يريد أنّه سهر ليلته كلّها إلى أن دارت بنات نعش وهي تنقلب في آخر اللّيل وخص بنات نعش لأنّها لا تغيب لذلك لا يجعلون الاهتداء بها وبالفرقدين. وقال الراعي شعراً:

لا يَتَّخَــذَنَّ إذا علــونــا مفــازةً إلاّ بيــاض الفــرقــدّيــن دليـــلا

قال أبو حنيفة: فالكواكب الثّلاثة التي هي البنات وكوكبان من النّعش فيهما أحد الفرقدين، هؤلاء الخمسة في شطر فيهما واحد كقوس، وقد قابله شطر آخر مثله فيه كواكب خفيّة متناسقة، أخذت من الجلي إلى الفرقدين حتى صار هذان الشّطران شبهان بخلقة السّمكة، والنّاس يسمّونها بالفأس تشبها بفأس الرّحى التي القطب في وسطها، يظنّون أنَّ قطب الفلك في وسط هذه الصّورة. قال: وليس كذلك بل القطب بقرب الكوكب الذي يلي الجدي من هذا الشّطر الخفي الكواكب فوجدت هذه الكواكب أقرب كواكب السّماء كلّها من هذا القطب، لم أجد بينه وبين القطب إلا أقلّ من درجة واحدة. وليس القطب بكوكب بل هو نقطة من الفلك.

ومن الشآمية بنات نعش الكبرى، وهي أيضاً سبعة كواكب على عدد الصغرى وفي شبيه تنظمها ثلاث بنات وأربعة نعش، والعرب تسمّي الأوّل من البنات، وهو الذي في الطّرف القائد: وتسمّي الأوسط العناق: وتسمّي الثّالث الذي يلي النّعش، الجون: وإلى جانب الكواكب الأوسط منها كويكبٌ صغيرٌ جداً يكاد يلزق به ويسمّى السّهى وبه جرى المثل في قولهم: أريه السّهى ويريني القمر، ويقال له: الصّيدق ويعيش والنّاس يمتحنون به أبصارهم فمن ضعف بصره لم يره.

ويروى أنَّ أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يفعلون ذلك، وتقول العرب لبنات نعش بنو نعش وآل نعش. قال:

تمزَّزتُها والدِّيكُ يدعو صباحه إذا ما بنو نعش دنوا فَتَصَوبوا

وإنما قال: دنوا فتصوّبوا لأنّه لما أخبر عنها كما يخبر عن العاقلين جعل ضميرها ضمير العاقلين. وقال الشّاعر:

فنيتُ وأفناني الزّمان وأصبحتُ لداي بنو نعشٍ وزهرِ الفراقدِ وقال آخر:

وَهَلْ حَدَّثْتُ عن أَخوين داماً على الأَيْسَامُ إِلاَّ ابني شمامِ وَإِلاَ الفَرِينَ وَآلَ نَعِيشِ خوالَدَ ما تحدَّث بانهدامِ وَالاَ الفَريدَمِ قوماً:

وأنتم كواكب مسحولة تُرى في السّماء ولا تُعلم فهذا في طريقة قوله:

#### أولئك معشرٌ كبناتِ نعشٍ

والمسحولة: المرذولة. وبالقرب من الفرقدين كوكبان مقترنان بينهما في رأي العين بعد القامة، إذا اعترض الفرقدان انتصبا، وإذا انتصب الفرقدان اعترضا، يسمّيها العرب: الحرّين ويسمّيان أيضاً: الدّنبين، ويسمّيان أيضاً: العوهقين.

وقال الرّاجز:

بحيث بارى العوهقين الفرقدا عند مَسدُّ القطب حيثُ استوسقا

وقال أبو زيد الكلابي: الحرّان كوكبان أبيضان بين العوائذ، والفرقدين بينهما قدر ثلاثة أذرع في رأي العين، ويسمّيان الذّنبين، وقدّامهما كواكب صغار تسمّى: أظفار الذّئب، وهناك كوكبان أوسع من كوكبي الحرّين يقال لهما: كوكبا الفرق وعند الأعلى منهما كواكب صغار خفيّة مستديرة تسمّى: القدر والقرحة كوكب أسفل من كوكبي الفرق كموضع قرحة الدّابة من الأذنين. وزعموا أنّ القرحة إذا طلعتْ استقبلت قبلة الكوفة وفيما هنالك الهلبة: وهي كواكب ملتّفة يظنّ من لم يتثبّت من تأملها أنّها النّريا، والعامة تسميّها السّنبلة ومعنى الهلبة الخصلة من الشّعر. والعرب تسمّي هلبة الأسد، وهي فيما بين البنات من بنات نعش الكبرى.

وأمّا الصرفة فهي الكوكب النَّيْر المنفرد الذي على أثر الزبرة، والعرب تقول:

ضرب الأسد بذنبه فنغزت الظّبأ، ونغزات الظبأ ثلاث: كلّ نغزة منها كوكبان متقاربان كأثر ظلفي الظّبي.

ويقال لها أيضاً: النّوافز والفقرات ويسمّى أيضاً القراين وأشعيلبات، والظّبا كواكب خفيّة مستطيلة مثل الحبل الممدود من عند الهلبة إلى العيّوق، وأولاد الظبأ كواكب صغار فيما بين الظبأ والفقرات. وفيما هنالك الحوض وليس بمتّصل الاستدارة والعوائذ وهي كواكب أربعة مربعة غير متباعدة في وسطها كوكب كأنّه لطخة غيم يسمى الرّبع شبّههنّ بأنيق أربع، عطفن على ربع وهي من الشآمية عن يسار النّسر الواقع فيما بينه وبين بنات نعش.

ومن الشآمية الفكة: وهي كواكب مستديرة فيها مرجة، والعامّة تسميها قصعة المساكين من أجل الثلّمة التي فيها. ومن كواكبها كوكب هو أنورها يقال له: منير الفكة والأوائل من المنجمين سمّوا الفكة الإكليل الشّمالي وإذا توسّطت الفكّة السّماء أو قاربت فنظرت إليها رأيت السّماك الرّامح بين يديها، ورأيت رأية السّماك خلفه بينه وبين الفكّة وهو كوكبٌ منتبذٌ عنه، يعارضه كوكب بالقرب منه كأنه عذبة في رمح. ولذلك قيل له: الرّامح وذو السّلاح وقيل للسماك الآخر الأعزل.

والنّسقان: شطران ابتدأ أحدهما إلى قرب النّسر الواقع، وهو النّسق الشآمي، والآخر إلى جهة النّعام الوارد حتّى شرع في المجرّة وهو النّسق اليماني.

ويقال لما بين النسقين الرّوضة، وفي داخل الرّوضة كوكب أبيض منفرد يقال له الرّاعي. وبالقرب منه كواكب صغار، ويقولون هي غنمة يرعاها في الرّوضة، وفي أضعاف تلك الكواكب كوكبٌ وباضٌ صغيرٌ، يقولون: هو كلبة ويقال للنّسق النّسيق أيضاً.

ومن الشآمية النسر الواقع، وإليه ينتهي النسق الشآمي وهو كوكب أزهر خلفه كوكبان منه كأنهما وإياه أثاني قِدْر، وكذلك تسمّيها العامّة، وإنمّا قيل له: الواقع لأنَّ الكوكبين اللّذين معه بمنزلة جناحيّه قد ضمّهما إليه، ولأنَّ هناك نسراً آخر يقال له: الطائر، وسمّى القدماء من المنجمين النّسر الواقع الاوزة.

وبإزاء النسر الواقع مما يلي الجنوب النسر الطائر ثلاثة كواكب مصطفة والأوسط منها هو أنورها، وهو النسر والآخران جناحاه، وقد بسطهما ولذلك قيل له الطّائر، والعامّة تسمّيه الميزان، لاستواء كواكبه في اصطفافها واعتدال الأوسط منها بين الآخرين.

ووراء النّسر الواقع كواكب أربعة على اختلاف قد قطعت المجرّة عرضاً ويسمّيه العربُ الفوارس، تشبيهاً بفوارس أربعة يتسايرون.

ووراءها بالقرب كوكب أزهر منفرد في وسط المجرّة تسمّيه العرب الرّدف كأنّه ردف

في ذكر مشاهير الكواكب التي تسمى الثابتة

الفوارس يتبعها، والمنجمّون يسمّون هذا الكوكب: ذنب الدّجاجة، وقد وضعوه في الاصطرلاب للقياس به، ويسقط الفوارس والرّدف مع طلوع النّثرة وتطلع مع طلوع الشّولة.

وكذلك النسران وهما من الكواكب الشآمية، وعلى أثر النسر الطائر كواكب أربعة مصلّبة النظم تسمّيها العامّة الصّليب، وتسمّيها العرب القعود ويسقط الصّليب مع طلوع سهيل، وتطلع مع سقوط الشّعرى.

ووراء الرّدف في حومة المجرّة كفّ الثّريا الخضيب، وهي كواكب خمسة بيض مختلفة النّظام وهي أيضاً سنام النّاقة، والنّاقة في مثل خلقة النّجيب الضّامر الدّقيق الخطم، وخطمها في جهة الجنوب، وعنقها كواكب تتابّعَتْ من عند الرّأس، فانحدرَتْ انحدار العنق، ثم ارتفعتْ إلى سنامها، وهنالك لطخة سحابيّة في مثل موضع الفخذ، يقولون: هي وسم النّاقة، وهذه اللّطخة هي معصم النّريا ورأس الحوت في لبّة النّاقة، وهو في مثل صورة السّمكة غير أنّها عظيمة.

وفي جملتها كوكب هو أضوَوْها يقال له: قلب الحوت. وفوق رأس النّاقة حوت آخر، ورأس النّاقة ذنبه وهو أقصر من الحوت الأسفل وأعرض.

ووراء الكفّ الخضيب العيّوق، وهو كوكبٌ عظيمٌ نيَّرٌ في حاشية المجرّة التي تلي الشّمال يقال له: عيّوق الثّريا، وذلك كأنّهما يطلعان معاً، وإذا توسّطا السّماء تدانيا في رأي العين. قال الشاعر شعراً:

كأنَّ صديا والملامة ما سقَى لكالنَّجم والعيَّـوقُ ما طلعا معا

يقول: لا يتخلّف اللّوم عن صدى كما لا يتخلّف واحد من الثّريا والعيّوق عن صاحبه، وفي إضافة العيّوق إلى الثّريا قال الشاعر:

وعادلية هبّت بليل تلومُني وقد غاب عيّوقُ القريا فعردا ولتدانيهما إذا توسّطا السّماء قال بشر:

وعاندتِ القريا بعد هَدْه معاندة لها العيروق جارُ

ظنَّ أنَّ الثّريا تركت طريقها وعاندتْ إلى العيّوق وذلك من أجل البعد الّذي بينهما في المطلع والقرب الذي بينهما في وسط السّماء، وهو فيعول من العوق والعيق جميعاً والعوق الذي لا حَرَّ فيه.

ويقال: العيق وهو من قولهم ما يعيق به حَرّ ولا يليق. ووراء العيّوق غير بعيد كواكبٌ

ثلاثةً: زهرٌ مصطفّةٌ متقوّسةٌ قد قطعتِ المجرّة عرضاً ويسمّى: توابع العيوق. ويقال لها: الأعلام أيضاً. ويقال للذي تحته: رجل العيّوق.

ومن أمثالهم فيما يبعد من الطمع: هو أبعد من العيّوق، كما يقولون: هو أبعد من القريا. وهناك سطر من كواكب امتدّت في الشّمال على انعطاف تسمّى: الكفّ الجذماء لِقصرها، ويقولون للثّريا: الرّأس فيما بين اليدين وفي اليمنى كواكب هي أنورها فيها العاتق وهو أقربها إلى الثّريا، ثم المنكب بعده، ثم المرفق كُويكبُ صغير يقال له: إبرة المرفق، وهنالك أيضاً المابض.

أما ابرة المرفق من الإنسان فهو طرف عظم السّاعد وهو الذي يذرع بذراع والطرف الآخر الذي يثنى إذا قبضت ذراعك إليك يقال له: القبيح. حيث تلاقي الإبرة القبيحا.

ويقال لما بين المرفق والمعصم الساعد ويُصغَّر فيقال: السُّويعد. ويقال ما بعد المعصم وهي الكف، الخضيب كف الثّريا. وهناك كوكب نيّر قدر كوكبي المِرفق والعضد فهو معهما في صورة مثلَّثة واسعة كلّ كوكب في زاوية من زواياها والمنجمّون يسمّون هذا الكوكب: رأس الغول. وقريب منه كوكب نيّر فيما بين قلب الحوت ومرفق الثّريا يسمّى: عناق الثريّا وهي غير العناق الذي في بنات نعش.

ورى ابن الأعرابي عن العرب: قال عند بنات نعش كوكب يقال له: رأس الحية ورأس الحية مثل رأس الخلخال، والتنين فيما وصفه المنجمّون هناك عند رأسه.

ويوجد من بنات نعش كوكب أحمر يُقال له: الذّبح. وهو ذكر الضّباع. وهناك كواكب صغار فيما بين القرحة والجدي. والرّاعي كوكب من كواكب الشاء. وكلب الراعي: كوكب صغير قريب منه.

وأسفل من بنات نعش كواكب كثيرة مختلطة يقال لها الضباع.

ويوجد كواكب صغار عن يمين الضّباع بينها وبين بنات نعش. والخباء كواكب في مثل هيئة الخباء أسفل من أولاد الضّباع.

وخلف العاتق كوكبان بينه وبين العنق يسمّيان: المرجف والبرجس.

وقال عن يمين الكف الجذماء البقر أسفل من الكف الجذماء متصلة بالثّريا فهذه مشاهير الكواكب الشّامية.

ونذكر الآن الكواكب اليمانية فمنها: منكبا الجوزاء وهما أيضاً يداها. والأيمن منهما كوكب أحمر، وقد وضع في الاصطرلاب، والعرب تسمّيه مرزم الجوزاء، والهقعة بين في ذكر مشاهير الكواكب التي تسمى الثابتة

المنكبين وهي عند العرب رأس الجوزاء لأنّ الجوزاء في المنظر شبيهة بصورة الإنسان. وربّما سمّوا المنكب الأيسر النّاجذ.

وأمّا الكواكب البيض المستعرضة في وسط الجوزاء الوباضة فإنّ العرب تسمّيها النّظم وتسمّيها أيضاً: نطاق الجوزاء وفقار الجوزاء. ويسمّون الكواكب الثلاثة المنحدرة من عند هذه الأولى الجواري وكأنّها في موضع الرّجل من ظاهر الصّورة.

وهناك كوكب أبيض وباض في مثل القدم يقال له: رجل الجوزاء اليُسرى وقد وضعه المنجّمون للقياس، ورجلها اليمنى كوكب أبيض أصغر من الأول وقال الشّاعر:

#### فلمّا رأى الجوزاء أوّل صابح

وضَرتها الكواكب التي معها. وقال الآخر فيهما جميعاً. وفتية غيدٍ من التسهيد. الأبيات. وقد مضت في الباب السّادس والخمسين، ومَن نظر إليها وهي على الأفق بان له حسنها.

وتحت كلّ واحدة من رجل الجوزاء كواكب أربعة تسمّى كرسي الجوزاء، وأحد الكرسيَيْن أبينُ من الآخر، ويسمّى كرسي الجوزاء النّهل.

وفوق رأس الجوزاء كواكب صغار كالعقد الموزج يسمّى تاج الجوزاء ويسمّيها العرب أيضاً ذوائب الجوزاء.

وأسفل من الجوزاء على يسارك إذا نظرتَ إليها الشّعرى العبور، وهي الكوكب العظيم الوباض، وقد ذكرنا الأخرى في منازل القمر، وإنَّ المجرّة تمرّ بين الشّعريين وأسفل من كرسي الجوزاء.

ومن الشّعرى العبور ثلاثة كواكب بيض مختلفة التَّثليث تشبهها العرب عذرة الجوزاء وقد يجعلها قوم خمسة كواكب. وهناك كواكب إنْ ضُمَّ بعضها إلى الثّلاثة صارت خمسة، وقد تسمّيها العرب: العذارى وهي في حاشية المجرّة الغربيّة.

وإذا انحطّتِ الجبهة عن كبد السّماء فنظرت رأيتَ بينها وبين الشّعرى الغميصا أربعة كواكب مربعةً فيها استطالةٌ كهيئة وجهِ الفرس، تسمّى رأس الحيّة، وقد امتدتْ من عنده كواكب متناسقة على تعريج، حتى قربتْ من عرش السّماك الأعزل، وهذه الكواكب هي بدن الحيّة، وفيها كوكب هو أضوأ كواكبها يسمّيها المنجّمون: عنق الحيّة، ومنهم من يسمّيه فقار الحية، لأنّه بعيد من الأوّل، وقد وضع هذا الكوكب في الاصطرلاب، والعرب تسميّه الفرد، وإيّاه عنى الشّاعر بقوله:

وسُمِّي فِرداً لانفراده عن أشباهِه.

والخيل كواكب كثيرة أكثر من العشرة نيّرة، وفيها سنّة كواكب في ثلاثة أمكنةٍ متفرقة في كلّ مكانٍ منها كوكبان. وفيما بين كواكب الخيل كواكب صغار تسمّى أفلاء الخيل، وهي كلّها بين يدي الشّولة فوق المجرّة وأسفل مِن الخيل.

ومن شولة العقرب كواكب يقال لها: القبّة، وإذا رأيتَ الزّبانييْن مرتفعتين عن أفق المشرق رأيت فيما بينهما وبين عرش السّماك أسفل منها كواكب مجتمعة نيّرة مختلطة على غير نظم، تسمّى الشّماريخ، لأنّها كأنّها شماريخ كباسة.

وإذا توسطت الشّعرى العبور السّماء ثم نظرتَ على سِمتها قريباً من الأفق رأيتَ سهيلاً قد توسّط مجراهُ أو قريباً وذلك أرفع ما يكون في السّماء وهو قليل العلو، قريب المجرى من الأفق، وهو عند المنجّمين طرف سكّان السّفينة، وهو كوكب منير عظيمٌ أحمر منفرد عن الكواكب، وأقرب مجراه من الأفق تراه أبداً يضطرب، ولِما يعرض لسهيل من ذلك ولانفراده قال الشّاعر:

أراقبُ لوحاً مِنْ سهيلٍ كأنّه إذا ما بدا مِن آخر اللّيل يطرفُ يعارِض عن مجرى النّجوم وينتحي كما عارضَ الشّول البعيرُ المؤلفُ ولوبيضِه وشعاعِه وانفراده. قال الآخر يصف ثوراً شعراً:

خَبَّاتُ عــذوبــاً للسّمــاء كــائَــه قــريــعُ هِجـان يتبـع الشّــول جـافــرُ شبّهه في انفراده بفحل انقطع عن الضّراب فتنحّى عن الإبل ولِتوهُّجِهِ قال الآخر: حتّـــى إذا شـــال سهيـــلٌ بسَحَـرْ كعشــوةِ القــابـس تــرمــى بــالشَّــرزُ

وطلوعه بالعراق لأربع ليالٍ بقين من آب وذلك مع طلوع الزّبرة، ويطلع بالحجاز لأربع عشرة ليلةً تمضي من آب مع طلوع الجبهة. قال الشّاعر شعراً:

إذا أهل الحجاز رأوا سهيلاً وذلك في الحسابِ بشهر آبِ ويُسمّى سهيلٌ كوكبُ الخرقاء. قال الشّاعر:

إذا كــوكــبُ خــرقــاء لاحَ بشحــرِة سهيـلٌ أذاعـتْ غـزلهـا فـي القـرائـب يريد أنَّ الخرقاء لعبت صنعها، وضيَّعَتْ وقتها، ولم تغزل، فلّما طلع سهيلٌ وجاء الشّتاء وضاق الوقت استغزلت قرابها، وفي نحوه قال الآخر شعراً:

علَّـكِ أَن تنسجـي وَتَــدأبـي إذا سهيـلٌ فـاقَ كـلَّ كـوكـب فتعلَّمي قرضك غير معجب

وإذا طلع مغربَ الشَّمس استبدلتْ الإبل الأسنان قال:

إذا سهيلٌ مغربَ الشَّمس طلع فابنُ اللّبون الحق والحق جَذَع وفي مجرى سهيلٌ كوكبان يقال لهما: حضار والوزن وهما يطلعان قبل سهيل ومن كلامهم حضار والوزن محفان.

وذلك أنه إذا طلع أحدهما فرآه الرّائي قال لصاحبه: طلع سهيل فيقول صاحبه: ليس بسهيل فيتماريان حتى يحلفا، فلا بدَّ من حنثِ أحدهما، وإذا كان الشيء يعرض فيه الشّك كثيراً قيل: إنه لمجلف ومحنث، ولذلك قيل كميت محلف قال:

كميت غير محلفة ولكن كلونِ الصَّرف غلَّ به الأديمُ وهنالك أيضاً الفرود وهي كواكب صغار عند حضار. قال الشّاعر:

أرى نارَ ليلى بالعقيق كأنَّها حضارٌ إذا ما أعرضَتْ وفرودها

وذكر ابن الأعرابي أنَّ في مجرى قدَمَيْ سهيل من خلفهما كواكب زهرٌ ألا ترى بالعراق يسمّيها أهل تهامة الأعيار .

وبعد السّعود الأربعة المذكورة في منازل القمر، سعود ستّة متناسقة في جهة الدّلو كلّ سعد منها كوكبان، بينهما كنحو ما بين سعود المنازل، وهي أربعة، وهي كواكب خفيّة غير نيّرة، فأوّلها سعد ناشرة، وهو أسفل من سعد الأخبية وهو يطالع الشّرطين أي يطلع مع طلوعه.

وعلى أثره سعد الملك ثم سعد البهام، ويقال له: مِربق البهام، وأسفل منه كواكب صغار تسمّى: الرّبق، والرّبق: حبل يمد بين وتدين يربق إليه البُهم، وعلى إثره سعد البارع بثم سعد مطر.

وروى ابن الأعرابي عن العرب في الكواكب اليمانية أشياء، قال: سِهيل اليمن وتحته سهيل بلقين وهو غير حضار وغير الوزن، وقال: فيما بين الفرد وبين زباني العقرب الخباء.

قال أبو حنيفة: إن كان عنى بالخباء عرش السّماك فذاك، وإلاّ فليس هناك خباء غيره، وقال: على أثر الخباء كواكب يقال لها: الشّراسيف وهي كواكب مستطيلة مثل الحبل.

وقال: بين الشّراسيف والخباء كواكب مستديرة متبدّدة على غير نظام يقال لها: المعلف. قال: وبعد المعلف: الشّماريخ.

ووراء القبة الصّردان، أحدهما يجري قريباً من الأفق والآخر فوقه بحياله. قال: وخلف الصّرد الأعلى اليمامتان: وبينهما وبين الصّردين في رَأي العين نحو من عشرين

ذراعاً. قال: وهنالك: القطا، وهي كواكب متقاطرة كتقاطر القطاء وهي كواكب غير نيّرة إلاّ كوكبان.

قال: وثم الظّليمان فوق ذلك وهما كوكبان نيِّران بينهما في رأي العين إذا استويا في السّماء قدر مائة ذراع وبينهما الرّال.

وقال السّفينة كواكب خفيَّة متتابعة متقدّمها عند سعود البهائم ومؤخّرها السّمكة. وقال: في مقدّمها الضّفدع الأوّل في مؤخرها الضّفدع الآخر.

فهذا ما أردنا ذكره من مشاهير الكواكب.

تم الباب وبتمام هذا الباب تم الكتاب ولله الحمد بلا عدد. وعلى المصطفى محمد، وآله وأزواجه وذريّاته وأصهاره وأصحابه وأنصاره أبد الأبد صلوات ورضوان وسلام وغفران.

فرغت منه ضحوة يوم الخميس ثالث عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وأربع مائة، حامداً الله تعالى على نِعَمه وأياديه الظّاهرة والباطنة، ومصلّياً على أنبيائه ورسله ومُسلماً.

قال الشّيخ أبو على المرزوقي رحمه الله هذا الفصل خاتماً به كتابه حرس الله ما خوّلك من الشّتات، وأعانك في طلب الأدب على الازدياد. ووفقًك في سائر متصرّفاتك لصلاح البدء والمعاد.

قد سهل الله تعالى وله المنّ ما تمنيّت بلوغه من الفراغ من كتاب الأزمنة فجاء على حدٍّ من الكمال، طاب له العيش وخفَّ على النّفس فيه التّعب، وما أدّاني إلى ذلك إلا لطيف هداية الله تعالى جدّه وكريم كفايته، فبهما اشتدّ أزري واستبد ما اختلّ من خاطري وذهني، فأمّا ما كنتُ أشكوه من قبل حتى استطيلت مدة الانتظار في عمله، فلما ألزم حواملي وجوارحي من الضّعف العارض والوهن الحادث، وقد أبدل الله تعالى على كريم عادته به استجمام الأمل في زواله واستحكام الطّمع في انحسامه على تطوّل الله المعول في تحقيق المرجو وهو حسبنًا وحدَه ونعم الوكيل.

واعلم أنّ هذا الكتاب ينقسم أقساماً ثلاثةً وهذا الحكم يتناول جماهير أبوابه وفصوله لا يختصّ به بعض دون بعض.

أحدها: التنبيه على نِعم الله جل جلاله فيما نصب للمكلّفين في آناء اللّيل والنّهار من الأدّلة الواضحة والحكَم البالغة، وأفادهم فيما سخّره لهم وأعانهم به في جوانب البر والبحر من النِعّم الظّاهرة والباطنة قولاً وفعلاً وجملاً وتفصيلاً في بداهة العقل، وعلى ألسنة الرّسل

فإنَّ صِلة إحدى النّعمتين بالأخرى فيهما كصلة الإبصار بالضّوء \_ والأنفاس بالجو \_ وكما هدى إلى الاستدلال بالشّاهد على الغائب \_ وبالجّلي على الخفي، وكثر ما أشرتُ إليه يمرُّ عليه المارّون، وهم عنها معرضون.

والثّاني: التّذكير بحكم العرب في لغاتهم - وآدابهم - وعاداتهم - ومآربهم - مع تلاحق أقطارهم - وتضايق أوطانهم - ورضاهم بالعفو من مقاماتهم - ومآبهم على اختلاف أسبابهم - وطرقهم، واقتنان هممهم - ووجههم - هذا إلى ما خُصّوا به من الفضائل دون الأمم، وتوحّدوا به من جلائل المِنَح والنّعم، وفوائد هذين القسمين في الاتساع كالشمس في ضيائها - والرّيح في هبوبها يتكافأ في نيل الحظ منهما المحب والكاره، ويعترف بهما إذا أنصف المسلم والمعاند.

والثّالث يحوي لمعاً مِنَ الأشعار - وغرراً من النّوادر والآثار - اقتضى ذكرها مناسبتها للأزمان التي هي من همّنا وفَرَضْنا على أنفسنا الوقوف تحت ظلّها، ولو تقصّينا أبوابها لفني العمر وبقي منه الكثير فتطرّفنا منها ما تطرّفنا إيذاناً بأنَّ الغفلة لم تحل دونها ولئلا تخلو تضاعف الأبواب من بعضها فليعذر النّاظر فيه هذا الكتاب. إذا انتهى إلى المواضع التي أشرنا إليها متصوّراً حالنا، وليحذر إلحاق الغائب بنا، ففي مستحسنه إن شاء الله ما يشغل عن مستهجنه، والشمس يطمس نورها - ما أحاط من الكواكب بها - وقد قيل: لكلّ حسناء ذامٌ.

واعلم أنَّ مِنْ حقّ المصنِّف إذا جمع الأصول بحقائقها ـ واستوفى الفروع بلواحقها ـ أن يمنع الخاطر من تجاوز الأنس بالميسور، إلى وحشة المعسور، ويدفع الهاجس من الخروج عن مساعدة الألوف إلى مشامسة النّغور، حرصاً على بلوغ غاية شأوه لا يلحقها، الخروج عن مساعدة الألوف إلى مشامسة النّغور، حرصاً على بلوغ غاية شأوه لا يلحقها، الخرار وهو مع الإكثار أبعد ـ ونصرة الرّأي في مجاذبة الهوى حصنٌ من النّدامة ـ وأمنٌ من الملامة، ولأنّ اللبغ وإنْ كان مؤيداً في خصله مسدداً في نقده، يصحب التثبت ويجتنب التّجوز لا يعجزه ما غاب ـ ولا يغلبه ما راب، فمن الواجب عليه أن يجتنب الاستبداد ـ عند الاستعداد ـ ويحاذر الملال ـ قبل حصول الكلال، لأنّ من عاف مصادر الغرور ـ لم يركن إلى موارد الحبور ـ فتراه يصافح المذموم بيد الاحتقار ـ مُتهاتِفاً فيطرحه، ويكافح المرذول بسيف الحبور ـ فتراه يصافح المذموم بيد الاحتقار ـ أفضل من ملابسة على الاغترار والأدب حبس العقول، والتأذب اكتساب القلوب ـ والاستنباط جوالب الأفكار، والبحث عن المكامن بأداة البصائر والأبصار، ولكلّ منها أسباب مكرمة ـ وأعلام مرفعة ـ يسيره كاسب الجمال ـ وكثيره كاسي الجلال ولا غرو فإنَّ السّجايا تدخلها المتاجرة والمرابحة، فمنها ما الجمال ـ وكثيره كاسي الكرم ـ وأنزه من الدّنس ـ وفي النّناء الباقي الدّهر خلف من نفاد العمر.

### تقريظٌ وجد آخر الأصل

بسم الله براعة الاستهلال، والتّخلص بالصّلاة على محمدٍ رسوله والآل. ثم براعة الختام عليه وعلى آله وصحبه السّلام، وبعد فمن قابل أبواب هذا الكتاب وسلك أرجاءه المطرزة بالآداب وجد حديقة موشّحة ببديع الطّريقة، مرصّعة بدراري البيان موشّعة بلوامع التّبيان، مرشحة بعقود اللّاليء، مدبّجة كالغزالي، منسجمة الألفاظ والمعاني، موزونة الأركان والمباني، مطيبة بأفواه البلاغة، مسوّرة بلجين لا لجين الصّناعة، فكأنّ بانيها قد خطّها في ذهنه الوقّاد قبل الشّروع، ومهّد أصولها لاستنباط الفروع ثم أسّسها بأساس التحقيق، ورفعها بلبن التّدقيق، وزينها بمصابيح الفصاحة، وأنارها بثوابت السّماحة، حتى أتت جنة عالية، قطوفها دانية، فيها أعين فوائد جارية، وحور خرائد لقلوب المدنفين فارية، وموائد للمعاني وللمعاني قارية، وغرائب لم تكن على الأفئدة طارئة، وطرائق للسّالكين واضحة كافية، ودبارق لقلوب العاشقين فنون البلاغة شافية، بيّد أنها جامعة للّغة للسّالكين واضحة كافية، ودبارق لقلوب العاشقين فنون البلاغة شافية، بيّد أنها جامعة للّغة الغريبة، والنكت العجيبة وخرائد الأذهان الحِصان، التي لم يطمثهن أنسٌ قبله ولا جان، فَبُحُ حسن مقطعة وتربصّه، إلى أن حافظ على براعة الختام، بأوقات الصّلوة بخير اهتمام، وما أوفق وجعلها تذكرة مدة الأعوام والأيام، وها أنا أختمُ بالسّلام على سيّدنا محمد خير الأنام، وعلى آله الأعلام وخير صحبه الماسكين زمام الإسلام.

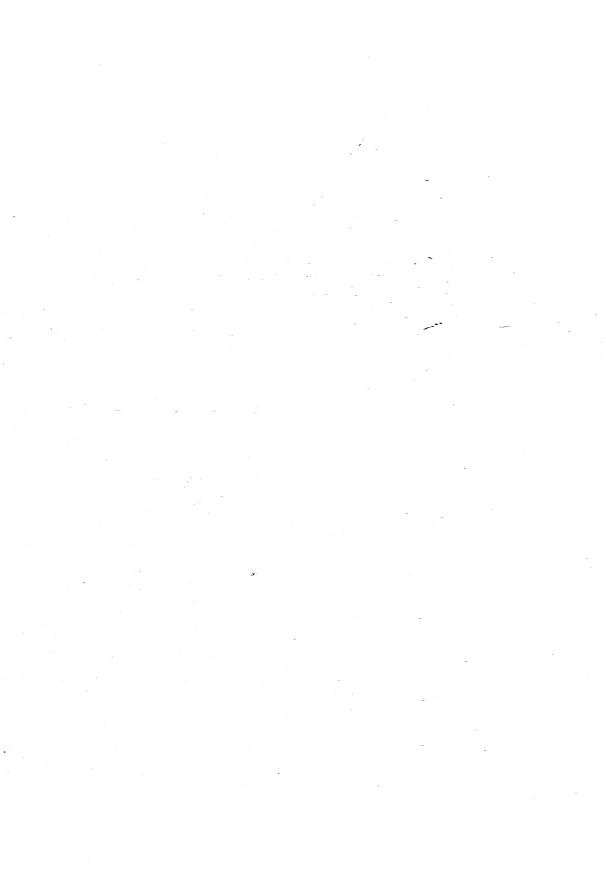

فهرس كتاب الأزمنة والأمكنة



# الفهرس

| Ψ                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المقدمة                                                                                                                                              |
| مقدمة المصنف                                                                                                                                         |
| ذكر أبواب الأزمنة والأمكنة، وفصولها                                                                                                                  |
| الباب الأولا                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                      |
| فصل في بيان النسيء                                                                                                                                   |
| فصل في تأويل أخبار مروية عن رسول الله علي والصحابة وبيان ما يحمد ويذم من                                                                             |
| معتقدات العرب في الأنواء والبوارخ                                                                                                                    |
| فصل آخر في جواب مسائل للمشبهة من الكتاب والسنة مما تستدل به المشبه                                                                                   |
| فصل في تبيين المحكم والمتشابه                                                                                                                        |
| فصل الاستدلال بالشاهد على الغائب                                                                                                                     |
| فصل في أسماء الله وصفاته وأحكامه (وبيان الأصوات كيف تكون حروفاً، والحروف<br>فصل في أسماء الله وصفاته وأحكامه (وبيان الأصوات كيف تكون حروفاً، والحروف |
| قصل في اسماء الله وصفائه واحتفاله روبيون الأعبوات في المرابع الأمام الله وصفائه واحتفاله واحتفاله المرابع                                            |
| كيف تصير كلاماً)                                                                                                                                     |
| ت الباب الثاني: في ذكر أسماء ومعان للزمان والمكان، ومتى تسمى ظروفاً، ومعنى قول الماب الثاني: في ذكر أسماء ومعان للزمان والمكان،                      |
| النحويين الزمان وإبطال الفاسد منها وما يتعلق بذلك وفصوله أربعة :                                                                                     |
| فصل في ماهية الزمان                                                                                                                                  |
| الباب الثالث: ويشتمل على بيان الليل والنهار على فصول من الأعراب يتعلق بهما وهي                                                                       |
|                                                                                                                                                      |
| ظروف الفصل الأول                                                                                                                                     |
| الباب الرابع: في ذكر ابتداء الزمان وأقسامه والتنبيه على مبادىء السنة في المذاهب كلها                                                                 |
| وما يشاكل دلك من تفسيمها على البروج                                                                                                                  |
| الباب الخامس: في قسمة الأزمنة ودورانها واختلاف الأمم فيها ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                |
|                                                                                                                                                      |

| الباب السادس: في ذكر الأنواء، واختلاف العرب فيها، ومنازل القمر، مقسمة الفصول          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| على السنة وأعداد كواكبها وتصوير مأخذها ضارة ونافعة ١٣٢                                |
| فصل في بيان الاختلاف الواقع بين العرب في أوقات الأنواء والكلام في الضيقة              |
| الباب السابع: في تحديد سني العرب والفرس والروم وأوقات فصول السنة ١٥٠                  |
| الباب الثامن: في تقدير أوقات التهجد التي ذكرها الله تعالى في كتابه عن نبيه و الصحابة  |
| ويبين ما يتصل بها من ذكر حلول الشمس البروج الاثني عشر ١٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| الباب التاسع: في ذكر البوارح والأمطار، مقسمة على الفصول والبروج، وفي ذكر المراقبة ١٦٠ |
| الباب العاشر؛ في ذكر الأعياد، والأشهر الحرم، والأيام المعلومات، والأيام               |
| المعدودات، الصلاة الوسطى                                                              |
| الباب الحادي عشر: في ذكر _ سحر _ وعدوة _ وبكرة _وما أشبهها، والحين والقرن             |
| والأن وإيان وأوان والحقبة والكلام في إذ وإذا وهما للزمان وما أشبهها                   |
| فصل في المحدود من الزمان وغير المحدود                                                 |
| الباب الثاني عشر: في لفظ أمس - وغد - والحول - والسنة - والعام - وما يتلو تلوه،        |
| ولفظ حيث ـ وما يتصل به _والغايات _ كقبل _ وبعد _ وذكر أول _ وحينئذ _ وقط _ ومنذ       |
| وسه وإدائمخانيه                                                                       |
| الباب الثالث عشر: فيما جاء مثنى من أسماء الزمان والليل والنهار، ومن أسماء الكواكب     |
| وترتيب الأوقات وتنزيلها                                                               |
| فصل في ترتيب الأوقات وتنزيلها                                                         |
| الباب الرابع عشر: في أسماء الأيام على اختلاف اللغات ومناسبات اشتقاقها وتثنيتها        |
| وجمعها ١٩٩                                                                            |
| الباب الخامس عشر: في أسماء الشهور على اختلاف اللغات، وذكر اشتقاقاتها، وما يتصل        |
| بذلك من تثنيتها وجمعها وهو فصلان                                                      |
| الباب السادس عشر: في أسماء الدهر وأقطاعه، وما يتصل بذلك وهو فصلان                     |
| الباب السابع عشر: في أقطاع الدهر وأطراف النهار والليل - وطوائفهما وما يضارعهما        |
| من أسماء الأمكنة أو يداخلها من ذكر الحوادث فيها. وهو ثلاثة فصول ٢٢١ ٢٢١               |
| لباب الثامن عشر: في اشتقاق أسماء المنازل والبروج وصورها، وما يأخذ مأخذها              |
| ِ الكواكب السبعة وهو فصلان                                                            |
| صل في بيان الكواكب السبعة                                                             |
| لباب التاسع عشر: في أقطاع الليل ـ وطوائفه ـ وما يتصل به ويجري مجراه                   |

| 074        | لفهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 727        | الباب العشرون: في أقطاع النهار وطوائفه_ وما يتصل به ويجري مجراه                  |
| 700        | الباب الحادي والعشرون في أسماء السماء والكواكب والفلك والبروج وهو ثلاثة فصول     |
| Y00        | نصل                                                                              |
| <b>X0X</b> | -<br>فصلفصل                                                                      |
| ۲٦.        | فصل في بيان امر المجرة وشرح بعض أحوالها                                          |
| 777        | الباب الثانيّ والعشرون في برد الأزمنة ووصف الأيام والليالي به                    |
| 779.       | فصل فيما وضع على السنة البهائم                                                   |
| 271        | الباب الثالث والعشرون في حر الأزمنة ووصف الليالي والأيام به                      |
| 777        | الباب الرابع والعشرون في شدة الأيام ورخائها وخصبها وجدبها وما يتصل بها           |
| 440        | الباب الخامس والعشرون في أسماء الشمس وصفاتها وما يتعلق بها                       |
| 397        | الباب السادس والعشرون في أسماء القمر وصفاته وما يتصل بها من أحواله               |
| 448        | فصل                                                                              |
| ۳.,        | فصل في أسماء ليال من أول الشهر                                                   |
|            | الباب السابع والعشرون في ذكر أسماء الهلال من أول الشهر إلى آخره وما وردعنهم فيها |
| ٣٠٢        | من الاسجاع وغيرها                                                                |
|            | الباب الثامن والعشرون في ذكر أسماء الأوقات لأفعال واقعة في الليل والتهار وأسماء  |
| ۳۰٦        | لأفعال مختصة بأوقات في الفصول والأزمان                                           |
| ۲۱٤        | الباب التاسع والعشرون في ذكر الرياح الأربع وتحديد مهابها وما عدل عنها            |
| 317        | الفصل الأول                                                                      |
| ۲۲۱        | الفصل الثاني في تبيين ما ذكر من كلام الأوائل في ذلك                              |
| ۳۲۳        | الباب الثلاثون في أسماء المطر وصفاته وأجناسه                                     |
| ۳۲۳        | الفصل الأول                                                                      |
| ۲۲۷        | الفصل الثاني في علة ما ذكرنا من كلام الأوائل                                     |
| 779        | الباب الحادي والثلاثون في السحاب وأسمائه وتحليه بالمطر                           |
| ۳۲۹        | فصل فصل                                                                          |
| ۲۳٤        | فصل في كلام الأوائل يتبين منه حال الأندية والأمطار والعيون والانهار وغيرها       |
| 777        | الباب الثاني والثلاثون في الرعد والبرق والصواعق وأسمائها وأحوالها                |
| 777        | فصل                                                                              |
| ۳۹         | فصَل في الرعد والبرق والسحاب من كلام الأوائل                                     |

| الفهرس                                       | ٥٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤١ .                                        | الباب الثالث والثلاثون في قوس قزح وفي الدائرة حول القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . ۲۱<br>. ۲۱                                 | فصل في قوس قزح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                              | فصل في كلام الأوائل في البرد والطل والدمق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| * <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * | فصل في أسباب الطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * { { }                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| * { 0                                        | الباب الرابع والثلاثون في ذكر المياه والنبات مما يحسن وقوعه في هذا الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * 8 0                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>*</b> 0-1                                 | الباب الخامس والثلاثون في ذكر المراتع المخصبة والمجدبة والمحاضر والمبادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٥١                                          | فصل اکانوال و از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 408                                          | فصل في ذكر ما كانت العرب تفعله وقت إمساك القطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 400                                          | الباب السادس والثلاثون في ذكر أحوال البادين والحاضرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳٦٠.                                         | الباب السابع والثلاثون في ذكر الرواد وحكاياتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41.                                          | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 475                                          | فصل في ذكر مواقعهم ومسارحهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳٦٨ .                                        | الباب الثامن والثلاثون في ذكر الوراد ومن جرى مجراهم من الوفود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۷٦.                                         | الباب التاسع والثلاثون في السير _ والنعاس والميح _ والاستسقاء ورد المياه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>۳</b> ۸۲                                  | الباب الأربعون في أسواق العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | الباب الحادي والأربعون في ذكر مواقيت الضراب والنتاج وأحوال الفحول في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۳                                          | الألقاح والغرور وما يتسبب من جميع ذلك حالاً بعد حال بقدرة الله وارادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              | الباب الثاني والأربعون فيما روى من اسجاع العرب عند تجدد الانواء _ والفصول _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 490                                          | وتفسيرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 490                                          | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٠١                                          | فصل الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.4                                          | الباب الثالث والأربعون في ذكر العيافة والقيافة والكهانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٠٢                                          | فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £ • Y                                        | فصل تعديد المستمري المستمر المستمري المستمر المستمر المستمر المستمر المستمري المستمري المستمري المستمري المستمري المستمري ا |
| 217                                          | فصل في القيافة والعيافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | الباب الرابع والأربعون في ذكر ما ابهم من الأوقات حتى لا يتبين للسامع حاله وما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 113                                          | شرح منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                              | الباب الخامس والأربعون في الاهتداء بالنجوم وجودة استدلال العرب واصابتهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| القهرس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمهمأمهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب السادس والأربعون في صفة ظلام الليل واستحكامه وامتزاجه ٤٢٨ الباب السابع والأربعون في صفة طه إلى الله الله الله الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الباب السابع والأربعون في صفة طول الليل والنهار وقصرهما وتشبيه النجوم بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الباب الثامن والأربعون في ذكر السراب ولوامع البروق ومتخيلات المناظر ووصف السحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب التاسع والأربعون في تذكر طب الزمان _ والتلهف عليه والحنين إلى الآلاف _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الخمسون في ذكر أنواع الظل وأسمائه ونعوته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الباب الحادي والخمسون في ذكر التاريخ وابتدائه والسبب الموجب له وما كانت العرب عليه<br>لدى الحاجة الله في ضبط آواد للمعارض المعانة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| لدى الحاجة إليه في ضبط آماد الحوادث والمواليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فصل في حكام العرب في الجاهلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فصل في أوقات التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الباب الثاني والخمسون فيما هو متعالم عند العرب ومن داناهم، وأدركوها بالتفقد<br>وطول الدرية ولم بدخل في اسمام،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وطول الدرية ولم يدخل في اسجاعهم ٢٠٠٠ وادركوها بالتفقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الباب الثالث والخمسون في انقلاب طبائع الأزمنة وثباتها وامتزاجها والاستكمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والامتحاق وازمان مقاطع النجوم في الفلك ومعرفة ساعات الليل من رؤية الهلال<br>و مواقعت الذوال على على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| و رئيس الروان على طريق الأجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب الرابع والخمسون في اشتداد الزمان بعوارض الجدب وامتداده بلواحق الخصب ٤٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الباب الخامس والخمسون في حد ما يشتمل على ذكر ما في اعرابه نظر من حديث الزمان. ٤٩٥ الباب السادس والخمسون في حد ما يشتمل على ذكر ما في اعرابه نظر من حديث الزمان. ٤٩٥ الباب السادس والخمسون في خيراك المرابعة المرا   |
| الباب السادس والخمسون في ذكر الكواكب اليمانية والشامية وتميز بعضها عن بعض<br>وذكر ما يحرى محرام ومن تفري الكاتبا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الباب السابع والخمسون في ذكر الفحر _ والشفة _ والنها والشفة _ والنها والشفة _ والنها والشفة _ والنها والشفة _ والشفة _ والنها والشفة _ والنها والشفة _ والنها والشفة _ والنها _ والشفة _ والنها                              |
| بالكواكب وتبيين القبلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ل في سرف القبلة من بيت المقدس إلى الكعبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لياب الثامن والخمسون في معرفة أيام العرب في الجاهلية وما كانوا يحترفونه ويتعايشون<br>بنه. و ذكر ما انتقار الله مذر الإراد ما مسلم المسلم |
| ينه. وذكر ما انتقلوا إليه في الإسلام على اختلاف طبقاتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بباب التاسع والخمسون في ذكر أفعال الرياح لواقحها _وحوائلها وما جاء من خواصها<br>رهمويها و صند فها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ي هبوبها وصنوفها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 044                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |